# سُلُمُ الطالِيْ السَّاطِعُ السَّاطِعُ السَّاطِعُ السَّاطِعُ السَّاطِعُ السَّاطِعُ السَّاطِعُ السَّاطِعُ السَّاطِعُ

تأليف: العلّامَة الشّيخ عمد الحسّن بزأحمدُ الخَذَم الْيَعْقونِ الْجَوَادِيُ المَالَكِ الْمُورِيّانِ شرح نظم الكوكب السّاطع مجلال الدين السّبوطي

> حققه وَوضع نهارس، وأشرف عَلَيْ فراجه أبوم عمدين محمال لحسَن

طبعلى فق السيد: محمد ولدالجيداني اليَعقوبي



الطبعة الأولى 1998/1418 (© جميع الحقوق محفوظة

# كلمة شكر

الحمدُ لله والصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ على رسول الله وعلى آله وصحبه.

هذا... ولما كان من شكر النعم: شكر الوسائط، وفي الحديث: (من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه).

أنشأت هذه الأبيات دعاءً لأخينا: محمد ابن الجيلاني، الذي تفضل بالإنفاق على طبع سُلم المطالع لدرك الكوكب الساطع، وهي قليلة في حقه:

> في أوجهِ المعروفِ تبسطُ راحة وتجول في شتى ميادين العُلى يامحسناً قد قام يَنْشُرُ سلماً أحسنت حقاً حين قمت بطبعه فجزاك عنا الله خير جزائه ورزقت في الدَّارَيْن فوق المرتجى

دمتَ الحميدَ عمد الجيلاَنِي وفتى العشير وسيد الأقرانِ بالخير في الإسرار والإعلان إذ كنت فيها فارسَ المسدانِ لمطالع إذ بــنَّ في الإحسَانِ وبنلت سمحاً أجزل الأثمان وأدام مجدك راسخ البنيان ووقيت مايُخشي بسُور أمانِ. المؤلف : محمد الحسن بن أَحْمَلُ الحَّديم التيسير غرة رجَبْ 1418 هجرية

# بِسمِ الله الرحمٰن الرجم وصلى الله عَلَى نبيه الكريم قصر عمس

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد فيسعدني أن أقدم كلمات موجزة حول التعريف بالشيخ محمد الحسن ابن أحمد الخديم مؤلف «سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» تكون كالمفاتيح لفهم أهم جوانب شخصيته العلمية الفذة... نصيحة لقارئي هذا الشرح المبارك... وخدمة لطلاب العلم الذين ينتظرون هذا الشرح بفارغ الصبر.

والحديث عن الشيخ محمد الحسن يتطلب جهدا كبيرا ويستدعي نفسا طويلا نظرا لما له من مكانة علمية سامية... وجهود إصلاحية عالية... وتأليف كثيرة... وتربية نافعة... ومحظرة عريقة... إلخ.

بيد أنني آثرت الاختصار المخل... مكرها أخاك لابطل... تحت تأثير ضيق الوقت.

وسأتناول هذه المقدمة من خلال العناوين التالية :

\_ نسبه ونشأته.

هو الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم بن محمد مولود بن أبي محمد بن مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي، ينتهي نسبه إلى عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه.

وتعتبر هذه الأسرة التي ينحدر منها هذا الشيخ أسرة علم وصلاح شاع صيتها وذاع مجدها بين العامة والخاصة.

وكان مولد محمد الحسن ليلة الجمعة تاسع شعبان سنة 1357 للهجرة الموافق 1938 م بموضع يسمى «إزاكن» بمقاطعة واد الناقة في ولاية اترارزه. وقد نشأ بين أبويه أحمد الخديم وعزة بنت سيد محمد الموسوية.

#### ــ الدراسة والتدريس

بدأ الشيخ محمد الحسن دراسته بحفظ القرآن وبعض علومه، وثنى بدراسة السيرة النبوية، وثلث باللغة العربية (ديوان الشعراء الستة) وكان ذلك على والده باستثناء القرآن الذي درس جله على جدته لأبيه فاطمة بنت محمد سالم الموسوية ثم أكمله على والده.

ثم أخذ من الفقه والآداب والسلوك (خصوصا مؤلفات محمد مولود بن أحمد فال) عن سيد أحمد بن أحمد يحيى.

ثم أخذ من اللغة والنحو عن المختار بن ابلول ومحمد عال بن نعمه.

ولكن أساس دراسته كان عند الشيخ محمد سالم بن ألمَّا حيث أكمل عنده دراستة المتون والفنون التي تدرس في المحاظر إذ ذاك، وأخذ منه «إجازة» في جميع مروياته ومسموعاته. ولقد صبر خلال طلبه للعلم على قساوة الحياة وضيق الحال.. وضرب أروع الأمثلة في علو الهمة والجد في الطلب... حتى نال مانال.

وقد أخذ عن محمد بن ميميه، كما استفاد من محمد بن حمّين وبداه بن البوصيري.

بعد ذلك أسس الشيخ محمد الحسن محظرته الخاصة به. حيث نذر نفسه لتعليم الناس الخير ونشر العلوم الشرعية وتبصير الناس بأمور دينهم، وقد شهدت محظرته ازدهارا كبيرا وإقبالا واسعا، وذلك بفضل تفرغه هو للتعليم حيث أنه لايرتبط بأي عمل سوى التعليم والإرشاد والتربية... مع تمكنه من النصوص... فأصبحت هذه المحظرة قبلة تأوي إليها جموع طلبة العلم من شتى ولايات الوطن بل ومن دول الجوار.

وقد تخرج في هذه المحظرة جمع غفير من الناس، منهم من أسس محاظر مستقلة، ومنهم من التحق بسلك القضاء والتعليم النظامي، ومنهم من بقي مع الشيخ يساعده في مهمة التدريس.

#### مؤلفاته ومكانته العلمية:

له تآليف كثيرة مفيدة غاية الإفادة... تتناول مختلف المجالات الشرعية...

وتغطّي أهم المواضيع العلمية... وتأخذ مختلف الأشكال: من نظم منثور وشرح منظوم وجمع متفرق واختصار مطول وتوضيح مشكل... إلخ.

ولكون هذه التآليف تربو على الستين مؤلفا... فسنضطر إلى الاقتصار على ذكر بعضها وترك جلها لما أسلفنا من الحاجة إلى الاختصار المخل.

#### من هذه المؤلفات:

- 1) الفوائد الكفيلة بمعرفة الوسيلة، وهو شرح وضعه على منظومة المختار بن بونه في العقيدة المسماة وسيلة السعادة، وقد ألفه وهو في المحظرة (مطبوع).
- 2) إزالة الريب والأوهام عما يخل بالأفهام، وهو نظم بيّن فيه المخلات بالفهم، ولما له من صلة قوية بالأصل رأينا \_ تعميما للفائدة \_ أن ننشره في ذيل هذا التقديم (راجع ص: 15).
- 3) سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وهو شرح لمنظومة السيوطي في أصول الفقه، شرحها وصوّب منها واستدرك عليها... وقد بذل الشيخ جهودا كبيرة في سبيل إخراج هذا الشرح في هذا الثوب الأنيق... حيث جمع عدة نسخ من النظم من جهات مختلفة (8 نسخ أربع منها بشرح المؤلف) واختار من بينها أصوبها وأصحها... ورجع إلى أمهات أصول الفقه وقارن بينها وفاضل... فجاء الشرح وافيا بالمطلوب من تبيين عبارة الناظم، وخاليا من بعض الأغلاط التي وقع فيها بعض من ألفوا في هذا الفن، وصدق فيه مقول: «المتأخر أتم نظرا».
  - 4) مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي (طبع في مجلدين طبعتين).
- 5) دليل الناسك لما يخفى من المناسك وهو شرح وضعه على منظومة له في أحكام الحج (مطبوع).
- 6) المسعد بشرح آداب المسجد، وهو شرح وضعه على منظومة محمد مولود
   ابن أحمد فإل في آداب المسجد (مطبوع).
- 7) اللؤلؤ المنتثر في زكاة المدير والمحتكر، وهو منظومة تتناول وجوب زكاة العملات ولأهمية هذا الموضوع وتساهل الناس فيه اخترنا أن ننشر هذه المنظومة في ذيل هذا التقديم راجع (ص: 21).

- 8) نخبة المطلوب من شرح مطهرة القلوب، وهو شرح نفيس وضعه على منظومة محمد مولود بن أحمد فال المسماة المطهرة في التصوف (مطبوع).
- 9) نصائح ذوي التشوف إلى طرائق التصوف، وهو منظومة فريدة ضمَّنها الشيخ منهجه في التصوف القائم على العلم الشرعي، كما سجَّل فيها مآخذه على متصوفة اليوم الذين تنكبوا طريق العلم فضلوا وأضلوا (مطبوعة في مقدمة مرام المجتدي...).
- 10) اللآلىء الحسان على محارم اللسان، شرح جيد وضعه على منظومة محمد مولود بن أحمد فال المسماة محارم اللسان (تحت الطبع).
- 11) إعانة المتفهم بشرح آداب المتعلم، وهو شرح وضعه على منظومته في آداب التعلم (مطبوع).
  - 12) نظم جامع خليل مع شرحه تحفة المجامع (سيقدم للطبع).
    - 13) نظم أجوبة العلامة محمد سالم بن ألمَّا (سيقدم للطبع).
- 14) نظم في لو وشرحه... ولأن له صلة بالأصل فقد ألحقناه (انظر ص: 29).
- 15) هداية السعاة في معرفة النحاة... منظومة في تاريخ النحاة (مطبوع). أما مكانته العلمية فهي من الشهرة بحيث لاتحتاج إلى الحديث عنها... وتشكّل مؤلفاته الجمة أبرز معالم هذه المكانة حيث غطت كافة المجالات الشرعية... وتناولتها بتمكن واستيعاب...

فضلا عن تقديم علماء العصر له على غيره وتنويههم بعلمه وإشادتهم بورعه... بل اعتبروه مجددا للدين في هذا القرن.

ومن طالع مؤلفاته سيلاحظ من سعة الاطلاع وطول الباع ودقة النظر مايعكس وجها من أوجه هذه المكانة العلمية الرفيعة.

### السيرة والأخلاق:

يمتاز الشيخ محمد الحسن بمستوى من حسن السيرة و كال الأخلاق نادر! فهو شديد التواضع... شديد الورع.. يؤثر البعد عن الأضواء... لايخالط السلاطين...

ولايستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا يخدم ضيوفه بنفسه. ولايتميز عن طلبته في هيئة... يجلس مع مريديه يذكرون الله على بساط واحد... لايتعصب لرأيه في المسائل الخلافية.. يصدع بالحق ولايخاف في الله لومة لائم.... كثير العبادة والنوافل... قليل الكلام في غير معروف... سمح السجية... ليِّن الجانب... لطيف العبارة... عزيز النفس.

وله مكانة أدبية رفيعة وشعر حسن... لكنه لايمدح الأمراء... ولكن يرعى أمانة الكلمة...

ومن أراد التوسع أكثر في الإلمام بجوانب شخصيته ومعرفة مكانته الأدبية والوقوف على مؤلفاته فليراجع مقدمة «مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي» فسيجد هناك تفصيلا أكثر إن شاء الله.

وآخر دعوينا أن الحمد لله رب العالمين.

أحمد فال بن سيد أحمد بن أحمد يحيى

إزالة الربيب والأوهام عما يخلّ بالأفهام

# بسم الله الرحمٰن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم

# قال الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم

من كل ما يخل باليسقين واختص بالملك بلا اشتراكِ مؤهي قوى المعارض الأثيم من كل حبر سرّ الايجاد عقل تفهيم مايخلل بالفهرم لاالفهم ظنياً فليس لسبسُ نقل والاشتراكِ حيثًا يقع هنا على مابعد منها رُسِما تأتي على عشرة أوجه فقل تأتي على عشرة أوجه فقل

حمداً لمن رجوت يقين يقين وركه في العجز عن إذراكه صلَّى على مستوْجِب التقديم وصحبِه ومن لنا الشرع نقلُ هذا وقد أردتُ بالمنظومِ تخلُّ بالفهم(١) اليقيني خمْسُ تخصيصٌ الجازُ والإضمارُ معْ تعارضٌ فقد مُ ملقدًم المقدَّم المقدَّم المقدَّم المقدَّم المقدَّم وهاك أحوالَ التعارُض فقد

# التخصيص والمجاز

احمِلُ على التخصيص ماله معا فالحنفسي لاتاكلوا مما<sup>(2)</sup> لديه في وقت ذبحه وخصَّ الناسي والشافعي قال عن ذبح هُنهُ مجازاً ارسل على الثاني يحِلْ

بجاز احتمال حيث وقعا مالفظ تسمية انتفى عليه منه فحال ذبحه للناس عليه عبر بالتسمية المقارنة (3) ذبح بعمد الترك لا على الأوَل

<sup>(1)</sup> أي بفهم مراد المتكلم.

<sup>(2)</sup> لم يذكر اسم الله عليه.

<sup>(3)</sup> في الغالب.

# التخصيص والإضمار

بشرعِه حَصَل الانفكاكُ عسنُ أو في القصاص نفسِه حياةً ورثيةِ القتيال إذ يمات

الاضمار والتخصيص والثاني اعتلى قتل فذا الخطاب بربالعموم عَن قاتلُه الذي غدا عدوّهم فكان ذلك الخطاب اختصّهم (4)

## التخصيص والنقل

وفي احتمال النقل والتخصيص فالبيــع(٠) قيــل مطلــق المبادَلَـــهٔ وقيــل إنّ البَيــعَ منقـــول إلى يخلو لدى الشك من امتناعِــهِ

يقدم التسخصيص بالتسنصيص وخُصَّ فاسدٌ فلا جواز ليه مستجمع شروط صحة فللا لأن الاصل عدم استجماعيه

# التخصيص والاشتراك

وما للاشتراك والتخصيص جا فالحنفي ﴿لاتنكحوا مانكحا(٥) حقيقة في الوطء فالمرء حرام والشافعي أيي ماعليــه عقَـــدوا ثم اشتراك على الأوِّل ليزم ويلــزمُ الثانــــيَ تخصيصٌ فقَـــــد

محتملاً تقديم ثان نُهجا أي وطئوه فالنكاح اتضحا مَزْنِيَّاتُ الأب عليه بالسدوام فمناع مزنية الآبا يُفقاد فالنكحُ في العقد حقيقة علم تحلُّ من عفْدُ أب لها(٥) فَسَدُ

فيلزم التخصيص؛ لأنه يلزم من التخصيص في الخطاب التخصيص في الحكم العام فإن الخطاب عام لكل مكلف.

<sup>(</sup>o) في قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾.

<sup>(5)</sup> آباؤكم من النساء .

<sup>(6)</sup> أي عليها.

# المجاز والإضمار

وفي المجاز مع الاضمارِ اختلفُ ثالثُها استِواءُ هذيْن ألف فمن يقل لعبده ذا ابني وكان نسبه من غيره قد استبان عن لازم(7) عبُّر بالملزوم (8) فعتق ذا العبد من المعلوم من باب الاضمار فما إن أعتقه(10)

أو أنه مثـل ابنـه في الشفقــه(<sup>9)</sup>

# المجاز والنقل

عن الدعا بالخير إذ هِي تشتمِلْ عليه والنقلُ بها قد احتمل

لفظ الصلاة قبلم أقيموا نهج المجاز فيمه مستقيم فنُقلِت صلاتنا المنصوصة شرعاً إلى العبادة المخصوصه

# المجاز والاشتراك

في الوطء والعقد النكاحُ ذو اشتِراكُ ورجِّع ِ الجازَ في أحد ذَاكُ(١١)

# الإضمار والنقل

أي أنْحذَه وهو زيادة تفيى تُسقَط هناك صحة العقد تعِنْ نُقل شرعاً فهو مطلقا فسد

﴿وحرم الربا﴾ يقول الحنفي في بيع درهم بدرهمين إن وقال غيرُه الربا للعقد قدد لو أسقِطتْ زيادةٌ والنقل يعلوه الاضمارُ وعكسٌ يجلو

<sup>(7)</sup> وهو العتق.

<sup>(8)</sup> وهو البنوة، فبنوة المملوك لمالكه تستلزم عتقه.

<sup>(9)</sup> عليه.

<sup>(10)</sup> بذلك القول.

<sup>(11)</sup> أي أحد ذنيك على حد قوله تعالى ﴿لافارض ولابكر عوان بين ذلك﴾.

# الإضمار والاشتراك

في ﴿وسئل القرية﴾ الاضمار احتمل أي أهلَها والاشتراك قد قبلُ فهي في الأهل حقيقة معا ماكان من أبنية مجتمعا

# النقل والاشتراك

يحتمل النقل والاشتراكان مثل (12) الزكاة فهي في النما تجي حقيقة (13) هل هي في المخرُّ ج أو في(14) المخرَّج بنقـــل الشرع

احمل على النقـل الـذي أتـــاكا حقيقـــة فالاشتـــراك مـــرع

# خاتمة نسأل الله تعالى حسنها

والنسخُ مامضي عليه قُدِّما وضدُّ كلِّ قدَّمتْه القُدَما وليس الاخلال(15) بتلك منحصر لكن عليها \_ إذ هي الأصل \_ التُصرِر فهُــوَ في التقـــديم والتأخُّـــر كذاك في النسخ كما يجري في خمسٌ على خمس فتلك عشرَهُ فالحمد لله الدي أتمًه إزالـــة الـــرّيب والأوهــــام صلى على محمد من أرسلة نلنا بهمٌ ومـن إلينـا ينتمــى

يجري وفي المعارض العقلى دري تغير الإعسراب والتصريسف كاملة تخلُّ عند المهرَّة وقد جرى بخاطري أنَّ اسمَـهُ عـن كل مـايخل بالأفهـام وصحبه والتابعين الكملة كل المطالب وحسن المختـــم.

 <sup>(</sup>a) فالنقل أولى؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم.

<sup>(12)</sup> لفظ.

<sup>(13)</sup> لوضعها له لغة.

<sup>(14)</sup> الجزء.

<sup>(15)</sup> بفهم مراد المتكلم.

اللَّوْلِوُلِلْنِتِيْر في زكاة المدير وَالمِحتكر

# بسم الله الرحمٰن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم قال الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم

حمداً لمن حض على الإنفساق وشرعَ الـــزكاةَ للتَّطهيـــر ووغية الذين يأمرُونا وأوغـــد الذيــن يَبخلونـــا ثمَّ على من بالأداء لسزكاة من قال من زكاةً مالٍ منعا وإذ فشا الإعراض عن إتيانها حتى غدت بين الورى مرفوضة خفقت أقصد هنا إرشاد مـن ، إلى زكاة مالَدَيْه جمْله إذِ المُواساةُ يقينا تُشرَعُ كم نَدَبَ الملحُ له فيما غَبَـرْ فقلت والتوفيق للصواب يا أيُّها الراغبُ في النجاةِ فإنّها من الدعام التسي تعلقت بكلً مالٍ نام في مالِهم صَدَقة تؤخذُ مِنْ

ما به من مسن الأرزاقِ بها وسَدِّ خلِّةِ الفِّقير بالعُـرفِ والذيـن يُنفِقونـا بالفضل والذيس يكنزونا أموالِنـــا أمــــرَ(١) أفضلُ الصلاة له يُمثِّل شجاعا أقرعسا(2) لنوم او غفلة او نسيانِها كانها لم تك بالمفسروضة للنصح يلقِي السمعَ من بَني الزمنْ من عَرْضِ تَجْرِ وزكاةِ العُمْلَةُ وفي الخروج مِن خلافٍ ورَعُ ولم يكن كلُّ خلافٍ مُعتبـرُ أرجُو وآملُ مِنَ الوهِّاب حافِظٌ على الإيتاء للسركاة عليها الاسلام يُنِي فجَلْتِ فرضَها اللَّه على الأنسام غنيهم بها فقيرهم قمِسنْ(3)

<sup>(1)</sup> حيث قال عليه الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وصححه الحاكم.

<sup>(2)</sup> من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع... الحديث في البخاري وغيره.

<sup>(3)</sup> فأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث.

عن الإله المبدىء المُعِيد وما عن الرسول فيه ياتي فيما لتجر كان من عُـرُوض زكاتُها إجماعاً او فيما انتُخِبُ على الوُجُوبِ ماحكــى نزاعـــا يحْكِيه كالأُبْنِي وابسن حَجَسِر والعُمَريْسِنِ (٩) خُجَّسةٌ مُبينِسَةً زكاة ما قد كان للبيع يُعَـدُ (٥) وافَى به في شرحِهِ ابنُ القيم من عَدَم الوُجُوبِ غيرُ ظاهِـر أُدِلُّهُ وعَــارَضَهُ مُدارةً أو لم تَكُن مُدارة وللمُدِيرِ وسواه الحُكْم عمام وغيرُهُم (٥) من عُلماء الأمَّة إن ينصابَ العَيْن باعَ المُحتكِرُ رأى الثَّلاثة الهداة الحُكما يُشرط على مذَهب المُسلِّسم شرطاً على ما العُتقــي رواه بالعَـرض ماز كاتُـه بفَـرض وغيــــرِ الأمّ كشروحِ المختصرُ أيضاً ويسذهب إليه أشهَبُ فابحَثْ \_ لكى تحتاط \_ عما قَابِك

واتَّتِي مَا وَرُد من وعيد في منعِها في مُحْكَم الآياتِ واعلم بانها من المفسروض فإن أمْسوالَ التجارةِ تجبْ فقد حكى ابن المنذِرِ الإجماعا وغيرٌ واحمدٍ عن ابن المنسذِرِ وذا لــه بعَمَــل المدِينـــة وفي أبي داوودَ عن خيرِ مَعَدْ وكم لذاك من دليل قيَّسم وما به يقولُ أهلُ الظاهِــر قد أورَدَ ابن العَربي في العَارضة فَمُشتري العُـرُوضِ للتِّجـارة قَوْمِهَا ثُمَّت زكِّي كُلُّ عامْ قد قال ذا ثلاثة الأثِنَّا ومسالكٌ عنه وجوبها ذُكِسرُ أما المُديرُ فَرَأى فِيه كمَا والعَرْضُ كونُ أصلِهِ عَيْناً لَـم لكن نضوضُ العَيْن قد رآهُ ولسو يَسِيراً فمُديسرُ العَسرُض مالم يفِرُّ وبالأمِّ ذَا انتَصرْ كذا ابن نافع لنّض يـذهَبُ وما رواه العُتَقىي فِي المسْأَلُــه

<sup>(4)</sup> ابني الخطاب وعبد العزيز.

<sup>(5)</sup> كان على يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.

<sup>(6)</sup> كالثوري والأوزاعي.

للحقّ تعرف صحّة المُقابسل يُنْكِرُ كان تيلكَ الرُّوايَــة يحكيه من طَالَعه يُلفيسه أنَّ ابن قَاسم بذاك انفردا لم يُشترط لديه أيُّما نُضُوضُ عن مالكِ لو لم يَيغ أصلاً بعَيْن وجا بِهِ زُرُّوقُ وابنُ ناجِي لأنُّهُ قد وَاطاً المُوطُّا شرط النضوض لإمام العتقا نَسَبُهُ (7)قال وَوَجْال دُلكُ لو باغ بالعَيْنِ الحصُولُ للنَّمَا بعرو مَرْوِيُّهما لِمَالِكُ لاجامداً لأيستَصرَّفُ بحسال فإنَّـهُ مالٌ مُسدارٌ لا أقـلُ فِي شَأْنِهِ أحكامُ عَرْضِ التَّجْرِ في غَيْرِ شَكْلٍ مَعهُ لَمْ يَفترِقُ مِنْ دُونِ نَضٌّ عَيْنِ التجارة ولم يُضَمَّنْ حكمَ ذا الورَقِ رَقْ في نَـفيها عنها وفي إثبــاتها يُدار في عَرْضِ أبي عن فَرْض جَرْياً عَلى ما العُتَقَتَّى اختسارَهُ زكاةً تُجْرِ فَهُو كَهْي فِي النَّمَا شَرْطِ نُضُوضِ العَيْنِ مِن خِلاَفِ لم يُتّجر به فَعِلَّيشُ ذَكَرْ

واصغ لما قابل إصغا قَابسل فنجلُ ماجشُون ذُو الرَّرايَــة كَمَا ابنُ عبدِ البَرِّ في كَافِيـهِ فابنُ حبيب في الزكاةِ لِلْعُرُوض وذا هو المرويُّ عند الأخويـنْ هذا المدير جَا بِذَاكَ الباجي ولَـــيس مَرْويُّهمـــا مخطَّـــأ لذلك الباجي عزا في المنتَقَبي أنْ بالتجارة بعَرْضِ مثل ما وصَدَّر الحفيدُ فافهممُ ذلكُ فانظُره مع حتَّ تجُول أَيْنَ جَالْ وما به التَّجْرُ من اوْرَاقِ العُمَل مِنْ كُونِهِ كَعَرْضِ تَجْرٍ تَجْرِي بل وَرَقُ العُمْلَةِ أَضحَى كَالُورِقِ هذا ولمَّا أصبحتُ مُدارة إذ التعامُـلُ بعُملـة الــورَقْ كَثْرَ خُلفُ النَّاسِ فِي زكاتِها فَمَن رأى الوَرَق محض عرض زكاةِ ذَا المُديـــر للتجـــارَهُ ومَن رأى الوَرق عَيْناً ٱلْزما أُحْرى على اعتبار ما خَلاً في وحيثُ ذا الوَرَقُ كَانَ مُحْتَكُرْ

<sup>(7)</sup> ونحوه لابن ناجي على الرسالة.

إذْ هــو مــالٌ للنُّمَــا تَهَيُّـــأَ تدُورُ فِي تَحَرُّكِ وفِي سُكونْ من سنَّةٍ ومن كِتابِ اللَّهِ جَلْ في النَّفي إذ في عصرهِمْ مَا عُهدا من اجتهادٍ في محلِّ النَّصِّ حَقَّ هُما اللذانِ استوْعَبَا أَحْكَامَـهُ زكاةً أَمْوَالكُــــمُ مَـــرَدُ اللَّهُ(8) في العُمُومِ قد وَاتساهُ قال الفَتى ابنُ العَرَبي القَرمُ الأسدُ زكاةِ عَرْضِ التَّجرِ إذ فِيهِ انْعَدَمْ إِنَّ بِالآيِةِ عُمُومِاً مُعْتَبَسِرُ الاسماء والأغراض والأصناف في أيِّ شيءِ فعليه الــنص وكن لبيباً حسبه الإشارة وخبر فيسه العمسوم يساتي وبالعمُوم رأي بعض النَّاسِ ومن سواه كابن رشد الحفيلة عرفتَ شيئاً عنك غابتُ أشيا وصَدُّ الاغنياءَ عَنْ إيتائِهِا ويامرونَ الناسَ بالبخـل يكــونْ عنض بـابُ(١٥) سِبطــهِ الملــيّ

عَدمَها والجُلُّ يَنْفِي مارأى حيثُ النَّما عِلَّتُها معه تكونُ مع أنَّه له العمومُ قد شَمَــلَ وما لِلأَقْدَمِينَ نَصٌّ قلُّدُا فِيعموم ذينِكَ الأخددُ أَحَـتُ إذ كلُّ حادثٍ إلى القِيَامَــة مَا لِلعُمومِ فِي حَــديثِ أَدُّوا وهكذا حديثُ مُسن آتاهُ كذاك أيضا بعموم أُنْفِقُوا ونُحذُ مِن امْوَالِهِم الآيَةَ قَـدُ في ردِّ زعم الظُّاهرِيَّةِ عَدمْ وُرودُ ماهُوَ صَحيحٌ مِنْ خَبَـرُ فهْسَي تَعُمُّ المَالَ باختلافِ فم في أراد أنَّ ذا يخصُّ إلى سوى ذلك مسن آيسات وفي الـزكاةِ الأخــذُ بالقيــاس كما مِن ابن العَربي قد استُفِيدُ وقُـلَ لمن يسومُ ذاكَ نفيــا فليخشَ من قد لجَّ في إبائها من أنَّهُ من الذين يبخلونْ وقد أخُلْـتُكَ على سَمــيّ

<sup>(8)</sup> مالا فلم يؤد... إلخ.

<sup>(9)</sup> قال مجاهد نزلت في التجارة.

<sup>(10)</sup> ابن أمين بن حامد بن محنض بابه بن اعبيد الدِّيمَاني أحد أبرز علماء العصر.

ياتِسي إلى بديسع الاستطرادِ عَــد الانبياء في القــرآن فيه المزكاة وبذاك يُجْمَعُ أمثالِها عن الهداة السلفِ، ولم تدُرُ من واحدٍ في خَلَدِ، ولتفهم المقاصِد الشرعيَّة، بكـــل قريـــة وكل مصر، جميعها أنَّ المعامللاتِ، يؤخذ في الديات والمهور، في عصرنا مثل نقود المعـدِن» في هذه العملة عن أهل الثراه وهُـو عـن أجدادنـا منقــولُ، فالخلفُ فيها بيننا لن يُقبلاه فيه الخلاف في ابتداء الأمر» ما من خلافِ الناس فيه وقعا، في حل كل منهما إذ ظهرا، حِلْ شَرَابِ ذينِ من خِلاف، مِن المباحات بدون مَيْسن، للصُّوت في أول الامر أنكسراه جــواز الاستعمـالِ للمُكبِّــرِ، جرى الخلاف عندما ظَهَرتِ» لستُ أظن عسالاً ينسفيها، جارٍ على غالبِهِ المعهُ ود، فلا تكن باللفظ ذا تَقيُّدِه وشاحنات البر والطائسرة، إتقانِكَ الشروطَ والأركانا،

هاهـو بالمغنِـي وبـالمرادِ فاحْتَلْ وخذ من نظمِهِ الحُسَّانِ الوعملة الورق نقلة تلزم اوليس يُؤمَلُ وجودُ النَّصُّ في «لأنها في عصرهم لم توجَـدِ \* «فاتقيَ النَّظ رهَ الحَرْفِي ... هوانظر إلى واقع ِ هذا النعَصْرِ «فسترى الورقَ في الجهاتِ هيُدفع في الأثمانِ والأجــور هوهمو لدى كل فقير وغنى «فاتِق إسقاط حقوق الفقرا الوالخلف فيها أوّلاً مقبولً الكن أمرها لجيلنا جلا «وانظر تر الأمر الجديد يجري هم إذا طال الزمانُ ارتفعا «فالبُنُّ والشاي الخلافُ قد جرى «واليوم لن تجد ما خـلاً في ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ هوهكذا استعمالُنــا المُكَبُّـــرا هواليسوم لست واجداً لمنكِسر وفي صلاة الناس في الطائِسرة اليوم صحَّة الصلاةِ فيها و ذكرُهُم للأرض في السجود وكذكرهم في دَلْكِ الأعضا لليُدي ووصلٌ في القِطـــار والباخــــرة هفأنتَ في الكلِّ ترى إمكانــا

وفي كتاب الدين والحياة. ويختشي الوعيدَ في منْع الـزكاة برُخصةِ الخُلفِ بلِ العَزيمَــة عَمْداً ولا جهلاً ولا تأويلا لِصَوْنِ دينِكَ وصوْنِ العِسرُض وحَسَنٌ لُـزومُ مـالا يَلْــزَمُ شرط نُضُوضِ العينِ لابن القاسم نضوضِهَا حتَّى يؤوبَ القارظانُ أصبَحَ كالعين لدى كلِّ الفِرَقْ فهُوَ أخوها اليومَ نَابَ عَنْها الوذُو الْحِجاليسْ يُضيعُ الحُزْمَا، بيتاً بليغاً ظاهِرَ الوضاءَهُ من فرَّ من شكُّ إلى يقين مِنْ أَجَلِ أَنَّها هناكَ الأَصِلُ يظهَـرُ ثَـمً باعتبارهـا النّمـا فوجَبَ الحُكُمُ لِذلِكَ المَحَلْ معْ عِلْةِ دارَ وُجُوداً وعَلَمْ لديه إذ وصف النَّما عنه مُزاح عنه الزكاة لم تكن مَنْفِيَّة للوصفِ قَدحُه من المعهُـودِ عبدُ الأله بنُ الإمام الجَكنِسي وناظـــر لِعِلَــلِ الأَحْكـــام وليسَ جامداً جموداً مَخضا «هذا من الما لِيسَ يخلُو من مَرَقَ، أو شِئتَ بالخُلفِ ترخُّصْ تندَم

«وذاك في فقه السركاة آتِ ثم أقول للذي يبغى النجاة لا تأخذن في هذه الدَّعيمة فالْـزم زكَـاة عُملة وعَـرض لو لم تكن تلزم فهي أحرم إِنْ تَقْفُ فِي ثَالِئَةِ الدَّعَائِمِ عليهِ جامداً تَفِرُّ من مظانْ ولستَ ناظراً إلى كونِ الوَرَقْ إِنْ هِمَي لَم تَكُنُّهُ أُو يَكُنُّها أضعت حزم الاحتياط جزما والمقسري قسال في الإضاءة «وذو احتياطٍ في أمور الديسنِ والعينُ شرطُ نضّها مِن قبلُ في ثمن وقيمية فإنّميا ولمحلُّ آخَـرَ الــوَصفُ انتَقــلُ إذِ المُعَلِّلُ لدى أهلِ الحِكَمْ والنجمُ لازكاةَ في الحلْي المُباحْ فلو تكونُ العلَّـةُ النقديَّــة إِذِ انتفا الحُكمِ مع الوجودِ بذاك قد صرَّح مُفْتِي الزمين وهْو فَقيةٌ فاقَ فِي الإحكام طَبُّ إِذَا يَسْبُرُ منها النسبضا فانظر لعل البعضَ مما مرَّ حقَّ وإن تشأ زَكُ احتياطاً تسلّم

والآن يُعرضُ فإن لم يُعْتَــرَضْ ولو به وافَى قصيرُ البَاعِرِ إذْ هُوَ فعلُ قاصر تعَسدًى والإهتدا لأقسوم الطّريسة لِلُّهِ بالباطِل دونَ الحَسقُ للحقق بالإنشاء والإنشاد دُنْسا وأخرى وبعِزُ السنَّصْرِ والصَّحب أهلِ الفضل والكَمَالِ فأكمـــل الصلاة والسلام عليهم في البُـدّ والختام.

قد تمَّ ماقصدتُ والحَقِّ الغرضْ فالحق أجدر بالأتباع وإن يكن غير صواب رُدًّا مسن علينا الله بالتوفيسق والاستقامـــةِ وبالتوقّـــي والرشد في الديس وبسالإرشاد وبِالقَبِــولِ وبرفــع القَــدرِ بجاه أفضل السورى والآل

# نظمني معاني لوديشهه

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد فيقول الفقير إلى ربه الغني الكريم محمَّد الحسن بن أحمدُ الخديم : هذا تعليق وضعته على منظومتي في «لو» يعين على فهم ماعسر منها إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق والاهتداء إلى أقوم طريق «يامن يروقه سنا الإيماض من برق لؤلؤ حرف شرط الماضي، أي تعليق أمر على أمر كائنين في الزمن الماضي غالبا نحو : لو جاءني زيد أكرمته، وإن تلاها مضارع صرف إلى الماضي نحو :

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لاخيار مع الزمان وتأتي لشرط المستقبل قليلا نحو ﴿وليخش الذين لو تركوا...﴾ المعدلولها على ماقال الشلوبيني مجرد الربط للجواب بالشرط، ولاتدل على امتناع شرط ولاجواب، واستفادة ماذكر من انتفائهما أو انتفاء الشرط فقط من خارج. وقال سيبويه: هو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال غيره: حرف امتناع لامتناع حاي المتناع الجواب لامتناع الشرط ح. وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضا؛ فإن انتفاء ماكان يقع حوهو الجواب حلوقوع غيره حوهو الشرط حظاهر في أنه لانتفاء الشرط، فلا خلاف في المعنى بين القولين. ومراد سيبويه وغيره أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل، وبقاء الجواب بقسميه على حاله مع انتفاء الشرط بقسميه عارض في بعض الصور كما في المُثُل الآتية بحول مثبتا مع انتفاء الشرط كما قيل.

ثم إنني اقتصرت في النظم على ما صححه في جمع الجوامع؛ إذ هو الأولى في الضبط لعدم احتياجه إلى البناء على الغالب... فقلت وبالله التوفيق إن مدلولها وعلى المقال السامي هو انتفا الشرط، مثبتا كان أو منفيا «فع استلزام ذا الشرط للتالي، أي الجواب مثبتا كان أو منفيا، فالأقسام أربعة؛ لأنهما إما مثبتان نحو لو جاءني في أكرمته، أو منفيان نحو لو لم يجئني ما أكرمته، أو الشرط مثبت والجواب

منفى نحو لو قصدني ما خيبته، أو عكسه نحو لو لم يجئني عتبت عليه، ولاتعرض للو لنفى الجواب ولا لثبوته، فقيام زيد من قولك : لو قام زيد قام عمرو محكوم بانتفائه واستلزامه لقيام عمرو، وهل لعمرُ قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد ؟ أو ليس له ؟ لم يتعرض لذلك؛ فلذا كان الجواب على ثلاثة أحوال، كما قال: هوأما التالي فهو على ثلاثة أحوال إذ ينتفي قطعا أو احتمالا وتارة نحو الثبوت مالاً، قطعا وجزما (فينتفي لاشك) في انتفائه (عند عدم وجود ملزوم سوى المقدم إذ نفي ملزوم مساو أوجبا نفيا للازم وذا ما احتجبا، بل ظهر «كمثل لو طلعت الشمس لكان موجودا النهار في كل مكان، فهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعا؛ لانحصار مسبية الثاني في سببية الأول عقلا؛ إذ لايخلف طلوع الشمس غيره في كون النهار موجودا، ومنه قوله تعالى، ﴿ولو شئنا لرفعنٰه بها﴾ لانحصار مسببية الثاني في سببية الأول شرعا وعقلا اواحتمل انتفاؤه عمن سلف إذا يكون للمقدم خلف، شرعا أو عقلا «قد يترتب عليه التالي فالنفي لايلزم» على سبيل القطع «في ذا الحال مثاله لو نام زيد لانتقض وضوؤه إذ غير ذا النوم نقض» الوضوء فالشرع لم يحصر سبب النقض بالنوم؛ إذ قد يكون باللمس والبول. ونحو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا فقد أوجب العقل عدم الانحصار، وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب. لا على الانتفاء مطلقا، ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء مطلقا. كما في المغنى. ﴿وَإِنْ ثبوت التال، على حاله منفيا كان أو مثبتا «ناسب انتفا مقدم» منفيا كان أو مثبتا بإحدى المناسبات الثلاث الآتية (ثبوت ذا التالي) على حاله حينئذ (وفي قطعا وفلو، موضوعة ولتقرير الجواب التالي بحاله، مثبتا كان أو منفيا وإذن، أي حين ناسب ثبوتُ التالي بحاله انتفاءَ المقدم وبكل حال، سواء ووجد ذاك الشرط أو قد فقدا أما امتناع شرطها بادي بدا فإنه وإن غدا موجودا، حاصلا «لكنه ليس هنا المقصودا ثم المناسبة في ثبوت ما تلا؛ لانتفاء المقدم المفاد بلو إما «بالاولى أو مساواة كم تكون، أيضا المناسبة «بالأدون، فمثال المناسبة بالأولى ماروي عنه عَلِيْهِ أَوْ عَنْ عَمْرُ رَضَى الله عنه : نعم العبد صهيب الولم يخف، الله الم يعصه فهو «للأولى، أي للمناسبة بالأولى «مثال ماخفى» بل ظهر. رتَّب عدمَ العصيان على عدم الخوف المبيَّن بالإجلال، وعدم العصيان بالخوف المضاد بلو أنسب، فيترتب ثبوت التالي ــ وهو عدم العصيان ــ على الخوف أيضا في قصد المتكلم، والمعنى أنه لايعصى الله أصلا لا مع الخوف ــ وهو ظاهر ــ ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه؛ ولذا قال وإذ عدم الحوف يكون أبعدا عن عدم العصيان من أن يوجدا، هو أي الخوف وفوقع الربط، لعدم العصيان وبه، أي بعدم الخوف قبل دخول لو، وذلك وإشاره إلى انتفا العصيان كل تاره أي مع وجود الحوف الاقوى في السبب أو انتفاء الحوف إجلالا لرب، فقولنا: رتب عدم العصيان إلخ... بيان ذلك أن لو وجود شرطها يستلزم وجود جوابها، وشرطها: لم يخف، وجوابها: لم يعص، فقد رتب إذن وجود عدم المعصية على وجود عدم الخوف، ووجه كون الخوف هو المفاد بلو أن لو تدل على انتفاء مايليها وهو في المثال المذكور انتفاء الخوف، فتكون دالة على انتفاء ذلك النفي، ونفي النفي إثبات، فامتناع لم يخف يلزم منه وجود الخوف قطعا؛ لأنه نقيضه، وكلما امتنع شيء وجد نقيضه، فقوله: رتب عدم العصيان إلخ هو ناظر فيه إلى ماتقتضيه لو من حيث الثبوت والوجود. وقوله: المفاد بلو هو ناظر فيه إلى ماتقتضيه لو من حيث الثبوت والوجود. وقوله: المفاد بلو هو ناظر فيه إلى ماتقتضيه لو من حيث الامتناع. وهكذا في جميع الأمثلة.

<sup>(</sup>o) قال العطار يعني أن انتفاء كونها ربيبة لايصلح عدم ترتب الحل عليه من حيث كونه انتفاء، فبين أن المراد من ذلك الانتفاء ماصدق الانتفاء معه من الخلّف وهو كونها ابنة أخي الرضاع.

أخوّتها من الرضاع المبين بأخوّتها من النسب المناسب هو لها شرعا، فيترتب أيضا في قصده على أخوّتها من الرضاع المفادة بلو المناسب هو لها شرعا لكن دون مناسبته للأول؛ «إذ حرمة الرضاع عند الفطنا من حرمة النسب كانت أدونا» والمعنى إنها لاتحل لي أصلا؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به: أخوّتها من الرضاع.

وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان، على خلاف الأصل فيها. وقد تدل لو لدى الإمعان لمنع الألّ بامتناع الثاني، فترد لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها وكآية على انتفا تعداد الآله دلت بانتفا الفساد، وهي آية ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في فيعلم انتفاء تعدد الآلهة بالعلم بانتفاء الفساد، وهذا عليه أرباب العقول، عكس الاستعمال الأول الذي هو كونها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها في الخارج، والمثال الواحد يصلح لهما ويختلف بالقصد، فإن قصد به الدلالة على أن انتفاء الجواب في الخارج بانتفاء الشرط كان من الأول، أو الاستدلال على العلم بانتفاء المرط بالعلم بانتفاء الجواب كان من الثاني، وفي الأول يستثنى نقيض الشرط وفي الثاني نقيض الجواب لينتج المراد، ففي المثال إن قصد الأول قيل لكن لا إله فيهما غيره فلم تفسدا، والثاني قيل لكنهما لم تفسدا فليس فيهما إله غيره. وومن في الاغيائية، أي غاية الشيء واستعلمها فهل لها جواب ؟ وثم إذا قلنا جوابا صواب، أي الصواب أن لها جواب وفهي من، نوع لو والتي لتقرير الجواب مثاله إن أحد أهانا أهنته إذن ولو سلطاناه.

ثم إن هذا «نظم على المهم من» أوجه «لو يشتمل» ولم يستوعب أوجهها فقد تأتي أيضا للتمني وللتحضيض والعرض فينصب المضارع بعد فاء جوابها، والثلاثة للطلب، لكنه في الأول لما لاطمع في وقوعه.. وفي الثاني بِحَثِّ... وفي الثالث بلين. وتأتي للتقليل كخبر ردوا السائل ولو بظلف محرق. ومصدرية نحو ﴿ يودُّ احدُهم لو يُعمَّر ألف سنة ﴾.

«لاقصر» به «يزري» بالمعنى «ولاطول» به «يمل ليلاه تنسي لو بدت للعين كَغباً سعاده غداة البين» التي قال فيها :

لايشتكسي قصر منها ولاطسول

«فالحمد لله على ما أولى من نعم جلت فنعم المولى أوفى صلاته مع السلام على الهدى وآله الأعلام».

# بسم سلم المراز الرحيم وصلى أنشعت المريم وصلى أنشر على المريم المحقوب كلمة المحقوب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

وبعد فلا يخفى على أحد اليوم ما يكتسيه تحقيق المؤلفات من أهمية بالغة وقيمة علمية تهفو إليها أفئدة طلبة العلم وتتعلق بها هممهم العالية... ذلك أن تخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة أو غير المعتمدة يتيح الحكم عليها تبعا لذلك بالصحة أو الحسن أو الضعف... وهو ما يجعل المطالع على بصيرة من أمر هذه الأحاديث، فيتمسك بالصحيح وما في حكمه، ولا يغتر بالضعيف لا سيما إن كان ضعفه قويا...

كا أن الترجمة للعلماء الذين وردت أسماؤهم والتعريف بهم من شأنه أن يزيح الغموض ويرفع الستار عن مكانتهم العلمية، ومدى اعتبار آرائهم المذهبية... خصوصا إذا تعلق الأمر بموضوع له صلة بعلم الكلام حيث يتعرض لآراء الفرق الاسلامية ومذاهب الطوائف الكلامية كما هو الحال بالنسبة للكتاب الذي بين أيدينا في بعض أبوابه..

ووعيا لهذه الحقائق فقد شرفني الوالد حفظه الله تعالى حيث أمرني أن أقوم بتحقيق «سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» وهو ما سعيت جاهدا للقيام به على أحسن وجهٍ. واضعا نصب عيني قاعدة «مالا يدرك كله لا يترك كله» ومستحضرا قول الشاعر: على المرء أن يسعى ويبذل جهده

#### منهجيتي في التحقيق

في البداية عمدت إلى الكتاب وقرأته عدة مرات لأستخرج منه الأحاديث والأعلام التي يتناولها التحقيق بالإضافة إلى الأبيات الشعرية التي تحتاج إلى التكميل... مع بعض المفردات المعجمية التي قد تخفى وتحتاج إلى الشرح والتبيين.

وكانت نتيجة هذا التتبع استخراج (358) حديث، و(311) علم كان تعاملي معها كالتالى :

بالنسبة للأحاديث: ألتزم بتخريج الحديث من مصدره الذي عزاه المؤلف له ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.. على أن أبحث عنه في مصادر أخرى لا سيما إذا كان أحد الستة ؛ مثال ذلك حديث (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) عزاه المؤلف ــ تبعا لغيره ــ لأبي نعيم وقد أخرجته منه ومن أبي داوود أيضا.

أما ما لم يخرجه المؤلف فأبحثُ عنه في الستة أوّلاً، فإن لم أقف عليه فيها بحثتُ عنه في غيرها من المصادر المعتبرة عند أهل هذا الاختصاص.

وقد لاحظت اختلافا بين نسخة الترمذي المجردة ونسخته مع العارضة فراعيت ذلك في التخريج فليتنبه المطالع لذلك.

على أنني في الحالة الأولى أذكر الجزء والصفحة فقط، أما في الحالة الثانية فأضيف لهما اسم الكتاب.

ولا أذكر الباب إلا إذا كانت مظنة ورود الحديث فيه خفية.

أما بالنسبة للأعلام فقد اعتمدت فيها بالدرجة الأولى على كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي بيد أني لم أذكر الجزء والصفحة اعتماداً على ترتيبه الدقيق.

واكتفيت بالترجمة للعلم عند أول وروده ولم أتعرض له بعد ذلك.

وقد حاولت أن يكون التعريف وافيا بأهم المطلوب من ذكر أهم مميزات الشخص فضلا عن تاريخ مولده ووفاته إن كان ذلك معلوما، على أن يكون كل ذلك في حدود الاختصار الذي يقتضيه المقام.

بقي أن أشير هنا إلى أني أبني على كلام المؤلف فإذا قال ـــ مثلا ــ مولود بن احمد الجواد تكون بداية الهامش: ابن محمذن.. وذلك حرصا على الاختصار.

أما الأبيات الشعرية فقد كملتها.. كما شرحت الألفاظ التي عنَّ لي احتياجها إلى الشرح.. مع تبيين بعض البلدان والتعريف بها.

وقد أهملت عن وعي تخريج الآيات اكتفاءً بكون القرآن محفوظا.

ولا أنسى هنا أن أضيف أني قمت بالشكل لما يُشكِل من النص والشرح معاً وهو جانب مهمٌ من التحقيق.

كا أنني قمت بوضع فهارس للمواضيع، والأحاديث، والاعلام، وذلك جزءً أساسي في عملية التحقيق.

#### الصعوبات:

وقد اعترضتني جملة من الصعوبات شكلتْ عوائق دون بلوغ أقصى ماكنت أسعى إليه من تمام التحقيق وكال الاخراج ولعل من هذه الصعوبات:

\_ كثرة رواية الأحاديث بالمعنى.. حيث أجد الحديث معزوا للصحيحين أو لغيرهما برواية أجد معناها ولا أجد لفظها إلا في مصدر آخر.

\_ عدم وجود بعض المصادر في المكتبات التي اطلعت عليها مثل ابن أبي الدنيا أو عدم وجوده أصلا مثل البعث والنشور للبيهقي..

\_\_ ورود أسماء مشتركة بين عدة أعلام يصعب تحديد المراد منها، أو ورود أشخاص بألقاب أو كنى مجردة وهو ما أخذ كثيرا من وقتي وجهدي.

#### الخلاصة

لقد أحوجتني عملية التحقيق إلى الرجوع إلى أكثر من خمسين مرجعا.. وذلك من أجل التنقيب والبحث.. سعيا إلى بلوغ أقصى حد ممكن من الكمال والكمال المطلق إنما هو لله وهكذا بحمد الله وتوفيقه وعونه استطعت أن أخرج (348) حديث من أصل: (358). وأن أترجم (305) علم من أصل (311) في فترة قياسية وجيزة كانت المشاغل تزدحم خلالها.

ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بشكري لكل من كان له إسهام من قريب أو بعيد في سير هذا العمل ونجاحه، وأخص بالذكر الأخ محمد بن أحمد بن النح الذي ظل يرافقني طيلة رحلة البحث فجزى الله الجميع أحسن الجزاء.

وفي ختام هذه الكلمة التي أردت لها أن تكون مختصرة أقدم بين يدي القارىء قائمة المراجع التي اعتمدت عليها في هذا التحقيق ليسهل الرجوع إليها.. على أنني اقتصرت على ذكر طبعة الكتب التي أحلت عليها بالجزء والصفحة دون كتب الأعلام لترتبها على حروف المعجم.

#### والمراجع هي :

- 1) صحيح البخاري طبعة المكتبة العصرية بيروت
  - 2) صحيح مسلم طبعة دار الفكر

- 3) صحيح الترمذي طبعة دار الفكر
- 4) صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذي طبعة مكتبة المعارف
  - 5) سنن النسائي طبعة دار الفكر
  - 6) السنن الكبرى للنسائي أيضاً دار الكتب العلمية بيروت
    - 7) سنن أبي داوود طبعة دار الفكر
    - 8) سنن ابن ماجه طبعة شركة الطباعة العربية السعودية
      - 9) سنن الدارقطني طبعة دار المحاسن للطباعة
        - 10) سنن البيهقي طبعة دار المعرفة بيروت
      - 11) الاحسان بترتيب ابن حبان دار الكتب العلمية
        - 12) صحيح ابن خزيمة المكتب الاسلامي
        - 13) مصنف ابن ابي شيبة دار الكتب العلمية
        - 14) الأدب المفرد للبخاري دار الكتب العلمية
- 15) المستدرك للحاكم طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية حلب
  - 16) الترغيب والترهيب للمنذري طبعة دار الريان للتراث
- 17) فتح الباري طبعة مكتبتي الغزالي، ومناهل العرفان. دمشق ــ بيروت
- 18) التمهيد فيما للموطإ من الأسانيد لابن عبد البر مطبعة فضالة المحمدية المغرب
  - 19) موطأ الامام مالك طبعة دار الكتاب المصري
    - 20) مسند الامام أحمد طبعة دا رالكتب العلمية
  - 21) مسند الامام الشافعي طبعة دار الكتب العلمية
    - 22) المعجم الكبير للطبراني طبعة الوطن العربي
  - 23) مسند الفردوس للديلمي طبعة دار الكتب العلمية
- 24) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث طبعة مركز خدمة السنة السعودية
  - 25) مجمع الزوايد للهيثمي طبعة دار الكتاب العربي
  - 26) تهذیب تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر طبعة دار المسیرة
    - 27) الدر المنثور في التفسير بالماثور طبعة المطبعة الميمنية مصر
  - 28) كشف الاستار عن زوائد البزار طبعة مؤسسة الرسالة بيروت

- 29) تفسير ابن جرير الطبري طبعة دار المعرفة بيروت
- 30) كشف الخفا والالباس للعجلوني طبعة دار التراث القاهرة
  - 31) حلية الأولياء لأبي نعم طبعة دار الفكر
  - 32) الشفا للقاضى عياض طبعة دار الفكر
    - 33) اتحاف السادة المتقين طبعة دار الفكر
  - 34) نصب الراية للزيغلي طبعة المكتب الإسلامي
  - 35) الدرر المنتثرة للسيوطى طبعة دار العربي بيروت
  - 36) مختصر المقاصد الحسنة طبعة المكتب الاسلامي
  - 37) العلل المتناهية طبعة إدارة العلوم الأثرية باكستان
    - 38) شعب الايمان للبيهقي طبعة دار السلفية بالهند
      - 39) الاعلام لخير الدين الزركلي
        - 40) الإصابة في تمييز الصحابة
      - 41) الاستيعاب في معرفة الأصحاب
        - 42) طبقات السبكى
          - 43) تاج العروس
      - 44) كشف الظنون عن اسماء المؤلفات والفنون
        - 45) معجم البلدان لياقوت الحموي
          - 46) سير اعلام النبلاء للذهبي
            - 47) شجرة النور الزكية
              - 48) الدياج المهذب
                - 49) بغية الوعاة
      - 50) إخبار الاحبار بأخبار الآبار ابن أحمد يوره

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وسبيلا إلى بلوغ أعلى الدرجات إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو محمد بن محمد الحسن بن أحمد الحديم الداراليضاء في 20 شعبان 1418 هجرية

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله على سوابغ آلائه، والصلاة والسلام على محمد خاتم أنبيائه، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أما بعد: فيقول أحوج العبيد إلى رجمة ربه، أسيز ذنبه ورهين كسبه، محمد الحسن بن أحمد الحديم: هذا تعليق كالشرح وضعته على الكوكب الساطع لجلال الدين السيوطي(1) يكون عونا \_ إن شاء الله تعالى \_ على تحرير مبناه، وتقرير معناه، ويأتي بالطرائف والتلائد، من نكت الفوائد والعوائد. جُلّه من شرح ناظمه \_ وأعبر عنه بالشرح \_ ومن شرح جدنا: مولود بن أحمد الجواد(2) له المسمى: معراج الطالع إلى الكوكب الساطع وإياه أعني بالمعراج، ومن طرة شيخنا الأسمى محمد سالم ابن ألماً(3) عليه، ومن المحلي(4) على جمع الجوامع، وحاشيتي البناني(5) والعطار(6) عليه وتقريرات الشربيني(7)، ومن الضياء اللامع

<sup>(1)</sup> عبد الرحمان بن الكمال بن محمد سابق الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو 600 مصنف، يلقب بابن الكتب (849 ــ 911 هـ = 1445 ــ 1505 م).

<sup>(2)</sup> ابن محمدن (بإعجام الدال) بن عبد الله بن أحمد، أحد العلماء الأفذاذ في شنقيط كانت له محظرة تدرس فيها مختلف الفنون، قوي العارضة بالغ الحجة شاعر مفلقا كثير المدح والرؤية له عليه المحلق المحل

<sup>(3)</sup> محمد سالم بن المختار بن ألما بن بباه ـــ بالتفخيم ـــ بن ألفغ البدَّالي، أحد علماء شنقيط الأفذاذ عالم علامة قدوة ورع زاهد لاتأخذه في الله لومة لائم له محظرة مشهورة (1301 ــ 1383 هـ = 1881 ــ 1963 م).

 <sup>(4)</sup> هو محمد بن أحمد بن إبراهيم شافعي أصولي مفسر ولد ومات في القاهرة
 (4) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم شافعي أصولي مفسر ولد ومات في القاهرة
 (4) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم شافعي أصولي مفسر ولد ومات في القاهرة

<sup>(5)</sup> عبد الرحمان بن جاد الله المغربي فقيه أصولي قدم مصر وجاور بالأزهر مات (1198 هـ = 1784 م).

<sup>(6)</sup> حسن بن محمد بن محمود من علماء مصر أصله من المغرب تولى مشيخة الأزهر، أنشأ جريدة الوقائع المصرية (1190 ـــ 1250 هـ = 1776 ـــ 1835 م).

<sup>(7)</sup> عبد الرحمان بن محمد بن أحمد فقيه شافعي أصولي مصري ولي مشيخة الأزهر توفي (7) عبد الرحمان بن محمد بن أحمد فقيه شافعي أصولي مصري ولي مشيخة الأزهر توفي

# لِلَّهِ حَمْدٌ لاَ يَـزَالُ سَرْمَـدَا يُـوذِنُ بِازْدِيَـادِ مَـنَّ أَبَـدَا

لابن حلولو<sup>(8)</sup>، ومن لب الأصول وشرحه لشيخ الإسلام زكرياء<sup>(9)</sup>. رحم الله الجميع آمين. وكثيرا ما أنقل من نشر البنود للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي<sup>(10)</sup> رحمه الله تعالى وإياه أعني بالنشر فليراجع هذه الكتب من أشكل عليه شيء من هذا التعليق؛ إذ آثرت الاختصار على العزو غالبا، كما تركت كثيرا من عزو الأقوال لذلك.

وقد سميته: ملم المطالع لدرك الكوكب الساطع ولم آل جهدا في حسن مزجه بالنص وتهذيبه، وحسن سبكه وإيجازه وترتيبه، وإن وقع إطناب وتكرير؟ فلنكتة البيان والتقرير، فلا يقول من أبصرته عيناه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه بل يقول إذا غاص بحره الزاخر: كم ترك الأول للآخر.

وإنني أرغب إلى الله في قبوله، وأن ينفع به كما نفع بأصوله، فهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال مجدّد المائة التاسعة الشيخ سيدي عبد الرحمٰن جلال الدين السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة رحمه الله تعالى : «لِلّهِ» خبر قدم لإفادة الاختصاص «حمد» نكره تعظيما وتكثيرا «لايزال سرمدا» دائما لا ينقطع «يوذن» أي يعلم ذلك الحمد الذي هو شكر «بازدياد من» أي إنعام، والازدياد أبلغ من الزيادة كا أن الاكتساب أبلغ من الكسب «أبدا» لأن صدق الوعد في قوله تعالى : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ يقتضي كون الشكر ملزوما للازدياد، فوجوده يوذن بوجوده؛ لأن اللازم لا يتخلف.

<sup>(8)</sup> هو أحمد بن عبد الرحمان بن موسى بن عبد الحق قيرواني عالم بالأصول مالكي ولي قضاء طرابلس الغرب (815 ـــ 898 هـ = 1412 ـــ 1493م).

<sup>(9)</sup> ابن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري المصري الشافعي أبو يحيى قاض مفسر من حفاظ الحديث (823 ـــ 926 هـ = 1420 ـــ 1520 م).

<sup>(10)</sup> الشنقيطي أبو محمد فقيه مالكي تجرد أربعين سنة لطلب العلم أقام بفاس مدة وحج توفي (1235 هـ = 1820 م).

أُسمَّ عَلَى نَبِيسِهِ وحبِّهِ وَهَدِدِهِ أَرْجُروزَةً مُحَررَهُ ضَمَّنتُهَا جَمْعَ الجَوَامِعِ الدِي إذْ لَمْ أَجِدْ قَبْلِي مَنْ أَبْدَاهُ وَلَمْ يَكُن مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَلْفَا وَرُبَّمَا غَيَّرْتُ أَوْ أَرْيسَدُ

صَلاَتُ وَآلِ وصَحْبِ فَمَا اللهُ وَصَحْبِ وَمَحْبِ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

«ثم على نبيه وحبه» بالكسر أي حبيبه، قال عَلَيْكَ : (أنا حبيبُ الله ولا فخر) رواه الترمذي(١١) وغيره. «صلاته و» على «آله وصحبه».

«وهذه أرجوزة محرره أبياتها مثل النجوم مزهره» وفي نسخة زهره أي حسنة «ضمنتها جمع الجوامع» لقاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن الشيخ الإمام تقي الدين أبي الحسين السبكي(12) «الذي حوى أصول الفقه و» أصول «الدين الشذي» أي الطيب.

ثم ذكر الباعث على نظمه فقال: «إذ لم أجد قبلي من أبداه» أي أبرزه للناس حال كونه «نظما ولا» من «بعقده» أي بنظم نثره «حلاه» أي زينه. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم « (و) هو جدير بالنظم؛ إذ «لم يكن من قبله» في الزمن «قد ألفا كمثله ولا» ألف كمثله في الزمن «الذي بعد اقتفى» وذلك لأن مؤلفه جمعه من مائة مؤلف فأوعى وبالغ في إيجازه بحيث لا يمكن اختصاره.

«وربما غيرت أو أزيد ما كان» من عبارته «منقوضا» يعني معترضا «وما يفيد» من المسائل ففيه لف ونشر مرتب. قال في الشرح: وهذه الأرجوزة ـــ إن شاء الله تعالى ــ تساويه أو تدانيه في الحسن لاشتالها على جميع ما حواه وزيادتها عليه

<sup>(11)</sup> ج:5 ص 248 عن ابن عباس.

<sup>(12)</sup> الباحث المؤرخ قوي الحجة مات بالطاعون. (727 ــ 771 هـ = 1327 ــ 1370 م).

<sup>(</sup>٥) تمامه: وليس ينقص قدرا غير منتظم.

فَلْيَدْعُهَا قَارِئُهَا وَالسَّامِعُ بِكُوْكَبِ وَلَوْ يُـزَادُ السَّاطِعُ وَاللَّهَ فِي كُلُّ الأُمُورِ أَرْتَجِي وَمَايَنُوبُ فَإِلَيْهِ أَلْتَجِيي وَمَايَنُوبُ فَإِلَيْهِ أَلْتَجِيي وَاللَّهَ فِي كُلُّ الأُمُورِ أَرْتَجِي وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ فَإِلَيْهِ أَلْتَجِيي وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ وَمَايَنُوبُ وَمَا اللَّهُ فَي مُقَدِّمَهُ وَمَا اللَّهُ فَي مُقَدِّمَهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْلِلْمُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَلْمُولِ لَللللّهُ وَاللّه

بتغيير ما كان من عبارته معترضا وإلحاق ما أهمله من مسألة أو حكاية خلاف.. هذا مع وجازة لفظها وغرابة نظمها، وخلوها من الحشو والتعقيد والتقديم والتأخير.

«فليدعها» أي فليسمها لما كانت هكذا «قارئها والسامع بكوكب» فهي جديرة بأن يستعار لها الكوكب بجامع الحسن والاهتداء بكل «ولو يزاد» في نعته «الساطع. والله في كل الأمور أرتجي و» في كل «ما ينوب» منها أي ينزل «فإليه ألتجي» فيما أخشاه وأحذره.

«يحصر هذا النظم» أي مقصوده حصر الكل في أجزائه لا الكلي في جزئياته «في مقدمه» بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم وبفتحها على قلة من قدم المتعدي، أي في أمور متقدِّمة أو مقدَّمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه؛ إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى، «وبعدها سبعة كتب محكمه»: متقنة في المقصود بالذات، خمسة في مباحث أدلة الفقه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتيا، وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختم بما يناسبه من خاتمة التصوف.

وأول من ألف في الأصول الشافعي(١٦) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

<sup>(13)</sup> محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع القرشي المطلبي أبو عبد الله، أحد الأثمة الأربعة؛ ولد بغزة ودفن بالقاهرة أفتى وهو ابن عشرين سنة (150 ـــ 204 هـ = 767 ـــ 820 م).

(۱) لعني أن اصول لمنقص الادلمة العيمالية . هو إصول لمقة : دلالوالقد الانجاليم ومَيل معرفنظ ٥٠ (٢) مجل حال مناصحك (اولة الققم) اي غير معينه لنوع خال . ه

# المُقَدِّمَةُ

أَدِلَّةُ الفِقْهِ الْأُصُولُ مُجْمَلَةً وقِيلَ مَعْرِفَةً مَا يَدُلُّ لَهِ

«المقدمة» افتتحها بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة في تطلبها؛ إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه.

واعلم أن أصول الفقه في الأصل لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه نقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه وجعل علما على الفن الخاص من غير نظر إلى الأجزاء فصار مفردا، وهو لقب مشعر بالمدح بابتناء الفقه عليه واحتياجه إليه؛ إذ الأصل لغة المحتاج إليه، أو ما منه الشيء، أو ما يستند تحقق الشيء إليه، أو منشأ الشيء، أو ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره، فهذه ست عبارات أقربها الأخير ثم ما قبله على الترتيب، واصطلاحا يقال للدليل كقولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها، ومنه أصول الفقه أي أدلته، والرجحان كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع، والقاعدة المستمرة نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.

وإلى حد أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي أشار بقوله: «أدلة الفقه الأصول» أي أصول الفقه هي مسائل أدلة الفقه حال كونها «مجمله» أي غير معينة، فالدليل الإجمالي هو الذي لا يعين جزئية كقاعدة مطلق الأمر والنهي وفعله عين والإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني بأنه للتحريم كذلك، وعن الأربعة الباقية بأنها حجج. فخرجت الأدلة التفصيلية وهي المعينة لنوع خاص نحو هأقيموا الصلوة هولا تقربوا الزن وصلاته عين في المعينة لنوع خاص نحو هأقيموا الصلوة على أن لبنت الابن السدس مع بنت الكعبة كما أخرجه الشيخان (14)، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض الصلب حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض

<sup>(14)</sup> البخاري ج: 1 ص: 479 مسلم ج: 4 ص: 95 من حديث ابن عمر.

وَطُـرُقِ استِفَادَةٍ وَالمُسْتَفِيادُ وَعَارِفٌ بِهَا الأصولِي العَتِياد

إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم (15-16)، واستصحاب الطهارة لمن شَكَّ في بقائها، فليست أصول الفقه، وإن ذكرت فيه فهي لمجرد التمثيل والإيضاح، وسواء عرفت هذه الأدلة المذكورة أو لم تعرف؛ لأن الأدلة إذا لم تعرف لا تخرج عن كونها أصولا.

واعلم أنه ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغاير بالذات، بل بالإعتبار؛ إذ هما شيء واحد له جهتان : فأقيموا الصلاة له جهة إجمال هي كونه أمرا وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهو إقامة الصلاة فالأصولي يعرف الدلائل من الجهة الأولى والفقيه من الثانية.

«وقيل» أصول الفقه «معرفة ما يدل له» أي معرفة أدلة الفقه الإجمالية لأن الفقه متفرع عن العلم بأدلته كما هو متفرع عن أدلته والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أنها يحتج بها لا حفظها ولا غيره.

واعلم أن أسماء العلوم كالفقه والأصول والبيان والنحو مثلا يطلق كل منها مرادا به قواعد ذلك الفن، وتارة مرادا به إدراك تلك القواعد، وتارة مرادا به الملكة بالتحريك وهي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد إدراك مسائل الفن وممارستها، فمن عرَّف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الاجمالية نظر إلى المعنى الأول، ومن قال : معرفة أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى الثاني، وأما الثالث فلا وجه له هنا.

«وطرق استفادة» أي استفادة الفقه من الأدلة أي استنباط الأحكام الشرعية، وطرقها هي شرائط الاستدلال الآتية في الكتاب السادس. «و» طرق «المستفيد» منها وهو المجتهد أي صفاته المعبر عنها بشروط الاجتهاد الآتية في الكتاب السابع.

قال في المعراج : قوله : وطرق استفادة والمستفيد الأولى أن يكون عطفا على قوله : أدلة الفقه.. فيكون تقرير كلامه : أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق

<sup>(15)</sup> ج: 5 ص: 44 عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(16)</sup> ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين حافظ من أئمة الحديث له الجامع الصحيح يحتوي على 12000 حديثا (203 ـــ 261 هـ = 820 ـــ 875 م)

### وَالفِقْهُ عِلْمُ حُكْمِ شَرْعٍ عَمَلِي مُكْتَسَبٌ مِن طُرُقٍ لَمْ تُجْمَلِ

استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل أصول الفقه معرفتها وبهذا حده زكرياء، ويجوز أن يكون عطفا على قوله: ما يدل له كما هو عبارة البيضاوي<sup>(17)</sup> إذ قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. انتهى باختصار وتغيير.

«وعارف بها» أي بأدلة الفقه الإجمالية أي بمسائل أدلة الفقه المثبتة للحكم بطريق الاجتهاد هو «الأصولي» أي المرء المنسوب إلى الأصول أي المتلبس به العتيد» أي الحاضر المهيأ لذلك.

تتمة: أما الفرع فهو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف قلبيا كان كالنية أو بدنيا كالوضوء، وتلك الصفة ككونه مندوبا أو غيره من الأحكام الخمسة كا في النشر.

«والفقه» لغة: الفهم والشعر والطب، واصطلاحا «علم حكم شرع» أي العلم بحكم أي نسبة تامة وهي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا، شرعي أي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي الكريم تصريحا أو استنباطا، «عملي» أي متعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبندب الوتر «مكتسب» ذلك العلم لمكتسبه «من طرق» أي أدلة للأحكام «لم تجمل» بأن كانت مفصلة، فالعلم كالجنس.

وخرج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل كتصور الإنسان والبياض والقيام، وبالتامة النسبة الناقصة التي لا يحسن السكوت عليها كالنسبة الإضافية في قولنا غلام زيد، والتوصيفية في قولنا الحيوان الناطق، وبالشرعي العلم بالحكم العقلي والحسي واللغوي والوضعي، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار محرقة، وأن النور الضياء، وأن الفاعل مرفوع، وبالعملي العلم بالحكم الشرعي العلمي أي الاعتقادي كالعلم بأن الله تعالى واحد وأنه يُرى في الآخرة، وبالمكتسب علم

<sup>(17)</sup> عبد الله بن عمر بن علي الشيرازي أبو الخير قاض مفسر أصولي توفي : (685 هـ = 1286 م).

## ثُمَّ خِطَابُ اللَّهِ بِالإِنْشَا اعتلَـق بِفِعْلِ مَنْ كُلِّف حُكَّمٌ فَالأَحَقّ

الله تعالى لتعاليه عن الاكتساب والضرورة وعلم كل نبي وملك بما ذكر؛ إذ هو ضروري حاصل مع الأدلة لا مكتسب عنها، وبقيد لم تجمل الذي معناه أنها تفصيلية خرج العلم بذلك للمقلد فإنه مكتسب من دليل إجمالي؛ لأنه فتوى مجتهد وفتواه حكم الله في حقه.

وقتواه حدم الله ي حدم الله ي حدم الله ي تعريف الفقه احتيج إلى تعريفه فأشار إليه بقوله: هثم (مُطاب الله خطاب الله تعلله المعلم المناس الله المعلم الم

وغير ذلك، وتنجيزيا بعد ذلك، ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا أو غيره. «حكم» أي هو الحكم المتعارف عند الأصوليين بالإثبات تارة كالصلاة واجبة وبالنفي أخرى كالوتر ليس بواجب، فالخطاب جنس، وبإضافته إلى الله خرج خطاب الملائكة والإنس والجن، وبقوله بالإنشا خرج مدلول هوما تعملون من قوله تعالى : هوالله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله، وبفعل المكلف خرج خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلول : هوالله لا إله إلا هو خالق كل شيء هولقد خلقنكم \_ ويوم نسير الجبال .

ولا خطاب يتعلق بفعل غير المكلف وهو الصبي والمجنون، فقول الفقهاء إنه يثاب ويندب له تجوُّزٌ عند الأصوليين، والمعنيُّ بتعلق الضمان بإتلافه أمرُ الولي بإخراجه من ماله كما أمر صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزيل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. قاله في الشرح. وفي النشر أن الصبي مكلف

لَيسَ لِغَيْرِ اللَّهِ حُكْمٌ أَبَدَا والحسنُ والقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا أَوْ ضَدُّهُ عَقْلِي وإلاَّ شَرْعِـى وَصْفُ الكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطُّبْعِ حَتْمٌ وقبلَ الشُّرعِ لاحُكْمَ نُمِي بِالشُّرعِ لا بِالعَقْلِ شُكْرُ المُنْعِمِ

عندنا على ما صححه ابن رشد(١٤) والقرافي(١٩) وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم لا في الخطاب بالندب والكراهة والإباحة فهو ووليه مندوبان إلى الفعل مأجوران، وقيل المأمور الولي وحده، وقيل الصبي وحده.

ومن أجل أن الحكم خطاب الله ﴿فِالْأَحَقِ أَيُ الْأَثْبَتُ الذي عليه أهل السنة ١١١١ ومكرم هو أَنهُ وليسَ لغير الله رحكم أبداه ( الله على الله على العقل كما سيأتي .-- ال لاخطان والحسن، للشيء «والقبع» له («إذا ما قصدا، بالحسن «وصف الكمال» (٢) وتعديم در توطهة رعميد كحسن العلم «أو» بالقبح «نفور الطبع» كقبح المر «أو» قصد «ضده» أي ضد (٣) نطلع سيراع ما ذكر من وصف الكمال وهو صفة النقص كقبح الجهل، ومن نفور الطبع مُعَالِمِهِ (٤) مرغيريُوفَّ وهو ملاءمته كحسن الحلو والرائحة الطيبة.. فكل منهما «عقلي» أي يحكم به على الشريح العقل اتفاقا من جميع العقلاء. ﴿ وإلا ، يقصد بهما ما ذكر بأن كان الحسن بمعنى ترتب المدح عاجلا والثواب آجلا كحسن الطاعة، والقبح بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا كقبح المعصية.. فكل منهما عند أهل السنة «شرعي» أي لا يعرف إلا بالشرع ولا يوخذ إلا منه، وقال المعتزلة : هو عقلي أيضًا فيُستقل العقل بإدراكه

لما فيه من مصلحة أو مفسدة. و لما كانت عادة المتصوليه المه بذكروا بعد هعذا الملصل فرعيم أمثا

وبالشرع لا بالعقل شكر المنعم، أي الثناء عليه تعالى لإنعامه بالخلق والرَّزق لمما تقوله ... (٥) مسراً عُمره والصحة وغيرها (حمم فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة. بالتثرع «وقبل الشرع» أي بعثة أحد من الرسل «الا حكم» متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا (مواعمراد) هنمي»ملاً شياء؛ لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى : ﴿وَمَا 2717

على ليشريخ

كُتَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبَعَثُ رَسُولًا ﴾ أي ولا مثيبين، فاغتني عن ذكر الثواب بذكر adeliel

<sup>(18)</sup> محمد بن أحمد أبو الوليد قاضي الجماعة من أعيان المالكية له تآليف كثيرة نافعة .(c 1126 - 1058 = 520 - 450)

<sup>(19)</sup> أحمد بن إدريس بن عبد الرحمٰن أبو العباس شهاب الدين من أعيان المالكية توفي : (684 هـ = 1285 م).

وَفِي الجَمِيعِ خَالَفَ المُعْتَزِلَة وَحَكَّمُوا العَقْلَ فإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهُ فَالحَظْرُ أَوْ إِبَاحَةً أَوْ وَقْلَفُ عَن ذَيْنِ تَحْيِيراً للديهم خُلْفُ

مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف. والقول بأن الرسول في الآية العقل وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر. وهل المراد بأن لا حكم انتفاء الحكم نفسه ما لم ترد البعثة وهو الصحيح، أو هناك حكم لا نعلمه ؟

تنبيه: قوله: وقبل الشرع لا حكم.. ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الأصول \_ أي العقائد \_ والفروع فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يجب عليه توحيد ولا غيره. واختلف في أهل الفترة وهم من كان بين رسولين لم يرسل الأول إليهم ولا أدركوا الثاني: هل هم مخاطبون في مدة الفترة بعقائد التوحيد أم لا ؟ وأما عدم تكليفهم بالفروع فمحل اتفاق.

«وفي الجميع» من هذه المسائل الثلاث «خالف المعتزله وحكموا العقل» أي صيروه حاكما في الأفعال قبل البعثة فالضروري منها كالتنفس في الهواء مقطوع بإباحته، والاختياري إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم، أو تركه فواجب كالعدل، أو على مصلحة فعله كالإحسان فمندوب، أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فمباح.

وفان لم يقض له، أي لصاحبه أو للفعل بحكم، أو اللام بمعنى في أي لم يقض فيه بشيء.. بأن لم يدرك فيه شيئا بما مر كأكل الفاكهة «ف» فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: «الحظر» لأن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه؛ لأن العالم أعيانه ومنافعه ملك له تعالى، «أو» أي والثاني: «إباحة»؛ لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقه عبثا أي خاليا عن الحكمة. «أو» أي والثالث: «وقف عن ذين» أي الحظر والإباحة «تحييرا» يعني أن ذلك الوقف وقف حيرة، أي لا يدرى هل هو محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح وذلك لتعارض دليلهما وللتهم، أي المعتزلة (١٠) منه فقد علم بطلان الثلاثة بما مر من قوله تعالى: ﴿ وَمَا كنا معذبين حتى نبعث وقد علم بطلان الثلاثة بما مر من قوله تعالى: ﴿ وَمَا كنا معذبين حتى نبعث

(۱) اي : خطع الله فللحظور أو د فلباع ودلك للمارض ديبها المعليم اي المسرك المعث فعيد الله وقد علم بطلان الثلاثة عما مر من قوله تعالى : ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث السّبي الذي لم رسولا﴾.

مع منه العقل تنمة: لو وقع بعد البعثة صورة لا حكم فيها فثلاثة أقوال: الحظر؛ لآية: علف وهو المنعدال المنعدة وغلف صيرا عير عمر وعدر ونه

(e) منعلى بعنيا . هر والعن مرف مرة لربهم -

وَصُوَّبَ امْتِنَاعُ أَن يُكَلَّفَا ذُو غَفْلَةٍ ومُلْجَاً والْحَتُلِفَا فِي مُكْرَهِ فَمذْهَبُ الأَشَاعِرَهُ جَوَازُهُ وَقَسد رَآهُ آخِسرَهُ أَيْ مَعْنُوياً وأَبَى بَاقِي الفِسرَقُ

وَالأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ والنَّهْيُ اعْتَلَقْ

﴿ يسئلونك ماذا أحل لهم ﴾ فإنها تدل على سبق التحريم، والإباحة؛ لقوله تعالى : ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾، والوقف؛ لتعارض الدليلين، وينبغي أن يكون هذا هو الظاهر. قاله في المعراج.

«وصوب امتناع أن يكلفا ذو غفلة» وهو من لا يدري كالنائم والساهي؟ لأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه، وإنما وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه وقضاء ما فاته في زمان غفلته لوجود سببهما، ومنه السكران وإن أجري عليه حكم المكلف تغليظا عليه. وو، أن يكلف وملجأ، وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه كالساقط من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فيمتنع تكليفه بالملجإ إليه وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك؛ لأن الملجأ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد منهما. ومقابل الصواب جواز تكليف الغافل والملجا بناء على تكليف ما لا يطاق. «واختلفا في» تكليف «مكره» بما أكره عليه، والمكره: من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به.. ففي تكليفه قولان: «فمذهب» المعتزلة أنه ممتنع؛ لعدم قدرته على الامتثال إلا بالصبر على ما أكره به الذي لم يكلفه الشرع إياه، ومذهب «الأشاعرة جوازه» أي جواز تكليف المكره \_ وإن كان غير واقع ــ لقدرته على الامتثال بالصبر على ما أكره به وإن لم يكلفه الشارع بالصبر عليه. «وقد رآه» أي رأى ابن السبكي قول الأشاعرة أي رجع إليه مرة ﴿آخوه، بعد أن اختار أولا مذهب المعتزلة. يقال : أتيتك آخرة مرتين أي المرة الثانية من المرتين. والمختار عنده تفصيل ثالث وهو أن يقال : ما لا يباح بالإكراه كالقتل والزنى واللواط فهو فيه مكلف بالترك، وما أبيح به ويجب فهو فيه مكلف بالفعل كإتلاف مال الغير، وما أبيح به و لم يجب فهو غير مكلف فيه بفعل ولا ترك كشرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفر، قاله في الشرح.

«والأمر» عند الأشاعرة «بالمعدوم والنهي اعتلق» أي تعلق به «أي» تعلقا

إِنِ اقتَضَى الخِطَابُ فِعْلاً مُلْتَزَمُ فَوَاجِبٌ أُولاً فَنَدُبٌ أَوْ جَـزَمُ تَرْكَا فَتَحْرِيـــمُ وإِلاَّ وَوَرَدُ نَهْيٌ بِهِ خَصَّ فَكُرُهُ أَو فُقِـدُ فَضِدُ الأَوْلَى وإِذَا مَا خَيَّـرَا إِبَاحَـةٌ وَحَدُّهَا قَـدُ قُـرُرَا

«معنويا» لا تنجيزيا، فأمر الله ونهيه متعلقان في الأزل بالمكلف لا على معنى تنجيز التعلق في حال عدمه، بل على معنى أنه إذا وجد بصفة التكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر، وهذا مبني على إثبات الكلام النفسي. «وأبي» التعلق المعنوي «باقي الفرق» أي ماعدا الأشاعرة من سائر الفرق.

"فعلا" التنصى الحطاب" الذي هو كلامه تعالى النفسي أي طلب من المكلف «فعلا" لشيء.. اقتضاء «ملتزم» بوقف ربيعة»، وذلك بأن لم يجوز تركه «فى هذا الفعل الذي هو متعلقه «واجب» والحكم الذي هو خطاب الله إيجاب، «أولا" يكون ملتزما بأن جوز تركه «فندب، أو» أي وإن كان الخطاب «جزم» طلبه «تركا» بأن لم يجوز فعله «فتحريم، وإلا" يجزم بأن طلب الترك طلبا غير جازم «و» كان قد «ورد نهي به» أي بطلب الترك غير الجازم «خص» من نص أو إجماع أو قياس «فكره» أي فالخطاب المدلول عليه بنهي غير جازم مخصوص يسمى كراهة، كالنهي في حديث الصحيحين: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)(20) «أو فقد» نهي خاص بل استفيد النهي من الأوامر؛ إذ الأمر بالشيء نهي عن تركه «فضد الاولى» أي فهو خلاف الأولى كفطر مسافر لا يجهده الصوم و ترك صلاة الضحى؛ إذ لم يرد فيه نهي مخصوص، لكن الإنسان في الجملة منهي نهي تنزيه عن ترك مندوبات الشرع... فالطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص، فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود الخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج فهو مكروه لأنه عليه خين عن صيام عرفة بعرفات (10)، وقيل خلاف الأولى لأنه صح أنه عليه كان عن صيام عرفة بعرفات (10)، وقيل خلاف الأولى لأنه صح أنه عليه كان عن صيام عرفة بعرفات (10)، وقيل خلاف الأولى لأنه صح أنه عليه كان كين عن صيام عرفة بعرفات (10)، وقيل خلاف الأولى لأنه صح أنه عليه كان

<sup>(</sup>٥) قبيلة من العرب تقف على المنصوب المنوّن بالسكون.

<sup>(20)</sup> البخاري ج: 1 ص: 346 واللفظ له ومسلم ج: 2 ص: 155 من حديث أبي قتادة.

<sup>(21)</sup> أحمد ج: 2 ص: 304 الحاكم ج: 1 ص: 434 من حديث أبي هريرة.

مفطرا فيه (22).

وزيادة قسم خلاف الأولى من صنع المتأخرين للفرق بين ماهو أشد وغيره، وأما الأقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، وقد يقولون في ذي النهي المخصوص مكروه كراهة شديدة، وينبني عليهما كون الأحكام خمسة أو ستة. وقد يعبر عن المحرم بالمكروه... فكثيراً مَا يقول المجتهد: أكره كذا... يعني أنه حرام. ومن المكروه المشتبه.

«وإذا ما خيرًا» الخطاب بين فعل الشيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباحة فهو «إباحة» ولا اقتضاء فيها؛ لأن الاقتضاء الطلب. «وحدها» أي حد المذكورات من أقسام خطاب التكليف الستة «قد قررا» أي قد عرف بما ذكر.

قال في المعراج: وطريق ذلك أن يجعل القدر المشترك بينها جنسا وما يمتاز به كل منها من غيره فصلا، ويضم الفصل إلى الجنس فيصير ذلك حدا... فتقول: حد الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل جازما، وفي حد الندب: اقتضاء غير جازم، وفي حد التحريم: هو الخطاب المقتضي للترك اقتضاء جازما، وفي حد الكراهة: غير جازم بنهي مخصوص، وفي حد خلاف الأولى: بغير نهي مخصوص، وفي حد خلاف الأولى: بغير نهي مخصوص، وفي حد خلاف الأولى: انتهى باختصار.

«أو» أي وإن كان الخطاب غير مقتض ولا غير، بل بدا بكون الشيء «سببا» لحكم شيء، «أو» بكونه «مانعا» من شيء آخر، أو بكونه «شرطا» فيه «بدا» أي ظهر ورود الخطاب «ف» ليس خطاب تكليف بل هو «الوضع» أي خطاب الوضع. سمي خطاب وضع لأن متعلقه الذي هو كون الشيء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى أي جعله، فمعناه أن الله تعالى قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا. «أو» بدا الخطاب بكون الشيء «ذا صحة، أو» بدا بكونه «فاسدا» فهو أيضا من خطاب الوضع.

<sup>(22)</sup> مسلم ج: 3 ص: 145 عن أم الفضل بنت الحارث.

وَالفَرْضُ وَالوَاجِبَ ذُو تَرَادُفِ وَمَالَ نُعْمَانُ إِلَى التخالُفِ وَالفَرْضُ وَالوَاجِبَ ذُو تَرَادُفِ وَالمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا والنَّسِدُ والسُّنَا قَدْ نَوَّعُوا

وكون الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن الحاجب<sup>(23)</sup> من أن الحكم بهما أمر عقلي، قال الرهوني<sup>(24)</sup>: وهو الحق لأنهما صفتان للفعل الحادث وحدوث الموصوف يوجب حدوث الصفة فلا يكونان حكمين شرعيين وإن توقفا على الشرع.

"والفرض والواجب" قال في المعراج: الواو بمعنى مع ليصح الإخبار بالمفرد وهو قوله: «فو ترادف» فَمُسَمَّاهُمَا واحد وهو كا علم من حد الإيجاب: الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما. قال في النشر: الواجب والفرض يطلقان اصطلاحا على ما الإثم في تركه ثبت بدليل قطعي أو ظني كا يترادفان مع الحتم واللازم والمكتوب إن أريد به ذلك المعنى، وقد يطلق الواجب على مقابل الركن والفرض على الركن وما لابد منه. «ومال نعمان» أبو حنيفة (25) «إلى التخالف» فقد فرق بينهما بجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: ﴿وفاقرأوا ماتيسر من القرآن ﴾ والواجب ما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) (26) فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة عنده؛ لعدم تواتره، بخلاف ترك القراءة.

«والندب والسنة والتطوع والمستحب» والحسن والنفل والمرغب فيه مترادفة أي أسماء لمعنى واحد على المشهور، وهو ــ كما علم من حد الندب ــ الفعل

<sup>(23)</sup> عنمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمر جمال الدين فقيه مالكي من كبارهم كردي الأصل كان أبوه حاجبا فعرف به (570 ـــ 646 هـ = 1174 ــ 1249 م).

<sup>(24)</sup> يحيى بن موسى كان فقيها حافظا متفننا، انفرد بتحقيق مختصر بن الحاجب الأصولي وضع عليه شرحا حسنا (توفي 774هـ).

<sup>(25)</sup> ابن ثابت التميمي بالولاء الكوفي إمام الحنفية أحد الأبمة الأربعة قوي الحجة دعي إلى القضاء فامتنع فحبس إلى أن مات (80 ـــ 150 هـ = 699 ـــ 767 م).

<sup>(26)</sup> البخاري ج: 1 ص 234 مسلم ج: 2 ص 148 عن عبادة بن الصامت.

# والخُلْفُ لَفْظِيِّ وَبِالشُّرُوعِ لاَ نُلْزِمُهُ وقَالَ نُعْمَانُ بَلَـى

غير الكف المطلوب طلبا غير جازم و«بعضنا» الشافعية كالقاضي حسين (27) والمبغوي (28) والحوارزمي (29) دقد نوعوا الله معاني هذه الألفاظ أي جعلوها أنواعا فقالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي عين فهو السنة، وإلا كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة.

والحلف، في المسألتين الفظي، أي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله في الأولى أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني كا يسمى واجبا هل يسمى فرضا... فعند الحنفية لا ؛ أخذاً للفرض من فرض الشيء عرّة أي قطع بعضه، وللواجب من وجب الشيء وجبة : سقط، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم، وعند الشافعي نعم؛ أخذا من فرض الشيء، قدره ووجب الشيء وجوبا : ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني. وحاصله في الثانية أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها، فقال القاضي وغيره : لا؛ إذ السنة : الطريقة والعادة، والمستحب : المحبوب، والتطوع : الزيادة، وقال الأكثر : نعم، ويصدق على كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع وزائد على الواجب.

«وبالشروع» فيه «لا نلزمه» أي لانلزم نحن الشافعية إتمامه، فمن تلبس بنفل صلاة أو صوم فله قطعه ولا قضاء؛ لأن المندوب يجوز تركه، وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له. «وقال نعمان بلي» يلزم إتمامه ويجب القضاء بقطعه لقوله تعالى : ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ قال في المعراج : وأجيب عن الآية بجوابين :

<sup>(27)</sup> ابن محمد بن أحمد المروروذي من كبار ففهاء الشافعية صاحب وجوه غربية في المذهب توفي (462) هـ = 1069 م).

<sup>(28)</sup> على بن عبد العزيز بن المرزبان أبو الحسن شيخ الحرم من حفاظ الحديث ثقة مأمون جاور بمكة وتوفي : (286 هـ = 799 م).

<sup>(29)</sup> محمد بن عباس بن أرسلان أبو محمد أصولي كثير العلم توفي يوم الأربعاء 4 صفر (503).

والحَجَّ أَلْزِمْ بِالتَّمَامِ الشُّرَّعَا إِذْ لَمْ يَقَعْ مِن أَحَدٍ تَطَوُّعَا والسَّبُ الَّذِي أَضِيفَ الْحُكْمُ لَهُ لِعُلْقَةٍ مِن جِهَةِ التَّعْرِيفِ لَهُ والسَّبُ الَّذِي أَضِيفَ الْحُكْمُ لَهُ لِعُلْقَةٍ مِن جِهَةِ التَّعْرِيفِ لَهُ

الأول أنه محمول على إحباط الأعمال بالردة. والثاني أنه محمول على الفرض بدليل قوله على النفرض بدليل قوله على النطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) رواه الترمذي(30-31) وغيره وقال الحاكم(32) صحيح الإسناد، ولأنه على أفطر نهارا من صوم التمتع كا ثبت في مسلم(33)، ويقاس بالصوم الصلاة فلا تشملها الآية جمعا بين الأدلة، وفصل بعضهم فقال:

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالشروع تحتا وفي غيرها كالطهر والوقف خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما

وأورد على الشافعي الحج، فإن من تلبس بحج تطوع فعليه إتمامه ولايجوز له قطعه عنده، وإلى الجواب عن ذلك أشار بقوله: «والحج ألزم بالتمام الشرعا» فيه جمع شارع «إف لم يقع من أحد تطوعا» لأن من فروض الكفاية إقامة شعائر الحج كل عام، فالقائم به إن كان لم يحج فهو في حقه فرض عين وإلا ففرض كفاية، وفرض الكفاية يلزم بالشروع.

ثم شرع في بيان أقسام خطاب الوضع الخمسة فقال: «والسبب» الشرعي هو «الذي أضيف الحكم له» أي إليه فيقال يجب الحد للزنا وتحرم الخمر للإسكار فيضاف الحد للزنا وتحريم الخمر للإسكار؛ لأن الزنا سبب لوجوب الحد والإسكار سبب لتحريم الخمر، وإنما صح إضافة الحكم إلى السبب «لعلقة» أي لتعلق الحكم به أي بالسبب لا من جهة أنه مؤثر، بل «من جهة التعريف» أي أنه معرف «له» أي للحكم أي علامة عليه، والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر،

<sup>(30)</sup> العارضة ج: 3 ص: 268 الحاكم: ج: 1 ص: 439 عن أم هانيء.

<sup>(31)</sup> محمد بن عيسى بن سورة بن موسى أبو عيسى من علماء الحديث وحفاظه تلميذ البخاري عمره (209 ـــ 279 هـ = 824 ـــ 892 م).

<sup>(32)</sup> محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري مولدا ووفاة أبو عبد الله من حفاظ الحديث والمصنفين فيه (321 ـــ 305 هـ = 933 ـــ 1014 م).

وَالْمَانِعُ الوَصْفُ الوُجُودِي الظَّاهِرُ مُنْضِطاً عَـرَّفَ مَا يُعَايِـرُ الحُكْمَ مَعْ بَقَاءِ حِكْمَةِ السَّبُ والشَّرَّطُ يَاتِي حَيْثُ حُكْمَة وَجَبْ

فالسبب والعلة مترادفان، وقيل بالفرق بينهما: فالسبب الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا أثر له فيه كالحبل للماء، والعلة: ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالخمر للإسكار، ويعبر عن السبب بالباعث.

"والمانع" المراد عند الإطلاق كما هنا وهو مانع الحكم عرفوه بأنه «الوصف الوجودي» لا العدمي كانتفاء الشرط والظاهر» لا الخفي كشفقة الأب «منضبطا» لا متفاوتا مضطربا كإحسان الأب بالتربية «عرف ما يغاير» أي يناقض «الحكم» أي حكم السبب، ونقيض الحكم رفعه «مع بقاء حكمة السبب» كالأبوة في باب القصاص فإنها مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة وهي كون الأب سببا في إيجاده فلا يكون الإبن سببا في إعدامه، وهذه تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة، وخرج بقوله مع بقاء حكمة السبب مانع السبب وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة السبب مانع من الوجوب، فإن حكمة السبب في الزكاة هي مواساة الأغنياء الفقراء من فضل أموالهم وليس مع الدين فضل يواسي به.

تنبيه: المانع ثلاثة أقسام الأول: مايمنع دوام الحكم وابتداءه معا كالرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه. والثاني: مايمنع الابتداء فقط كالاستبراء فإنه مانع من ابتداء النكاح ولايبطل استمراره إذا طرأ عليه. والثالث: ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني كوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء فإن طرأ بعده هل يبطله. وسياتي \_ إن شاء الله تعالى \_ في مبحث العلة مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما.

«والشرط ياتي» تعريفه «حيث حكمه وجب» في مبحث التخصيص مع مسائله التي لايليق ذكرها إلا هناك.

وقد اجتمع السبب والشرط والمانع في النكاح فإنه سبب في وجوب الصداق وشرط في ثبوت الطلاق ومانع من نكاح أخت المنكوحة، وكذا في الإيمان فإنه وصحَّةُ العَقْدِ أَوِ التَّعَبُّدِ وِفَاقُ ذِي الوَجْهَيْنِ شَرْعَ أَحْمَدِ وَقِيلَ فِي الوَجْهَيْنِ شَرْعَ أَحْمَدِ وَقِيلَ فِي الأَخِيرِ إِسْقَاطُ القَضَا والخُلْفُ لَفْظِيٍّ عَلَى القولِ الرِّضَى

سبب للثواب وشرط في صحة الطاعة أو وجوبها ومانع من القصاص إذا قتل المومن الكافر.

«وصحة العقد» أي المعاملة كالبيع «أو التعبد» أي العبادة كالصلاة «وفاق» الفعل «ذي الوجهين» وقوعا «شرع أحمد» عَلَيْكُ أي مراد الشرع والمراد بذي الوجهين مايمكن وقوعه تارة على موافقة الشرع وتارة على غيرها، فما لايقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى ـــ إذ لو وقعت مخالفة له كان الواقع جهلاً لا معرفة \_ فلا يوصف بصحة ولا عدمها، فصحة العبادة \_ أخذا مما ذكر \_ موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم يسقط قضاؤها وهذا منسوب للمتكلمين. «وقيل» أي قال الفقهاء: الصحة «في الأخير» أي التعبد «إسقاط القضا» للعبادة أي إغناؤها عنه فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول نظرا إلى ظن المكلف دون الثاني نظرا إلى ما في نفس الأمر. «والخلف لفظى على القول الرضى، أي المرضى فيه؛ لأنه إن لم يتبين له حدثه فلا قضاء اتفاقا وإلا وجب اتفاقا، ومقابله قول الزركشي(34) إنه معنوي... فالمتكلمون لا يوجبون القضاء ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك ولا يستنكر هذا فللشافعي فيمن صلى بنجس لا يعلمه أنه لايجب عليه القضاء نظرا لموافقة الأمر حال التلبس، وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين خطؤه ففي القضاء قولان له أيضا، بل الخلاف مفرع على أصل وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد فعلى الأول بني الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء، وعلى الثاني بني المتكلمون قولهم إنها موافقة الأمر قلا يوجبون القضاء مالم يرد أمر جديد به.

<sup>(33)</sup> لم أقف عليه فيه وهو في صحيح ابن خزيمة ج 3 ص 308 من حديث عائشة.

<sup>(34)</sup> عمد بن بهادور عبد الله أبو عبد الله بدر الدين عالم بفقه الشافعية والأصول تركي الأصل (34) عمد بن بهادور عبد الله أبو عبد الله بدر الدين عالم بفقه الشافعية والأصول تركي الأصل (745 ـــ 894 هـ = 1344 ـــ 1393 م).

والدِّينِ الإِجْزَاءُ أَيِ الكِفَايَـهُ وَقِيلَ إِسْقَاطُ القَضَاءِ أَبَـدَا يَخُصُّهُ وقِيلَ بالَّـذُ وَجَبَا

بِصِحَّةِ العَقْدِ اعْتِقَابُ الغَايَسةُ الفَايَسةُ الفَعْلِ فِي إِسْقَاطِ أَن تُعبَّدَا وَلَمْ يَكُنْ فِي العَقْدِ بَلْ مَا طُلِبَا

«بصحة العقد» التي هي موافقة ذي الوجهين الشرع ينشأ «اعتقاب الغاية» أي ترتب أثر العقد وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح، فإذا وجد فهو ناشيء عن صحة العقد لا عن غيرها، وليس المراد أنه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات لأن بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ثمرة فالصحة منشأ الترتب لانفسه خلافا لمن قال بذلك؛ إذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه، ولو عبر بدل العقد بغير العبادة لكان أولى ليشمل الْحَلُّ أيضا، قاله في المعراج. «و» بصحة «الدين» أي العبادة ينشأ «الاجزاء» يقال صحت العبادة فأجزأت «أي الكفايه» أي الاكتفاء «بالفعل في إسقاط أن تعبدا» أي التعبد أي الطلب أي كون الفعل كافيا فيه، سواء كان الفعل من المتعبَّد أو غيره ليتناول حج النائب عن المنوب، سواء أسقط القضاء أم لا. «وقيل» : الإجزاء «إسقاط القضاء أبدا» فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما أي في الإجزاء والصحة، وناشيء عنها على الراجح فيهما. «ولم يكن» الإجزاء نفياً أو إثباتا «في العقد» فلا يوصف به «بل ما طلبا» من واجب أو مندوب «يخصه» الوصف به فيقال عبادة مجزئة ولا يقال عقد مجزىء. «وقيل» الإجزاء يختص «بالُّذْ وَجَبَا» دون المندوب والعقد. ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجه(35) وغيره مثلا: (أربع لاتجزىء في الأضاحي...)(36) فاستعمل الإجزاء في الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة. قال في الشرح : الصواب الاستدلال ــ يعني على استعمال الإجزاء في المندوب \_ بحديث: (يجزىء من السواك الأصابع)(37)

<sup>(35)</sup> محمد بن يزيد الربعي القزويني أبو عبد الله إمام في الحديث رحل في طلبه وصنف فيه السنن. أحد السنة المعتمدة (209 ـــ 273 هـ = 824 ـــ 887 م).

<sup>(36)</sup> ج: 2 ص: 268 من حديث البراء بن عازب.

<sup>(37)</sup> عزاه في موسوعة أطراف الحديث للكامل لابن عدي.

قَابَلَهَا السَفَسَادُ والبُطْسِلان والفَرْقَ لَفْظاً قَدْ رَأَى النَّعْمَانُ ثُمَّ الأَدَاءُ فِعْلُ بَعْضِ مَا دَخَلْ قَبْلَ الخُرُوجِ وقتُهُ وقِيلَ كُلْ

حسنه الضياء المقدسي<sup>(38)</sup> في أحكامه، والسواك مندوب اتفاقا، ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث الدارقطني<sup>(39)</sup> وغيره: (لاتجزىء صلاة لايقرأ الرجل فيها بأم القرآن)<sup>(40)</sup>.

«قابلها» أي الصحة «الفساد والبطلان» فكل منهما مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، وقيل في العبادة عدم إسقاط القضاء فهما مترادفان. «والفرق» بينهما «لفظا قد رأى النعمان» فقال: مخالفة ما ذكر للشرع ــ بأن كان منهيا عنه ــ إن كانت لكون النبي عنه لأصله فهي البطلان كا في الصلاة دون بعض الشروط والأركان وبيع الملاقيح ــ وهي ما في البطون من الأجنة ــ لانعدام ركن من البيع أي المبيع، أو لوصفه فهي الفساد كا في صوم يوم النحر؛ للإعراض بصومه عن ضيافة الله الناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه، وبيع الدرهم بالدرهمين؛ لاشتاله على الزيادة فيأثم به ويفيد بالقبض الملك الخبيث، ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن المعصية في فعله دون نذره ويومر بفطره وقضائه؛ ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر، ولو صامه لخرج عن عُهدة نذره؛ لأنه أدى الصوم كا التزمه... فقد اعتد بالفاسد، أما الباطل فلا يعتد به. ومعني كون الفرق لفظا أنه عائد إلى اللفظ والتسمية؛ إذ حاصله أن مخالفة ماذكر الشرع بالنبي عنه لأصله أنه عائد إلى اللفظ والتسمية؛ إذ حاصله أن مخالفة ماذكر الشرع بالنبي عنه لأصله بطلانا هل تسمى فسادا ؟ أو لوصفه كا تسمى فسادا هل تسمى فسادا الهسمية بعندن انعم.

«ثم الأداءُ فعلُ بعض ما دخل قبل الخروج وقتُهُ» يعني أن الأداء عرفاً هو

<sup>(38)</sup> محمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمٰن السعدي المقدسي الأصل أبو عبد الله الدمشقي روى عن أكثر من 500 شيخ (569 ـــ 643 ـــ 1174 ـــ 1245 م).

<sup>(39)</sup> على بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الشافعي إمام عصره في الحديث أول من صنف في القراءات وعقد لها أبوابا ولد بدار القطن ببغداد وإليها نسبته (306 ــ 385 هـ = 919 ــ 995 م).

<sup>(40)</sup> ج: 1 ص: 322.

وَفِعْلُ كُلُّ أَوْ بِبَعْضِ مَا مَضَى وَقَتْ لَهُ مُسْتَدْرِكاً بِهِ الـقَضا وَفَعْلُــهُ وَقَتَ الأَدَاءِ ثَانِيَـــا ﴿ إِعَــادَةٌ لِخَلَــلِ أَو خَالِيَــا

فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه \_ واجبا كان أو مندوبا \_ وأولى فعل كله، وشرط البعض المفعول فيه من الصلاة أن يكون ركعة ؛ بناء على الأصح أن من صلى ركعة في الوقت وباقيها خارجه فالجميع أداء. وخرج بقوله : مادخل وقته فعله قبل دخول وقته فهو باطل إلا ما جوزه الشارع كزكاة الفطر فهو تعجيل والوقت يتناول الأصلي والتابع كالوقت الجَمْعِي. وخرج بقوله : قبل الخروج فعله بعد خروجه وهو القضاء. «وقيل» الأداء فعل «كل» ما دخل وقته قبل خروج وقته، ففعل بعض العبادة فيه \_ ولو ركعة \_ وبعضها بعده لايكون أداء حقيقة كل لايكون قضاء كذلك. وقيل ماوقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء.

«وفعل كل» ما مضى أي خرج وقت أدائه «أو» أي وقيل القضاء كائن «به فعل «بعض ما مضى وقت له» أي لأدائه من الزمان المقدر له شرعا مع فعل البعض الآخر أيضا بعد خروج الوقت... حال كون الفاعل «مستدركا به» أي بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض أي طالب للفعل، ودخل في ذلك الواجب والمندوب فكلاهما مطلوب شرعا وكلاهما يوصف بالقضاء، فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر، ويقاس عليها الصوم المندوب كما في الشرح. «القضا» أي القضاء هو فعل كل... إلخ... سواء وجب الأداء كالصلاة المتروكة عمدا أم لم يجب وأمكن كصوم المسافر أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائض.

«وفعله» أي الشيء المعاد «وقت الأداء» فعلا «ثانيا إعادة» سواء كان «لخلل» أي لعذر من خلل واقع في الأولى كفوات شرط أو ركن، أو لعذر من حصول فضيلة لم تكن في فعلها أوَّلاً ككون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف. «أو خاليا» من عذر ظاهر بأن استوت الجماعتان أو زادت الأولى بفضيلة، وقيل الإعادة مختصة بخلل في الأول وعليه الأكثر، وقيل بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيلة لم تكن في الأول.

وقد علم مما ذكر أن الإعادة قسم من الأداء فهي أخص منه وعليه الأكثر،

والوَقْتُ مَا قَدَّرَهُ اللهِي شَرَعْ مِنَ الزَّمَانِ ضَيِّقًا أَوِ اتَّسَعْ وَحُكْمُنَا الشَّرْعِتُي إِنْ تَغَيَّرَا إِلَى سَهُولَةٍ لأَمْرِ عُلِزَا مَعْ قِيَامِ سَبَبِ الأَصْلِيِّ سَمْ بِرُخْصَةٍ كَأَكْلِ مَيْتٍ وَسَلَمْ مَعْ قِيَامٍ سَبَبِ الأَصْلِيِّ سَمْ بِرُخْصَةٍ كَأَكْلِ مَيْتٍ وَسَلَمْ

وقيل قسيم له، وعليه مشى البيضاوي حيث قال : العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة.

«والوقت» أي وقت العبادة المؤداة هو «ما قدره الذي شرع من الزمان» لفعلها... سواء كان «ضيقا» كزمن صوم رمضان أو الأيام البيض «أو اتسع» كزمان الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد، فما لم يقدر له زمن شرعا كنذر ونفل مطلقين وغيرهما، وإن كان فوريا كالإيمان لايسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا وإن كان الزمن ضروريا لفعله.

"وحكمنا الشرعي" ينقسم إلى رخصة وعزيمة: ف اإن تغيراً من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف «إلى سهولة» كأن تغير من حرمة شيء إلى حله بدليل يدل على السهولة، وكان التغير «لأمو عُذِراً» به يعني لعذر شرعي «مع قيام سبب» الحكم «الأصلي» المتخلف عنه للعذر «سمم» الحكم السهل المذكور «برخصة» بإسكان الخاء وتضم وهي لغة السهولة. وقلنا: من حيث تعلقه... لأن تغير المكم محال؛ إذ هو كلام الله تعالى النفسي القديم، فخرج بالمتغير ماكان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، وبقوله: إلى سهولة... الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها، وحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، وبالعذر ماتغير إلى سهولة لا لعُذر كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته، وبقيام السبب للحكم الأصلي... النسخ كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين في صدر الإسلام وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك، وعذرها مشقة الثبات المذكور. قال في الشرح: وفهم من هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصلي قائما وَإنَّما يرجح معارضه.

ثم مثل للرخصة المنقسمة إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى بقوله : «كأكل ميت» لمضطر «وسلم» وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم «و» أن

وَقَبْلَ وَقَتِ للسِزَّكَاةِ أَدَّى والقَصرِ والإِفْطَارِ إِذَ لأَجَهْلَا حَمَّا مُبَاحاً مستحبا وخلاف الأوْلَى وإلا فعسزيمة تُضَافُ

يكون «قبل وقت» أي قبل الحول «للزكاة أدى والقصر» للمسافر «والإفطار» في حقه «إذ لاجهدا» أي مشقة أي حين لايشق عليه الصوم مشقة شديدة... حال كون أكل الميتة «حتما» على الصحيح، فتغير حكمها من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب؛ لموافقته لغرض النفس في بقائها لعذر الاضطرار مع قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث، وقيل إنه عزيمة لصعوبته من حيث أنه وجوب... وحال كون السلم وتعجيل الزكاة «مباحا» فإنه ورد النهي عن بيع ماليس عندك (41) ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين، ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم مع توصل صاحب الدرهم إلى مقصوده من الربح، ومثله المساقاة والقراض والإجارة والعرايا، ومن أمثلتها في العبادات تعجيل الزكاة... ففي حديث رواه أبو داوود(42) التصريح بالرخصة للعباس(43-44) و لم يقل أحد من الصحابة باستحبابها بل اختلفوا في الجواز، ومنها ترك الجماعة بالأعذار المعروفة. وحال كون القصر للمسافر إذا بلغ سفره ثلاث مراحل فأكثر «مستحبا» خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجبه حينئذٍ، وسبب الحكم الأصلي دخول وقت الصلاة المقصورة؛ لأنه سبب لوجوبها تامة والعذر مشقة السفر. «و» حال كون الإفطار إذ لاجهد «خلاف الاولى» فإن الأولى الصوم فإن حصل به جهد فالفطر أولى، وكالمسح على الخف فإن غسل الرجل أفضل منه. «وإلا» بأن لم يتغير الحكم أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لالعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كما تقدمت أمثلته «فعزيمة تضاف» للشرع أي فالحكم غير المتغير أو المتغير

<sup>(41)</sup> أبو داوود ج: 3 ص: 283 من حديث حكيم بن حزام.

<sup>(42)</sup> سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير السجستاني إمام أهل الحديث له كتاب السنن جمع فيه 4800 حديث اختارها من 500 ألف حديث كان يحفظها (202 ــ 275 هـ = 817 ــ 889 م).

<sup>(43)</sup> ج: 2 ص: 15 من حديث علي.

<sup>(44)</sup> ابن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام جدُّ الخلفاء العباسين روى 35 حديثا. (51 ق هـ ـــ 32 هـ = 573 ـــ 653 م).

قلتُ وقد تُقرن بالكراهَةِ كالقصر في أَقلَ من ثَلاَثَةِ مُنوَعلَّ لقصدٍ خَبَرِي مُ الدليل ما صحيحُ النظر فيه مَوَعلَّ لقصدٍ خَبَرِي

إليه الصعب أو السهل المذكور آنفا يسمى عزيمة، وهي لغة القصد المصمم من عزمت على الشيء جزمت به وصممت عليه لأنه عُزِمَ أمره أي قطع وحتم، صَعُبَ على المكلف أو سهل.

«قلت وقد تقرن» الرخصة «بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة» مراحل فإنه مكروه، صرح به الماوردي(45)، فالإِتمام أفضل؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه يمنعه.

النظر» من إضافة المرشد وما به الإرشاد، واصطلاحا هما» أي شيء هصحيح النظر» من إضافة الصفة للموصوف أي النظر الصحيح فيه موصل لقصده أي المنظر» مقصود أي مطلوب ه خبري» قطعياً كان أو ظنيا خلافاً لمن خص الدليل بالقطعي وقال: ما يؤدي إلى الظني أمارة، والتوصل شامل له بالفعل والقوة؛ إذ قد لاينظر فيه النظر المتوصل به ولايخرجه ذلك عن كونه دليلا. والخبري مايخبر به بأن يكون كلاما يصح السكوت عليه، والمراد بصحة النظر أن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب، وتسمى تلك الجهة وجه الدلالة بفتح الدال أفصح من كسرها. والنظر هنا: الفكر لابقيد المؤدي إلى علم أو ظن؛ حذرا من التكرار. والفكر حركة النفس في المعقولات، وأما في المحسوسات فإنها تخييل لافكر. وكيفية النظر أن تحرك نفسك فيما يعقل من والإحراق في النار لوجود الدخان والأمر في هوأقيموا الصلاة في لوجوبها فيترتب هكذا: العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع، والنار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان، أقيموا الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة فالأمر بالصلاة لوجوبها. وخرج بصحيح النظر فاسده فإنه لايمكن

<sup>(45)</sup> على ابن محمد ابن حبيب أبو الحسن أقضى قضاة عصره من العلماء الباحثين كان يميل إلى الاعتزال (364 ــ 450 ــ 974 ــ 1058 م).

واختلفُوا هل علمُهُ مُكتَسَبُ عَقِيبه فَالْأَكْسُرُونَ صَوَّبُوا الْجَامِعُ المَانعُ خَدُّ الحَدِّ أَو ذُو انعكاسِ إِن تَشَأَ وطردِ وصححوا أَن الكلامَ فِي الأَرْلُ يُسْمَى خِطَاباً وَمُنَوَّعاً حَصَلْ

التوصل به إلى المطلوب؛ إذ ليس هو في نفسه سببا إلى التوصل ولا آلة له وبالخبري المطلوب التصوري فالمتوصل به إليه يسمى حدا ورسما.

«واختلفوا» أي الأشاعرة «هل علمه» أي العلم بالمطلوب الحاصل به «مكتسب» للناظر؛ لأن حصوله عن نظره المكتسب له «عقيبه» بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير تركها كما في المعراج عن النووي (46)، أي عقب صحيح النظر عادة فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مُمَاسَّةِ النار «فالأكثرون صوبوا» أنه مكتسب بقدرة حادثة، وقال الأقلون اضطراري واقع بقدرة الله اضطرارا وليس مكتسبا للناظر؛ لأن حصوله اضطراري لاقدرة له على دفعه ولا انفكاك عنه، ولو كان مكتسبا لأمكنه تركه فلا خلاف إلا في التسمية، فإن النظر مكتسب اتفاقا وحصول النتيجة بعده حيث حصلت اضطراري، والتسمية بالمكتسب أنسب لوجود الاكتساب في سببه وفيه بواسطة ذلك السبب، خلاف الضرورة فإنها فيه خاصة. وأما المعتزلة فقالوا: النظر يولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم.

ولما فرغ من الدليل الموصل إلى التصديق عقبه بالحد الموصل إلى التصور وهما قسما العلم فقال: «الجامع» لأفراد المحدود «المانع» من دخول غيرها فيه «حد الححد» في الاصطلاح كقولنا: الإنسان حيوان ناطق، فلو جمع و لم يمنع كالإنسان حيوان. أو منع و لم يجمع كالإنسان رجل \_ لم يكن حدا صحيحا. «أو» قل «فو انعكاس إن تشأ» وهو الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فهو بمعنى الجامع «و» ذو «طرد» أي كلما وجد الحد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود وهو بمعنى المانغ.

وصححوا أن الكلام، النفسي وفي الأزل يسمى خطابا، حقيقة؛ تنزيلا

<sup>(46)</sup> يحيى بن شرف بن مري بن حسن الشافعي أبو زكرياء محيى الدين عالم بالفقه والحديث ولد ومات بنوى في سورية (631 ـــ 676 هـ = 1232 ـــ 1277 م).

والظَّنِّ والإدراكُ دون حُكْمِ جازِمُه التغيير إن لم يَقْبَلِ

والنظرُ الفكرُ المفيدُ العِلمِ تصورٌ ومعْمهُ تصديتٌ جَلِسي علمٌ وما يقبلُمهُ فالإعتِقَادُ

للمعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، وقيل لايسماه حقيقة لعدم من يخاطب به إذذاك وإنما يسماه حقيقة فيما لايزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه، إما بلفظ كالقرآن أو بلا لفظ كا وقع لموسى عليه السلام خرقا للعادة، وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات على خلاف ماهو العادة. «و» صححوا أنه «منوعا حَصَلُ» إلى أمر ونهي وخبر وغيرها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، وقيل لايتنوع إليها لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك وإنما يتنوع إليها فيما لايزال عند وجود من يتعلق به.

«والنظر» لغة يقال لمعان منها الاعتبار والرؤية، واصطلاحا «الفكر» وهو \_ كا مر \_ حركة النفس في المعقولات «المفيد العلم» والاعتقاد «والظن» بمطلوب خبري فيها أو تصوري في العلم والاعتقاد، فخرج الفكر غير المؤدي إلى ذلك كأكثر حديث النفس فليس بنظر. وشمل التعريف النظر الصحيح من قطعي وظني والفاسد فإنه يؤدي إلى ذلك بواسطة اعتقاد أو ظن. «والإدراك» لغة الوصول واصطلاحا وصول النفس إلى تمام المعنى من نسبة أو غيرها «دون حكم» معه من إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها «تصور» ساذج ويسمى علما أيضا.أما وصول النفس إلى المعنى لا بتهامه فيسمى شعورا. «و» إن كان الإدراك للنسبة وطرفيها «معه» أي مع الحكم المسبوق بذلك، والحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا فالمجموع التصديق جلي، أي ظاهر كإدراك الإنسان والكاتب وثبوت الكتابة له ووقوع تلك النسبة في التصديق الإيجابي أولا وقوعها في التصديق السلبي. و «جازمه» أي التصديق ب بمعنى الحكم \_ أي والحكم الجازم «التغيير إن لم يقبل» لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك... بأن كان لموجب سبب يقتضيه من حس ظاهر كالحكم بأن زيدا متحرك ممن رآه متحركا، أو حس باطن كالحكم بأن به جوعا أو عطشا، أو عقل كالحكم بأن العالم حادث، أو عادة كالحكم بأن الجبل من حجر... فهو «علم. وما» أي وجازمه الذي «يقبله» أي التغيير بأن لم يكن لموجب مما ذكر، طابق الواقع أولا؛ إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به

وغيسرُه ظَـنُّ لِرُجْحَـانٍ سَلَكُ الفخرُ حكمُ الذَّهْنِ أَي ذُو الجَزْمِ ثم ضروريــاً رَآهُ يُسْفِــــرُ

وضدُّهُ الوهمُ وما سوى فَشَكْ لموجب طَآبَتَ حَـدُّ العِلْمِمِ وابس الجُوْيْنِي نظرِّي عَسِرُ

أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر «ف» هو «الاعتقاد». ثم هو اعتقاد الصحيح ان طابق» الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى «أولا» أي وإن لم يطابق الواقع كاعتقاد الفلسفي قدم العالم فهو «فو فساد. وغيره» أي والحكم غير الجازم ظن ووهم وشك؛ لأن غير الجازم إما راجح فهو «ظن لرجحان» للمحكوم به على نقيضه «سلك» في الحكم. «و» أما «ضده» وهو المرجوم لمرجوحية المحكوم به بالنسبة لنقيضه فهو «الوهم. وما ساوى» المحكوم به من كل من النقيضين على البدل للآخر «فشك» وكل من الظن والوهم حكم واحد والشك حكمان.

واعترض جعل الشك والوهم من أقسام التصديق مع أنه لا حكم فيهما ! وأجيب بأن الوهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا، والشك حاكم بجواز وقوع كل من النقيضين بدلا عن الآخر.

«الفخر(47) حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم» يعني أن الإمام الفخر قال في حد العلم: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب بكسر الجميم في أن الجميم في أن الجميم في الأمر يقتضيه... فاحترز بالجازم عن الظن والشك والوهم، وبالمطابق عن الجهل، وبقوله لموجب عن التقليد. «ثم» للترتيب الذكري «ضروريا رآه» أي رأى الإمام العلم ضروريا «يسفر» سفر كضرب: أضاء وأشرق كأسفر. يعني يظهر من غير توقف على نظر وكسب، بل هو بديهي يحصل بمجرد التفات النفس إليه حتى ممن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان... فإن كل واحد منهما عالم بأنه موجود أو متلذذ؛ فاقتضى كلام الإمام أن العلم ضروري وأنه يحد، وجمع بين كلاميه بأنه حده أولا على رأي من يقول إنه نظري وهو رأي الجمهور وهو الأصح، وقيل ضروري فلا يُحَدُّ؛ إذ لا فائدة في حد الضروري؛ لحصوله من

<sup>(47)</sup> محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري فخر الدين الإمام المفسر الواعظ له شعر بالعربية والفارسية (546 ـــ 606 هـ = 1150 ـــ 1210 م).

ثم عليه الأكثرونَ يُطْلِقُ ونْ تفاوُت أَ وَرَدَّهُ المُحققُ ونْ والجهلُ فَقْدُ العِلمِ بالمقصودِ أو تصويرُهُ مُخالفاً خلفاً حكوا والسهوُ أن يَذْهَلَ عن مَعْلُومِهِ وفارق النسيانَ في عُمُومِ فِ

غير حد. «و» قال إمام الحرمين «ابن الجويني»(48): العلم «نظري» لكن حده «عسر» جدا لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه، وإنما يعرف بالتقسيم والمثال.

«ثم عليه» أي العلم «الأكثرون يطلقون تفاوتا» في جزئياته؛ إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الإثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث. «ورده» أي قول الأكثرين «المحققون» قائلين إنه لايتفاوت في جزئياته فليس بعضها ولو نظريا، فالتفاوت فيما مر ونحوه ليس من حيث ضروريا \_ أقوى من بعضها ولو نظريا، فالتفاوت فيما مر ونحوه ليس من حيث الجزم بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر. وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين. ومن فوائد الخلاف أن الإيمان هل يزيد وينقص بناء على أنه من قبيل العلوم لا الأعمال خلافا للمعتزلة.

"والجهل" على الأصح «فقد العلم بالمقصود» أي انتفاء العلم عن الذي من شأنه أن يقصد ليعلم؛ بأن لم يدرك أصلا، ويسمى الجهل البسيط. أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، ويسمى الجهل المركب؛ لتركبه من جهلين: جهل المدرك بما في الواقع وجهله بأنه جاهل به... كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم، وخرج بالمقصود الشامل للموجود والمعدوم غيره كأسفل الأرض وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا اصطلاحا. «أو» أي وقيل الجهل «تصويره» أي إدراك ما من شأنه أن يعلم «مخالفا» لهيئته في الواقع، فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا «خلفا» في ذلك «حكوا».

«والسهو أن يذهل» أي يغفل «عن معلومه» الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه، بخلاف النسيان فإنه زوال المعلوم بالكلية فيستأنف تحصيله كا قال: «وفارق» هو أي السهو «النسيان في عمومه» أي النسيان، أو معنى عمومه: ما عرفوه

<sup>(48)</sup> عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي ركن الدين أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي (419 ــ 478 هـ = 1028 ــ 1085 م).

#### مسألية

الحسنُ المأذونُ لو أجرٌ نُفِي قِيلَ وفعلُ ما سوى المكلف فغيرُ منهِي والقبيع المنهي ولو عُموما كقسيم الكرهِ وَعَدَّ ذَا وَالبِيهِ سُلِكُ وفي المباح ذا وتالبِهِ سُلِكُ

#### مسألة

ليس مباحُ الترك حَتْماً وذكر جماعةً وجوبَ صوم من عُـذِر

به من أنه زوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة والسهو زواله عن الحافظة فقط، أو ضمير عمومه للسهو؛ لأن النسيان خلاف الذكر فهو أخص من السهو لأن النسيان إذا حصل حصلت الغفلة التي هي السهو لأنها بعضه وقد تحصل الغفلة ولا يحصل النسيان، فالنسيان غفلة وزيادة وزمن السهو قصير وزمن النسيان طويل؛ لاستحكامه، وقيل بترادفهما. وخرج بقوله: عن معلومه... السهو عما لايعلم فلا يقال له سهو.

«مسألة» ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح، ف «الحسن» فعل المكلف «المأذون» فيه شرعا حيث كان يوجر عليه كالواجب والمندوب بلا خلاف، بل و «لو أجر نفي» كالمباح على الصحيح للإذن فيه. «قيل و» من الحسن «فعل ما سوى المكلف» كصبي وساه ونائم وبهيمة «ف» على هذا الحسن هو ماكان «غير منهي» عنه. «و» أما «القبيح» فهو فعل المكلف «المنهي» عنه شرعا، إما بالجزم وهو الحرام أو بغيره على الخصوص وهو المكروه... بل «ولو» كان منهيا عنه «عموما» أي بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب «كقسيم الكره» وهو خلاف الأولى. «وعد ذا» أي المكروه الشامل لخلاف الأولى «واسطة» بين الحسن والقبيح «عبد الملك» إمام الحرمين... فليس قبيحا لأنه لايذم عليه ولا حسنا لأنه لايسوغ الثناء عليه. «وفي المباح ذا» العد واسطة؛ إذ لايتوجه إليه مدح ولاذم... فالحسن على هذا ما أمر بالثناء عليه. «و» في «تاليه» وهو فعل ماسوى المكلف؛ إذ لايتوجه إليه إذن ولانهي «سلك» بالتركيب أي قيل به.

«مسألة ليس مباح الترك» سواء كان مباح الفعل أيضا كصوم مسافر أم لا كصوم حائض «حتما» وإلا لكان تركه ممتنعا والفرض أنه جائز الترك فيجتمع

من حائض ومُدنفٍ وذي مغيبُ قَــالَ عَلَيْـهِ أَحَـــدُ الشَّهْرِيْـــنِ قلتُ وفي هذا الذي زادَ علَى

وَقيلَ ذا دونَهُما وابنُ الخطيبُ والخلفُ لفظتي بغيرِ مَيْسنَ مُطلقِ الاسم ليسَ حتماً دَخلاَ

النقيضان «وذكر جماعة» من الفقهاء «وجوب صوم» رمضان على «من عذر من حائض ومدنف» أي مريض «وذي مغيب» أي مسافر مع جواز الترك لهم؛ لقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدُ مَنكُمُ الشَّهِرِ فَلْيَصِمُهُ ﴾ وهم شهدوه، ولوجوب القضاء عليهم بقدر مافاتهم فكان المأتى به بدلا عن الفائت. وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب وهو هنا شهود الشهر وقد وجد، لا على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلاً على من نام جميع وقتها؛ لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته. «وقيل» يجب الصوم على «ذا» أي المسافر لقدرته على الصوم «دونهما» أي الحائض لعجزها عنه شرعا، والمريض لعجزه عنه حسا في الجملة. والراجح عند المالكية وجوب الصوم في المرض والسفر دون الحيض. «و» الإمام «ابن الخطيب» الرازي واسمه محمد بن عمر بن الحسين من ذرية أبي بكر الصديق... ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ومات بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستائة. «قال»: يجب «عليه» أي على المسافر دونهما «أحد الشهرين» الحاضر أو آخر بعده فأيهما أتى به كان هو الواجب كما في خصال كفارة اليمين. «والخلف لفظي» أي راجع إلى اللفظ دون المعنى فلا تمرة له؛ لأن ترك الصوم حال العذر جائز اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا «بغير مين» وقيل معنوي فتظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعرض في البدل للنية فعلى أن الفائت واجب ينوي القضاء وعلى الآخر ينوي الأداء، وهل وجب القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول.

«قلت وفي هذا» صلة دخل الآتي... أي في هذا المذكور من قاعدة أن جائز الترك ليس بواجب مسألة «الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتم دخلا» يعني أن مما يدخل في القاعدة المذكورة مسألة: الزائد على ما يطلق عليه الاسم ليس بواجب؛ لأنه يجوز تركه كمسح الزائد على الفرض في الرأس، وتطويل القيام في الصلاة زيادة على الواجب؛ وذبح بعير عن شاة واجبة وإخراجه عنها في الزكاة. فهذه المسائل ليست واجبة؛ إذ يجوز تركها، وفيها خلاف.

واختلفوا في الندب هلْ مأمورُ حقيقة وكونُه المشهورُ وَلَيسَ مَنْدوبٌ وكُرَة في الأصحْ مكلفاً وَلا المساحُ فَرجَهِ في حدِّهِ إلزامُ ذي الكُلْفَةِ لا طَلَبُهُ والمرتضى عنه الملا

"واختلفوا في الندب هل" هو «مأمور» أي هل يطلق عليه لفظ المأمور به المحقيقة أو مجازا، والخلاف مبني على أن (أ.م.ر) حقيقة في الإيجاب كصيغة افعل أو في القدر المشترك بينه وبين الندب أي طلب الفعل. وأما أنه مأمور به بمعنى أنه متعلق الأمر أي صيغة افعل فلا نزاع فيه... سواء قلنا إنه مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب خلاف ياتي. «وكونه» يسمى به حقيقة هو «المشهور» بناء على أن (أ.م.ر) حقيقة في القدر المشترك بين الإيجاب والندب، وقيل لايسمى الندب مأمورا؛ بناء على أن (أ.م.ر) حقيقة في الإيجاب فقط واحتج له ابن الخطيب بحديث: (فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك سبعون ضعفا) (49) مع قوله عليات : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (50) فندب في الأول عند كل صلاة وأخبر في الثاني أنه لم يامر به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة.

"وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا" بهما، وقيل مكلف بهما كالواجب والحرام، والخلاف في المسألتين مفرع على الخلاف في حقيقة التكليف الآتي قريبا. «ولا المباح» مكلفا به على الأصح، وقيل مكلف به من حيث اعتقاد إباحته كا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائني(١٥) تتميما للأقسام وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد «ف» لذلك «رجح في حده» أي التكليف أنه «إلزام ذي الكلفة» أي المشقة من فعل أو ترك «لاطلبه» أي ذي الكلفة خلافا للقاضي أبي بكر

<sup>(49)</sup> أحمد ج: 6 ص: 272 عن عائشة.

<sup>(50)</sup> البخاري ج: 1 ص: 266 من حديث أبي هريرة.

<sup>(51)</sup> عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أبو الخير قاض مفسر ولي قضاء شيراز توفي : (685 هـ = 1286 م).

الباقلاني (52) في قوله إن التكليف طلب ما فيه كلفة فعلى تفسير التكليف بالأول يدخل الواجب والحرام فقط وعلى تفسيره بالثاني يدخل جميع الأحكام إلا المباح، لكن أدخله الأستاذ كما مر.

«والمرتضى عند الملا» أي جماعة الأصوليين «أن المباح ليس جنس ماوجب» أي ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم شرعي، وقيل إنه جنس له؛ لأنه مأذون في فعله وتحته أنواع: الواجب والمندوب والمخير فيه والمكروه الشامل لخلاف الأولى واختص الواجب بفصل المنع من الترك، قلنا: واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء، والخلاف مبنى على تفسير المباح... فمن فسره بأنه التخيير بين الفعل والترك يقول: ليس جنسا للواجب؛ إذ لو كان جنسا له لكان نوعه \_ وهو الواجب \_ كذلك، ومن فسره بعدم الحرج وبالمأذون فيه قال نعم، وثبوت هذا للواجب صحيح فالخلاف لفظى. «و» المرتضى أنه أي المباح «غير مأمور به إذ» الأمر اقتضاء وطلب والاطلب» من الشارع للمباح من حيث هو مباح أي بالنظر إلى ذاته فليس بواجب ولا مندوب، وقال الكعبي(٥٦) إنه مأمور به أي واجب؛ إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، فيتحقق بالسكوت ترك القذف وبالسكون ترك القتل، وما يتحقق بالشيء لايتم إلا به، وترك الحرام واجب ومالا يتم الواجب إلا به واجب كما سياتي، فالمباح واجب وياتي ذلك في غيره كالمكروه، والخلاف لفظي... فلا خلاف في المعنى بين الكعبي وغيره، فإن الكعبي قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذاته ومأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به وغيره

<sup>(52)</sup> محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة له مناظرات مع علماء النصرانية (338 ــ 403 هــ = 950 ــ 1013 م).

<sup>(53)</sup> عبد الله بن أحمد بن محمود من بني كعب اللخمي الخراساني أبو القاسم أحد أئمة المعتزلة وزعم الكعبية، له آراء انفرد بها (273 ــ 319 هـ = 832 ــ 889 م).

وَأَنَّ هذا الوصفَ حُكمٌ شرعي وأَنَّ نسخَ واجبٍ يَسْتَدُعــــي وَأَنَّ نسخَ واجبٍ يَسْتَدُعــــي بَقا جوازِهِ أي انتفا الحَـرُجْ وقيل في المباحِ والندب اندَرَجْ

#### مسألة

الأمرُ مَنْ أَشْيَا بفردٍ عندنَا يوجِبُ مِنْها واحداً مَاعُيّنَا

لا يخالفه في ذلك. «و» المرتضى «أن هذا الوصف» الذي هو الإباحة «حكم شرعي» أي ورد به الشرع، بناء على تفسيرها بالتخيير بين الفعل والترك، وقال بعض المعتزلة: لا بناء على تفسيرها بنفي الحرج وهذا ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده فالخلف لفظى أيضا.

"و» المرتضى «أن نسخ واجب» كان يقول الشارع: نسخت وجوبه أو حرمة تركه «يستدعي بقا جوازه» الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه «أي انتفا الحرج» يعني أن الجواز الباقي هو عدم الحرج في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى؛ إذ لادليل على تعيين أحدها، وهذا أشهر ثلاثة أقوال. «وقيل» الجواز المذكور اندرج «في المباح» أي هو الإباحة فقط؛ إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير. «و» قيل في «الندب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم.

والحاصل أنه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة لكنه مطلق في الأول منها ومقيد باستواء الطرفين في الثاني وبترجح الفعل في الثالث.. فالخلف معنوي. وقال الغزالي<sup>(54)</sup>: لايبقى الجواز بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية... فالخلف معنوي.

«مسألة» في الواجب والحرام المخيرين «الأمر من أشيا» معينة «بفرد» أي بواحد مبهم كما في كفارة اليمين فإن في آيتها الأمر بذلك تقديرا لا لفظا؛ لأن لفظها خبر فيه مذاهب أصحها ما «عندنا» معاشر الأشاعرة والفقهاء وهو أنه «يوجب منها واحدا» مبهما «ماعينا» وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها لأنه

<sup>(54)</sup> محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبو حامد حجّة الإسلام متصوف فيلسوف له نحو 200 مصنف (450 ـــ 505 هـ = 1111 م).

وقيل كلاً وبواحدٍ حصلُ خلافَهُ أَسْقطَهُ وقيل مَا لِفعلهَا فَوَاجِبٌ أَعلاَهَا وَصَحَّموا تَحريمَ واحدٍ على

وقيل بلْ مُعيَّناً فإنْ فعلْ يَخْتارُهُ مكلَّفٌ فَإِن سمَا وَوْ تركِهَا عُوقبَ في أَدْناهَا إبهامِهِ وهي على ما قَدْ خَلا

المأمور به. «وقيل» كا للمعتزلة: يوجب «كلا» منها فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات، ونقل عنهم أيضا أنه لاثواب ولا عقاب إلا على البعض. «وبواحد» منها إذا فعل «حصل» المطلوب ويسقط الكل الواجب؛ لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها. «وقيل بل» يوجب منها فردا «معينا» عند الله تعالى «فإن فعل» المكلف المعين عند الله تعالى فقد صادف الواجب، وإن فعل «خلافه» أي غيره منها «أسقطه» أي أسقط فعله الواجب لأن الأمر في انظاهر بغير معين، وحاصل هذا القول أن الواجب معين عند الله تعالى دون الناس ويسقط بفعل غيره؛ لعذر المكلف بأنه لااطلاع له على الغيب. «وقيل»: الواجب المعين عند الله تعالى هو «ما يختاره مكلف» للفعل من أي واحد منها بأن يفعله دون غيره وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين؛ للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب بأيِّ منها يفعل. «فــــعلى القول بأن الواجب واحد لابعينه \_ وهو الأصح كا مر \_ «إن سما» المكلف يعني نهض «لفعلها» كلها\_ وفيهاأعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلك \_ «ف»قيل «واجب» أي المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا «أعلاها» ثوابا؛ لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل فضم غيره إليه معا أو مرتبا لاينقصه عن ذلك. «أو» أي وإن سما لـ «تركها» كلا بأن لم يأت بواحد منها فقيل «عوقب في أدناها» عقابا إن عوقب لأنه لو فعله فقط لم يعاقب. فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها، وقيل إن فعلها مرتبا فالواجب ثوابا أولها.. تفاوتت أو تساوت؛ لتأدي الواجب به قبل غيره ويثاب ثواب المندوب على غيره.

«وصححوا» أي الأشاعرة «تحريم واحد» من أشياء معينة «على إبهامه» أي لابعينه وذلك الواحد هو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها... فإذا قيل:

### مسألة

فرضُ الكفايةِ مهمٌّ يُعقَصَدُ ونظرٌ عن فاعلِ يُجررُدُ

لاتتناول السمك أو اللبن أو البيض فعلى المكلف تركه في أي معين منها وله فعله في غيره؛ إذ لامانع من ذلك خلافا للمعتزلة في منعهم تحريم واحد لا بعينه كمنعهم إيجابه. «وهي» أي مسألة تحريم واحد لا بعينه «على» نحو «ماقد خلا» أي تقدم في الواجب الخير.. فالنهي عن واحد مبهم مما ذكر يحرمه مبهما وقيل يحرمه معينا عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منها، فالتارك لبعضها إن صادف المحرم فذلك وإلا فقد ترك بدله، وقيل يحرمه كذلك وهو ما يختاره المكلف، وقيل يحرمها كلها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها... فعلى الأول ان تركها كلها امتثالا وتفاوتت فالمختار أنه يثاب على ترك أشدها عقابا وإن فعلها مرتبة عوقب على آخرها — وإن تفاوتت — لارتكابه المحرم به، أو فعلها معا عوقب على أخفها عقابا، فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فالمعتبر أحدها، وقيل المحرم فيما إذا فعلت ولو مرتبة أخفها عقابا.

تنبيه : المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر.

«مسألة» الفرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية؛ فأما «فرض الكفاية» وسمي به لأن البعض يكفي فيه، وسمي ذو العين به لتعلقه بكل عين فهو أمر «مهم» أي معتنى به... فالمهم ما حرك الهمة ولايكون إلا معتنى به. «يقصد»: يطلب جزما حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله... كا قال: «ونظر» فيه «عن فاعل يجرد» أي يجرد فرض الكفاية من النظر بالذات إلى فاعله، وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل؛ ضرورة أنه لايحصل بدون فاعل. وشمل الحد الديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والدنيوي كالحرف والصنائع، وخرج عنه السنة إذ لم يجزم بقصد حصولها، وفرض العين فإنه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي عيالية فيما خص به دون أمته.

وزَعَهِ الأستاذُ والجوَيْنهِ وَنَجلُه يَـفْضُل فرضَ الْعيهِ وَوَهُو عَلَى الْكُلِّ رأى الجُمْهُورُ والقولُ بالبعض هوَ الْمنصُورُ فقيه مَنْهَهِ مَنْهَهِ وَوُهُنَها وقيلَ من قامَ به وَوُهُنَها

«وزعم الأستاذ» أبو إسحاق الإسفرائني «و» الشيخ أبو محمد «الجويني (55) ونجله»: إمام الحرمين أن فرض الكفاية «يفضل فرض العين» أي زعم هؤلاء أن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين أي أكثر ثوابا؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها من الإثم، ولاشك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين. وعبر عن قولهم بالزعم إشارة إلى أن فيه نظرا؛ لأن زعم صيغة تضعيف... فالأصح أن فرض العين أفضل منه وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب.

"وهو" أي فرض الكفاية «على الكل» أي جميع الملكفين كا «رأى الجمهور» لإثمهم بتركه ولقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لايومنون بالله ﴾ ويسقط الفرض بفعل البعض؛ لأن المقصود \_ كا مر \_ حصول الفعل لاابتلاء كل مكلف به، ولا بعد في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بقضاء غيره. «والقول بالبعض» أي بأن فرض الكفاية على البعض «هو المنصور» للاكتفاء بحصوله من البعض، ولآية: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ﴾ «ف»على القول بأنه على البعض «قيل» البعض «مبهم» وهو المختار... فمن قام به تحقق به البعض المبهم الذي خوطب به «وقيل» البعض «عينا» عند الله تعالى دون الناس... يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كسقوط الدين فيما مر. «وقيل» معين كذلك وهو المن قام به» لسقوطه بفعله «و» هذان القولان «وهنا» بألف الاثنين.

ثم مبنى فرض الكفاية من حيث التعلق بالمكلف أو السقوط عنه على الظن فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه، ومن لا فلا، وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه، ومن لا فلا.

<sup>(55)</sup> عبد الله بن يوسف بن محمد من علماء التفسير واللغة والفقه له مصنفات كثيرة توفي : (438 هـ = 1047 م).

واعلم أن الكل لو فعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضا، أو مرتبا فكذلك وإن سقط الحرج بالأولين.. نعم إن حصل المقصود بتمامه كغسل الميت لم يقع غير الأول فرضا.

تنبيه: إنما يسقط الحرج في فرض الكفاية بفعل من هو مكلف فلا يجزىء رد صبي من الجماعة السلام، ويستثنى ما إذا حصل المقصود بتهامه بفعل الصبي كصلاته على الجنازة وحمله الميت ودفنه فإنه يسقط الحرج. انظر المعراج.

«وبالشروع» فيه «في الأصح يلزم» أي يصير بالشروع كفرض العين في وجوب إتمامه بجامع الفرضية على ما صححه ابن السبكي تبعا لابن الرفعة (56)، وقال زكرياء \_ تبعا للغزالي وغيره \_ : الأصح أن فرض الكفاية لايتعين بالشروع فيه؛ لأن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة فتتعين بالشروع فيها؛ لشدة شبهها بالعيني، ولما في عدم التعيين في الأول من كسر قلوب الجند، وفي الثاني من هتك حرمة الميت.

وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها، بخلاف صلاة الجنازة، وأما إن لم يكن آنس الرشد فيه فلم يتحقق الشروع حتى يحكم عليه بالتعين أو عدمه.

«ومثله» أي ومثل فرض الكفاية «سنتها» أي الكفاية... حال كون السنة «تنقسم» فينقسم مطلق السنة إلى سنة عين وسنة كفاية، وسنة الكفاية كفرضها فيما مر، لكن بإبدال جزما ببلا جزم... فيصدق ذلك بأنها مهم يقصد بلا جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله كابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية للأكل في حق جماعة، وبأنها دون سنة العين أو أفضل، وبأنها مطلوبة من الكل عند الجمهور وقيل من بعض مبهم وهو المختار، وقيل معين عند الله تعالى يسقط

جميعُ وَقَتِ الظهرِ قَالَ الأكثرُ وَقْتُ أَداءٍ وَعليْهِ الأَظهَرُ لايجبُ العسرَمُ على المؤخّسرِ وقد عُنزي وُجوبُه لسلأكثر وقيسلَ الآخِرُ وقيسلَ الآخِرُ وقيسلَ الأولُ ففي سواهُ قاضِ اوْ معجّلُ وقيسلَ من وقته وآخرٌ إذا خسلاً وقيلًا من وقته وآخرٌ إذا خسلاً

الطلب بفعله وبفعل غيره، وقيل من قام بها، وبأنها تتعين بالشروع فيها أي تصير به كسنة العين في تأكد طلب إتمامها على الأصح.

وإذا انفرد من يقوم بفرض الكفاية كان فرض عين عليه، وكذلك في المندوب.

«مسألة» اختلف في إثبات الواجب الموسع وهو ماكان وقته زائدا على فعله كصلاة الظهر.. فأثبته الأكثرون كما قال : «جميع وقت» جواز «الظهر» ونحوه مما له وقت موسع كباقي الخمس والسنن المؤقتة كالضحى «قال الأكثر» من المتكلمين والفقهاء إنه «وقت أداء» له... ففي أي جزء منه أوقع فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره؛ ولهذا يعرف بالواجب الموسع. «وعليه» أي على قول الأكثر «الأظهر» أنه «لايجب العزم» في أول الوقت على الفعل في بقية الوقت «على المؤخر» ــ بكسر الخاء ــ أي على مريد التأخير عن أول الوقت الذي هو سبب الوجوب «وقد عزي وجوبه» أي العزم المذكور «للأكثر» من أهل السنة وهو الأصح.

«و» ذهب قوم إلى إنكار الواجب الموسع وقته؛ بناء على أن وقت الأداء لايفضل عن الوجوب، ثم اختلفوا في وقت الأداء على أربعة أقوال: ف«قيل» وقت الأداء الجزء «الآخر» الذي يسع الصلاة بتامها فقط؛ لانتفاء وجوب الفعل قبله. «وقيل» وقت الأداء الجزء «الأول» لوجوب الفعل بدخول الوقت «ف» إن أخر عن الجزء الأول وفعلها «في سواه» فهو «قاض» وإن فعلها في الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله «او» أي وإن فعلها في سوى الجزء الأخير فهو «معجل» للواجب تعجيلا مسقطا له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها... فقوله: ففي سواه... إلخ فيه لف ونشر معكوس. «وقيل» وقت الأداء «ما» أي الجزء الذي «به الأداء الصلا من وقعه» أي لاقاه الفعل بأن وقع فيه «وآخر» أي والجزء الآخر الذي يسع الفعل ولايفضل عنه هو وقت الأداء «إذا خلا» الوقت من الفعل فيه لتعينه

وقيلَ إِن قَدَّمَ فرضاً وقعًا وَمن يؤخِّر معَ ظَنِّ موتِه فهُوَ أَداً والقاضيانِ بَلْ قضا فالحقُّ لاعصيانَ مالمٌ يكُن

إِنْ بِقِيَ التَكليفُ حتى انقطعا يعصِ فَإِن أَدَّاهُ قبلَ فَوْتِسِهِ أَوْ مَعَ ظَنِّ أَنْ يَعيشَ فَقَضَى كَالحَجُ فليسنَدُ لآخِرِ السَّنِي

للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله. «وقيل إن قدم» العبادة على آخر الوقت بأن أوقعها قبله في الوقت فما قدمه «فرضا وقعا إن بقي التكليف» للمقدم للعبادة «حتى انقطعا» الوقت وإن لم يبق المقدم مكلفا كأن مات أو جن أثناءه فما قدمه نفل. والأقوال غير الأول منكرة للواجب الموسع؛ لاتفاقها على أن وقت الأداء لايفضل عن الواجب.

ومن يوخر» الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا «مع ظن موته» أو ظن إغماء أو جنون أو حيض عقب ما يسع الوقت منه «يعص» لظنه فوات الواجب بالتأخير «فإن» عاش أو سلم من الجنون ونحوه و«أداه» في الوقت عبرة بالطن البين خطؤه. «و» قال «القاضيان» أبو بكر الباقلاني من المتكلمين عبرة بالظن البين خطؤه. «و» قال «القاضيان» أبو بكر الباقلاني من المتكلمين به أبو بكر الباقلاني من المنعله «قضا» لأنه بعد الوقت الذي تضيَّق عليه بظنه وإن بان خطؤه. «أو» أي وإن أخر الواجب المذكور «مع ظن أن يعيش» وأن يسلم مما ذكر «فقضى» أي مات أو جن مثلا قبل الفعل «فالحق» أنه «لاعصيان» بالتأخير في المحدود الطرفين كالصلاة؛ لأن التأخير جائز له والفوات ليس باختياره، وقيل يعصي وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة... هذا إن لم يكن عزم على الفعل وإلا فلا يعصي قطعا. قاله الآمدي(٢٥). «مالم يكن» في الواجب الذي وقته العمر كقضاء الفائتة و «كالحج» فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم على الأصح وإلا لم يتحقق الوجوب، بخلاف نحو الظهر فإن لجواز تأخيره غاية فوته وإلا لم يتحقق الوجوب، بخلاف نحو الظهر فإن لجواز تأخيره غاية على الأصح وإلا لم يتحقق الوجوب، بخلاف نحو الظهر فإن لجواز تأخيره غاية على الأصح وإلا لم يتحقق الوجوب، بخلاف نحو الظهر فإن لجواز تأخيره غاية على الأصح وإلا لم يتحقق الوجوب، بخلاف نحو الظهر فإن لجواز تأخيره غاية

<sup>(57)</sup> على بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سيف الدين أصولي باحث أصله من أمد ديار بكر، له نحو 20 مصنفا (551 ـــــــ 631 ـــــــــ 1233 م).

معلومة يتحقق معها الوجوب وهو أن لايبقى من الوقت إلا ما يسعه فقط فإنه حينئذ ينقطع جواز التأخير ويجب الفعل، وقيل لايعصي في الحج لجواز التأخير له. وعلى الأصح «فليسند» عصيانه فيه «لآخر السني» أي سني الإمكان فلا يتبين عصيانه إلا بذلك. وقد حذف النون دون إضافة كما في قوله:

ياً كل أزمان الهزال والسنبي هناة عيْسر مسيّت غير ذكسي () وآخر وَصْفٌ لعام مقدر أي لعام آخر سني الإمكان ولو كان وصفا لسنة لقال أخرى. وإنما أسند العصيان لآخرها لجواز التأخير إليها، وقيل يسند إلى أولها لاستقرار الوجوب حينئذ، وقيل غير مسند إلى سنة بعينها... فقوله: فالحق إلخ للشار به إلى الخلاف \_ منصب على ثلاث مسائل عدم العصيان في غير الحج والعصيان فيه وإسناده إلى آخر سنى الإمكان.

فرع: قال في الشرح: تقرب من هذه المسألة مسألة النوم عن الصلاة. ابن الصلاح (58): من نام في أثناء الوقت إلى أن خرج ينبغي أن يعصي قطعا. السبكي: إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها جاز نومه قبل فعلها إن وثق من نفسه بأن يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكن أن يصلي فيه، وإلا لم يجز. وكذا لو لم يتمكن ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام.. فإن نام حيث لم يثق بالاستيقاظ أثم إثمين: إثم ترك الصلاة وإثم التسبب له، فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة، والإثم الحاصل بالتسبب لايرتفع إلا بالاستغفار. ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت جاز؛ لأن التكليف لم يتعلق به بعد، ويشهد له

<sup>(</sup>٥) قبله:

حيدة خيالي ولقيطٌ وعلى وحياتم الطائك وهياب الميي وهياب الماسي ولم يكن كخالك العبد الدَّعي

<sup>(58)</sup> عثمان بن عبد الرحمان صلاح الدين بن عثمان بن موسى الشهرزوري كردي أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال (577 ــ 643 هـ = 1181 ــ 1245 م).

#### مسألة

مَالاً يَتمُّ الواجِبُ الْمُطلَق من مَقْدُورنَا إلاَّ به حتماً زُكِنْ

حديث: أن امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت، فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك \_ أي ينامون حتى تطلع الشمس \_ فقال النبي عَلِيْكُم: (إذا استيقظت فصل)(59) هـ باختصار.

«مسألة ما» أي الشيء الذي «الايتم» أي الايوجد «الواجب المطلق» إيجابه بالنسبة إلى ذلك المقدور وإن تقيد بغيره «من مقدورنا» أي المكلفين. بأن كان مكتسبا كالوضوء للصلاة مثلا «إلا به» بأن الايوجد مع عدمه وإن توقف وجوده على غيره أيضا «حتما زكن» بوجوب ذلك الواجب المطلق المتوقف عليه البدليل آخر، فالذي الايتم الواجب المطلق \_ أي الاتوجد صورته في الخارج \_ إلا به... بأن نص الشارع على أنه شرط لصحته وهو المسمى بمقدمة الواجب واجب بسبب الواجب المطلق عند الجمهور مطلقا. سواء كان سببا أو شرطا، شرعيين كانا أو عقليين أو عاديين؛ إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه.

واحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط، فأسباب الوجوب وشروطه وانتفاء موانعه لايجب إجماعا تحصيلها بوجوب ماتوقف عليها من فعل كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولايجب تحصيله إجماعا، والإقامة يجب بها الصوم ولاتجب لأجله إجماعا والدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه لأجلها إجماعا. والفرق بين قول السيد لعبده: اصعد السطح واصعد السطح إذا نصبت السلم ظاهر. وبالمقدور عن غيره كحضور العدد بالموضع الذي تقام به الجمعة من مسجد ونحوه فإنه غير مقدور للمكلف؛ إذ كل واحد لايقدر إلا على حضور نفسه دون غيره.

وللشيخ مُحمدٍ فال بن متالي(60):

<sup>(59)</sup> أحمد ج: 3 ص: 98. الحاكم ج: 1 ص: 436 من حديث أبي سعيد الحدري

<sup>(60)</sup> التندغي من أعيان علماء شنقيط ومشائخها الصالحين ذوي الأثر الكبير والصيت الذائع (1206 هـ = 1792 هـ = 1792 م.

ما كان من فعل المكلف بدا كالستمر للعبورة والخطبسة في وما به لم يطلب المكلف فلا يكلف بسعى في طلب كالسعي للتحصيل للمنصاب أو أن ليس من غير خلاف يلزم كما انتفى الطلب للذكروة وشرط صحــة عليـــه يجب كالطهر من بعد دخول الوقت مع

يُطلب منه سمِّه شرط الأدا جمعة. وشرط صحة يفيي عَلَمُه شرط الوجوب يعسرف شرط الوجوب لوجوب ماوجب مال لزاد الحج كلّ ذا حكوا ولا بتركه له يسؤثم مين المكليف أو الحريسة من بعد شرط للوجوب ينسب سعى وإثمه بتركه يقع.

وكون شرط الأداء \_ أي شرط التكليف بأداء العبادة أي فعلها \_ هو شرط الصحة درج عليه ميارة(61)، واعترضه في النشر قائلا: إن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة والستر للصلاة والخطبة والاستقبال... فالشروط ثلاثة شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء. اوقيل لا يجب بوجوب الواجب مطلقا؛ لأن الدال على الواجب ساكت عنه، بل وجوبه متلقى من دليل آخر. «وقيل» يجب بوجوبه «إن كان سبب» شرعيا كصيغة الإعتاق له إن وجب كفارة أو نذرا، أو عقليا كالنظر الموصل إلى العلم بالواجبات، أو عاديا كإمساس زيد بالنار إذا وجب إحراقه قودا، بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه، والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط. «وقيل» أي قال إمام الحرمين يجب «إن» كان «شرطا إلى الشرع انتسب» أي شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب فإنه شرط عقلي لذلك الواجب كترك القعود في الصلاة الذي هو ضد القيام لها للقادر، أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، ولا إن كان سببا شرعيا أو عقليا أو عاديا، إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة ولا لمسببه مطلقا

<sup>(61)</sup> محمد بن أحمد أبو عبد الله فقيه مالكي من أهل فاس له مؤلفات جزيلة (c 1662 - 1590 = 1072 - 999)

فالتركُ لِلحرام إن تَعدنُّرا إلاَّ بترك غَيره حتماً يُرى فَحَرُمتُ منكوحةً إن تُلبسِ بغيرها أو بتَّ عيناً ونسي فَحَرُمتُ منكوحةً إن تُلبسِ

مُطلَقُ الامرِ عندنا لايَشمَـلُ كُرهاً ففي الوقتِ الصَّلاةُ تَبْطُلُ

بدونه فلا يقصدهما الشارع بالطلب، بخلاف الشرط الشرعي فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه.

ثم إن مقدمة الواجب قسمان: أحدهما يتوقف عليه نفس وجود الواجب، والثاني يتوقف عليه العلم بوجوده... وذلك بأن لايمكن الكف عن المحرم إلا بالكف عما ليس بمحرم؛ ولذا قال: (ف) بسبب وجوب ترك المحرم كان «الترك للحرام إن تعذرا إلا بترك غيره» من المباح «حتما يرى» ترك ذلك الغير... (ف) بسبب ذلك (حرمت منكوحة» لرجل. ولو قال: حليلة لكان أولى وأعم لشمولها الأمة. (إن تُلبِس» أي تشتبه. من ألبس الأمر: التبس. (بغيرها» من أجنبية منه فيحرم قربانهما عليه... أما الأجنبية فأصالة، وأما المنكوحة فإنه لايعلم الكف عن الأجنبية إلا بالكف عنها. (أو بت عينا) أي معينة من زوجتيه مثلا (ونسي» تلك العين فإنهما يحرمان عليه أيضا لما مر. وقد يظهر الحال في هذه والتي قبلها فترجع الحليلة وغير المطلقة إلى ما كانتا عليه من الحل.

«مسألة» الواحد بالشخص له حالتان: إحداهما أن لايكون له إلا جهة واحدة فلا خلاف في امتناع كونه مأمورا به منهيا عنه إلا عند من يجوز تكليف مالا يطاق ولذا قال: «مطلق الامر» بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه «عندنا» أي الشافعية «لايشمل» أي لايتناول «كرها» أي مكروها منها؛ لأنه لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض وقيل يتناوله وعزي للحنفية، ومن فروع المسألة ما أشار له بقوله: «ففي الوقت» الذي كرهت فيه صلاة النفل المطلق كعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب «الصلاة تبطل» إن كان كراهتها فيما ذكر كراهة تحريم وهو الأصح عملا بالأصل في النهي عنها، وكذا

أمَّا الذي جهتُ تَعَدَّدَا مِثلَ الصَّلاَةِ في مكانٍ اعْتَدَى فإنَّها السَّلاَةِ في مكانٍ اعْتَدَى فإنَّها تَصحُّ عند ألاكثر ولا ثوابَ عندهُم في الأشهر وقيلًا لاتصحُّ لكن حصلا سقوطُها وَالحنْبَليُّ لاَ وَلاَ وَمن مِنَ المغصُوبِ تائباً خَرَجْ آتٍ بواجَبٍ وَقِيلً بِحَرَجْ

إن كانت كراهة تنزيه؛ إذ لو صحت على واحدة منهما أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالنفل المطلق لزم التناقض... فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة أي غير معتد بها لايتناولها الأمر فلا يثاب عليها لأن النهي مانع من الثواب. ومن فروع المسألة الطواف بغير طهارة فلا يصح، وقال الحنفية : يصح وإن كان مكروها؛ لدخوله في الأمر من قوله تعالى : ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾.

والحالة الثانية أن يكون له جهتان وإليها أشار بقوله: «أما» الواحد بالشخص «الذي جهته تعددا» بأن كان له جهتان لالزوم بينهما «مثل الصلاة في مكان اعتدى» به المصلي بأن غصبه أو في ثوب مغصوب وكذا الإناء والماء في الطهارة والراحلة المغصوبة في الحج ــ «فإنها» صلاة وغصب أي شغل ملك الغير عدوانا» وكل منهما يوجد بدون الآخر فهل يجوز الأمر به من وجه والنهي عنه من وجه ؟ فيه مذاهب: أحدها وهو رأي الجمهور: نعم؛ لتعددها بالجهات فهو كاختلاف المحال فلا تناقض في «تصح عند الأكثر» فرضا كانت أو نفلا؛ نظرا لجهة الصلاة المأمور بها «و» لكن «لاثواب» لفاعلها «عندهم في الأشهر» عقوبة له من جهة الغصب، وقيل يثاب من جهة الصلاة، وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه وهذا هو التحقيق. قاله الجلال المحلي: «وقيل لاتصح» مطلقا؛ نظرا لجهة الغصب المنهي عنه «لكن حصلا سقوطها» فيسقط الطلب عندها لابها، لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها. «و» قال «الحنبلي»: الإمام أحمد (٤٥) «لا» تصح «ولا» يسقط الطلب عندها.

«ومَنْ مِنَ» المكان «المغصوب تائبا خرج» أي نادما على الدخول فيه عازما

<sup>(62)</sup> ابن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي، إمام الحنابلة أحد الأيمة الأربعة له كتاب المسند يحتوي على 30000 حديث (164 ـــ 241 هـ = 780 ـــ 855 م).

وَقِيلَ فِي عصيانِهِ مُشْتَغِسلُ مِعَ انقطاعِ النَّهِي وهُو مُشْكِلُ وَسَاقِطٌ عَلَى جريح قَدْ قَتَلْ إِن لَمْ يَزُل وكُفْأَهُ إِن انتقل قِيلَ أَدُمْ وقيلَ خَيِّرْ والإمامُ لاَحكمَ والحجَّةُ حولَ الوقفِ حَامْ

على أن لا يعود إليه مع السرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا، وبشرط قصد ترك الغصب (آت بواجب) لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج على هذا الوجه المذكور ؛ إذ لا يمكن تفريغ المكان إلا بهذا الشغل. (وقيل) أي قال أبو هاشم (63) من المعتزلة آت (مجوج) أي بحرام؛ لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن كالمكث والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ. (وقيل) أي قال إمام الحرمين متوسطا بين القولين : هو «في عصيانه مشتغل) لا يمكنه التخلص مادام فيه فهو عاص باستصحاب التعدي «مع انقطاع» تكليف (النهي، عنه من إلزام كفه عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به، فاعتبر في الخروج جهة المعصية وجهة طاعة، والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر؛ لدفعه ضرر المكث يوجد غيرها؛ لدفعه ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر حيث لم يوجد غيرها؛ لدفعه ضرر تلف النفس الأشد. (وهو» أي هذا القول دقيق. حيث لم اعتبر بقاء المعصية لبقاء ما تسبب فيه والطاعة للإتيان بالمأمور به «مشكل» فقد استبعده ابن الحاجب وضعفه الغزالي بأن النهي إذا انتفى فَإلاَمَ تستند المعصية وفي المعراج عن البدر الطالع أنه نظر دقيق؛ لأن متعاطي السبب إن تاب بقي عليه حكمه مادام متلسا بالمسبب. وأما الخارج غير تائب فعاص قطعا كالماكث.

«وساقط» باختياره أو بدونه «على» نحو «جريج» بين جرحى «قد قتل» ذا الجريح «إن لم يزل» عنه أي ينتقل «و» يقتل «كفأه» في صفات القصاص «إن انتقل» عنه لعدم محل يعتمد عليه إلا بدن كفؤ «قيل» وهو الأصح كا لزكرياء «أدم» فيستمر على المسقوط عليه أولا ولاينتقل إلى كفئه لأن الضرر لايزال بالضرر، ولأن الانتقال استئناف فعل باختياره بخلاف المكث. «وقيل خير» بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كُفيه لتساويهما في الضرر. قال في مراقي السعود:

<sup>(63)</sup> عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي عالم بالكلام من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وإليه تنسب البهشمية !! (247 ـــ 321 هـ = 861 ـــ 933 م).

#### مسألة

نُجَـوِّزُ التكليـف بالمحَـالِ ومنـعتْ طَائفتَـا اعتـزالِ ما كَانَ لا يقعَـا ما كَانَ لا يقعَـا

وارتكب الأخف من ضريسن كمن على الجريح في الجرحي سقط

وخيرن لمدى استوا هذين وضعف المكث عليه من ضبط

«والإمام» أي إمام الحرمين قال: «الاحكم» فيه من إذن أو منع ؛ لأن الإذن له في الأمرين أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم والمنع منهما لاقدرة على امتثاله قال مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره وإلا فلا عصيان «والحجة» الغزالي «حول الوقف حام» أي طاف... يعني أنه توقف فقال: يحتمل كل من المقالات الثلاث. وخرج بالكفؤ غيره ككافر ولو معصوما فيجب الانتقال عن المسلم إليه ولو كان الأمر بالعكس وجب الاستمرار؛ لأن قتل الكافر أخف مفسدة من قتل المسلم.

«مسألة نجوز التكليف» عقلا «بالمحال» بمعنى تعلق الطلب النفسي بإيجاده مطلقا أي سواء كان محالا لذاته وهو الممتنع عقلا وعادة كالجمع بين السواد والبياض، أم لغيره بأن كان ممتنعا عادة لا عقلا كالمشي من المقعد والطيران من الإنس، أو عقلا لاعادة كالإيمان ممن علم الله أنه لايومن.

«ومنعت» التكليف به «طائفتا اعتزال» كل منهما منعت نوعا غير الذي منعته الأخرى.. فإحداهما وهي معتزلة بغداد منعت منه «ماكان» ممتنعا لذاته وهو الممتنع عقلا وعادة لعدم فائدته «لا» الممتنع «للغير» بقسميه «أو» أي ومنعت الطائفة الأخرى من التكليف بالمحال ماكان «ممتنعا لغير» تعلق «علمه» تعالى «بأن لايقعا» فمنعوا التكليف بالمحال لذاته وبالمحال عادة الذي هو أحد قسمي المحال لغيره دون الممتنع؛ لتعلق علمه تعالى بعدم وقوعه فهذا جائز وواقع اتفاقا، والفرق بينهما أن الأول لظهور امتناعه للمكلفين لافائدة في طلبه منهم. وأجيب بأن فائدته اختبارهم الأول لظهور امتناعه للمكلفين لافائدة في طلبه منهم. وأجيب بأن فائدته اختبارهم

# والطَّلبَ الإِمَامُ والحَقُّ وقَدعْ مَاليسَ بالذَّاتِ بل الغيرِ امتَنَعْ مَاليسَ بالذَّاتِ بل الغيرِ امتَنَعْ مَسائلة

حصولُ شرط الشّرع عندَ الأكثر في صحةِ التكليفِ لم يُعتَبّسر

هل ياخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب. «و» منع «الطلب» أي كون المحال لذاته مطلوبا «الإمام» أي إمام الحرمين لاستحالته فهي عنده مانعة من طلبه. وأما ورود صيغة الطلب له لغير طلبه فلم يمنعه الإمام كما لم يمنعه غيره... فإنه واقع كما في قوله تعالى: ﴿وقل كونوا حجارة أو حديدا الله فالأمر فيه للإهانة.

ثم القائلون بالجواز اختلفوا في وقوعه: فقيل وقع مطلقا، وقيل لامطلقا، ووالحق، عند ابن السبكي التفصيل: فووقع» التكليف به «ماليس بالذات» كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية فذا لم يقع «بل» لأجل والغير» وهو الممتنع عادة فقط أو عقلا فقط كا مر وامتنع» خبر ليس صلته بالذات أي وقع التكليف بما ليس ممتنعا بالذات بل بالغير، أما عدم وقوع التكليف بالممتنع بالذات فدليله الاستقراء وقوله تعالى: ﴿لايكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾، وأما وقوعه بالممتنع لغيره فلأنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنين ﴿ فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممتنع لغيره، ثم إن هذا الدليل لايتناول الممتنع عادة فهو أخص من المدعى وقد صرح في شرح المنهاج بأن الممتنع للعادة كالممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع.

تنبيه: خرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال فلا يجوز، والفرق بينهما أن الخلل في الأول يرجع إلى المأمور به وفي الثاني إلى المأمور كتكليف ميت أو جماد.

«مسألة حصول شرط الشرع» أي الشرط الشرعي وهو ماتتوقف عليه صحة الشيء شرعا كالوضوء للصلاة... اختلف الأصوليون فيه فـ«عند الأكثر» حصوله «في صحة التكليف لم يعتبر» أي لم يشترط... فيصح عقلا التكليف بالمشروط حال عدم الشرط كتكليف الكافر حال كفره بالصلاة والمحدث حال حدثه بها، وقيل حصوله شرط في صحة التكليف، إذ لايمكن امتثاله لو وقع. وأجيب بإمكان امتثاله بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط وقد وقع والوقوع يدل على الجواز. والمراد

بالشرط مالابد منه فيشمل السبب. وخرج بالشرعي اللغوي كإن دخلت المسجد فصل ركعتين، والعقلي كالحياة للعلم، والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه... فإن حصول الأولين شرط لصحة التكليف اتفاقا وحصول الثالث ليس شرطا اتفاقا.

(و) محل النزاع في هذه المسألة أمر كلي مطرد وهو صحة التكليف بالمشروط ووقوعه حال عدم الشرط لكن «فرضت» المسألة أي فرضها العلماء «في» جزئية من جزئياتها ليقع النظر فيها تقريبا للفهم مع ثبوت المطلوب لأنه إذا ثبت في جزئية ثبت في جميع الجزئيات؛ لعدم القائل بالفصل لاتحاد المأخذ ففرضوها في «طلب الشرع الفروع من كافر» فهل يصح تكليفه بها مع انتفاء شرطها في الجملة من الإيمان لتوقفها على النية التي لم تصح من الكافر... فالأكثر على صحته ويمكن امتثاله بأن يوتى بها بعد الإيمان، ومن جزئيات المسألة تكليف المحدث بالصلاة ففيه النزاع.

وو في مسألة تكليف الكافر بالفروع على أنه يصح مذاهب: أحدها وهو والمرتضى هنا أي في علم الأصول «الوقوع» أي وقوع تكليفهم بالفروع كا أنهم مكلفون بالإيمان فيعاقبون على عدم امتثال الأمر بها إذا ماتوا على كفرهم وإن كان يسقط التكليف بها بالإيمان ترغيبا فيه... قال تعالى: ويتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية، وقال: وويل للمشركين الذين لايوتون الزكاة وقال: ووالذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون قال في الشرح لله والزكاة والموم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بأصل الإيمان... قال وليس مخالفا لما تقدم؛ إذ المراد هناك غير المراد هنا، فالمراد هنا أنهم لايطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء و لم يتعرضوا لعقوبة الآخرة، ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الكفر جميعا،

والمنعُ مطلقاً وفي الأمر وفي جهادهم وغير مرتــدٌ قُفـــي والخلف في التكليفِ أو ما آل له لا نحو إتلافٍ وعقدٍ أكملــه

#### مسألية

يُخَصُّ بالتكليف فعُلِّ فالَّلنَا كُلفَ في النهي به الكفُّ وَذَا

لا على الكفر وحده و لم يتعرضوا للمطالبة بها في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر.

«و» الثاني «المنع» من تكليف الكافر بها «مطلقا» أوامر أو نواهي مرتدا أو أصلي الكفر؛ لأن المأمورات لايمكن مع الكفر فعلها ولايؤمر بعد الإيمان بقضائها، والمنهات محمولة عليها؛ حذرا من تبعيض التكليف. «و» الثالث المنع «في الأمر» فهم مكلفون في النواهي دون الأوامر؛ لإمكان امتثال النواهي مع الكفر؛ لأن متعلقاتها تروك ولاتتوقف التروك على النية المتوقفة على الإيمان بخلاف الأوامر. «و» الرابع المنع «في جهادهم» فهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا؛ لامتناع قتالهم أنفسهم. «و» الخامس المنع في «غير مرتد قفي» فالمرتد مكلف خاصة لانسحاب حكم الإسلام عليه دون الكافر الأصلي.

«واخلف» كا قال الإمام السبكي محله «في» خطاب «التكليف» من إيجاب وتحريم «أو ما آل له» أي ما يرجع إليه من خطاب الوضع ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة «لا» مالا يؤول إلى خطاب التكليف من «نحو إتلاف» لمال وجنايات على نفس ومادونها من حيث أنها أسباب للضمان «و» ترتب آثار «عقد أكمله» يعني أوقعه كاملا أي صحيحا... فالكافر في ترتب آثار العقود الصحيحة عليها كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة كالمسلم اتفاقا... نعم: الحربي لايضمن متلفه ومجنيه وقيل يضمن المسلم وماله؛ بناء على أن الكافر مكلف بالفروع، ورد بأن دار الحرب ليست دار ضمان.

«مسألة يخص بالتكليف فعل» فلا تكليف إلا بفعل: أما الأمر فظاهر؛ لأنه طلب فعل، وأما النهي «ف» فيه قولان: أحدهما \_ وهو الأصح \_ أن «الذا كلف في النهي به الكف» أي كف النفس عن الفعل، والكف فعل على الصحيح.

هل فِعْلَ ضِدًّ أو الانتهاءُ وأنَّ قصدَ الترك غير مُشتَرطْ وَوَجَّه الأمرَ لدى المُبَاشرة

المرتضى الثاني لا الأنتفاءُ بلى لتحصيل الشَّواب يُشتَرط مُحقِّقو الأئمةِ الأشاعورَهُ

الوا احتلف في تفسير «ذا» الكف الذي هو فعل النفس «هل» هو «فعل ضد» المنهي عنه... فالمكلف به في لاتتحرك فعل ضده من السكون «أو» هو «الانتهاء» عن المنهي عنه وإن لم يقصد امتثالا «المرتضى الثاني» من التفسيرين فقد فسر السبكي الكف بأنه الانتهاء، قال : فإذا قلت لاتسافر فقد نهيت عن السفر، والنهي يقتضي الانتهاء لأنه مطاوعة... يقال نهيته فانتهى، والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه وهو الترك، قال : واللغة والمعقول يشهدان له، وفرق بين قولنا لاتسافر وقولنا أقم بأن أقم أمر بالإقامة من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر ولا تسافر نهي عن السفر فمن أقام قاصدا ترك السفر يقال فيه انتهى عن السفر ومن لم يخطر له السفر بالكلية لايقال انتهى عن السفر، والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به، وكذا في جميع النواهي الشرعية كالزني والسرقة والشرب ونحوها... المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل، ومن لازم ذلك الانتهاء ونحوها... المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل، ومن لازم ذلك الانتهاء الحاصل بفعل ضده من السكون. «لا» أي وليس المكلف به في النهي «الانتفاء» المالمي عنه، والانتفاء غير فعل خلافا لقوم منهم أبو هاشم المعتزلي... قالوا الفعل المنهي عنه، والانتفاء غير فعل خلافا لقوم منهم أبو هاشم المعتزلي... قالوا إذا قيل لاتتحرك فالمطلوب منه انتفاء الحركة بأن يستمر عدمها من السكون.

«و» المرتضى «أن قصد الترك» للنهي امتثالا «غير مشترط» في الإتيان بالمكلف به في المنهي عنه، وقيل يشترط فيترتب العقاب إن لم يقصد وعلى هذا هل يُكتَفَى بنية ترك المنهيات في الجملة أو لابد من نية خاصة في كل منهي ؟ فيه نظر، والأقرب الثاني : «بلي» قصد الترك «لتحصيل الثواب يشترط» لحديث الصحيحين : (إنما الأعمال بالنيات)(64).

«ووجه الأمر» وكذا سائر أقسام التكليف، والأشمل لو قال: وَجَّهَ تكليفاً «لدى المباشره» للفعل فيتعلق به إلزاما «محققو الأئمة الأشاعره» ولايتوجه قبل

<sup>(64)</sup> البخاري ج: 1 ص: 21 (واللفظ له) مسلم ج: 6 ص: 48 عن عمر بن الخطاب.

وقبلهَا الْلُومُ على كفّ نهي والأكثرونَ قبلُ ذو توجُّه بعد دخول وقته إلزاماً وَقَبْلَه لسديهم إعلاما ثم إذا باشر قالموا يَسْتَمِرُ وقال قومٌ بانقطاع مُستقر

#### مسألة

يَصحُّ فِي الأظهر أن يُكلُّفَا مَن انتفا شرطِ الوقوع ِ عَرَفَا

المباشرة أصلا؛ إذ لاقدرة عليه إلا حينئذ «و» ما قيل من أنه يلزم عدم العصيان بتركه فجو ابه أنه «قبلها» أي المباشرة بأن ترك الفعل «اللوم» والذم «على» التلبس بـ «كف» عن الفعل والكف فعل «نهي» عنه فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك وذلك بالفعل وصار الملام على ذلك.

«و» قال «الأكثرون» إن الأمر «قبل» أي قبل مباشرة الفعل «ذو توجه» أي تعلق بالفعل «بعد دخول وقته إلزاما» أي على سبيل الإلزام «وقبله» أي دخول وقته «لديهم إعلاما» أي على سبيل الإعلام، والمراد بالتعلق الإلزامي الامتثال والإعلامي اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، ولا يحصل الامتثال إلا بكل من الاعتقاد والإيجاد، فإيجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف في الخروج عن العهدة، واعتقاد الوجوب كذلك، فلابد معه من الإيجاد. ونصب قوله إلزاما وإعلاما إما على التمييز أو الحال بتقدير ذا، أو المفعول المطلق أي توجه إلزام وإعلام.

«ثم» اختلف هؤلاء «إذا باشر» المكلف الفعل... فالأكثر «قالوا يستمر» تعلقه الإلزامي به «وقال قوم بانقطاع مستقر» حال المباشرة، لئلا يلزم تحصيل الحاصل، وأجيب بأن الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه.

«مسألة يصح في الأظهر أن يكلفا» بشيء «من» أي مأمور «انتفا شرط الوقوع» أي وقوع المأمور به عند وقته «عرفا» كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله بتوقيف من الآمِر \_ مثلا \_ فإنه علم من ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به من الحياة والتمييز عند وقته، وقيل لايصح التكليف مع ماذكر؛ لانتفاء فائدته، ودفع بقول الفقهاء فيمن علمت أنها تحيض أثناء النهار أنها يجب عليها افتتاح النهار بالصوم وأنه تجوز توبة الْمَجْبُوبِ من الزنى وفائدته العزم على الطاعة بتقدير

### أو آمـرٌ واتفقـوا إن جَهِـلاَ والعلمُ للمأمـورِ إثـرَه اعــتلى خـاتـمـة

في وَاجبِ الترتيب والتُّخييرِ عن تحريــمُ جمعٍ وإباحــةٌ وَسَنْ

القدرة. «أو» أي وكذا يصح عند الجمهور تكليف إنسان بأمر عرف «آمر» به انتفاء شرطه دون المأمور. وقال إمام الحرمين والمعتزلة: لا؛ بناء على أن فائدة التكليف الامتثال فقط، والأول مبني على أن فائدته الابتلاء. «واتفقوا» على صحة التكليف بشيء «إن جهلا» الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته بأن يكون الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا.

«والعلم للمأمور» بأنه مأمور «إثره» أي عقب الأمر المسموع الدال على التكليف «اعتلى» القول به على مقابله... فقد اختلف هل يعلم المأمور كونه مأمورا عقب الأمر وقبل التمكن من الامتثال، أو لا حتى يمضي زمن الإمكان فالأكثرون: نعم؛ لأنه تحقق ورود الأمر وهو يشك في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه. وقيل: لا؛ لأنه يكون شاكا في ذلك؛ لأن الشرط سلامة العاقبة وهو لايتحققها، واعترض بأنه يلزم عليه أن لاتوجد من المكلف عبادة لوجود الشك فلا يصح له عمل.

«خاتمة» الحكم قد يتعلق بأمرين فصاعدا فيجب الترتيب بين تلك الأشياء فلا يجوز الثاني إلا بعد تعذر الأول، وقد يتعلق على سبيل البدل فَيُخَيَّرُ المكلف في أيها شاء يفعله، ففي كل يحرم الجمع أو يباح أو يسن \_ أي يستحب \_ كما قال:

«في واجب الترتيب والتخيير عن» أي عرض «تحريم جمع» بين أفراده، فمثاله في واجب الترتيب أكل المذكى والميتة فإنه يجب على المضطر أكلها عند فقد المذكى، ومثاله في ذي التخيير تزويج المرءة من كفؤين فإن كلا منهما يجب التزويج منه بدلا عن الآخر أي إن لم تزوج منه ويحرم الجمع بينهما معا أو مرتبا.

«وإباحة» جمع، مثاله في ذي الترتيب الوضوء والتيمم فإن التيمم إنما يجوز عند العجز عن الوضوء، وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء برء من عمّ عذرُه محل الوضوء ثم توضأ متحملا مسألة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه؛

## الكتاب الأول في الكتاب ومَبَاحِث الأقوال

## أمَّا القُرَانُ هاهُنا فالمنزِلُ على النبسِّي مُعْجزاً يُسفَعلُّ

لانتفاء فائدته، ومثاله في ذي التخيير ستر العورة بثوبين فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر ويباح الجمع بينهما.

وسن الجمع، مثاله في واجب الترتيب خصال كفارة الوقاع عند الشافعية فإن كلا منها واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق، ويسن الجمع بينها فينوي بكل الكفارة وإن سقطت ظاهرا بالأولى... كما قيل ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولا، ومثاله في ذي التخيير خصال كفارة اليمين فإن كلا منها واجب بدلا عن غيره أي إن لم يفعل غيره منها؛ نظرا إلى الظاهر وإن كان التحقيق مامر... من أن الواجب القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها ويسن الجمع بينها.

«الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال» المشتمل هو عليها من الأمر والنهى والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها.

قدم الكلام في الكتاب لكونه أصلا لبقية الأدلة الشرعية، وهو في الأصل جنس ثم غلب على القرآن من بين سائر الكتب في عرف أهل الشرع. كما غلب الكتاب على كتاب سيبويه(65) في عرف أهل النحو.

ثم إن القرآن يطلق ويراد به مدلول اللفظ وهو المعنى القائم بذاته تعالى وهو محل نظر المتكلمين، ويطلق ويراد به الألفاظ الدالة على ذلك المعنى ومنه وفأجره حتى يسمع كلام الله والمسموع هو الألفاظ وهذا هو محل نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة؛ ولذا قال:

«أما القران هاهنا» أي في أصول الفقه (ف) هو اللفظ «المنزل على النبي» عَلَيْكُ المعجزا» أي مظهرا لصدق النبي عَلَيْكُ في دعواه الرسالة، فحكمة التنزيل الإعجاز، ولاينافيه أنه لغيره أيضا كبيان الأحكام. «يفصل» فيه الحق من الباطل،

<sup>(65)</sup> عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر إمام النحاة أول من بسط علم النحو، كان في لسانه حبسة (148 ــ 180 هـ = 765 ــ 796 م).

أو بالسور والآيات. «باقي تلاوة» أبدا، وإنما حدوا القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ليتميز عن غيره مما يسمى كلاما... فقولنا في التقرير: اللفظ هو كالجنس خرج به النفسي، وخرج بالمنزل اللفظ غير المنزل كالأحاديث غير الربانية كا للمحلي، وبقوله على النبي عليه المنزل على غيره كالتورية والإنجيل مثلا، وبالمعجز الأحاديث الربانية وتسمى الإلهية والقدسية، وهي حكاية قول الرب كحديث: (أنا عند ظن عبدي بي)(66) والنبوية ماليس كذلك، وقال العراقي(67): الأحاديث كلها منزلة. قال الشافعي: السنة وحي يتلى. وقال حسان بن عطية(68): كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن رواه الدارمي(69). قال الحليمي(70): علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجاز. وبقولنا: باقي تلاوة أبدا مانسخت تلاوته نحو: الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما الترة

«ومنه البسمله» أول كل سورة على الصحيح كما سياتي «لا في» أول «براءة» فليست منه في سورتها إجماعا؛ لنزولها بالقتال الذي لاتناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق، وهي منه في أثناء سورة النمل إجماعا. وكون البسملة أول كل سورة غير براءة من القرآن هو مذهب الشافعي، ومن أحسن الأدلة على ذلك ثبوتها في سواد المصحف أول كل سورة بقلم القرآن مع إجماع الصحابة على أنه لايكتب في المصحف غير القرآن حتى النقط والشكل، وقيل ليست منه وإنما هي في أول الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه، ومنه سن لنا ابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه، ومنه سن لنا ابتداء الكتاب بها،

<sup>(66)</sup> البخاري. ج: 4 ص: 234. من حديث أبي هريرة.

<sup>(67)</sup> عبد الرحم ابن الحسين بن عبد الرحمان أبو الفضل زين الدين من كبار حفاظ الحديث، كردي الأصل توفي بالقاهرة (725 ـــ 806 هـ = 1325 ـــ 1404 م).

<sup>(68)</sup> أبو بكر المحاربي مولاهم الدمشفي، وثَّقَهُ الإمام أحمد وابن معين. بقي إلى حدود سنة (68).

<sup>(69)</sup> عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل بن بهران التميمي السمرقندي أبو محمد من حفاظ الحديث (181 ـــ 255 هـ = 797 ـــ 869 م).

<sup>(70)</sup> الحسن بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني أبو عبد الله فقيه شافعي قاض رئيس أهل الحديث في ماوراء النهر (338 ــ 403 هـ = 950 = 1012 م).

### آحادُهم على الصَّحيح فيهمَا والسَّبعُ قطعاً للتواتر انْتَمَى

وفي غير الفاتحة للفصل بين السور، وحكى هذا القول عن الأئمة الثلاثة، وعلى الأول اختلف هل هي آية من كل سورة أو بعض آية أو آية مستقلة في أولها لا منها أقوال أصحها الأول. والجمهور كا قال الماوردي على أنها آية حكما لا قطعا لاختلاف العلماء فيها وعدم تكفير نافيها، ومعنى الحكم أنها لاتصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة. «ولا» أي وليس منه «مانقله آحادهم» ولم يصل إلى رتبة القراءة الصحيحة كأيمانهما في قراءة هوالسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما لأن القرآن لإعجاز الناس عن الإتيان بمثله تتوفر الدواعي على نقله تواترا، وقيل إنه منه حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله ويكفي التواتر فيه، وهذا «على الصحيح فيهما» أي في مسألة البسملة ومسألة نقل الآحاد وقد مر مقابله فيهما.

«و» القراءات «السبع» المروية عن القراء السبعة : أبي عمرو<sup>(71)</sup> ونافع<sup>(72)</sup> وابني كثير<sup>(73)</sup> وعامر<sup>(74)</sup> وعاصم<sup>(75)</sup> وحمزة<sup>(76)</sup> والكسائي<sup>(77)</sup> «قطعا للتواتر التمى» كلهن من النبي عَيْضًا إلينا أي نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على

<sup>(71)</sup> الزبان بن عمار التميمي المازني البصري الملقب بالعلاء، من أثمة اللغة والأدب والقرآن (71) 771 = 771 هـ = 690 = 771 م).

<sup>(72)</sup> ابن عبد الرحمٰن ابن أبي نعيم الليثي بالولاء قارىء المدينة كان شديد السواد صبيح الوجه حسن الخلق أقرأ الناس نيفا وسبعين سنة (169 هـ = 785 م).

<sup>(73)</sup> عبد الله الداري المكي قاضي الجماعة فارسي الأصل ولد ومات بمكة (45 ـــ 120 هــ = 665 ـــ 738 م).

<sup>(74)</sup> عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصبي الشامي ولي قضاء دمشق قال الذهبي ثقة في رواية الحديث (08 - 118 هـ = 630 - 736 م).

<sup>(75)</sup> ابن أبي النجود ابن بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء أبو بكر تابعي كان ثقة في القراآت صدوق في الحديث قيل بهدلة اسم أمه (127 هـ = 745 م).

<sup>(76)</sup> ابن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل التميمي مولى قال الثوري : ما أقرأ حمزة آية من كتاب الله إلا بأثر. (80 ـــ 156 هـ = 700 ـــ 773 م).

<sup>(77)</sup> على بن حمزة ابن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي أبو الحسن إمام باللغة والنحو والقراءة، قرأ بعد الكبر عاش 70 عاما مات (189 هـ = 805 م).

وَقِيلَ إِلاَّ هِيئَكَ قَ الأَداءِ قِيلَ وَخُلْفُ اللَّفَظ للقَرَّاء وأَجْمُوا أَن الشُواذَ لَم تُبَكِعُ قَصِراءةٌ بها ولكرن الأَصَحْ كَخَبَرٍ فِي الاحتجَاجِ تَجْرِي وأنَّها التي وَرَاءَ السَعَشْرِ

الكذب لمثلهم وهلم جرا. «وقيل» أي قال ابن الحاجب: السبع متواترة «إلا هيئة الأداء» أي التأدية سواء اتفقت الطرق على نسبة ماكان من قبيلها لقائله أو نفاه بعضها عنه، فهذا القول شامل لقول أبي شامة(78) الآتي. وأما ماكان من قبيل الأداء بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر كالمد الزائد على المد الطبيعي وكالإمالة محضة وأبين بين وكتخفيف الهمزة بنقل أو إبدال أو تسهيل أو إسقاط. وأما أصل المد والإمالة والتخفيف فمتواتر. «قيل» أي قال أبو شامة «وخلف اللفظ فهو غير متواتر أيضا كتلفظهم فيما فيه حرف مشدد نحو ﴿إياك نعبد بريادة على أقل التشديد مِنْ مبالغة أو توسط. واعلم أن قول أبي شامة لا مغايرة بينه مع كلام ابن الحاجب قبله حتى يعطف عليه

«وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها» لا في صلاة ولا خارجها؛ لأن الشاذ ليس بقرآن وتبطل الصلاة به إن غير معنى أو زاد حرفا أو نقصه وكان عامدا عالما بالتحريم. قاله النووي. «ولكن» اختلف في الاحتجاج بها و«الأصح» أنها «كخبر» الآحاد «في الاحتجاج تجري» لأن الشاذ منقول عن النبي عليه إلينا وقد بطل خصوص كونه قرآنا لفقد شرطه وهو التواتر فبقي عموم كونه خبرا، ولهذا احتجوا على إيجاب قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود (79) فاقطعوا أيمانهما، وقيل لايحتج به لأنه إنما نقل قرآنا و لم تثبت قرآنيته. «و» اختلف في الشواذ هل هي ماوراء السبع وهو ما عليه الأصوليون وجماعة من الفقهاء ومنهم النووي أو

<sup>(78)</sup> عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم مقدسي الأصل أبو القاسم شهاب الدين باحث مؤرخ نشأ ومات بدمشق: (599 ــ 665 هـ = 1202 ــ 1267 م).

<sup>(79)</sup> عبد الله بن مسعود بن عاقل بن حبيب الهذلي المكي أبو عبد الرحمان صحابي من أكابرهم أول من جهر بالقرآن بمكة، روى 848 حديث توفي (32 هـ = 653 م).

وَلاَ يَجُوزُ فِي الكتاب والسُّنَنْ وُرُودُ ما ليسَ له معنَّى يبسنْ أَوْ ما سوى ظَاهره قد يُقْصَدُ بلا دَلِيلِ عندَ من يُعتمَــدُ

ماوراء العشر: السبع السابقة وقراءات يعقوب(80) وأبي جعفر(81) وخلف(82)، والأصح «أنها التي وراء العشر» وفاقا للقراء وجماعة من الفقهاء ومنهم البغوي، فعلى الأول الثلاثة المذكورة شواذ لاتجوز القراءة بها وعلى الثاني تجوز.

«و» الأصح أنه «لايجوز في الكتاب والسنن» عند أهل الحق «ورود ما» أي لفظ «ليس له معنى يين» أي لايجوز القول بذلك، وذلك لأنه كالهذيان فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله، وجوزه الحشوية لوقوعه في أوائل السور كطه ويس وفي السنة بالقياس على الكتاب. وأجيب بأن الحروف المذكورة لها معان منها أنها أسماء السور وفيها أقوال أخر مذكورة في كتب التفسير.

قال العراقي : والظاهر أن خلافهم فيما له معنى ولا نفهمه، أما مالا معنى له أصلا فمنعه محل اتفاق. وعليه ففي قوله يبن إشارة إلى هذا التقييد.

والأكثرون على جواز أن يقال في الكتاب والسنة زائد كفوق في قوله تعالى وفان كن نساء فوق اثنتين، وقوله وفاضربوا فوق الأعناق، بناء على تفسير الزائد بما لايختل الكلام بدونه، لابما لامعنى له أصلا.

«أو» أي والأصح أنه لا يجوز فيهما ورود «ما» أي لفظ به «سوى ظاهره قد يقصد» بأن يقصد به معناه الخفي لأنه بالنسبة إليه كالمهمل «بلا دليل» عقلي أو غيره يبين المراد منه كما في العام المخصوص بمتأخر عنه «عند من يعتمد» قوله خلافا للمرجئة في تجويزهم ذلك حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط وإن لم يبين الشرع ذلك؛ بناء على معتقدهم أن المعصية لاتضر مع الإيمان كما أن الكفر لاتنفع معه طاعة. وسموا مرجئة لأنهم المعصية لاتضر مع الإيمان كما أن الكفر لاتنفع معه طاعة. وسموا مرجئة لأنهم

<sup>(80)</sup> أبن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري أبو محمد، إمام البصرة (117 ـــ 205 هـ = 735 ـــ 821 م).

<sup>(81)</sup> يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء المدني تابعي، إمام أهل المدينة من المفتين المجتهدين توفي : (81 هـ = 750 م).

<sup>(82)</sup> ابن هشام الأسدي أبو محمد... كان عالما عابدا ثقة اشتهر ببغداد وتوفي بها مختفيا زمان الجهمية : (150 ــ 229 هـ = 767 ــ 844 م)٠

## مُ أصحُها بقاء المجمَل إن لم يكن مكلَّفاً بالعمل وأنَّ بالقرائِكِ لَعَلَى اليقينَ كُلَّهُ

يؤخرون المعصية عن الاعتبار في استحقاق فاعلها العذاب، وقيل سموا مرجئة من الرجاء لرجائهم أن المعصية لاتضر مع الإيمان، وعليه فينبغي أن يقال مرجَّئة \_\_\_\_ بفتح الراء وتشديد الجيم كمقدمة \_\_\_ وهم طائفة من القدرية.

«ثم» في بقاء المجمل فيهما على إجماله غير مبين المراد منه إلى وفاته عَلَيْكُم ثلاثة أقوال: أحدها لايبقى كذلك مطلقا؛ لأن الله أكمل الدين قبل وفاته عَلِيْكُم لقوله تعالى: هاليوم أكملت لكم دينكم ثانيها: نعم؛ قال تعالى في متشابه الكتاب: هووما يعلم تأويله إلا الله في إذ الوقف هنا كا عليه الجمهور، وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة إذ لاقائل بالفرق. ثالثها وهو «أصحها بقاء المجمل» غير مبين «إن ثم يكن مكلفا بالعمل» به وإن كلف بالعمل به فلا يبقى مجملا للحاجة إلى بيانه؛ حذرا من التكليف بما لايطاق.

«و» اختلف في الأدلة النقلية هل تفيد اليقين مطلقا، أو لا مطلقا؛ لتوقف اليقين فيها على أمور لاطريق إلى القطع بها، ثالثها وهو الأصح «أن به» انضمام «الْقَرائِن» كالتواتر وغيره من القرائن الحالية كالمشاهدة «الأدله» حال كونها «نقلية» قد «تعطي اليقين كله» كا في أدلة وجوب الصلاة فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا ولا عبرة بالاحتمال فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر وإلا لم يوثق بمحسوس.

ولما توقف الاستدلال بالقرآن لكونه عربيا على معرفة أقسام اللغة أخذ في بيانها وهي تنقسم باعتبارات، فباعتبار المراد من اللفظ إلى منطوق ومفهوم، وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى أمر ونهي، وباعتبار عوارضه وهي إما متعلقاته إلى عام وخاص، أو النسبة بين ذاته ومتعلقاته إلى مجمل ومبين، أو بقاء دلالته أو رفعها إلى ناسخ ومنسوخ. وقد تكلم عليها على هذا الترتيب فقال:

#### المنطوق والمفهوم

الأولُ الدَّالُ عليهِ اللَّفظُ في محلِّ نُطْقٍ وَهُو نَصٌّ إِنْ يَفِ كَعَامِر لم يحتمِلْ معنَّى سوى مُفَادِه وظَاهِر له حسوَى مُوكبٌ إِن جزء معنَّى يُسقصَدُ أَفسادَهُ الجُرْء وإلاَّ مُفْسرَدَ

«المنطوق والمفهوم» أي هذا مبحثهما «الأول» أي المنطوق به، وإطلاقه على المعنى حقيقة اصطلاحية وإلا فالمعنى لاينطق به وإنما ينطق باللفظ. «الدال» أي هو المعنى الذي دل «عليه اللفظ في محل نطق» أي بلا واسطة حكما كان كتحريم التأفيف الدال عليه هولا تقل لهما أف الله أو غير حكم كزيد في نحو جاء زيد، بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت لا في محل النطق كما سياتي. «وهو» أي اللفظ الدال في محل النطق ينقسم إلى نص وظاهر، فهو «نص إن يفي» أي إن يات «كعامر» وزيد «لم يحتمل معنى سوى مفاده» أي معناه... يعني أن المنطوق يسمى نصا إن أفاد معنى لم يحتمل غيره كعامر؛ لدلالته على شخص بعينه. «وظاهر» أي ويسمى بالظاهر ما «له» أي لغير مفاده «حوى» فالظاهر هو ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا كالأسد فإن دلالته على الحيوان المفترس معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا كالأسد فإن دلالته على الحيوان المفترس أرجح من دلالته على الرجل الشجاع.

فائدة : قال مولود بن أحمد الجواد رحمه الله تعالى في نظم التنقيح :

النص ما قطعا على معناه دل ولم يكن قطعا لغيره احتمل وقيل ما قطعا على معنى يدل ولو يرى لغير ذاك يحتمل وقيل ما دل على معنى وقد غلب في استعمال ذي الفقه الأسد

ويطلق أيضا على دلالة الكتاب والسنة مطلقا وهو اصطلاح كثير من متأخري الحلافيين.

وينقسم اللفظ باعتبار آخر إلى مركب ومفرد، فهو «مركب إن» كان «جزء معنى يقصد» منه «أفاده الجزء» الذي به تركيبه، إسناديا كان كزيد قائم، أو تقييديا كالحيوان الناطق، أو إضافيا كغلام زيد. «وإلا» أي وإن لم يدل الجزء منه على جزء معناه بأن لم يكن له جزء أصلا كهمزة الاستفهام أو كان له جزء غير دال

وَإِن يُفِدْ معناه بالموافقة فَإِنَّها لَفظيَّة مُطَابِقَاهُ وَجُرِأَهُ تَضَمُّنٌ وَالالترزَامُ لاَزمُه وذان بالعقال التمامُ والصِّحةُ في الذي مَضَى إن رَامَ إضمَاراً دلالةُ اقتضا

على معنى كزيد أو دل على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما فهو «مفرد» عن التركيب. وقدم على تعريفه تعريف المركب لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة والأعدام إنما تعرف بملكاتها.

«وإن يفد» اللفظ «معناه» الموضوع له «بالموافقه» بأن دل على تمامه «فانها» دلالة «لفظية» وضعية لأنها بمحض اللفظ الموضوع لمعناه، وتسمى «مطابقه» ودلالة مطابقة؛ لمطابقة الدال للمدلول أي اللفظ للمعنى كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. «و» إن يفد «جزءه» أي جزء معناه فـ«خضمن» وتسمى دلالة تضمن لتضمن المعنى لجزئه المدلول كدلالة الإنسان على الحيوان. «والالتزام» إن يفد «لازمه» أي إن دل على لازم معناه الذهني، سواء لزمه في الخارج أيضا أم لا وتسمى دلالة الالتزام أيضا؛ لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على قابل العلم اللازم له خارجا أيضا وكدلالة العمى — أي عدم البصر عما من شأنه البصر — على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا؛ لوجود كل منهما فيه بدون الآخر.

تنبيه : دلالة العام على بعض أفراده كجاء عبيدي مطابقة؛ لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده.

«وذان» أي دلالة التضمن والالتزام «بالعقل التمام» أي تمام دلالتها كائن بالعقل فهما عقليتان؛ لأن الذهن ينتقل في التضمن من المعنى إلى جزئه، وفي الالتزام من الملزوم إلى لازمه، وقيل لفظيتان، وقيل الالتزامية فقط عقلية.

«والصدق والصحة» عقلا أو شرعا «في» المنطوق «الذي مضى إن رام» أي اقتضى كل منهما «إضمارا» أي تقديرا فيما دل عليه المنطوق؛ بأن توقف صدقه في الدلالة أو صحته عليه... فدلالة اللفظ الدال على معنى ذلك المضمر المقصود تسمى «دلالة اقتضا» مثال الصدق حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)(83)

<sup>(83)</sup> فتح الباري ج: 5 ص: 160 بلفظ (رفع الله عن أمتي....).

أي المواخذة بهما؛ لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما في هذه الأمة قطعا، ومثال الصحة عقلا هوسئل القرية في أهلها ؛ إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا بالنظر للعادة وإلا فيجوز لنبي سؤالها وتجيبه خرقا للعادة. ومثال الصحة شرعا قولك لمالك عبد : أعتق عبدك عني ففعل فإنه يصح عنك بتقدير ملكه لي فأعتقه عني ؛ لتوقف صحة العتق شرعا على الملك. «أولا» يتوقف صدق المنطوق ولا الصحة له على إضمار «و» الحال أنه «قد أفاد» اللفظ المفيد للمنطوق أي دل على «مالم يقصد» منه بالأصل بل بالتبع «فهي» أي دلالة اللفظ على مالم يقصد به «إشارة» أي تسمى دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى : هوأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا للزومها للمقصود به من جواز جماعهن بالليل الصادق بآخر جزء منه.

تتمة : إذا دل اللفظ على ما قصد به ولم يتوقف على إضمار فدلالة اللفظ على ذلك تسمى دلالة إيماء وتسمى تنبيها كما سياتي في القياس.

وهذه الدلالات الثلاث من قسم دلالة الالتزام؛ إذ المنطوق ينقسم إلى صريح وغيره؛ فالصريح دلالتا المطابقة والتضمن، وغيره دلالة الالتزام، وهي تنقسم إلى الدلالات الثلاث. قاله الشيخ زكرياء.

قال في المعراج: ولو عبر الناظم بدل قوله الذي مضى بدلالة الالتزام فقال: والصدق والصحة في ذات التزام دلالة اقتضا إذا الإضمار رام لكان أولى

«وضد ما بدي» به الذي هو المنطوق والمراد بضده المفهوم «بعكسه حد» فيحد المفهوم بعكس حد المنطوق.. فحد المفهوم: ما ... أي معنى ... دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: «فمهما وافقه» أي المفهوم «في حكمه المنطوق في الاصطلاح «الموافقه» ويسمى مفهوم موافقة لتوافق حكمهما وتنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب، والحنفية يسمونه

فَحْوى الخطاب إن يكنْ أوْلى وَمَا سَاوى فَلَحنُهُ وَقيلَ مَا انتمَى فَاحنُهُ وَقيلَ مَا انتمَى فالشَّافعي دلَّ قياسا والخلاف لفظا مجَازاً أو حقيقةً خلاف علاقة الأولِ إطلاقُ الأَخص والثان نقلَ اللَّفظِ عُرفاً اقتنصْ

دلالة النص. ثم هو يسمى «فحوى الخطاب إن يكن أولى» بالحكم من المنطوق؛ إذ فحوى الكلام مايفهم منه بطريق القطع كدلالة تحريم التأفيف المنطوق على تحريم الضرب وهو أولى منه بالتحريم؛ لأنه أشد منه إذاية. «وما ساوى» فيه المنطوق المفهوم في الحكم «فلحنه» أي يسمى لحن الخطاب أي معناه كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه الذي هو مساو له في الإتلاف. «وقيل» إن المساوي «ماانتمى» للموافقة أي لايسمى بها وليس من قسمها، بناء على أنه يشترط فيه الأولوية، والخلاف في التسمية لا في الاحتجاج فقد اتفقوا على الاحتجاج به كالأول.

ثم إنهم اختلفوا في دلالة مفهوم الموافقة : «فالشافعي» نص على أن اللفظ الدال على المنطوق «دل» على الموافقة «قياسا» فدلالته عنده قياسية أي بطريق القياس الأولى أو المساوي المسمى بالجلي كما سياتي، والعلة في آية التأفيف الإيذاء وفي آية اليتيم الإتلاف. «و» ذو «الخلاف» أي المخالف يقول دل على الموافقة «لفظا» فدلالته لفظية أي بطريق المنطوق لامدخل للقياس فيها لفهمه من اللفظ من غير اعتبار قياس لكن لابمجرد اللفظ بل مع السياق والقرائن. واختلف على هذا هل تكون «مجازا» أي لفظية مجازية «أو حقيقة» في ذلك «خلاف» قال الغزالي والآمدي فهمت الدلالة من السياق والقرائن؛ إذ لولا دلالتهما في آية التأفيف على أن فهمت الدلالة من السياق واحترامهما ما فهم من منع التأفيف منع الضرب؛ إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده : لاتشتم فلانا ولكن اضربه، ولولا دلالتهما في آية اليتيم على أن المطلوب حفظ ماله وصيانته ما فهم من منع أكله منع إحراقه، إذ قد يقول القائل والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث، فالدلالة على هذا مجازية وقيل بل حقيقة.

ف «علاقة الأول» أي الجاز إذا قلنا إنها مجازية «إطلاق الأخص» فهي من باب إطلاق اسم الأخص وهو التأفيف والأكل على الأعم وهو الإيذاء والإتلاف، ولم يبلغ هذا الجاز في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفية. «والثان» وهو أنها حقيقة «نقل

وإن يَكُنْ خالفَ فالمَخالَفَ هُ المَخالَفَ اللهُ لنحو خَوْفٍ أو لغالبٍ يُقَالُ أو حادثٍ أو جهلٍ حكم أوْ سوَى

وشَرطُهُ أَن لايكون حاذفهُ مَذْكُورُهُ على الصَّحيح أو سؤَالْ ذَاكَ إذ التخصيصَ بالذكر حَوَى

اللفظ» للدلالة على الأعم «عرفا» بدلا عن الدلالة على الأخص لغة «اقتنص» أي حاز نقل اللفظ واحتوى عليه فهو من بابه فيكون حقيقة عرفية في الأعم لامجازا، فتحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين لأن منطوقهما حينئذ تحريم الإيذاء وتحريم الإتلاف ومن أفرادهما الضرب والإحراق. وقال زكرياء: الدلالة على الموافقة مفهومية أي بطريق الفهم من اللفظ لا في محل النطق على الأصح.

ثم أشار إلى الثاني من قسمى المفهوم بقوله: «وإن يكن» حكم المفهوم «خالف» حكم المنطوق «ف» هو «الخالفه» ويسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب، قيل ولحن الخطاب. «وشرطه» أي شرط كون مفهوم المخالفة معتبرا في الاحتجاج «أن لايكون» الساكت عنه «حاذفه» أي المسكوت فترك ذكره «ل» خوف تهمة من ذكر المسكوت كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم وتركه خوفا من تهمته بالنفاة،، أو لـ «نحو خوف» كجهل المتكلم بحكم المسكوت كقولك في الغنم السائمة الزكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة. وهذا إنما يتصور في غير كلام الله تعالى وكلام رسوله عَلَيْكُم. «أو» أي وأن لايكون «لغالب يقال مذكوره» وهو المنطوق فإن كان المذكور خرج للغالب فلا مفهوم له كما في قوله تعالى : ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ إذ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم فلا مفهوم له، فإنه إنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن «على الصحيح» خلافا لإمام الحرمين في قوله : لايشترط انتفاء موافقة الغالب؛ لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب. «أو» يخرج المذكور جوابا لـ «سؤال» كأن يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيجاب : في الغنم السائمة زكاة. «أو» لبيان حكم «حادث» أي حادثة تتعلق بذلك المذكور خاصة كما لو قيل لزيد غنم سائمة فيقال فيها زكاة «أو جهل حكم» أي وأن لايكون لجهل المخاطب لحكم المذكور دون حكم المسكوت كما لو خاطب عَلِيُّكُم من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال :

في الغنم السائمة زكاة. «أو» خرج المذكور لأمر «سوى ذاك» الذي تقدم «إذ» أي حوى أي حين ذاك المتقدم أو سواه «التّحْصِيص» للمنطوق «بالذكر حوى» أي حوى مايقتضي تخصيصه بالذكر فظهرت له فائدة كالأمثلة التي تقدمت، وكأن يساق المذكور للتفخيم والتأكيد للنهي كخبر (لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث (84) فلا يحل ذلك للكافرة أيضا، وكزيادة الامتنان كقوله تعالى : ﴿لتاكلوا منه لحما طريا فلا يمتنع أكل القديد، وكموافقة الواقع كا في قوله تعالى : ﴿لايتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين فو نزلت في قوم والوا اليهود أي دون المومنين فسبب النزول لاينافي قصد بيان الحكم في نفسه عاما لصاحب الواقعة وغيره.

والضابط لهذه الشروط وما في معناها أن لاتظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه فحيثًا ظهرت له فائدة ألغي اعتبار المفهوم لأنه فائدة خفية فتقدم عليه الفائدة الظاهرة.

«نعم» وجود مايقتضي التخصيص بالذكر من الأمور السابقة يمنع تحقق المفهوم «ولايمنع أن يقاس» المسكوت عنه «به» أي بالمنطوق في الحكم إذا وجد شرط القياس وهو العلة الجامعة؛ لعدم معارضة مايقتضي التخصيص للقياس فالغنم السائمة مثلا تقاس بها المعلوفة في وجوب الزكاة بشرطه «بل قيل معروض» أي اللفظ المعروض أي المقيد بصفة أو نحوها والعارض هو القيد من صفة أو نحوها «يعم» غيره أي المسكوت المشتمل على العلة فالمعروض في آية الربيبة الربائب والعارض وصفها وهو قوله: ﴿ اللاتي في حجور كم ﴾ .. إنح. وقس على ذلك غيره وعبر بالمعروض دون الموصوف وإن كان في المعنى موصوفا لئلا يتوهم اختصاص وعبر بالمعروض دون الموصوف وإن كان في المعنى موصوفا لئلا يتوهم اختصاص ذلك بالصفة ... يعني أنه قيل: إن اللفظ المعروض في هذه الحالة يعم غيره إن لم يقس، فالموصوف كالغنم في المثال السابق يعم المسكوت عنه وهو المعلوفة إذ وَصْفُ السوم العارض له لعدم اعتباره كأنه لم يذكر فيستغنى بذلك عن القياس المذكور لايمنع ! . كيف وقد قيل إن المعروض

<sup>(84)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1720 مسلم ج: 5: 131 عن أم حبيبة.

وقيل لايعمنه إجماعيا كالغنم السائسم أو سائمة على الأصح وحكى السمعاني والمنف غير سائمات الغنسم

فالوصفُ والنحويُّ لأيْرَاعَسى الضَّأْنِ لامِردُ السَّائمسِةِ عن الجماهيرِ اعتبارَ الثانِسي وقيلَ عليم مطلسق السوائم

يعم المسكوت عنه ؟ وهذا القول هو المشار له بقوله قبل : والخلاف لفظا... إلخ. «وقيل لايعمه إجماعا» لوجود العارض وإنما يلحق به قياسا وهذا هو الحق، لاسيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه. واعلم أن متعلق التضعيف المشار إليه بقيل هو حكاية الإجماع على عدم العموم، لاعدم العموم في نفسه فإنه جزم به أولا وحكى مقابله بصيغة التضعيف في قوله : بل قيل معروض... إلخ.

ثم شرع في بيان مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم وهو أنواع: «ف» أحدها «الوصف» أي مفهوم الصفة، والمراد بها عند الأصوليين لفط مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لا النعت فقط كا قال: «والنحوي لايراعي» دون غيره من القيود فيندرج في الوصف النعت «كهفي «المغنم السائم» زكاة «أو» المضاف إلى موصوفه كفي «سائمة ألضًأنِ» زكاة «لامجرد» ذكر الوصف من غير ذكر الذات كفي «السائمة» زكاة فلا يندرج فيه «على الأصح» فليس من الصفة لاختلال الكلام بدونه كاللقب «وحكى السمعاني» الإمام أبو مظفر ابن الإمام أبي منصور محمد بن عبد الجبار الإمام الجليل في الأصول والفقه والحديث والتفسير وغيرها، كان حنفيا ثم انتقل شافعيا، ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة ومات في ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة. «عن الجماهير اعتبار الثاني» أي مجرد السائمة لدلالته على السوم الزائد على الذات؛ بخلاف اللقب فيفيد إثبات الزكاة في السائمة مطلقا غنها أو غيرها.

«وَالْمَنْفِ» عن محلية الزكاة في المثالين الأولين المتفق عليهما وفي نسخة والنفي «غير مطلق السوائم» «غير سائمات الغنم» وهو معلوفاتها فقط. «وقيل» المنفي «غير مطلق السوائم» وهو معلوفة الغنم وغير الغنم. والقول الأول أصح. والمنفي على ماحكى السمعاني معلوفة النعم من إبل وبقر وغنم.

«ومنه» أي من الوصف بالمعنى السابق «علة» نحو أعط السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره. القرافي : الفرق بين العلة والوصف أن الوصف قد يكون مكملا للعلة لا علة فهو أعم، فإن وجوب الزكاة في السائمة ليس للسوم وإلا لوجبت

في الوحش، وإنما وجبت لنعمة الملك وهو مع السوم أتم منه مع العلف.

«وظرف» زمانا ومكانا نحو سافر غدا أي لا في غيره، واجلس أمام فلان أي لا في غيره، واجلس أمام فلان أي لا في غيره من بقية جهاته. ومن الأول ﴿الحِج أشهر معلومات ﴿ ومن الثاني : ﴿ فَاذْكُرُوا الله عند المشعر الحرام ﴾.

«وعدد» في الأصح نحو ﴿ فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ أي لا أكثر ولا أقل، وكحديث الصحيحين: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)(85) أي لا أقل من ذلك.

أما مفهوم المعدود فليس بحجة نحو (أحلت لنا ميتتان ودمان)(86) والفرق بين العدد والمعدود أن العدد شبه الصفة والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عن ماعداه فصار كاللقب، واللقب لافرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى.

ويندرج في الوصف أيضا «حال» نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لاعاصيا ومنه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد .

«و» النوع الثاني «منها» أي مفاهيم المخالفة «الشرط» نحو ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن أي فغيرهن لايجب الإنفاق عليهن، فالمراد بمفهوم الشرط مافهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط كإن وإذا.

«والغاية» في الأصح وهي النوع الثالث «عد» مفهومها منها، وهو تقييد الحكم بغاية كإلى وحتى نحو ﴿ أَتمُوا الصيام إلى الليل ﴾ ﴿ ولاتقربوهن حتى يطهرن ﴾

<sup>(85)</sup> البخاري ج: 1 ص: 81 مسلم واللفظ له ج: 1 ص: 161 عن أبي هريرة.

<sup>(86)</sup> البيهقي ج: 1 ص: 254، أحمد ج: 2 ص 133 من حديث ابن عمر.

وقيل الغاية من المنطوق بالإشارة لتبادر الحكم منها إلى الأذهان، والحق خلافه إذ لايلزم من ذلك أن يكون منطوقا.

(و) النوع الرابع مفهوم الحصر ومعناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن ماعداه. وله طرق منها «سبق معمول» من مفعول وجار ومجرور وخبر نحو هإياك نعبد أي لا غيرك هلإلى الله تحشرون أي لا إلى غيره. تميمي أنا أي لاقيسي. وذا هو المعتمد الذي عليه أهل البيان قاطبة وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان (87) لورود التأخير في قوله هواعبد الله قال في شرح المفصل: فلو دل التقديم على الحصر لدل التأخير على عدمه. واستدل صاحب الفلك الدائر على عدمه بقوله هوكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وهو أقوى من استدلال ابن الحاجب. والحاصل أن هذه الطائفة ترى أن التقديم للاهتام خاصة وقد ينضم إليه الحصر في الخارج، وإنما ورد الإشكال على أهل البيان حيث جعلوا التقديم في باب متعلقات الفعل للاختصاص وعدوه في القصر من طرق الحصر... فسووا بين الحصر والاختصاص، والذي رجحه ابن السبكي تغايرهما كما سياتي — إن شاء الله تعالى — قريبا.

(و) منها «فصل الخبر» المنكر «من مبتدا أو نحوه» كاسم إن وكان «بالمضمر» نحو زيد هو أفضل من عمرو أي لاغيره، بخلاف الخبر المعرف بلام الجنس فإنه يفيد الحصر فالحصر فيه مستفاد من الخبر لا من ضمير الفصل، فإن جمع بينهما نحو ﴿فَاللهُ هُو الولي﴾ كان تأكيدا للحصر.

«وإنما» بالكسر في الأصح؛ لاشتالها على نفي واستثناء تقديرا نحو ﴿إنما إِلْهِكُمُ اللهِ ﴾ أي لاغيره، والإله المعبود بحق. قال ابن دقيق العيد(88) : وقد فهم ابن

<sup>(87)</sup> محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حبان الغرناطي الأندلسي من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات : (654 ـــ 745 هـ = 1256 ـــ 1344 م).

<sup>(88)</sup> محمد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتوح تقي الدين قاض من كبار العلماء بالأصول مجتهد ولي قضاء مصر، له أشعار وملح (625 ـــ 702 هـ = 1228 ـــ 1302 م).

وَإِنَّمَا وَنَحُو مَا وَإِلاَ وذا فما يُقالُ نطقاً أعلى أَيُّ إِنَّمَا وغاية فَالَ فَالَّا فَصْلُ وَمِثْلُهُ الشرطُ فَوَصْفٌ يَتْلُو مِناسِاً فمطلقاً فالعددُ فسبتُ معمولِ إذ المعتمَدُ

عباس (<sup>89)</sup> الحصر من قوله (إنما الربا في النسيئة) (<sup>90)</sup> ولم يعارض في فهمه، وإنما عورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل... قال : ففي ذلك اتفاق منهم على أنها للحصر.

«ونحو ما وإلا» مما يشتمل على نفي واستثناء نحو لاعالم إلا زيد وما قام إلا زيد... منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد. وقيل إنه يفيد ذلك بالمنطوق لسرعة تبادره إلى الأذهان.

ثم أشار إلى مراتب مفهوم المخالفة ــ وفائدة ذلك الترجيح عند التعارض ــ بقوله: «وذا» الأخير وهو نحو ما وإلا؛ للاتفاق على إفادته الحصر، ولأنه قيل إنه منطوق صراحة هو أقوى أنواع مفهوم المخالفة وأعلاها. «فما يقال» فيه إنه دلا «نطقا» أي بإشارة النص إليه «أعلى» وفسر ماقيل إنه منطوق بقوله: «أي» مفهوم «إنما وغاية» ففي كل منهما قول إنه منطوق. «فالفصل» أي فصل المبتدإ يلي ذلك. «ومثله الشرط» في الرتبة ؛ فلم يقل أحد بأنه منطوق. «فوصف يتلو» الشرط؛ لأن بعض القائلين بالشرط خالف في الصفة «مناسبا» أي حال كون الوصف مناسبا للحكم بأن كان كالجالب له كالسوم؛ لحفة مؤنة السائمة. ويليه الوصف غير مناسب كأن يقال: في الغنم السود زكاة، فإن السواد لامدخل له في إيجاب الزكاة، ولذا قال: «ف» يتلو الوصف «مطلقا» أي مطلق الصفة غير العدد من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهي سواء. وقال الزركشي: ينبغي أن يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإيماء؛ فهي قريب من المنطوق. ينبغي أن يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإيماء؛ فهي قريب من المنطوق. ينبغي أن يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإيماء؛ فهي قريب من المنطوق. ينبغي أن يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإيماء؛ فهي قريب من المنطوق. ينبغي أن يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإيماء؛ فهي قريب من المنطوق. ينبغي أن يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإيماء؛ فهي قريب من المنطوق. ينبغي أن يكون أعلاها العلة ودن ماقبله. «فسبق معمول» يليه فهو آخر

<sup>(89)</sup> عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ولد بمكة صحابي جليل، كان آية في الحفظ والعلم كف بصره في آخر عمره، روى 1660 حديث (3 ق هـ ــ 68 هـ = 619 ــ 687 م).

<sup>(90)</sup> مسلم ج: 5 ص: 5 عن أسامة بن زيد.

المفاهيم؛ «إذ» لايفيد الحصر في كل صورة و «المعتمد» أنه «يفيد الاختصاص» وفي كونه بمعنى الحصر نزاع. «فالبياني» أي أهل البيان قاطبة على أن الاختصاص «كالحصر» بل هو نفسه لأنه يفيد مفاده. «و» الشيخ الإمام «السبكي ذو فرقان» بينهما فقد رجح في تأليف له في المسألة تغايرهما فقال: الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور، والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه فقدم للاهتمام به من غير تعرض لنفي غيره... قال وإنما جاء النفي في ﴿إياك نعبد للعلم بأن قائليه لايعبدونَ غير الله ولذلك لم يطرد ذلك في بقية الآيات فإن قوله: ﴿أفغير دين الله وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم غير دين الله وليس المراد، وكذلك عليه لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم غير دين الله وليس المراد، وكذلك عليه لزم أن يكون المنكر الراديهم آلمة دون الله من غير حصر.

«للحصر قال الأكثرون» من أهل الأصول والفقه والبيان والنحو «إنما» بالكسر، وأنكر الآمدي وأبو حيان إفادتها إياه؛ لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا تفيد النفي المشتمل عليه الحصر بدليل حديث الربا السابق، واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج. وعلى الأول اختلف هل تفيده بالمفهوم أو بالمنطوق إشارة، فالجمهور على الأول، وقال بعضهم بالثاني لتبادره إلى الأذهان، ولا بعد في إفادة المركب ما لم تفده أجزاؤه، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال إنما قام زيد ثم قال وعمرو، فمن قال بالمفهوم جعله تخصيصا ومن قال بالمنطوق جعله نسخا.

«وألحق الزمخشري» (91) بها «أنما» بالفتح في إفادة الحصر؛ لأن الأصح أن المفتوحة فرع المكسورة وما ثبت للأصل يثبت للفرع حيث لامعارض والأصل انتفاؤه، ومثاله قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنَمَا يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَٰهِ كُمْ إِلَٰهُ وَاحْدَ ﴿ وَهَذَا الْحُصَرِ

<sup>(91)</sup> محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي جار الله أبو القاسم من أيمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب معتزلي المذهب منكر على الصوفية : (467 ـــ 538 هـ = 1075 ــــ 1144 م).

حصر إضافي لاحقيقي؛ لأن الخطاب مع المشركين. والمعنى ما أوحي إلى في أمر الربوبية إلا التوحيد أي لا ما أنتم عليه من الإشراك وما إلهكم إلا إله واحد أي لامتعدد. وفائدة الحصرين الدلالة على أن الوحي عليه عليه عليه عليه التيار الله بالوحدانية وليس حصرا مطلقا لاقتضائه أنه لم يوح إليه سوى التوحيد وليس مرادا. وتابع الزمخشري على ذلك البيضاوي وسبقه إليه التنوخي (92)، والجمهور على خلاف ذلك من إبقاء أن فيها على مصدريتها مع كفها بما فليست للحصر.

«و» المفاهيم المخالفة لمنطوقاتها في الاحتجاج بها أقوال أصحها أنها «حجة جميعها» أي يصح التمسك بها في الأحكام الشرعية «إلا اللقب» وقد اختلف في مأخذ اخجية على ثلاثة أقوال، فالمشهور أن دلالتها «في لغة» يعني أن الدليل الدال على الحجية هو الوضع اللغوي فليست من المنقولات الشرعية بل هي باقية على أصلها ؟ لقول كثير من أئمة اللغة بها، فقال جمع منهم في خبر: (مطل الغني ظلم)(69) إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم، وهم إنما يقولون في ذلك مايعرفونه من لسان العرب.

وظاهر قوله إلا اللقب أنه مفهوم وليس بحجة وليس مرادا، بل المراد أنه ليس بمفهوم؛ إذ القائل إنه مفهوم قائل بحجيته كما في المعراج، فالاستثناء منقطع إذ لم يذكره في أقسام مفهوم المخالفة المتقدمة. ويحتمل أن المراد المفاهيم من حيث هي فهو متصل كما في العطار.

«وقيل» أن ماذكر من الحجية «للشرع انتسب» فهو بتصرف من جهة الشرع زائد على الوضع اللغوي، واستدل لهذا القول بأنه عَيْضَا فهم من قوله تعالى ﴿إِن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ أن حكم مازاد على السبعين بخلافه

<sup>(92)</sup> على بن محمد بن أبي الفهم داوود بن إبراهيم بن تميم أبو القاسم قاض أديب شاعر عالم بأصول المعنزلة تفقه حنفيا. (278 ـــ 342 هـ = 892 ـــ 953 م).

<sup>(93)</sup> البخاري ج: 2 ص: 715، مسلم ج: 5 ص: 43 عن أبي هريرة.

حيث قال كما رواه الشيخان (خيرني الله وسأزيده على السبعين) (<sup>94)</sup> وهذا يصلح دليلا للأول لأنه عليه فهم ذلك من مقتضى اللسان العربي.

"وقيل" حجة «معنى» أي من جهة المعنى وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة، وعبر عن ذلك مرة بالعقل وأخرى بالعرف العام، والمراد بالعقل المعنى المعقول، فكل من العقل والعرف العام والمعنى كناية عن المعنى المذكور.

وأما مفهوم اللقب والمراد به تعليق الحكم بالاسم الجامد : علما كان بأنواعه الثلاثة من اسم وكنية ولقب، أو اسم جنس أو اسم جمع، فليس من المفاهيم المخالفة في الأصح فلا يدل على نفي الحكم عما عداه.

واحتجاجا يصطفي» أي يختار «باللقب الدقاق» من الشافعية واسمه أبو بكر ابن محمد بن جعفر. مولده سنة ثلاثمائة. ووفاته سنة ثنتين وتسعين. «ثم الصيرفي» واسمه أبو بكر محمد بن عبد الله. مات سنة ثلاثين وثلاثمائة (95). وقال به أيضا ابن خويز منداد (96) بضم الخاء وكسر الزاي وفتح الميم وكسرها أو بالباء مكسورة بدل الميم: من المالكية، وبعض الحنابلة نحو على زيد حج أي لا على عمرو، وفي النعم زكاة أي لا في غيرها من الماشية؛ إذ لافائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره كالصفة. وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختل، بخلاف إسقاط الصفة. وإنما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم رائحة التعليل فيه فإن الصفة تشعر بالتعليل. قاله القرافي.

«وأنكر النعمان» حجية مفاهيم المخالفة «كلا» فلم يقل بشيء منها مطلقا وإن

<sup>(94)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1432، مسلم ج: 8 ص: 120 عن ابن عمر.

<sup>(95)</sup> أحد فقهاء الشافعية من أهل بغداد، قال القفال: كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي ( هـ = 942 م).

<sup>(96)</sup> محمد بن أحمد بن عبد الله تفقه على الأبهري له شواذ عن مالك وله اختيارات، قال الباجي : لم أسمع له في علماء العراق ذكرا.

قال في المسكوت. بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كا في انتفاء الزكاة عن المعلوفة، قال: الأصل عدم الزكاة ووردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل. «وقيل» وأما مفهوم الموافقة فوافق على الاحتجاج به. «واشتهر» عنه أنه أنكر الكل. «وقيل» إنما أنكر حجيتها «في» خطاب «الشرع» فقط أما في مصطلح الناس وعرفهم فحجة. قال شمس الأئمة :(97) إن تخصيص الشيء بالذكر إنما لم يدل على أن الحكم في المسكوت بخلافه في المنطوق في الشرع، وأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه يدل عليه.

«و» أنكر «قوم» حجيتها «في الخبر» المقابل للإنشاء نحو في الشام الغنم السائمة فلا ينفي المعلوفة عنها؛ لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفي، بخلاف الإنشاء نحو زكوا الغنم السائمة؛ إذ لا خارجي له فلا فائدة في القيد فيه إلا النفي.

«وفي سوى الشرع» من كلام المصنفين والواقفين والأقارير ؛ لغلبة الذهول عليهم «أبي السبكي» حجيتها «ورد»ها فقال : لو وقف على الفقراء لا يقال إن الأغنياء خارجون بالمفهوم، بل عدم استحقاقهم بالأصل. وأما في الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه فحجة ؛ لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء والرسول معصوم من النطق عن الهوى.

«و» أبي «قوم الوصف» مطلقا فليس بحجة، وأبى إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم نحو: في الغنم العفر الزكاة ؛ لأنها في معنى اللقب. والعفر جمع عفراء للتي يعلو بياضها حمرة. بخلاف المناسبة نحو: في الغنم السائمة زكاة لأنها في معنى العلة ؛ إذ خفة المؤنة بالسوم ظاهرة في الإيجاب وعدمها في عدمه. وعلى القول الأخير اقتصر في جمع الجوامع وحكى شراحه ما قبله. وشمل القولين معا قوله: وقوم الوصف... قال في الشرح: وإن أردت الاقتصار على ما في جمع الجوامع فقل: ورد وصفا نأى قوم... أي رد قوم وصفا بعيدا عن المناسبة.

<sup>(97)</sup> لم أتمكن من معرفة اسمه.

#### مسألة

عن الضمير من عَظيم اللَّطْف أَشَدُّ في إف المَّانِ ويُسْرَةِ ويُسْرَةِ المَعَانِ ي

حدوث موضوعاتِناً لِلْكُشْفِ وهّي من المِتَالِ والإشارةِ وهْي كما صرَّحَ أهلُ الشانِ

«و» أبى «قوم» مفهوم «العدد» دون غيره فقالوا لايدل على مخالفة حكم الزائد عليه أو الناقص عنه إلا بقرينة.

وأما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا في طريقة الدلالة عليه هل لفظية أو قياسية كما مر.

«مسألة حدوث موضوعاتنا» اللغوية بإحداث الله تعالى وإن قيل واضعها غيره من العباد؛ لأنه الخالق لأفعالهم. «للكشف عن» ما في «الضمير» أي النفس «من عظيم اللطف» أي الملطوف بالناس به. واللطف لغة : الرأفة والرفق، وهو في حقه تعالى بمعنى غاية إيصال الإحسان؛ بناء على أنه صفة فعل، ويعبر عنه بإرادة هذا الإيصال على أنه صفة ذات. يعني أن من عظيم ألطاف الله تعالى بالخلق إحداثه لهم الموضوعات اللغوية لاحتياجهم إليها في التعبير عما في ضمائرهم وإعلام بعضهم بعضا بما في أنفسهم من أمر معاشهم للمعاملات؛ إذ الإنسان مدني بالطبع أي يحتاج إلى أهل مدينة؛ لعدم استقلاله بجميع مايحتاج إليه، ومن أمر معادهم لإفادة معرفة الله تعالى وأحكامه فوضع لهم الألفاظ الدالة على المعاني ووقفهم عليها على قول التوقيف، أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لمعانيها على قول الاصطلاح.

«وهي» أي الموضوعات في الدلالة على ما في الضمير «من المثال» وهو وضع الشيء على شكل المطلوب «والإشارة» بأن يشير إلى ما في ضميره «أشد في إفادة ويسرة» فهي أفيد منهما لأنها تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود والمحسوس، وأيسر منهما أيضا لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما لأنها كيفيات تعرض للنَّفَسِ الضروري فتدل على المقصود وتفصح عنه حينئذ من غير كلفة.

«وهي» أي الموضوعات «كم صرح» به «أهل الشان» أي الأمر يعني العلماء «ألفاظنا المفيدة» أي الدالة على «المعاني» أي مدلولات الألفاظ معاني كانت أو

وعُرِفْ بالنقل لا بِالعقلِ واللفظُ مدلولاتِه قد فصَّلُوا كَكِلْمَةٍ فتلكَ قولٌ مُفرَدُ مُركَّبً كَا مَضى ويُغنَسى

فقط بل استنباطه من نقل معنى ولفظ مفرد مستعمل أو مُهمل كاسم الهجا أو يَرِدُ بالدوضع جَعْلُهُ دليل المعنسى

ألفاظا، فلا ينافي تقسيمه بعد مدلول اللفظ إلى معنى وإلى لفظ. وخرج بالألفاظ الدوال الأربع وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب. وبما بعدها الألفاظ المهملة. ودخل في الألفاظ المقدرة كالضمائر المستترة في الأفعال فهي ملفوظ بها حكما بدليل إسناد الفعل إليها وجواز تأكيدها والعطف عليها، ودخل فيها أيضا المفرد والمركب.

"وعرفت" هذه الألفاظ «بالنقل» تواترا كالسماء والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة، أو آحادا كالقرء للحيض أو الطهر وكأكثر اللغات «لا» تعرف «بالعقل فقط» مجردا عن النقل إذ لامجال له في ذلك، «بل» تعرف به «استنباطه من نقل» كالجمع المعرف بأل عام، فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه أي إخراج بعضه بإلا أو بإحدى أخواتها بأن يضم إليه: وكل ماصح الاستثناء منه مما لاحصر فيه فهو عام؛ للزوم تناوله للمستثنى.

«واللفظ مدلولاته قد فصلوا» فهي إما «معنى» جزئي أو كلي؛ لأنه إن منع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزئي، وإن لم يمنع منها كمدلول الإنسان فهو كلي. «و» إما «لفظ مفود» والمفرد إما «مستعمل» في معنى «ك» مدلول «كلمة في» إن «تلك» أي الكلمة مدلولها بمعنى ما صدقها أي الأفراد التي يصدق لفظ الكلمة على كل منها اسما كان أو فعلا أو حرفا كرجل وضرب وهل «قول مفرد» والقول هو اللفظ المستعمل. «أو» أي وإما لفظ مفرد «مهمل» وهو ما لم يوضع لمعنى «ك» مدلول «اسم» حروف «الهجا» والهجاء تقطيع الكلمة بذكر أسماء حروفها كالجيم واللام والسين أسماء لحروف جلس أي (جه له سه) التي هي أجزاؤها، والهاء بعد كل منها هاء السكت، أتي بها للسكت على كل حرف قصدا بذلك إلى بيان كونه جزءا. «أو يرد» اللفظ «مركبا كما مضى» في المفرد إما مستعملا كمدلول لفظ الخبر أي ما صدقه كقام زيد، أو مهملا كمدلول لفظ الهذبان، والمراد بالمركب هنا مافيه كلمتان فأكثر، لامادل جزؤه على جزء معناه الهذبان، والمراد بالمركب هنا مافيه كلمتان فأكثر، لامادل جزؤه على جزء معناه

وكوئه مُنَـاسِبَ المعنَـي فَـلاً تَشْرِطُـهُ وقــالَ عبَّـادٌ بلَــي يعنــي كــفت دَلاَلَـةٌ الِيــه وقيــل بــل حَامِلَــةٌ عَلَيْـــهِ

دلالة مقصودة. وإطلاق المدلول على الماصدق هنا سائغ لأنه مدلول لغة، والأصل الاصطلاحي إطلاقه على المفهوم وهو ماوضع له اللفظ خاصة.

"ويعنى" أي يقصد «بالوضع» الشامل اللغوي والعرفي والشرعي «جعله» أي اللفظ «دليل المعنى» أي دليلا عليه فيفهمه منه العارف بوضعه له. قال في الشرح: والمراد جعله متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص كتسمية الولد زيدا، وعرفه بعضهم بأنه تخصيص شيء بشيء؛ بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني.

«وكونه» أي اللفظ «مناسب المعنى فلا نشرطه» وفاقا للجمهور، فلا يشترط في وضع اللفظ للمعنى أن تكون بينهما مناسبة طبيعية؛ لأن اللفظ علامة للمعنى بطريق الوضع، ولأن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهما معا «وقال عباد» ابن سليمان الصيمري(98) من المعنزلة. وفتح الميم أشهر من ضمها. نسبة إلى صيمر: قرية في آخر عراق العجم. «بلي» نشرط المناسبة بين كل لفظ ومعناه وإلا لما كان اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى أولى من غيره، واختلف في معنى ذلك فقيل: «يعني» أن المناسبة «كفت ذلالة» أي كفت في دلالة اللفظ «إليه» إلى بمعنى على أي على المعنى فلا يحتاج إلى الوضع. يدرك ذلك من خصه الله به كا في القافة ويعرفه غيره منه.

حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له: مامسمى: آدغاغ ؟ وهو من لغة البربر، فقال: أجد فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهو كذلك!.

«وقيل بل» أراد أن المناسبة «حاملة» للواضع «عليه» أي على الوضع على وفقها فيحتاج إليه.

«و» اختلف في اللفظ الدال على معنى ذهني خارجي أي له وجود في الذهن بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان أي كمعناه وهو الحيوان الناطق

(98) لم أقف على ترجمته.

## وَوَضْعُه خارجيِّ المعنَّسي وقيلٍ مطلقاً وقيل ذهْناً وكُلُّ معنى ما له لَفْظٌ بلى لكلً محتاج إليه حَصّلاً

فإنه متحقق ذهنا \_ وهو ظاهر \_ وخارجا؛ لأن الكلي يتحقق في ضمن جزئياته. بخلاف مالا وجود له في الخارج كبحر من زئبق... فقيل: «وضعه لحارجي المعنى» أي للمعنى الخارجي أي الموجود في الخارج لا الذهني وإلى هذا ذهب الشيرازي (99) وجعل هذا أصلا في القياس في اللغات فإنه قال إن تلك الحقائق الموضوع لها إذا فنيت وجاء أمنالها إنما ينطلق عليها بالقياس. «وقيل» إنما وضع للمعنى «مطلقا» أي من حيث هو من غير تقييد بذهني ولا خارجي، وعليه فاستعماله في كل منهما حقيقي. «وقيل» إنما وضع للمعنى الكائن «ذهنا» فقط وإن لم يطابق الخارج؛ لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما... فإن من رأى شيئا من بعد وظنه صخرة سماه بهذا الاسم، فإذا دنا منه فرآه متحركا وعرف أنه إنسان سماه به؛ فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل وعرف أنه إنسان سماه به؛ فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع له. ورد بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى لظن أنه في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافه في الذهن، فالموضوع له ما في الخارج، والتعبير عنه تابع كذلك، لا لمجرد اختلافه في الذهني كا سياتي.

«وكل معنى ما» أي ليس يجب «له لفظ» يدل عليه فإن أنواع الروائح كثيرة جدا ولم توضع لها ألفاظ توازيها لعدم انضباطها ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا، وليست محتاجة إلى الألفاظ، وكذا أنواع الآلام. «بلى لكل» معنى «محتاج» احتياجا قويا «إليه» أي إلى اللفظ ليعبر به عنه لأجل الإفهام «حصلا» الوضع فيكون لذلك المعنى لفظ مفرد خاص به.

والأولى عندي لو قال:

ولم يكن لكل معْنى مُسْتقِلْ لفظٌ. نعم لماله احتاجَ جُعِلْ

<sup>(99)</sup> إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي أبو إسحاق العلامة المناظر مفتي الأمة في عصره قوي الحجة في الجدل : (393 ـــ 476 هـ = 1003 ـــ 1083 م).

والمحكمُ الْمُتَّضِحُ المعنى ومَا تشابَه اللهُ الذي قد عَلِما وربما يُطلِعُه من اصْطَفَى ذي خَفَا

إذا الكلية السالبة هنا توهم أنه لم يوضع لفظ لمعنى.

«و» اللفظ ينقسم إلى محكم ومتشابه: فـ «المحكم» منه هو «المتضح المعنى» نصا كان أو ظاهرا من الإحكام، وهو الإتقان؛ لوضوح مفرداته وإتقان تركيبها. «وما تشابه» منه هو «الله الذي قد علما» أي اختص بعلمه فلم يتضح لمخلوق معناه ولو راسخا في العلم. «وربما يطلعه» أي يطلع الله عليه بعض «من اصطفى» معجزة أو كرامة إذ لا مانع من ذلك. وقد أول الخلف من ذلك آيات الصفات وأحاديثها المشكلة مع قول السلف بتفويض معناها إليه تعالى. وقيل لايتصور الوقوف عليه لأحد.

والاصطلاح المذكور مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾.

قال الجدُّ مولود رحمه الله تعالى في المعراج: وكان الأحسن أن يقول: وقيل ما لم يطلع الاذا الصفا

أي لم يطلع الله عليه إلا بعض من اصطفى؛ لأن إطلاع البعض ينافي الاستئثار فآخر كلامه يدافع أوله، وعلى ماهو الأحسن فالقول الأول مبني على أن الوقف في الآية على الله والقول الثاني على الراسخون في العلم، وهو قول الأشعرى(100). انظر بقيته.

وفي البناني أنه يمكن الجواب \_ أي عن ذلك التدافع \_ بأن المراد بالاستيثار أنه لم يجعل للعباد إلى كسبه طريقا من الطرق المعهودة في الكسب، وهذا لاينافي الإطلاع على غير الوجه المعتاد؛ لأنه ليس من الطرق المعتادة. ونحوه في العطار. قال العطار: ولو قيل: المتشابه ما استأثر الله بعلمه أو ما لايطلع عليه إلا بعض أصفيائه لكان حسنا... ثم ذكر مبنى التعريفين المذكور آنفا... قال: وقد ذهب لكل طائفة كثيرة.

(100) علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري رئيس الأشاعرة تقدم في المعتزلة ورجع عنهم وجهر بمخالفتهم (260 ـــ 324 هـ = 874 ـــ 936 م).

## إِلاَّ عَلى الخَوَاصِ لَفْظٌ شَائعُ قد قاله الفخرُ ولكن نازعُوا مسألة

تَوقيفٌ اللُّغاتُ عند الأكثر ومنهم ابن فُسورَكِ والأشعَسري

ثم إنه كما يطلقان على ماذكر بالاصطلاح المذكور يطلق المجكم على ما أحكم أي أتقن فلا يتطرق إليه خلل، والقرآن بهذا المعنى كله محكم... قال تعالى: ﴿كتاب أحكمت آياته ﴾ أي نظمت نظما محكما لايتطرق إليه اختلال من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. ويطلق المتشابه ويراد به ماتماثلت أبعاضه في الأوصاف، والقرآن بهذا المعنى كله متشابه.. قال تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتبا متشابه أي متماثل الأبعاض في الإعجاز وصحة المعنى والدلالة.

ووليس» اسمها: لفظ شائع الآتي، وخبرها قوله: «موضوعا لمعنى ذي خفا» على كل الناس «إلا على الخواص» منهم «لفظ شائع» يعني أن اللفظ الشائع المشهور بين الخاصة والعامة في معنى لايجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي جدا بحيث لايعرفه إلا الخواص؛ لامتناع تخاطب غيرهم من العوام بما هو خفي عليهم لايدركونه وإن أدركه الخواص، كقول مثبتي الحال أي الواسطة بين الموجود والمعدوم: الحركة معنى يوجب تحرك الذات أي الجسم فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام فلا يكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع، والمشهور تفسير الحركة بنفس الانتقال لا أنها معنى أوجب الانتقال. «قد قاله الفخر» الرازي في المحصول ردا على مثبتي الحال. «ولكن» العلماء «نازعو»ه فقد رده الاصبهاني في شرحه وقال: قد يدرك الإنسان معاني خفية لطيفة ولايجد لها لفظا يدل عليها لأن ذلك المعنى مبتكر يحتاج إلى وضع لفظ بإزائه ليفهم الغير ذلك المعنى سواء كان اللفظ مشهورا أم لا.. قال: نعم إن قيل إن اللفظ المشهور موضوع بإزاء المعنى الخفي أوّلاً فممنوع... قال: وأسماء الله المقدسة من القسم الأول فإن فيها ألفاظا مشهورة وبإزائها معان دقيقة لا يفهمها إلا الخواص.

«مسألة» اختلف في واضع اللغات فالجمهور على أنها توقيفية أي تعليمية أي علمها الله لنا كما قال: «توقيف اللغات عند الأكثر» فواضعها هو الله ووقف علمها خلقه وعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به. «ومنهم» أي الأكثر الأصبهاني

علَّمها بالوحي أو بأن خَلَقْ وباصطلاح قال ذو اعتزال وباصطلاح ما استُغني في التعريف وقيل عَكْسُهُ وقومٌ وقَفُسوا

علماً ضرورياً وصوتا قد نطق والعلم من قرائس الأحوال معتمل وغيرة توقيف وقيف وقوة

عمد بن الحسن «ابن فورك» (101) صرفه ضرورة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وفتح فائه أشهر من ضمها، من أكابر أصحاب الأشعري، مات سنة ست وأربعمائة. «و» الإمام «الأشعري». والتوقيف المذكور إما لأنه «علمها» عباده «بالوحي» إلى بعض أنبيائه وهو الظاهر؛ لأنه المعتاد في تعليم الله والبعض هو آدم عليه السلام «أو بأن خلق علما ضروريا» بها في صدور بعض العباد، «و» بمعنى أو على «صوتا قد نطق» في بعض الأجسام بأن يدل من يسمعه عليها أي على اللغات أو على معانيها، فالأصوات المخلوقة على الأول هي قول لفظ كذا لكذا فتكون غير اللغات إذ هي معرفة لها، وعلى الثاني هي نفس الألفاظ الموضوعة للمعاني، وعلى كل لابد من خلق علم ضروري يفهم به المعنى؛ إذ مجرد خلق الأصوات لايدل، ولذلك جعل السعد الحلق والإلهام طريقا واحدا.

قال في النشر: والمراد بالأصوات جميع الألفاظ الموضوعة للمعاني وسواء كان البعض السامع لها واحدا أو جماعة بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنها لتلك المعاني وسواء كان خلق العلم الضروري باللغات لواحد أو لجماعة بأن يعلم أو يعلموا أن الله قد وضعها لتلك المعاني المخصوصة.

«وباصطلاح قال ذو اعتزال» فهي اصطلاحية أي وضعها البشر واحدا أو أكثر «والعلم» بها للباقين حاصل «من» الإشارة و «قرائن الأحوال» كالطفل إذ يعرف لغة أبويه بهما.

«وقيل ما» أي القدر الذي «استغني» عنه «في التعريف» بها للغير «محتمل» لكونه توقيفيا أو اصطلاحيا «وغيره» وهو المحتاج إليه في التعريف «توقيفي» لدُعاء الحاجة إليه فيوقفهم الله عليه فضلا منه. «وقيل عكسه» فالقدر المحتاج إليه في

<sup>(101)</sup> كان عالما بالأصول قتله محمد بن سكتكين بالسم (لفوله إنه عَلَيْتُكُم كان رسولا في حياته فقط وأن روحه قد بطل وتلاشي. (406 هـ = 1015 م).

#### مسألة

قال أبو بكر مع الغزالي والآمسدي وأبي المعسالي لا تشبتُ اللغاتُ بالقياس وأثبتَ القاضي أبو العباس

التعريف اصطلاحي وغيره محتمل لكونه توقيفيا أو اصطلاحيا والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح.

«وقوم وقفوا» أي توقفوا في المسألة عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها. «وقوم التوقيف ظنا» لظهور دليله دون دليل الاصطلاح «ألفوا» أي صحبوا... يعني قالوا إن اللغة توقيفية وتوقيفها مظنون وتوقفوا عن القطع بشيء من هذه المذاهب؛ لأن أدلتها لاتفيد القطع.

قال في المعراج: ومن فوائد الخلاف جواز التبديل كأن يصطلح قوم على تسمية الثوب فرسا والمائة ألفا فمن قال بالتوقيف منع ومن قال بالاصطلاح أجاز، وأظهر منه أن فائدته تظهر فيمن اعترض على الواضع في شيء من الألفاظ أو سبَّة أو نحو ذلك.

ومنها كما في النشر لزوم الطلاق لمن قصده بكاسقني الماء ونحوه من كل كناية خفية، وكذا العتق بالكناية الخفية فلا يلزم شيء من ذلك عند من قال بأنها توقيفية.

«مسألة» اختلف في اللغة هل تثبت بالقياس أم لا ؟. فـ«قال أبو بكر» الباقلاني \_ بالنون مع تشديد اللام أو بالهمزة مع تخفيفها \_ «مع الغزالي» حجة الإسلام أي حامد محمد بن أحمد الطوسي المتوفى سنة خمس وخمسمائة. «والآمدي» سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن سالم، مات بدمشق سنة إحدى وثلاثين وستائة «وأبي المعالي» إمام الحرمين «لاتثبت اللغات بالقياس» لأنها نقل محض فلا يدخلها قياس، وهذا هو المختار.

«وأثبت القاضي» ابن سريج «أبو العباس» أحمد بن عمر أول من تولى القضاء من الشافعية، مات سنة ست وثلاثمائة عن سبع وخمسين سنة. فقد قال إن اللغة

شرعا وفي لغبة الشَّيرازي وابن أبي هريسرة والسرَّاذِي وقال قوم تشبتُ الحقائسة دون المجاز والجميسعُ وافقسوا

تثبت بالقياس «شرعا» واختاره ابن السمعاني... قال ووجهه أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم الصلاة فَنَعلَم أن ماشاركها في تلك الصفة يكون صلاة، فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل أي من حيث الشرع.

(و) قال إنها تثبت بالقياس (في لغة) أي في كلام العرب (الشيرازي) إبراهيم ابن علي ابن يوسف الفيروزي نسبة إلى فيروز بكسر الفاء قرية بفارس. ولد سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ومات في جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة. (وابن أبي هريرة) أبو علي الحسن بن الحسين أحد عظماء أصحاب الشافعي مات في رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. (والرازي) فخر الدين أحد المجددين. فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره العقل أي تغطيته ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة... فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية : ﴿إنما الخمر....﴾ لا بالقياس على الخمر، ويستغنى بذلك عن الاستدلال بالسنة أو بالقياس الشرعي المتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. ومن منع إثبات اللغة بالقياس احتاج إلى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط القياس، وكذا الكلام في تسمية اللائط زانيا والنباش سارقا للأخذ خفية.

وقد علم مما مر أن الذاهبين إلى جواز القياس منهم من جوزه من حيث الشرع ومنهم من جوزه من حيث اللغة والمجاز، ومنهم من جوزه من حيث اللغة وسواء في ثبوت اللغة بالقياس الحقيقة والمجاز، «وقال قوم تثبت الحقائق» بالقياس «دون المجاز» لأنه أخفض رتبة منها فيجب تمييزه عنها فلا يستعمل الأسد في النمر مثلا لعلاقة الجراءة؛ لأن العرب لم تستعمله فيه. ولو قيل بعكس ذلك أي يثبت المجاز دون الحقيقة لأنه أخفض رتبة وشأن الأدنى أن يتوسع فيه مالا يتوسع في الأعلى لم يكن بعيدا.

او، محل الخلاف مالم يثبت تعميمه بالاستقراء ف «الجميع وافقوا» أي وافق

# على جوازٍ ما بالاستقرّا تُسبتْ تعميمُهُ والمنعُ في الأعلاَم بَتْ مسألة

اللفْظُ والمعنَى ذُو الاتحَادِ قد يَمنعُ الشركَةَ في المراد كعلم مسا لمعين وُضع لم يتناول غيره كا اتَّبِعْ فارحيًا فعلمُ الشخص وإن ذهنيًا

بعضهم بعضا «على جواز ما بالاستقرا ثبت تعميمه» من اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول فلا حاجة في ثبوت مالم يسمع منه إلى قياس حتى يختلف في ثبوته مع أنه لايتحقق في جزئياته أصل وفرع لأن بعضها ليس أولى من بعض بذلك.

او، وافقوا على «المنع في الأعلام» فلا يجري فيها القياس «بت» بوقف ربيعة أي قطعا؛ لأنها غير معقولة المعنى والقياس فرع المعنى. وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما لأنه لابد في القياس من أصل وهو غير متحقق فيها فإنه ليس جعل البعض أصلا والبعض فرعا بأولى من العكس، واطرادها في محالها مستفاد من الوضع لوضعهم القائم مثلا لكل من قام. فالحاصل أن محل الخلاف فيما إذا اشتمل الاسم على وصف واعتقدنا أن تسميته لذلك الوصف كا تقدم في الخمر.

«مسألة» اللفظ إذا نسب للمعنى باعتبار وحدة كل منهما وتعدده أربعة أقسام: الأول أن يتحد اللفظ والمعنى وهو قوله: «اللفظ والمعنى» الواو بمعنى مع «فو الاتحاد» بأن كان كل منهما واحدا ويسمى المنفرد؛ لانفراد لفظه بمعناه وهو نوعان جزئي وكلي فالجزئي هو الذي «قد يمنع» تصور معناه «المشركة» من اثنين مثلا «في المراد» منه أي في معناه «كعلم» وهو «مالمعين» خارجا أو ذهنا «وضع لم يتناول غيره كما اتبع» فخرج بالمعين النكرات وبما بعده سائر المعارف فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب وليس موضوعا لأن يستعمل في معين خاص بحيث لايستعمل في غيره، واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه، وكذا الباقي.

«فإن يك التعيين» في المعين «خارجيا» بأن كان الموضوع له معينا في الخارج «فعلم الشخص» كزيد ومكة، «وإن» بك التعيين «ذهنيا» بأن كان الموضوع له

ف الجنسُ للماهية اسمهُ وُضِغ من حيث هِي فشركَةٌ لاتمتنِع تلفيه ذا تواطُوً إن اسْتَوَى مُشكَكَاً إذا تفاوتا حوى واللفظ والمعنى إذا تعَددًا فمتبايسنٌ ومَهْمَا اتّحادًا

معينا في الذهن أي ملاحظ التعين فيه كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن «فالجنس» أي علمه. وإلى النوع الثاني من المنفرد وهو الكلي أي اسم الجنس أشار بقوله: «للماهية اسمه» أي اسم الجنس «وضع من حيث هي» أي من غير أن تعين في الخارج أو الذهن كأسد اسم لماهية السبع «فشركة» فيه «لاتمتنع».

والفرق بين علم الجنس واسم الجنس كما قال الْخَسْرَوْشَاهِيُّ (102) هو أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع لها فتلك الصورة المتشخصة في ذهنه جزئية باعتبار تشخصها في ذهنه ومطلق الصورة كلي، فإن وضع اللفظ للصورة التي في ذهنه فهو علم الجنس وإن وضعه لمطلق الصورة فهو اسم الجنس، وحينئذ فلا فرق بينهما إلا باعتبار وضع الواضع. انظر بسط المسألة في الشرح.

ثم الكلي الذي لا تمتنع الشركة فيه «تلفيه ذا تواطؤ» أي متواطعًا «إن استوى» معناه في أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما. سمي متواطعًا من التواطىء أي التوافق لتوافق أفراد معناه فيه. وتلفيه «مشككا إذا تفاوتا» في أفراده «حوى» معناه كالنور فإنه في الشمس أشد منه في السراج، والبياض فإنه في الثلج أشد منه في العاج.... سمي مشككا لأنه يشكك الناظر فيه هل هو متوطىء نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى أو مشترك نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى أو مشترك نظرا إلى جهة الاختلاف.

ثم أشار إلى القسم الثاني من أقسام نسبة اللفظ إلى المعنى بقوله: «واللفظ والمعنى إذا تعددًا» كالإنسان والفرس «فمتباين» أي كل من اللفظين لفظه ومعناه غير لفظ الآخر ومعناه فهو مباين له.

<sup>(102)</sup> عبد الحميد بن عبسى بن عمويه بن يونس بن خليل أبو محمد شمس الدين من علماء الكلام والأصول والعقليات والفقه: (580 ـــ 652 هــ = 1184 ــــ 1254 م).

معناهُ دونَ اللفظ ذو تـرَادُفِ وعكسه إن كان في الخالِفِ حَقِيقة مَـعَ الجاز يُتُلَـيى

### مسألة

ألاشتقَاقُ رَدُّ لفِظ لِسواهُ ولوْ مجازاً لتناسُبِ حَسوَاهُ في أحرفِ أصليةٍ والمعْنَى وَشَرْطُهُ التَّغييرُ كَيْسَفَ عنَّا

ثم القسم الثالث هو قوله: «ومهما اتحدا معناه دون اللفظ» كالإنسان والبشر فكل من اللفظين مع الآخر «ذو ترادف» لترادفهما أي توافقهما على معنى واحد.

ثم الرابع هو قوله: «وعكسه» وهو أن يتعدد المعنى دون اللفظ كأن يكون للفظ معنيان أو أكثر، فه «إن كان» اللفظ «في» المعنى «المخالف» للمعنى الآخر «حقيقة» بأن وضع لكل منهما وضعا أوليا كالقرء للحيض والطهر فهو «مشترك» لاشتراك المعنيين فيه. «وإلا» بأن وضع لأحدهما ثم نقل للآخر بعلاقة فهو بالنسبة للأول «حقيقة مع الججاز» في الثاني «يتلى» أي يقال له ذلك أو يتبع الحقيقة؛ إذ لابد من سبق وضع اللفظ لها كما سياتي، وذلك كالأسد للسبع والرجل الشجاع.

«مسألة ألاشتقاق» لغة الاقتطاع واصطلاحا من حيث قيامه بالفاعل «رد لفظ لسواه» أي إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه «ولو» كان سواه «مجازا» فلا يختص بالحقيقة «لتناسب» بين اللفظين أي توافق «حواه» كل منهما «في أحرف أصلية» بأن تكون فيهما على ترتيب واحد «و» في «المعنى» بأن يكون معنى الثاني في الأول كا في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة، وبمعنى الدلالة مجازا كا في قولك: الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه.

وما ذكره هو تعريف الاشتقاق المراد عند الاطلاق وهو الصغير، أما الكبير فليس فيه جميع الأصول كما في فليس فيه جميع الأصول كما في الثلم والثلب، ويقال فيها أيضا: أصغر وصغير وكبير، وأصغر وأوسط وأكبر.

«وشرطه» أي شرط تحقق الاشتقاق «التغيير» بين اللفظين «كيف عنا» تحقيقا كا في ضرب من الضرب أو تقديرا كا في طلب من الطلب.. فيقدر أن فتحة ومنه كاسم الفاعل المطّرد وَمِنْه كالقارورَةِ المقْتَصِدُ مَن لم يقمْ وَصْفٌ به مَا اشْتُقَ له منه سمّا وخَالَفَ المعتزِلَهُ وَلا الذي قامَ به ماليسَ لَه إسْمٌ فإن كان فأوجبْ عَمَلَه

اللام في الفعل غيرها في المصدر كما قدر سيبويه ضمة النون في جنب جمعا غيرها فيه مفردا.

وكان الأنسب لو قال: وشرطه تَغَيَّرُ إذعنا... إذ الكلام في الاشتقاق العلمي وهو مجرد الحكم بأخذ لفظ من آخر والحاكم لايقع منه تغيير، وإنما التغيير في الاشتقاق العملي.

«ومنه كاسم الفاعل المطرد» يعني أن المشتق منه المطرد الاستعمال فلا يتوقف على السماع كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما كضارب لكل واحد وقع منه الضرب وهكذا، «ومنه كالقارورة المقتصد» أي ومنه المقتصد أي المختص ببعض الأشياء فلم يتجاوزه إلى غيره... من اقتصد لم يتجاوز الحد، وذلك كالقارورة مشتقة من القرار، للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع كالكوز، وكالدبران لايطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور وهي منزلة من منازل القمر، وكذلك الأبلق للفرس المجتمع فيه البياض والسواد دون غيره من الحيوانات المجتمع فيها ماذكر.

«من لم يقم» أي يتعلق «وصفّ به ما اشتق له منه» أي من لفظه «سما» يعني أنه لا يجوز أن يشتق الاسم إلا لمن قام به الوصف، فلا يطلق على من لم يتصف بالقيام أنه قائم. «وخالف المعتزله» فجوزوا ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية ووافقوا على أنه عالم قادر مريد مثلا، لكن قالوا بذاته لابصفات زائدة عليها... فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه، لكن لازم المذهب فيه خلاف هل يعد مذهبا أم لا ؟

«ولا» يجوز أن يشتق اسم للمحل «الذي قام به ما» أي وصف «ليس له إسم» فيمتنع الاشتقاق كأنواع الروائح إذ لم يوضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا، وكذا أنواع الآلام. «فإن كان» الوصف الذي قام به له اسم «فأوجب» أي أثبت «عمله» أي اشتقاق الاسم له منه لغة كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه.

والأكثرونَ شرطُوا له البَقَا في كونه حقيقةً قد أطلقًا أو آخر الجُزْءِ إذَا لم يُمكِنِ والثالثُ اشتراطُهُ في الممكِن والرابعُ الوقفُ وَقِيلَ إِن طَرَا وصفٌ وجودِي ينافي الآخرا للهُ يَجزِ الإطلاقُ إجماعاً جَلاً وليسَ في المشتَقَّ مَادلً عَلَى

«و» إطلاق المشتق مع بقاء المشتق منه حقيقة بالاتفاق، وقبل وجوده باعتبار المستقبل مجاز بالاتفاق، وأما إطلاقه بعد انقضائه باعتبار المضي كإطلاق الضارب بعد انقضاء الضرب والمتكلم بعد انقضاء الكلام فهل هو حقيقة أم مجاز ؟ فيه مذاهب : أحدها أنه مجاز في «الأكثرون شرطوا له» أي للمشتق منه «البقا» أي بقاء معناه في المحل «في كونه» أي المشتق «حقيقة قد أطلقا» على ذلك المحل المشتق له إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام «أو آخر الجزء» أي وجود آخر جزء منه «إذا لم يمكن» بقاؤه كالتكلم؛ لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا، فإذا لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا.

والمذهب الثاني عدم اشتراط بقاء ماذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق فيصدق على من ضرب أمس ضارب حقيقة.

«والثالث اشتراطه» أي البقاء «في الممكن» بقاؤه إلى حالة الإطلاق كالضرب ومالا يمكن بقاؤه كالتكلم حقيقة من غير اشتراط.

«والرابع الوقف» عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليليهما، فدليل الأول أنه كالمطلق قبل وجوده ودليل الثاني الاستصحاب.

«وقيل إن طرا» على المحل «وصف» آخر «وجودي ينافي»: يناقض الوصف «الآخرا» أي الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود «لم يجز الإنكلاق» للوصف الأول على المحل حقيقة «إجماعا جلا» فلا يسمى القائم قاعدا ولا القاعد قائما باعتبار ماكان أولا، والحلاف في غير ذلك، والأصح جريانه فيه؛ إذ لايظهر بينه وبين غيره فرق لانتفاء الوصف الذي اشتق منه على كل حال، وكونه خلفه غيره أولا شيء آخر.

ووقع في نسخة مولود رحمه الله تعالى : إجماعا بلا... وقال : الظاهر أنه من باب الاكتفاء أي بلا خلاف تأكيد لقوله : إجماعا. واحترز بالوجودي عن العدمي

كالسكوت أي ترك الكلام بعد الكلام، وبالمناقض عما لا يناقض كالتكلم مع القيام مثلا فإن التكلم لايناقض القيام بل يجامعه، فلا تنتفي بطرو غير الوجودي أوغير المناقض على المحل التسمية بالأول إجماعا، بل تجري فيه الأقوال.

«وليس في المشتق» الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود «مادل على خصوص تلك الذات» من كونها جسما أو غير جسم أو بشرا أو غيره فإنه لامعنى له إلا ذات قام بها السواد من غير دلالة على خصوص تلك الذات لأن قولك مثلاً: الأسود جسم صحيح ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته.

وأما المشتق الموضوع لشيء مخصوص كأسماء الزمان والمكان والآلة فإنه يدل على خصوصية تلك الذات من أنها زمان أومكان أو آلة.

«ف» من يباشر الكلام مباشرة عرفية حتى لو الفعل والمفعول وهو «حقيقة في الحال» اتفاقا. «ثم» اختلف في المراد بالحال ف «المنجلي» عند السبكي أن المراد به «حال التلبس» أي تلبس الموصوف بالمعنى أو جُزئه الأخير، سواء وجد التلبس حال النطق أولا. والمراد بالتلبس التلبس العرفي كما يقال يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينة مثلا ويقصد الحال فليس المراد به الآن الحاضر وهو مالا يقبل الانقسام لأن هذا اصطلاح الفلاسفة بل المراد به أجزاء من الماضي والمستقبل متصل بعضها ببعض بأن لايتخللها فصل يُعَدُّ عرفًا تركا لذلك الفعل وإعراضا عنه، فالمتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل لم يخرج عن كونه متكلما، وعلى هذا القياس أفعال الحال.

وقيل، أي قال القرافي: المراد حال «النطق، أي حال التلفظ من الناطق بالمشتق وبنى على ذلك سؤاله في نصوص ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾ ﴿واقتلوا المشركين﴾ ونحوها أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا والأصل عدم المجاز، والإجماع على تناولها له حقيقة. وأجاب بأن المسألة في المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب فإن كان

#### مسألة

وقوعُ ذي الترادفِ المصوَّبُ وأنكرَ ابنُ فارسٍ وثعْلَبُ

محكوما عليه كما في الآيات المذكورة فحقيقة مطلقا. وقال ابن السبكي \_ تبعا لوالده \_ في دفع هذا السؤال: إن المقصود بالحال عند الأصوليين حال التلبس بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه، لاحال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط فأبقيا المسألة على عمومها هـ. وقوله: فيما إذا كان محكوما عليه لا مفهوم له وإنما اقتصر عليه لأنه محل النزاع مع القرافي وإلا فالمحكوم به مثله. قال السبكي: وإنما سرى الوهم للقرافي من اعتقاده أن الماضي والحال والاستقبال بحسب زمن إطلاق اللفظ وليس كذلك، والقاعدة صحيحة لكنه لم يفهمها، واسم الفاعل ونحوه لايدل على زمان النطق فالمناط في الإطلاق الحقيقي حال التلبس لاحال النطق، فاسم الفاعل مثلا حقيقة فيمن هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق أو مستقبلا، ومجاز فيمن سيتصف به، وكذا فيمن اتصف به فيما مضى على الصحيح.

«وقيل لاوقوع للمشتق» فقد ذهبت طائفة إلى أنه لايشتق شيء من شيء وأن كلا أصل. وذهب الزجاج(103) وطائفة أخرى، إلى أن كل كلمة فيها حرف من أخرى فهي مشتقة منها.

«مسألة وقوع ذي الترادف» مطلقا وهو اللفظ الموافق بالوضع للفظ آخر في معناه هو القول «المصوب» ولغة العرب طافحة به. «وأنكر» وقوعه مطلقا أي في الشرعيات وغيرها الإمام أبو الحسن أحمد «ابن فارس» بن زكرياء اللغوي القزويني، أحد النحاة على طريق الكوفيين، وكان شافعيا فتحول مالكيا، وله المجمل في اللغة وغيره، مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. «و» أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار «ثعلب» إمام الكوفيين في النحو واللغة، ولد سنة مائتين ومات في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين. فإنهما نفيا وقوع الترادف قالا: وما يظن مترادفا

<sup>(103)</sup> إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق عالم بالنحو واللغة ولد ومات ببغداد أخذ عن المبرد له مناقشات مع ثعلب وغيره : (241 ـــ 311 هـ = 855 ــــ 923 م).

كَأُنَّهُ فِي لَغِهِ مَفْسَرَدَة وليس منه فِي الأَصْحِ الحَدُّ مع والحَقُّ أن تابعاً يفيسلُ

وأنكرَ الإمامُ في الشرعيَّةِ عدودِهِ والاسمُ والجاءي تَبَعْ تَبَعْ تَقويَّةً وفَاقَعْهُ التأكيِّةُ

كالإنسان والبشر فمتباين بالصفة، فالأول باعتبار النسيان أو أنه يأنس، والثاني باعتبار بدو البشرة أي ظهور الجلد، قال الأصبهاني(104): وينبغي حمل كلامهم في منعهم الترادف على منعه في لغة واحدة، ولذا قال: «كأنه» أي إنكارهما وقوعه «في لغة مفردة» وأما في لغتين فلا ينكره عاقل.

«وأنكر الإمام» الرازي وقوعه «في» الأسماء «الشرعية» دون اللغة.. قال لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والسجع مثلا وذلك منتف في كلام الشارع، وما ثبت للحاجة يقدر بقدرها. واعترض عليه بالفرض والواجب والسنة والتطوع، وأجيب بأن ذلك من اصطلاح أهل الشرع لا من وضع الشرع.

"وليس منه" أي المترادف "في الأصح الحد" كالحيوان الناطق «مع محدوده» كالإنسان؛ لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا والمحدود يدل عليها إجمالا فهمامتغايران، وقيل منه بقطع النظر عن الإجمال والتفصيل. (و) ليس منه في الأصح أيضا «الاسم والجاءي تبع» له أي الاسم وتابعه، والمراد به التابع الذي لايستعمل منفردا وإنما يستعمل مع متبوعه تأكيدا نحو حسن بسن وعطشان نطشان وشيطان ليطان ونحوها؛ لأنه إنما يفيد المعنى مع متبوعه ومتى قطع عنه فلا دلالة له أصلا، ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده. وقيل منه، وقائله يمنع ذلك.

«و» ذهب الآمدي إلى أنه لافائدة للتابع أصلا، و «الحق أن تابعا يفيد تقوية» للمتبوع وإلا لم يكن لذكره فائدة، والعرب \_ لحكمتها \_ لاتتكلم بما لافائدة فيه «و» لم يكن كالتأكيد بل «فاقه التأكيد» بكونه يفيد مع التقوية نفي احتال الجاز في نحو جاء القوم كلهم أو السهو في جاء زيد نفسه، ومن شرط التابع أن يكون على زنة المتبوع ولا كذلك التأكيد.

<sup>(104)</sup> يحيى بن عبد الرحمان بن عبد المنعم أبو زكرياء الصقلي الأصل الفارسي الأب الدمشقي المولد عالم بفقه الشافعية والأصول (548 ـــ 608 هـ = 1153 ـــ 1212 م).

والمرتضى تعاقبُ الرُّدفيْ مِن لغة تَكُونُ أو ثِنْتَيْنِ إِن لَمْ يَكِن بِلْفَظِه تُعُبِّدَا والثَّالثُ المنعُ إِذَا تَعَادُدَا مِسَالِة مِسَالِة

ذو الاشتراكِ واقعٌ في الأظهر وقد نفاهُ ثعْلَبٌ والأبهري

«و» اختلف في تعاقب المترادفين أي وقوع كل منهما مكان الآخر... في «المرتضى تعاقب الردفين» في صح وقوع كل رديف من كل رديفين مكان الرديف الآخر، سواء كانا «من لغة تكون» أي تثبت فهي تامة «أو» كانا من «ثنتين» إذ لامانع من ذلك، وهذا «إن لم يكن بلفظه» أي لفظ الرديف الآخر «تعبدا» بالبناء للمفعول أي كلف كتكبيرة الإحرام للقادر عليها فلا يكفي وقوع مرادفها مكانها للتعبد بلفظها. ثم إن هذا القيد الأولى عدم ذكره كا للقرافي وغيره؛ لأن المنع حينئذ لعارض شرعي والكلام هنا في اللغة. وقيل بالمنع مطلقا وعليه الإمام وأتباعه. «و» القول «الثالث» الجواز إذا كانا من لغة و «المنع إذا تعددا» بأن كانا من لغتين؛ لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل.

ومحل الخلاف في حال التركيب، أما في حال الإفراد كما في تعدد الأشياء فلا خلاف في جوازه.

«مسألة ذو الاشتراك» أي المشترك وهو كما تقدم: اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي، وفي وقوعه سبعة مذاهب:

أحدها أنه جائز «واقع» في الكلام العربي من كلام الله ورسوله عَلَيْكُ و وغيرهما... في الأسماء والأفعال والحروف «في الأظهر» وليس بواجب.

والمذهب الثاني أنه جائز غير واقع وهو قوله: «وقد نفاه» أي وقوعه «ثعلب والأبهري» (105) والبلخي (106) مطلقا... قالوا: ومايظن مشتركا فهو إما حقيقة

<sup>(105)</sup> محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر التميمي شيخ المالكية في العراق سكن بغداد طلب للقضاء فامتنع. (289 ـــ 373 هـ = 902 ـــ 986 م).

<sup>(106)</sup> عبد الله بن محمد أبو علي محدث بلخ توفي (294 هـ = 907 م).

وبحاز أو متواطئ كالعين ؛ حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب لصفائه والشمس لضيائها، وكالقرء \_ بفتح القاف وضمها مع إسكان الراء \_ فإنه موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر وهو الجمع: من قرأت الماء في الحوض إذا جمعته فيه، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم.

والثالث هو قوله: وفي القرآن خاصة «نجل داوود» الظاهري (107) «نفي» وقوعه؛ لأنه لو وقع فيه لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد والقرآن منزه عن ذلك. وأجيب باختيار أنه وقع غير مبين ويفيد إرادة أحد معنييه الذي سيبين وذلك كاف في الإفادة، ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان، فإن لم يبين حمل على المعنيين كما سياتي.

والرابع قوله: «وآخرون» نفوا وقوعه «في حديث المصطفى» عَلَيْتُكُم لما ذكر في القرآن.

والخامس قوله: «وقيل» هو «واجب» الوقوع؛ لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها. وأجيب بمنع ذلك إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه.

والسادس قوله: «وقيل» هو «ممتنع» الوقوع أي محال عقلا لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع، وأجيب بأنه يفهم بالقرينة والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة، فإن انتفت حمل على المعنيين.

والسابع قوله: «وقيل بل» هو «بين النقيضين» فقط «منع» كوجود الشيء وانتفائه وبه قال الإمام، وعلله بأن سماعه لايفيد غير التردد بين الأمرين وهو حاصل عقلا فالوضع له عبث. وأجيب بأن فائدته استحضار التردد بين أمرين

<sup>(107)</sup> محمد بن داوود بن علي بن خلف أبو بكر مناظر شاعر ولد وقتل ببغداد يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرته (255 ـــ 297 هـ 869 ـــ 910 م).

#### مسألة

يَصِحُ أَن يُـــرَادَ معنيَــاهُ تجوزا والشافِعِـــي رَآهُ حقيقَـةً وذَا ظهــورٍ فيهمَــا فـاحمل بــلا قرينَــةٍ عليهِمَــا وَوَافَقَ القاضي وقَالَ مُجْمَــلُ عَلَيْهمــا للاحتيــاطِ يُحْمَـــلُ

يغفل الذهن عنهما والفائدة الإجمالية قد تقصد فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما.

«مسألة» هذه المسألة معقودة لاستعمال المشترك وذكر في أثنائها حمله على معنييه. والمسألة قبلها لوضع المشترك... فينبغي تقديم بيان الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل؛ فالوضع تقدم أنه جعل اللفظ دليلا على المعنى فهو من صفات الواضع، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى فهو من صفات المتكلم، والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم فهو من صفات السامع. إذا علمت ذلك فقد اختلف في استعمال المشترك في معنييه معا على مذاهب:

أحدها \_\_ وبه قال الأكثرون \_\_ جوازه كأن يقول: عندي عين ويريد الذهب والجارحة مثلا، أو ملبوسي جون ويريد أبيض وأسود، وعلى هذا اختلف فالأكثرون على أنه هيصح أن، يطلق لغة وهيراد معنياه، أو معانيه معا، وعلى هذا اختلف: فبعضهم رآه «تجوزا» أي مجازا؛ لأنه لم يوضع لهما معا بل وضع لكل منهما على انفراده من غير نظر إلى الآخر بأن تعدد الواضع أو وضع لواحد نسيانا. قال في الشرح: قلت: هذا لايتمشى على قول التوقيف الذي هو الأشهر.

"والشافعي رآه" أي رأى المشترك الذي أريد معنياه "حقيقة" فيهما وكذا القاضي والمعتزلة ؛ لأنه وضع لكل منهما «و» على أنه حقيقة اختلف في محمله عند تجرده من القرائن على ثلاثة أقوال: فالشافعي رآه «ذا ظهور فيهما» أي في معنييه لأن الأصل إرادة كل منهما لوضعه له ولا مانع. «فاحمل» مجمل المشترك أيها السامع وجوبا «بلا قرينة» أي عند عدم قرينة معينة لأحدهما «عليهما» معا من باب العموم. «ووافق القاضي» الشافعي في كونه حقيقة كم مر آنفا «و» لكن عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة «قال» إنه «مجمل» أي غير متضح المراد منه ولكن «عليهما» معا لا من حيث أنه ظاهر بل «للاحتياط يحمل» لاحتوائه منه ولكن «عليهما» معا لا من حيث أنه ظاهر بل «للاحتياط يحمل» لاحتوائه

بالمنع من حمل وبالتوقّف وقيدل لايصح ذاك أصلا وقيل في الإثبات والأصَحُّ إن سَوَّغُوه قد بُني عليه

على مراد المتكلم. «و» قال «الأكثرون مثل ما حكى الصفي» الهندي(108) «بالمنع من حمل» فلا يحمل عليهما ولا على واحد منهما «وبالتوقف» لظهور قرينة، وهو الموجود في تقريب القاضي.

«وقيل إنما يصح» أن يراد به معنياه «عقلا» لا لغة، لا حقيقة، ولا مجازا؛ لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط. «وقيل لايصح ذاك» الاستعمال في معنييه مطلقا «أصلا وقيل» إنه يجوز في الجمع نحو اعتدي بالأقراء و «في الإفراد لايصح» استعماله في معنييه، سواء في ذلك الإثبات والنفي. «وقيل» لايصح «في الإثبات» كعندي عين، ويصح في النفي نحو لاعين عندي. والفرق بينهما أن النكرة في سياق النفي تعم.

ومحل الخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين، فإن امتنع كاستعمال صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد لم يصح قطعا، فهما ضدان؛ لأن مقتضى الطلب الثواب ومقتضى التهديد العقاب.

(و) قد اختلف في جمع المشترك باعتبار معنيه كقولك عيون وتريد باصرة وجارية وذهبا فه «الأصح» هو «الجمع» أي أن جمع المشترك «باعتبار معنيه إن سوغوه» أي إن جوزه النحاة «قد بني عليه» أي على جواز استعمال المشترك في معنيه، إن جوزناه جاز وإن منعناه امتنع. وقيل ليس مبنيا عليه بل يجوز مطلقا لأن الجمع في قوة تكرار المفردات بالعطف فكأنه استعمل كل مفرد في معنى. وفي قوله: إن سوغوه إشارة إلى خلاف النحاة في جواز تثنية اللفظين المختلفين

<sup>(108)</sup> محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي أبو عبد الله فقيه أصولي ولد بالهند له مؤلفات : (644 ـــ 715 هـ = 1246 ـــ 1315 م).

والْخُلْفُ يجْري في المجازيْن وفي حقيقةٍ وضدَّها فيما اصْطُفِي ففي العُمومِ وافعلوا الخير سَلَكْ وقيل للفرض وقيلَ المُشترَكْ

في المعنى وجمعهما فالجواز رأي ابن مالك(109) وقد استعمله الحريري(110) فقال :

جاد بالعين حين أعمى هـواه عينـه فانثنـى بـلا عيــنين أي باصرة وذهب. والمنع رأي ابن الحاجب وأبي حيان، وقال ابن عصفور (١١١): إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية كالأحمرين للذهب والزعفران جاز، وإلا فلا كالعين للباصرة والذهب.

"والخلف، الذي في استعمال المشترك في معنييه "بجري» في استعمال اللفظ الجازين، كقولك والله لا أشتري تريد السوم والشراء بالوكيل فعلى الصحة وهو الراجح يحمل عليهما إذا تجرد بشرط أن يتساويا في الاستعمال، فإن رجح أحدهما تعين. "و، يجري أيضا "في، استعمال اللفظ في "حقيقة وضدها» أي المجاز حيث لاينافي "فيما اصطفي، كإطلاق الشراء على الشراء الحقيقي والسوم، والأسد على السبع والرجل الشجاع فيكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس ماتقدم، ويحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كم حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى: "أو لامستم النساء، على المس باليد والوطء. وخالف القاضي أبو بكر فمنع ذلك قطعا وإن جوزاستعماله في معنييه الحقيقيين فارقا بأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز فيما لم يوضع له، وهما متنافيان. وأجيب بمنع التنافي. "في على جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه "في العموم» وأجيب بمنع التنافي. "في على الحسل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون والمندوب؟ حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون

<sup>(109)</sup> محمد بن عبد الله الطائي الجياني جمال الدين أبو عبد الله أحد أئمة علوم العربية له مؤلفات نافعة (600 ـــ 672 هـ = 1203 ـــ 1274 م).

<sup>(110)</sup> القاسم بن على بن محمد بن عثمان أبو محمد البصري الأديب صاحب المقامات ينسب إلى ربيعة الفرس. (446 ـــ 516 هـ = 1054 ـــ 1122 م).

<sup>(111)</sup> على بن مؤمر بن محمد الحضرمي الإشبيلي مولدا أبو الحسن حامل لواء العربية بالأندلس توفي بتونس (597 ـــ 669 هـ = 1200 ـــ 1271 م).

### الحقيقة والمجاز

الأول الكلمَــة المستعملَــة فيما اصطلاحاً أو لا تُوضَعُ له في الكلمَـة تكـون أو عُرفيَّـة عموماً او خصوصاً او شرعيَّة

متعلقهما وهو الخير شاملا لهما. «وقيل» إن الآية «للفرض» خاصة؛ بناء على أنه لايراد المجاز مع الحقيقة. «وقيل» إنها للقدر «المشترك» بين الوجوب والندب وهو مطلوب الفعل؛ بناء على القول الآتي أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب أي طلب الفعل.

والحقيقة والمجاز، الحقيقة لفظ مشترك: يراد به الذات فيقال حقيقة الشيء ونفسه بمعنى واحد، وقد يراد به خلاف المجاز. وهو المراد هنا.

«الأول» أي الحقيقة هي «الكلمة المستعمله فيما اصطلاحا أوَّلاً توضع له» أي فيما توضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. فخرج بالاستعمال اللفظ المهمل واللفظ قبل الاستعمال فإنه لايوصف بأنه حقيقة ولامجاز. وخرج بقوله في الذي توضع له الغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرا إلى حمار. وبقوله أولا المجاز فإنه موضوع ثانيا.

ثم الحقيقة ثلاثة أقسام: «في لغة تكون» أي تكون لغوية بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف وهوالراجح، أو باصطلاح على القول به كالأسد للحيوان المفترس. «أو» تكون «عرفيه عموما» أي عرفية عامة وهي المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بالاستعمال العام إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فإنها موضوعة في اللغة لكل مايدب فخصها أهل العرف العام بذات الحافر، وإما باشتهار المجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة كإضافة الحرمة إلى الخمر وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب. «أو» تكون عرفية «خصوصا» أي خاصة وهي التي نقلها عن موضوعها الأصلي قوم مخصوصون كاصطلاح النحاة على الرفع والنصب والجر والفاعل والمفعول وغير ذلك. «أو شرعيه» بأن وضعها الشارع فلا يعرف وضعها للمعنى إلا من جهة الشرع كالصلاة للعبادة المخصوصة وهي لغة الدعاء.

والأوليّان وقعًا وقد نَفَسى وقَوْمٌ الإمكانَ في الشرعيَّة قومٌ وذَا المختارُ لاَ الفُروعَا وقيلً للَّ الفُروعَا وقيلً للَّ الإيمانَ والتوقّيفُ إلاَّ مِنَ الشرع اسمُه ويُطلَقُ إلاَّ مِنَ الشرع اسمُه ويُطلَقُ

عرفيةً تَعُمُّ قَوْمٌ حنفَا وَقَدُومٌ حنفَا وَقَدُومٌ الوقُوعَا والدِّينيَّة وَدُو اعتزال أطلَقَ الوقُوعَا للسَّيفِ والشرعيُّ مالاً يُعْرَفُ للسَّيفِ والشرعيُّ مالاً يُعْرَفُ للنَّدْبِ والمباحِ ثم المطلَقُ

«والأوليان» أي اللغوية والعرفية بقسميها «وقعا وقد نفى» يعني أنكر «عرفية تعم قوم حنفا» كما نفوا الشرعية. «و» نفى «قوم الإمكان في» الحقيقة «الشرعيه» بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره.

(و) نفى «قوم الوقوع» أي وقوع الحقيقة الشرعية... قالوا: إن الألفاظ المستعملة في الشرع لمعان لم يفهمها العرب باقية على مدلولها والأمور الزائدة على المعنى اللغوي كالركوع مثلا شروط معتبرة في إطلاق لفظ الصلاة على الدعاء بخير مثلا «و»نفى وقوع «الدينيه» من الشرع أي المتعلقة بأصول الدين الشامل للإيمان وغيره فهو أعم من قوله الآتي : وقيل لا الإيمان. قال في النشر : الدينية مادل على الصفات المعتبرة في الدين وعدمه اتفاقا كالإيمان والكفر والمؤمن والكافر. «قوم» منهم الإمامان «وذا» القول هو «المختار لا الفروعا» يعني أنهم نفوا وقوع الدينية وأثبتوا وقوع الفرعية. قال في النشر : وهي ما اجري على الأفعال كالصلاة والصوم وذا القول اختاره ابن الحاجب وصاحب جمع الجوامع.

«وذو اعتزال أطلق الوقوعا» أي وقوع الحقيقة الشرعية فرعية كانت أو دينية وبذا قال جمهور الفقهاء والمتكلمين. «وقيل» وقعت «لا الإيمان» فقط فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي أي تصديق القلب وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر. «والتوقف» في وقوعها «للسيف» الآمدي.

«والشرعي» أي مسمى مَاصَدَقِ الحقيقة الشرعية «ما» أي شيء «لا يعرف إلا من» جهة «الشرع اسمه» أي وضع الاسم له كالهيئة المسماة بالصلاة فإن اسم الصلاة لهذه الهيأة المخصوصة ذات الركوع والسجود لم يعرف إلا من الشرع وهي لغة الدعاء.

وقد قسمها الصفي الهندي إلى أربعة أقسام : أحدها : أن يكون اللفظ والمعنى

معلومين لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى كالرحمن. الثاني: أن يكونا غير معلومين لهم أصلا كأوائل السور عند من يجعلها أسماء لها أو للقرآن. الثالث: أن يكون اللفظ معلوما لهم دون المعنى كالصلاة والصوم ونحوهما. الرابع: عكسه كالأبِّ فإن معناه معروف عند العرب وهو العشب لكنهم لايعرفون هذا اللفظ... قال: والأشبه أن الأقسام الأربعة واقعة.

«و» لا يختص بالواجب بل قد «يطلق» لفظ الشرعي «للندب» أي عليه أي يستعمل فيه، ففيه استخدام؛ إذ المراد به هنا اللفظ وفيما قبله المعنى. ومن إطلاقه عليه قولهم: من النوافل ماتشرع فيه الجماعة \_ أي تندب \_ كالعيدين. «و» على «المباح» ومنه قول القاضي حسين: لو صلى التراويج أربعا بتسليمة لم يصح لأنه خلاف المشروع أي المباح، فإن المباح مأذون فيه وهذا ليس بمأذون فيه. ويمثل له أيضا بقولهم: بيع المجهول غير مشروع، وشرع السلم للحاجة.

وإلى تعريف الججاز أشار بقوله: (ثم) اللفظ «المطلق» يعني المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا «بالوضع ثانيا» خرج الحقيقة فإنها بوضع أول «مجاز» يعني أن الججاز المراد عند الإطلاق وهو الججاز في الإفراد: اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع ثان أي بعد وضع أول لمعنى غير هذا المعنى «الاعتلاق» أي لعلاقة بين ماوضع له أولا وبين ما وضع له ثانيا بحيث ينتقل إليه الذهن بواسطتها وخرج بذلك العلم المنقول كالفضل والعلاقة تفتح وتكسر.

وعلم من تقييد الوضع بالثاني أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه كا قال : «فسبق وضع» للمعنى الأول «واجب وهو» أي وجوب ذلك «اتفاق» أي متفق عليه في تحقق المجاز، وإنما الحلاف في استلزامه سبق الاستعمال للمعنى الحقيقي، فقيل نعم مطلقا وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة، والثاني : لا مطلقا؛ إذ لا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا، والثالث : لا يجب في غير المصدر كا قال : «وسبق الاستعمال» للفظ المستعمل في المجاز في المعنى الحقيقي «في» القول «المستظهر» الذي اختاره في جمع الجوامع «ليس بواجب» في تحقق المجاز «سوى في المصدر» فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال

وقد نَفَى وُقوعَه أُولُو فِطَنْ وآخرونَ فِي الكتابِ والسُّنَنِ وَإِنَمَا يُوثِ لِنَمَاعَةٍ بِهَا أَوْ جَهْلِهَا أَوْ جَهْلِهَا أَوْ جَهْلِهَا أَوْ جَهْلِهَا أَوْ جَهْلِهَا أَوْ جَهْلِهَا أَوْ تَعْفِيهَا أَوْ عَيْرِ ذَا كَالسَّجْعِ أَو قافيتِهُ وَلَيْسَ عَالِماً على اللَّغَاتِ ونَجْلُ جِنعِي قَالَ بالإِثْبَاتِ ونَجْلُ جِنعِي قَالَ بالإِثْبَاتِ

مصدره حقيقة وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمٰن لم يستعمل إلا لله وهو من الرحمة، وحقيقتها : الرأفة والحنو المستحيل عليه تعالى.

ثم المشهور وقوع المجاز مطلقا في اللغة والشرع والعرف، «وقد نفى وقوعه» مطلقا أي لا بقيد الكتاب والسنة قوم «أولُو فطن. و» نفى «آخرون» وقوعه «في الكتاب والسنن» قالوا: لأنه بحسب الظاهر كذب كقولك في البليد: هذا حمار، وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب، ورد بأنه لاكذب مع اعتبار العلاقة وهي في ذلك المشابهة في الصفة الظاهرة أي عدم الفهم.

"وإنما" يعدل المتكلم في خطابه عن الحقيقة و "يوثره" أي يختار المجاز لأسباب، إما "لثقلها" أي ثقل لفظها على اللسان كالحنفقيق للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا، «أو لبشاعة بها» كالخرأة بكسر الخاء يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المنخفض. «أو جهلها» أي جهل المتكلم أو المخاطب لفظ الحقيقة دون المجاز كأن يعلم المتكلم أن الرطب من النبات له لفظ حقيقي يدل عليه ولايعلم أنه لفظ خلا فيعبر عنه بلفظ حشيش مع علمه بأن مدلوله اليابس مجازا باعتبار ما يؤول إليه. «أو شهرة المجاز» دون الحقيقة كالراوية فإنها في ظرف الماء أشهر من معناها الحقيقي وهو البعير ونحوه. «أو بلاغته» نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع. «أو غير ذا» المذكور «كهإقامة الوزن أو «السجع أو قافيته» بالمجاز دون الحقيقة.

وكإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة كما إذا أردت أن تعرف مخاطبك دون غيره أنك رأيت إنسانا جميلا فتعدل حينئذ عن الحقيقة التي يعرفها ذلك الغير إلى المجاز الذي لايعرفه وتقول رأيت قمرا مثلا.

«وليس» المجاز «غالبا على» الحقيقة في «اللغات» كُلِّهَا «ونجل جني»(112) بسكون الياء مُعَرَّبُ كني قال بالإثبات، أي إثبات أنه غالب في كل لغة على

<sup>(112)</sup> عثمان أبو الفتح الموصلي من أئمة الأدب والنحو، له شعر، ولد بالموصل، قال المتنبي : ابن جني أخبر بشعري مني. توفي (392 هـ = 1002 م).

الحقيقة؛ لأنك تقول مثلا رأيت زيدا وضربته والمرئي والمضروب بعضه. «ولا» أي وليس الجاز «إذا الحقيقة استحالت» عقلا أو عادة «معتمدا» بفتح الميم أي مُعَوَّلاً عليه في ترتب الأحكام بل لابد من قرينة تدل له. «وخالف» في ذلك أبو حنيفة النعمان «ابن ثابت» حيث قال فيمن قال لعبده الذي لايولد مثله لمثله: هذا ابني أنه يعتق عليه وإن لم ينو العتق اللازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء ولم يعتق عند الشافعية لأن اللفظ إنما يصح مجازا إذاكان له حقيقة وهذا اللفظ في هذا المحل تستحيل فيه الحقيقة. وفي مراقي السعود:

وحيثا استحال الاصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل يعني أنه يجب عندنا وعند الحنفية حمل اللفظ على مجازه إن لم يتعدد، وعلى أقرب المعاني المجازية إن تعدد المجاز حيث استحال حمل اللفظ على معناه الأصلي عقلا أو شرعا أو عادة... مثاله عادة ﴿وامسحوا برؤوسكم والإ الرأس حقيقة في الجلدة فالحمل على المعنى الأصلي هنا مستحيل عادة لحيلولة الشعر والعمامة، ولهذا اللفظ الذي هو الرأس مجازان؛ لأنه يطلق على الشعر وعلى العمامة مجازا والشعر أقرب فيحمل لفظ الرأس عليه. وقالت الشافعية إن المجاز لايتعين حيث استحالت الحقيقة بل هو لغو.

«وهو» أي المجاز «مع النقل» المعلوم من ذكر كل من الحقيقة الشرعية والعرفية «ينافي» أي يخالف «الأصلا» الراجح فكلاهما خلاف الأصل، فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي أو المنقول عنه وإليه فالأصل أي الراجح حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا، مثالهما رأيت أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة منه، ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية.

«ومنهما» أي من المجاز والنقل «التخصيص جزما» أي قطعا «أولى» فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى، أما في الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص، بخلاف المجاز فإنه قد

لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين، وأما في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول، بخلاف النقل. مثال الأول قوله تعالى: ﴿ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقال الحنفي: أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه وَخُصَّ منه ناسيها فتحل ذبيحته، وقال غيره: أي مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني. ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد لعدم حله، وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة، وهما قولان للشافعي... فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثاني؛ لأن الأصل عدم استجماعه لها.

«وبعده» أي يلي التخصيص في الرتبة «المجاز والإضمار» فهما أولى من النقل فإذا احتمل الكلام المجاز والنقل أو الإضمار والنقل فهما أولى من النقل لسلامتهما من نسخ المعنى الأول، بخلافه... مثال الأول قوله تعالى : ﴿وأقيموا الصلاة﴾ أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز عن الدعاء بخير لاشتالها عليه وقيل نقلت إليها شرعا. ومثال الثاني قوله : ﴿وحرم الربا﴾ قال الحنفي : أي أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا، فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم، وقال غيره، نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في ذلك والإثم فيه باق.

وأما المجاز مع الإضمار فقيل إن المجاز أولى لكثرته، وقيل الإضمار أولى؛ لأن قرينته متصلة، فالإضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاء وقد سبق أن قرينته توقف الصدق والصحة عليه، وتوقف صدق الكلام وصحته وصف له لازم وذلك غاية الاتصال، بخلاف قرينة المجاز فإنها منفصلة خارجة عنه. وقيل إن الإضمار «ساواه» أي المجاز لاحتياج كل منهما إلى قرينة فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما إلا بدليل «فهو» أي القول بأنهما سواء هو «الثالث المختار» مثاله قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره: هذا ابني... يحتمل أن يكون المراد هذا عتيق؛ تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق، أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق؛ وهما وجهان عند الشافعية. قال في الروضة: المختار الثاني.

وعلم من كون الإضمار مساويا للمجاز أو دونه أن التخصيص أولى منه فإذا احتمل الكلام التخصيص والإضمار فالحمل على التخصيص أولى... مثاله قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة ﴾ أي في مشروعيته؛ لأن بها حصل الانفكاك عن القتل، ويكون الخطاب عاما، أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم فيكون الخطاب مختصا بهم.

«فالنقل بعده» أي ماذكر من الجاز والإضمار وقبل الاشتراك. «فالاشتراك» يليه فهو أولى من الاشتراك؛ لإخلال الاشتراك بالفهم اليقيني... فإذا احتمل الكلام النقل والاشتراك فالحمل على النقل أولى؛ لأن المنقول لأفراد مدلوله قبل النقل وبعده لايمتنع العمل به، والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنييه مثلا، مثاله: الزكاة فإنها حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأن يكون حقيقة أيضا لغوية فيكون مشتركا ولأن يكون منقولا شرعيا.

وعلم من كون النقل أولى من الاشتراك أن التخصيص والجاز والإضمار أولى منه، مثال الأول قوله تعالى: ﴿ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء فقال الحنفي: أي ما وطئوه؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مَزْنِيَّةُ أبيه، وقال الشافعي: أي ما عقدوا عليه فلا تحرم، ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى أنه لم يرد في القرآن لغيره كا قال الزمخشري أي في غير محل النزاع. ويلزم الثاني التخصيص حيث قال: تحل للرجل من عقد عليها أبوه فاسدا؛ بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح، ومثال الثاني \_ أي ما احتمل المجاز والاشتراك \_ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل عكسه، وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة وللمجاز في الآخر. ومثال الثالث قوله تعالى: ﴿وَوَاسَالُ القرية ﴾ أي أهلها، وقيل: القرية حقيقة في الأهل والأبنية المجتمعة ؛ لهذه الآية وغيرها نحو ﴿فلولا وقيل: آمنت ولبعضهم؛

يقدم تخصيص مجاز ومضمر ونقل يليه واشتراك على النسخ وكل على مابعده متقدم وقدم أضداد الجميع ذوو الرسخ تنبيه: ذكر الناظم هنا \_ كأصله \_ مما يخل بالفهم من جهة اليقين لا الظن

خمسة وبقي خمسة أخرى تخل بالفهم وهي: النسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي وتغيير الإعراب والتصريف. وإنما اقتصر على الخمسة الأولى لكثرة وقوعها ولقوة الظن مع انتفائها.

وإلا لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى وقد ذكر بضعة عشر نوعا منها فقال : 
«بالشكل» أي يكون الجاز بعلاقة الشكل أي المشابهة فيه كإطلاق الفرس على صورته المنقوشة في الجدار «أو» علاقة المشابهة في «ظاهر وصف يرعى» فلابد أن يكون الوصف ظاهرا؛ لينتقل الذهن إليه كالأسد في الرجل الشجاع دون الأبْخَر لظهور الشجاعة دون البخر فإنه وصف خفي في السبع. واعلم أن قضية عطف هذا على الشكل تقتضي أنه نوع آخر وليس كذلك إذ الاشتراك في الشكل من قبيل الاشتراك في الصفة الظاهرة.

«أو» تسمية الشيء «باعتبار مايكون» في المستقبل «قطعا» نحو ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ ومن هذا إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية الخمر في الدن بالمسكر. «أو» باعتبار مايكون «غالبا» كتسمية العصير خمرا، لا نادرا كتسمية العبد حرا فلا يجوز، وعكسه أي تسمية الشيء باعتبار ماكان عليه كالعبد لمن عتق والقاضى لمن عزل.

«و» يكون المجاز بـ «النقص» نحو ﴿وسئل القرية ﴾ أي أهلها وعكسه أي الزيادة نحو ﴿ليس كمثله شيء ﴾ أي مثله ؛ إذ المقصود نفي المئل لا نفي مثل المثل المستلزم لثبوت المثل. «و» كإطلاق «المسبب والكل أي لبعضه والسبب» بنشر معكوس. تقريره: وكإطلاق المسبب على السبب والكل على بعضه، فالأول كإطلاق الموت على المرض الشديد؛ لأنه سبب له عادة، والثاني كإطلاق الأصابع على الأنامل في قوله تعالى: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم ﴾ أي أناملهم. وعكس هذين، فإطلاق السبب على المسبب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسببة عن اليد لحصولها بها، وإطلاق البعض على الكل نحو فلان ملك ألف رأس من الغنم.

والمتعلِّـــق وعــــكس الخمسة والسمْعُ في نوع ِ الجازِ يُشْتَرَطْ وصحَّــةُ المجَـــازِ في الإسنَــــادِ

والضد والجوار ثم الآلــــة وقيلَ بالوثْفِ وقيلَ الجِنْس قَطْ والفعْـــلِ والحروفِ باعتمَــادِ

او علاقة التعلق أي اتصاف المتعلق بالفتح بمعنى المتعلق بالكسر وقيام ذلك المعنى به كإطلاق «المتعلق» بكسر اللام على المتعلق بفتحها وعكسه، والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل والمفعول كإطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو رجل عدل أي عادل، وعكسه نحو قم قائما أي قياما، والمصدر على اسم المفعول نحو وخلق الله أي مخلوقه وعكسه نحو وبأييكم المفتون أي الفتنة، وقيل الباء زائدة وأصل الكلام أيكم المفتون ؟.. فيكون حقيقة. واسم الفاعل على المفعول نحو وماء دافق أي مدفوق، وعكسه نحو وحجابا مستوراك أي ساترا. «وعكس الخمسة» وهي قوله: وباعتبار مايكون... إلخ، وقد مرت أمثلة عكسها.

«و» من الجاز تسمية «الضد» باسم ضده كتسمية الأبيض بالزنجي، والبرية المهلكة بالمفازة واللديغ بالسلم. «والجوار» أي تسمية الشيء باسم ماجاوره كتسمية القربة راوية، والراوية لغة اسم للدابة التي يستقى عليها.

(ثم) منه أيضا إطلاق اسم (الآلَةِ) للشيء عليه نحو ﴿واجعل لي لسان صدق﴾ أي ثناء حسنا واللسان آلته.

«و» العلاقة المعتبرة أجمعوا أنه لا يعتبر شخصها بأن لا يستعمل إلا في الصورة التي استعملته العرب فيها، وأما النوع فاختلفوا فيه: فقيل «السمع» من العرب للعلاقة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي «في نوع المجاز يشترط» فليس لنا أن نتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذاسمع من العرب صورة منه مثلا، وهذا هو المختار. «وقيل بالوقف» في الاشتراط وعدمه «وقيل» يشترط السمع في «الجنس قط» لا في النوع بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا، فالخلاف في الأنواع لا في الجنس فلابد منها فيه اتفاقا ولا في جزئيات النوع.

«وصحة الجاز» والمراد به هنا مطلقه لا المعرف بما مر، والمطلق هو الاستعمال في غير الموضوع له... يعنى أن المعتمد هو كون المجاز يصح «في الإسناد» في

المفردات بأن يسند الشيء لغير من هوله لملابسة بينهما نحو وأخرجت الأرض أثقالها أببت الربيع البقل، فالإخراج والأرض والإنبات والربيع حقائق استعملت في موضوعاتها، لكن تجوز في نسبة الإخراج للأرض والإنبات للربيع وهما بالحقيقة لله تعالى، ويسمى هذا مجازا في التركيب ومجازا عقليا ومجازا حكميا ومجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا. والقول الآخر لابن الحاجب أنه حقيقة لإسناد الفعل إلى فاعله عرفا. وقال السكاكي (١١٦): هو استعارة بالكناية باستعارة لفظ الأرض والربيع للفاعل الحقيقي وهو الله، والقرينة نسبة الفعل إليه، ورد بوجوه أقواها أنه لايجوز إطلاق اللفظين ونحوهما على الله تعالى لعدم وروده وأسماء الله تعالى توقيفية.

«و» المعتمد صحته في «الفعل» بأن يطلق لفظ الماضي على الآتي وبالعكس نحو ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾ أي ينادي، ﴿واتبعوا ماتتلوا الشياطين﴾ أي تلته.

«و» المعتمد صحة المجاز في الافراد في «الحروف» بالذات نحو ﴿فهل ترى لهم من باقية﴾ أي ماترى، وبالتبع لمتعلقه ولايكون إلا في الاستعارة نحو: ﴿فالتقطه الله فرعون ليكون لهم عُدوا﴾ «باعتماد» خبر قوله: وصحة المجاز كما يعلم مما قررنا.

«والفخر في الحروف مطلقا» بالذات وبالتبع «منع» مجاز الافراد؛ لأنه لايفيد الا بضمه إلى غيره فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى مالا ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب. قلنا لانسلم الشق الثاني بل الضم فيه قرينة مجاز الافراد كقوله تعالى: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ أي عليها.

«و» منعه أيضا في «الفعل والمشتق» كاسمي الفاعل والمفعول «إلا بالتبع» للمصدر الذي اشتق منه، فإن تجوز فيه تجوز فيهما وإلا فلا، ورد بأنه قد ورد التجوز في الفعل الماضي عن المستقبل وعكسه كا مر قريبا من غير تجوز في مصدرهما، وباسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال عن المضي والمستقبل في قوله تعالى : ﴿ وإن الدين لواقع هم من غير تجوز في مصدره.

<sup>(113)</sup> يوسف بن أبي بكر محمد بن على الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين عالم بالعربية والأدب. (555 ـــ 626 هـ = 1087 ـــ 1124 م).

والمنعُ في الأعلام عنْ ذِي معرفَه ويُعرَفُ الجازُ من تَبَادر وصحةِ النَّفسي وجمْعِهِ على في المستحيل ولزوماً قُيَّدا

وقيل إلاَّ مُتلَمَّح الصَّفَد، سِوَاه للأفهام غير النَّسادِرِ خلافِ أصلِهِ وأن يُسْتَعْمَلاً وليسَ بالسواجِبِ أن يَطرِدَا

"والمنع" لوقوع المجاز "في الأعلام" مروي "عن ذي معرفه" فلا يكون العلم بالنسبة لنقله من معناه الأصلي واستعماله في المعني العلمي مجازاً، إذ لابد في المجاز من علاقة ولا علاقة في الأعلام، فإن وجدت كمن سمى ولده مباركا لما ظنه فيه من البركة فليس مجازا أيضا؛ إذ لو كان كذلك لامتنع إطلاقه بعد زوالها.

"وقيل" أي قال الغزالي بمنع المجاز فيها "إلا" في «متلمح الصفه» بفتح الميم الثانية أي العلم الذي يتلمح فيه معناه الأصلي وهو كونه صفة كالحارث فإنه كان صفة ثم نقل إلى العلمية، وقد يتلمح فيه الأصل الذي كان عليه فتدخله أل جوازا فقال إنه مجاز لأنه لايراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا لها، وهذا خلاف في التسمية أي هل يسمى متلمح الصفة مجازا أولا، والقول بأنه لايسمى مجازا أولى. وأما الأعلام التي وضعت لمحض الفرق بين الذوات كزيد وعمرو فلا يدخلها مجاز كما صرح به الغزالي.

«ويعرف المجاز» أي المعنى المجازي للفظ «من تبادر سواه للأفهام» لولا القرينة كقولك رأيت أسدا يرمي فلولا قرينة الرمي لتبادر إلى الفهم المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، بخلاف الحقيقة فإنها تعرف بالتبادر بلا توقف على قرينة. «غير النادر» وأما النادر وهو المجاز الراجح كا سياتي فلا يقدح تبادره في كونه مجازا لندوره؛ إذ الغالب أن المتبادر الحقيقة.

«و» يعرف أيضا بـ «صحة النفي» للمعنى الحقيقي في الواقع كقولك في البليد: هذا حمار فإنه يصح نفي الحمار عنه. «وجمعه» أي جمع اللفظ الدال عليه «على خلاف» صيغة جمع «أصله» أي الحقيقة كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر. «وأن يستعملا في المستحيل» بأن يطلق اللفظ على المستحيل تعلقه به نحو ﴿وسئل القرية ﴾ فإطلاق لفظ المسؤول عليها مستحيل لأنها الأبنية والمسؤول أهلها، ولفظ المسؤول مأخوذ من الفعل؛

# ووقفِ على المسمَّى الآخرِ إمَّا على التقديرِ أوْ في الظَّاهِرِ مسائلة

اللفظُ إذْ ما استَعْملَتْهُ العرَبُ فيمَا لَهُ لاَ عندَهُمْ مُعَرَّبُ

لأن إيقاع الفعل على المفعول يقتضي اشتقاق اسم المفعول له، فإذا قلت أضرب زيدا جاز أن يقال إن زيدا مضروب.

«و» يعرف أيضا بكون اللفظ الدال عليه «لزوما قيدا» كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدتها، فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد، والمشترك يقيد لكن من غير لزوم كالعين الجارية.

(و) يعرف بأنه (ليس بالواجب أن يطردا) أي بعدم وجوب اطراده بأن لا يطرد أصلا كما في ﴿واسْئُلِ القرية﴾ فلا يقال واسأل البساط أي صاحبه، هذا عند الأصوليين وجوزه النحاة... قال: ومايلي المضاف يأتي خلفا. عنه... إلخ أي وبأن يطرد لا وجوبا كما في الأسد للشجاع فيصح في جزئياته من غير وجوب لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف الحقيقة فيلزم اطرادها في جميع جزئياتها؛ لانتفاء التعبير عن المعنى الحقيقى بغيرها.

(و) يعرف به (وقفه) أي توقف استعماله مجازا (على المسمى) أي على وجود مسماه (الآخر) الحقيقي (إما على التقدير) للمعنى الحقيقي نحو (قل الله أسرع مكرا) فإن مكرهم لم يتقدم له ذكر لكن تضمنه المعنى (أو) المعنى الحقيقي موجود (في الظاهر) نحو (ومكروا ومكر الله أي جازاهم على مكرهم حيث تواطؤوا وهم اليهود على قتل عيسى بأن ألقى تعلى شبهه على من وكلوا بقتله، ورفعه إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه ظنا أنه عيسى ولم يرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر... فإطلاق المكر على المجازاة عليه متوقف على وجوده، وهذا يسمى عند أهل البديع بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أوتقديرا، ولفظ المشاكلة مجاز، وأما إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي فلا يتوقف على غيره.

«مسألة اللفظ» غير العربي «إذ ما» أي حيثما «استعملته العرب فيما» أي في معنى وضع «له لاعندهم» أي في غير لغتهم فهو «معرب» فخرج عن ذلك الحقيقة

# وليسَ في القُرْآن عندَ الأكتَرِ كالشَّافِعي وابنِ جَريرِ الطَّبَري مسألة

اللَّهْ على اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّا اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ا

والمجاز فإن كلا منهما استعمال اللفظ فيما وضع له في لغتهم. وهل يسمى بذلك الأعلام أم لا ؟ وعلى كل تقدير فلا خلاف في وقوع الأعلام العجمية في القرآن كإبراهيم وإسماعيل.

«و» أما غير الأعلام فاختلف فيه... فـ«ليس» اللفظ المعرب «في القرآن عند الأكثر كالشافعي وابن جرير الطبري» (١١٩) وغيرهما؛ إذ لو وقع فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا وقد قال تعالى : ﴿إِنَا أَنزلناه قرآنا عربيا ﴾ وقيل إنه فيه كإستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية أو حبشية للكوة التي لاتنفذ، وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون.

تنبيه: إنما عقب المجاز بالمعرب لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له ابتداء... ثم إن ذكره في الأصول لايبنى عليه فرع فقهي ولا يستعان به في علم الأصول كما هوالظاهر عند حلولو.

«مسألة اللفظ» المستعمل في معنى «أقسام» لأنه إما «حقيقة فقط» كالأسد للسبع، «أو بمجاز» فقط كالأسد للشجاع، «أو كليهما ضبط» بأن يكون حقيقة

<sup>(114)</sup> محمد بن جرير بن يزبد أبو جعفر المؤرخ المفسر استوطن بغداد وتوفي بها. كان مجتهدا لايقلد أحدا في أحكام الدين (224 ـــ 310 هـ = 839 ـــ 923 م).

بجهتين اعْتُبَرَا أُولاً ولاً مُم على عُرفِ المخاطِب احمِل فالعرفِ ذي العموم ثم اللَّغوي

وذلكَ اللفظُ الذي ما اسْتُعمِلاً ففي خطاب الشرع للشَّرع اجعَلِ وقيل في الإثبات للشرعي قَوِي

ومجازا «مجهتين اعتبرا» فيه أي باعتبارين؛ بأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع الورف بنوع منه كالصوم في اللغة الإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف، والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذوات الأربع وأهل العراق بالفرس فاستعماله في العام حقيقة لُغُوِيَّةٌ مجاز شرعي أو عرفي وفي الخاص بالعكس، ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع أولا وثانيا؛ إذ لايصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا. «أولا» يكون حقيقة «ولا» مجازا «وذلك» الذي انتفيا عنه هو «اللفظ» الموضوع «الذي يكون حقيقة ولا مجاز للشتعمال لايوصف بحقيقة ولا مجاز لاشتراط الاستعمال في كليهما، وعد بعضهم من هذا القسم الأعلام، وبعضهم اللفظ المستعمل للمشاكلة في البديع نحو «ومكروا ومكر الله» والصواب أنه من نوع المجاز.

«ثم على عرف المخاطب» بكسر الطاء الشارع أو أهل العرف أو أهل اللغة المحل» اللغة اللفظ هفهإن ورد اللفظ «في خطاب» ذي «الشرع للشرع اجعل» المعنى المحمول عليه لأنه عرفه إذ النبي عليلة وإن كان عربيا إنما بعث لبيان الشريعة لا اللغة. فإن تعذر بأن لم يكن له معنى شرعي أو كان وصرفه عنه صارف «فه احمله على «العرف ذي العموم» أي على المعنى العرفي العام أي الذي يتعارفه جميع الناس بأن يكون متعارفا زمن الخطاب واستمر لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الاذهان. «ثم» إن لم يكن له معنى عرفي عام أو كان وصرف عنه صارف فاحمله على المعنى «اللغوي» لتعينه حينئذ. ولا يحمل على العرف الخاص ؛ لأن الشارع لا علقة له به كعرف النحاة مثلا.

فحصل من هذا أن ماله مع المعنى الشرعي معنى عرفي أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على الشرعي، وأن ماله معنى عرفي ومعنى لغوي يحمل أولا على العرف العام، فلو حلف لايبيع الخمر أو المستولدة وأطلق لم يحنث حملا على

واللغ واللغ والإجمال رأيان للسَّهِ مع الغزالِسي أم على الأول إن تعسَلَّرا حقيقة ففيه خلف قسررا رُدَّ إليه بالمجاز في القَسوي وقيل مجملٌ وقيل اللغوي

الشرعي فإن البيع الشرعي لايتصور فيهما، فإن أراد أنه لايتلفظ بلفظ العقد مضافا إليهما حنث به تنزيلا على العرف. هذا رأي الجمهور.

«وقيل» أي قال الغزالي والآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي: إن ورد «في الإثبات للشرعي» أي حمله على الشرعي «قوي» وفق مامر كحديث مسلم عن عائشة (۱۱۶) قالت: (دخل على النبي عليه ذات يوم فقال: هل عندك شيء ؟ قلنا: لا... قال: فإني إذا صائم)(۱۱۶) فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته وهو نفل بنية من النهار. «و» حمله على «اللغوي» إن ورد في «النبي أو» على «الاجمال» أي أنه مجمل وهما «رأيان للسيف مع الغزالي» كحديث النهي عن صوم يوم النحر (۱۱۶) لم يحمل على الشرعي. واختلف الآمدي والغزالي فقال الآمدي: يحمل على اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي، وقال الغزالي: هو مجمل لا يتضح المراد منه؛ إذ لا يمكن حمله على الشرعي لدلالته حينئذ على صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه، ولا على اللغوي؛ لأن النبي عليه بعث لبيان المراد بالشرعيات. وأحيب بأن المراد بالشرعي مايسمي شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا... يقال: صوم صحيح وصوم فاسد.

«ثم على الأول» الذي هو رأى الجمهور المشار له بقوله: ففي خطاب الشرع... إلخ «إن تعذرا» الحمل على الشرعي «حقيقة» وأمكن مجازا «ففيه خلف قررا» أشار إليه بقوله: «رد إليه» أي إلى الشرعي فيحمل عليه «بالمجاز في» القول «القوي» محافظة على الشرعي ماأمكن. «وقيل» هو حينئذ «مجمل» لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي «وقيل» يحمل على المعنى «اللغوي» تقديما للحقيقة على الشرعي والمسمى اللغوي «وقيل» يحمل على المعنى «اللغوي» تقديما للحقيقة على

<sup>(115)</sup> بنت أبي بكر الصديق أم المومنين كانت أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب وأحفظهن للحديث، روت منه 2210 (و ق هـ ـــ 58 هـ = 613 ـــ 678 م).

<sup>(116)</sup> ج: 3 ص: 160، الترمذي ج: 2 ص: 118 من حديث عائشة.

<sup>(117)</sup> فتح الباري ج: 11 ص: 591.

وإن مجازٌ راجحٌ قد عَارَضًا حقيقَةً مرجُوحَةً فالمرتَضَى ثالثها الإجمال إذ لا هَجْرَ عن وكون حُكْم ثابتٍ يمكن أن يُرادَ من لَفْظ مجازاً لايدلُل على اعتبارٍ أنه المرادُ بَالْ

الجاز. ومن أمثلة ذلك حديث الترمذي (الطواف بالبيت صلاة)(118) تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد عليه بتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية ونحوهما أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير؛ لاشتمال الطواف عليه، فلا يعتبر فيه ماذكر، أو هو مجمل لتردده بين الأمرين.

"وإن مجاز راجح" وهو الذي يغلب استعماله على الحقيقة «قلد عارضا حقيقة مرجوحة في في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها \_ وعليه أبو حنيفة \_ الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها، والثاني \_ وعليه أبو يوسف (١١٥) \_ الجاز أولى لغلبته، و«المرتضى ثالثها» وهو «الإجهال» لتساويهما فلا يحمل على أحدهما إلابقرينة لرجحان كل منهما من وجه «إذ» أي حين «الهجو» للحقيقة «عن» أي ظهر بأن كانت تتعاهد في بعض الأوقات لأنها وإن كانت مرجوحة فهي معتبرة في الجملة، فمن حلف الإيشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعاهدة الكرع فيه بعينه كا يفعل كثير من الرعاء والمجاز الغالب الشرب مما يغترف به كالإناء ولم ينو شيئا فهل يحنث بالأول دون الثاني أو عكسه أو لا يحنث بواحد منهما ؟ أقوال. وأما إن هجرت الحقيقة اللغوية بالكلية فإن المجاز يقدم عليها اتفاقا كمن حلف الاياكل من هذه النخلة فيحنث بتمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث من هذه النخلة فيحنث بتمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث الأنية وتقدم الحقيقة اتفاقا إن تساويا كا لو غلبت.

«و» إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز ووجدنا حكما شرعيا ثابتا فـ «كون حكم» شرعي «ثابت» بدليل كالإجماع وهو «يمكن أن يراد من لفظ» أي يستنبط من لفظ الخطاب بتقدير كونه «مجازا لايدل» ذلك الثبوت «على اعتبار أنه» أي الحكم

<sup>(118)</sup> راجع ج : 2 ص : 217 عن ابن عباس، وهو بلفظه في النسائي ج : 5 ص : 222 عن طاووس.

<sup>(119)</sup> يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبي حنيفة وأول من نشر مذهبه، من حفاظ الحديث، أول من دعي قاضي القضاة (113 ـــ 282 هـ = 731 ـــ 738 م).

يَبْقَى على الحقيقةِ الخطَابُ إن لم يُجووّزُ ذلكَ الصّوابُ

### مسالة

أو لم يُرِدُ معنى ولكن عَبَّسرا يَجري مجازاً في الذي السُّبكي احتذى

اللفظ إن أُطلق في معناه ثُمّ أريدَ منه لازمُ المعنى فَسَمْ كناية وهو حقيقة جسرى عن لازِم منهُ بملـزوم فـــذا

هو «المراد» من لفظ الخطاب ويحمل على المجاز «بل يبقى على الحقيقة الخطاب» لعدم الصارف عنها ولعل لذلك الحكم دليلا غير مجاز هذا الخطاب، وقال جماعة إن ثبوت الحكم المذكور يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته؛ إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره. مثاله : وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا من آية : ﴿أُو لامستم النساء﴾ على وجه المجاز في الملامسة؛ لأنها حقيقة في الْجَسِّ باليد مجاز في الجماع... فقالوا : المراد الجماع فتكون الآية مستند الإجماع إذ لا مستند غيرها وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء. وأجيب بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع كما هو العادة فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء، ثم هذا الخلاف مفرع على مرجوح وهو امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فإن حمل عليهما فلا تنافي؛ ولذا قال : «إن لم يجوز» بالتركيب نائبه : «ذلك الصواب» أي الأصح وهو أن اللفظ يصح أن يرادبه حقيقته ومجازه معا كما مر، فتدل الآية على مسألة الإجماع أيضا كما قال به الشافعي فيها حيث حمل الملامسة فيها على الجس باليد والوطء.

«مسألة اللفظ» ينقسم إلى صريح وكناية وتعريض والكناية تنقسم إلى حقيقة ومجاز فاللفظ «إن أطلق» أي استعمل «في معناه» الحقيقي «ثم أريد منه» أي من معناه الحقيقي «لازم المعني» أيضا «فسم» ذلك اللفظ «كناية» كقولك زيد كثير الرماد مريدا كثرة الرماد والطبخ والكرم. «وهو» حينئذ «حقيقة جرى» لاستعماله في معناه وإن أريد منه اللازم أيضا فلا يخرجه ذلك عن كونه حقيقة.

«أو» أي وإن «لم يرد» باللفظ «معنى» اللفظ «ولكن عبرا» ابتداء «عن لازم منه بملزوم» له كأن أريد في المثال المذكور الكرم فقط اللازم عن كثرة الضيفان اللازم عن كثرة الأكلة اللازم عن كثرة الطبخ اللازم عن كثرة الوقود تحت القدر اللازم عن كثرة الرماد هكذا في الشرح. «فذا» اللفظ حينئذ «يجري مجازا» لأنه استعمل في غير ما وضع له أولا. والحاصل أن الحقيقة من الكناية أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له والججاز منها أن يريد به غير موضوعه استعمالا وإفادة. وهذا التفصيل إنما هو «في الذي السبكي احتذى»: اتبع.

"ومن يقل" الكناية «مجاز» إذ هي لفظ استعمل في المعنى الحقيقي والمعنى اللازم له «او» أي ومن يقل هي «حقيقة» إذ اللفظ عنده مستعمل فيما وضع له مرادا به الدلالة على غيره، «أو» أي ومن يقل هي «لا» حقيقة لاستعمالها في غير ماوضعت له «ولا» مجاز لمنع صاحب هذا المذهب في المجاز إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها... «كل لديه حجة» كا رأيت. قال العطار بعد أن ذكر الأقوال الأربعة بوالمعروف ما اقتصر عليه المحققون ومنهم السكاكي وصاحب التلخيص أنها حقيقة غير صريحة.

وإن لتلويج» أي إشارة إلى «سواه» أي سوى معنى اللفظ «قصدًا» بلفظ استعمل في معناه الحقيقي أو المجازي فهذا «تعريضهم» أي هو المسمى عندهم تعريضا، يعني أن التعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح \_ أي يشار \_ به إلى غير معناه، فالمعنى المعرض به وإن كان مقصودا أصليا إلا أنه ليس مقصودا من اللفظ حتى يكون مستعملا فيه وإنما قصد إليه من السياق بجهة التلويج والإشارة وسمي تعريضا لفهم المعنى من عُرض اللفظ أي جانبه كقول من يتوقع صلة: والله إني لمحتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له لاحقيقة ولا مجازا، بل إنما فهم المعنى من عرض اللفظ، ومنه قوله تعالى: هولئن أشركت ليحبطن عملك الخطاب له عَيَاتُهُ وهو تعريض بالكفار فاللفظ في الآية والمثال مستعمل في معناه لكن لوح منه للسامع فهو حقيقة و «ليس مجازا أبدا» لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه، بخلاف الكناية فإنها تارة حقيقة وتارة مجاز وقد قال السكاكي وغيره إن التعريض يكون حقيقة أو مجازا أو كناية لأنه في الأول أن يستعمل في معناه الحقيقي ليلوح بغيره، وفي الثاني أن يستعمل في معناه الحقيقي ليلوح بغيره، وفي الثاني أن يستعمل في معناه

## الحروف

## إذنْ جَـزَاءُ وجوَابـاً صَاحبَـا فقيــلَ دائمــاً وقيــلَ غَالِبـــا

الجازي كذلك، وأما في الكناية فبأن يستعمل في معناه الحقيقي مرادا منه لازمه ليلوح بغيره، وذلك بالنسبة للمعنى الحقيقي أو الجازي أو الكنائي، أما بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ وإنما أفاده سياق الكلام، ولفظ التعريض لابد أن يكون مركبا تركيبا إسناديا.

«الحروف» أي هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها وذكر معها أسماء ففي التعبير بها تغليب للأكثر، أو المراد بالحروف الكلمات الشاملة للأسماء أيضا كما هو شَائِعٌ في عباراتهم... قال الصفار(120): الحرف يطلقه سيبويه على الاسم والفعل.

«إذن» من نواصب المضارع والأصح أنها حرف بسيط لامركب من إذ وإن ولا اسم. «جزاء وجوابا صاحبا» فهما معناها «فقيل دائما» في كل موضع كا للشلوبيني (121) «وقيل غالبا» أي في أكثر المواضع كا للفارسي (121)... كقولك لمن قال : أزورك : إذن أكرمك فقد أجبته وجعلت إكرامك له جزاء لزيارته أي إن زرتني أكرمتك. وقد تتمحض للجواب كقولك لمن قال أحبك : إذن أصدقك، إذ لامجازاة هنا، ويجعلها الشلوبيني في مثل هذا جزاء أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك.

<sup>(120)</sup> القاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري عالم بالنحو شرح كتاب سيبويه رد فيه كثيرا على الشلوبيني توفي بعد : (630 هـ = بعد : 1233 م).

<sup>(121)</sup> عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي أبو علي من كبار العلماء بالنحو واللغة (125) عمر عمد = 1166 - 1247 م).

<sup>(122)</sup> الحسن بن أحمد بن العقار فارسي الأصل أبو على أحد أثمة العربية تجول في كثير من البلدان (288 ـــ 377 هـ = 900 ـــ 987 م).

والشكَّ والابهامَ أَوْ أَفَـــادَتِ وأَنكَـرَ التقسيـمَ في التسهيــلِ كذَا لِتقريبٍ لـدَى الحريــرِي

«للشرط» والمراد به تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أحرى، «إن» بكسر الهمزة نحو ﴿إِن أَردنا إلا الحسني ﴿ والزيادة » نحو ما إن زيد قائم.

«والشك والإبهام أو أفادت» يعني أن أو تفيد الشك من المتكلم نحو ﴿البثنا يوما أو بعض يوم﴾ والإبهام على السامع نحو ﴿أتاها أمرنا ليلا أو نهارا﴾ (و» أفادت «مطلق الجمع» كالواو نحو:

وقد زعمت ليلي بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها

أي وعليها. «وللتفصيل» بعد الإجمال نحو ﴿ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ﴾ ﴿ وقالوا ساحر أو مجنون ﴾ أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا. «وأنكر» ابن مالك «التقسيم في التسهيل» وقد عبر به في الكافية وشرحها نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته فتصدق على كل منها، ونحو السكنجبين خل أو ماء أو عسل تقسيمه إلى الثلاثة تقسيم الكل إلى أجزائه فلا يصدق على كل منها. «و» تأتي «كالى» معنى فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو الأزمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضيني. «و» للإضراب كه «بل» نحو ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ «وللتخيير» بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي دينارا أو ثوبا، أو جاز نحو جالس العلماء أو الزهاد. وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسموا الثاني جالس العلماء أو الزهاد. وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسموا الثاني أسلم أو ودع يقال ذلك لمن قصر الزمن بين سلامه ووداعه، ونحو ما أدري أأذن أو أقام ؟ أي لسرعته.

تنبيه : هذه المعاني لم يذكرها المتقدمون لأو، بل قالوا : هي لأحد الشيئين

أي لِنِدَا الأوسَط في الشهيرِ لا القُرْبِ والبُعْدِ وللتفسيرِ للسرطِ أيَّ وللاستفهامِ تُمَمُّ موصولةٌ وذَاتُ وصْفٍ قيلَ ضَمُّ للشرطِ أيَّ وللاستفهامِ تُم على معنى الكمال فيه ذَلْ وَوُصْلَةٌ إلى نِدَا ما فيه أَلْ

أو الأشياء، قال ابن هشام (123): وهو التحقيق، والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن.

«أي» بفتح الهمزة «لندا الأوسط في الشهير» عند الناظم؛ لأنه ليس فيها مد الصوت الذي في يا وهيا وأيا، وليست كالهمزة التي هي للقريب؛ لاختصار لفظها، وكثرة الحروف تدل على الزيادة في المعنى. «لأ» لنداء ذي «القرب و» لا لذي «البعد» وصحح ابن مالك أنها للبعيد فهو الأصح. قاله في المعراج. «و» تأتي أي «للتفسير» أي يكون مابعدها مفسرا لما قبلها وتدخل على المفرد نحو عندي عَسْجَدٌ أي ذهب وهو بدل أو عطف بيان، وعلى الجملة كقوله:

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي فأنت مذنب تفسير لما قبله؛ إذ معناه تنظرين إلى نظرة مغضب ولا يكون ذلك إلا عن ذنب، واسم لكن ضمير الشأن وخبره الجملة بعده، وقدم مفعول أقلى للاختصاص أي لأأتركك بخلاف غيرك.

«للشرط أي» نحو ﴿ أيانا لله الم المعاء الحسنى ﴾ (وللاستفهام) نحو ﴿ أيكم زادته هذه إيمانا ﴾ (ثم موصولة) نحو ﴿ لننزعن من كل شيعة أيهم ﴾ أي الذي هو أشد. (و» نكرة (ذات وصف) أي موصوفة (قيل) أي قال الأخفش (124) إنه (ضم) إلى سائر معانيها كمررت بأي معجب لك. (ثم) أي يكون وصفا (على معنى الكمال فيه) أي في موصوفه (دل) بأن تكون صفة لنكرة نحو مررت برجل أي رجل وبعالم أي عالم أي كامل في صفة الرجولية والعلم، أو حالا من معرفة كمررت بزيد أي رجل أي كاملا في صفات الرجولية.

<sup>(123)</sup> عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف أبو محمد جمال الدين من أثمة العربية : (708 ـــ 761 هـ = 1369 ـــ 1360 م).

<sup>(124)</sup> سَعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبو الحسن وهو الأوسط نحوي عالم باللغة والأدب أخذ عن سيبويه، زاد في العروض بحر الحبب توفي : (215 هـ = 830 م).

للماضِ إذْ وَرَجِّحِ المستقبلاً منسه وذَات الجرِّ بالزمَسانِ إن عَلَّلَتْ وللمفاجَاةِ كَلْمَا

ظرْفًا ومفعولاً به وبَدلاً وَحَرْفًا او ظرفية قصولانِ عن سيبويهِ فَجَرَى خُلْفُ إذا

وهي في حال إضافتها إلى المشتق للمدح به خاصة، وإلى غيره كرجل للمدح بكل صفة يمكن أن يثنى بها على الرجل. «و» تأتي «وُصْلَةً» أي وسيلة «إلى ندا ما فيه أل» نحن ﴿وياأيها الرسول﴾.

«للماض» اتفاقا «إذ» نحو هوفقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا له أي وقت إخراجهم له. «ورجح المستقبل» أي كونها للزمن المستقبل نحو هوفسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم في فإن يعلمون مستقبل لَفْظاً ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه وقد عمل في إذ، فيلزم أن يكون بمنزلة إذا، وقيل ليست للمستقبل واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي، ونحو هومئذ تحدث أخبارها في. حال كونها للزمن الماضي والمستقبل «ظرفا و» رجح كونها تخرج عن الظرفية فتأتي «مفعولا به» نحو هواذكروا إذ كنتم قليلا فكثر كم أي اذكروا حالتكم هذه. «و» تأتي «بدلا منه» نحو : هواذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء الآية أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور. «وذات الجر» أي مجرورة «به إضافة أي اذكروا عالمنة، وقيل المم «الزمان» إليها، نحو هوربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وخو يومئذ، وقيل لاتخرج عن الظرفية.

«و» ترد «حرفا» في الأصح كاللام «او ظرفية» بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة الكلام... في ذلك «قولان إن عللت» نحو ﴿ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. «و» تأتي «للمفاجاة» بعد بينا وبينا «كذا» أي حرفا في الأصح أو ظرف مكان أو ظرف زمان «عن سيبويه» كقوله:

فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينها العسر إذ دارت مياسير وقيل لاتكون للمفاجأة وهي في مثل ذلك زائدة للاستغناء عنها كما تركها منه كثير من العرب. «فجرى» فيها «خلف إذا» أي الخلاف الآتي في إذا قريبا.

ظَرْفٌ للاستقبالِ والشُّرْطِ إذا وللمُفَاجَـاةِ فَقيـلَ حَرْفَـا إلَى للانتِهَا ومَعْنَى في وَمَـعْ

وقلً أن تخرجَ عن أفرادِ ذَا أوْ لمكانٍ أو زَمَانٍ ظَرْفَا ومِنْ وعنْدَ ولتبيين تَقَاعِ

وظرف للاستقبال والشرط إذا» فهي للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا فتجاب بما يجاب به الشرط، وتختص بالدخول على الفعلية عكس الفجائية نحو وإذا جاء نصر الله... الآية، «وقل» أي ندر «أن تخرج عن أفراد ذا» المذكور من الظرفية والاستقبال والشرط... فقد لاتكون ظرفا نحو وحتى إذا جاؤوها فإنها جرت بحتى، ووقعت مفعولا به في قوله عليه (إني لأعلم إذا كنت على راضية وإذا كنت علي غضبي)(125)، ومبتدأ في قوله تعالى: وإذا وقعت الواقعة الآية فيمن نصب خافضة رافعة. وقد ترد للحال نحو ووالليل إذا لواقعة فإن غشيانه أي طمسه آثار النهار مقارن له، وللماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا الآية فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض، وقد لاتضمن معنى الشرط نحو آتيك إذا احمر البُسْرُ أي وقت احمراره.

«إلى للانتها» أي انتهاء الغاية زمانا نحو ﴿أَتُمُوا الصيام إلى الليل﴾ أو مكانا نحو ﴿إلى المسجد الأقصى﴾ أو غيرهما نحو ﴿والأمر إليك﴾ أي مُنته إليك. «ومعنى في» نحو ﴿ليجمعنكم إلى يوم القيامة﴾ أي فيه «ومع» نحو ﴿من أنصاري إلى الله﴾ «ومن» كقوله:

<sup>(125)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1681 عن عائشة. بلفظ إذا كانت عني راضية...

ألباء لسلإلصاق والتعديسة وقسم ومشل مسع وفي على وبسدلاً جاءت وللتوكيسيد

والسبيَّـــةِ والاستعَانَــةِ وعنْ ومنْ في المرتَضَى وكاللَى وبلُ أتتُ للعطفِ في الفَرِيـدِ

تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إلى ابن أحمرا(126) أي منى. «وعند» كقوله:

أم لاسبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلى من الرحيق السلسل أي أشهى عندي. «ولتبيين تقع» وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو ما أحب زيدا إلى وهو أحب من عمرو إلى.

«الباء للإلصاق» وهو إيصال الشيء بالشيء، ثم قد يكون حقيقة نحو أمسكت الحبل بيدي وقد يكون مجازا نحو مررت بزيد... فإن المرور لم يلصق بزيد بل بمكان يقرب منه. «والتعدية» كالهمزة نحو (ذهب الله بنورهم) أي أذهبه «والسببية» نحو (فكلا أخذنا بذنبه) قال في المعراج: واستغنى الناظم \_ كأصله \_ بذكر السببية عن التعليلية؛ لأن العلة والسبب واحد، وغاير ابن مالك بينهما ومثل التعليلية بقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا الآية، وفرق بينهما بأن العلة موجبة لمعلولها بخلاف السبب للمسبب فهو كالأمارة بجنبه.

«والاستعانة» وهي الداخلة على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم «وقسم» وهي أصل حروفه كبالله لأفعلن. «و» للمصاحبة «مثل مع» نحو: ﴿ اهبط بسلام ﴾ «و» للظرفية مثل «في» نحو ﴿ ولقد نصر كم الله ببدر ﴾ ﴿ نجيناهم بسحر ﴾ ومثل «علي» نحو ﴿ من إن تامنه بقنطار ﴾ أي عليه. «و» للمجاوزة مثل «عن» نحو ﴿ فَسُئلُ به خبيرا ﴾ أي عنه. «و» للتبعيض مثل «من» نحو ﴿ عينا يشرب بها عباد الله ﴾ أي منها «في» القول «المرتضى» وقيل الباء سببية وضمن يشرب معنى يروى أو يتلذذ. «و» للغاية «كإلى» نحو ﴿ وقد أحسن بي ﴾ أي إلى «وبَدَلاً جاءت» بأن يصلح مكانها لفظ بدل نحو:

<sup>(126)</sup> عمر بن العمرَّدُ بن عامر الباهلي واسمه عمرو أبو الخطاب شاعر مخضرم عاش نحو 90 سنة، غزا مغازي في الروم. توفي نحو : (65 هـ = نحو : 685 م).

والجملَةِ الإضرابِ لانتقسالِ لغسرض آخرَ أو إبطَالِ بيْدَ كغيرَ وكمن أجْل وَثُمْ عَطفٌ لتشريكِ ومهلةً يَضُمْ

فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا أي بدلهم. «وللتوكيد» وهي الزائدة مع الفاعل أو المفعول أو المبتدإ أو الخبر نحو ﴿كفى بالله شهيدا﴾ ﴿وهزي إليك بجذع النخلة﴾ وبحسبك درهم و﴿أليس الله بكاف عبده﴾.

"وبل أتت للعطف" مع الإضراب "في الفريد" أي في المفرد إذا تلاها سواء وليت موجبا أو غيره ففي الموجب نحو جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا انتقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف، وفي غيره نحو ما جاء زيد بل عمرو ولاتضرب زيدا بل عمرا ؛ لتقرير ماقبلها على حالته وجعل ضده لما بعدها. «و» أتت في «الجملة» إن تلتها لـ «لاضراب» فقط وهي فيه حرف ابتداء لا عاطفة عند الجمهور، وعلم من هذا أن الإضراب أعم من العطف لا مباين له. ثم الإضراب إما أن يكون «لانتقال» من غرض «لغرض آخر» أنحو هولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا فما قبل بل فيه على حاله. «أو إبطال» لما وليته نحو هوام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فالجاءي بالحق لاجنون به.

«بيد» اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها وهي في المعنى «كغير» نحو إنه كثير المال بيد أنه بخيل، ومنه حديث (نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا)(127) «وكمن أجل» نحو (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد)(128) أي من أجل أني من قريش الذين هم أفصح من نطق بها وأنا أفصحهم، وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب والمعنى أنا أفصح العرب.

«وثم عطف» أي حرف عطف مقتض «لتشويك» في الاعراب والحكم «ومهلة»

<sup>(127)</sup> البخاري : ج : 1 ص : 263. من حديث أبي هريرة.

<sup>(128)</sup> المقاصد ص: 78، الدرر ص 78 كشف الخفاج 1 ص 232 وقالوا لا أصل له.

وفيهِمُ خلفٌ وللترَّتُبِ ورَدَّ عَبَّاديُّنَ كَفُطْ رَبِ حَتَّى وللسَّنَاءِ فِي القليلِ كَنَّا للاستثناءِ فِي القليلِ

بالنصب مفعول «يضم» أي لذلك التشريك. «وفيهما خلف» ففي التشريك خالف الأخفش والكوفيون وقالوا إنه قد يتخلف بأن تقع زائدة وحملوا عليه وحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ـــ إلى قوله ــ ثم تاب عليهم وأجاب الجمهور بأن الجواب مقدر، وفي المهلة خالف الفراء فقال تأتي كالفاء كقوله: كهــز الردينسي تحت العجــاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب إذ الهز متى جرى في أنابيب الرمج يعقبه اضطرابه ولم يتراخ عنه، وأجيب بأنه توسع. «وللترتب» المعنوي والذكري نحو جاء زيد ثم عمرو فعمرو مشارك لزيد في الجيء جاء بعده بتراخ «وردً» القول بأنها للترتيب «عبادينا» أبو عاصم محمد ابن أحمد بن عباد الهروي، من أئمة الشافعية صاحب الزيادات وآداب القضاء وغير ذلك. مات في شوال سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن ثلاث وتمانين سنة. «كقطرب» (129) فقد قال إنها لاتفيد الترتيب لقوله تعالى: «خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها والجعل قبل خلقنا. وكقول الشاعر:

إن من ساد ثم ساد أبروه ثم قد ساد قبل ذلك جده وأجيب بأنه لترتيب الاخبار لا الحكم.

«حتى للانتهاء» أي انتهاء الغاية غالبا وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح نحو وسلام هي حتى مطلع الفجر أو مأول نحو ولن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي إلى رجوعه، وإما عاطفة لرفيع أو أدنى نحو مات الناس حتى العلماء وقدم الحجاج حتى المشاة، وإما ابتدائية بأن تبتدأ بعدها جملة اسمية نحو قوله:

فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل أو فعلية نحو مرض فلان حتى لايرجونه. «والتعليل» كثيرا نحو أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخلها، وعلامته أن تصلح موضعها كي. «كذا للاستثناء» المنقطع «في القليل» نحو:

<sup>(129)</sup> محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي نحوي عالم باللغة والأدب بصري كان يرى رأي المعتزلة إلى النظامية، أول من وضع المثلث توفي : (206 هـ =821 م).

قُلْتُ وكالواوِ وقيلَ كَالْفَا وفِي دخولِ الغايةِ الأصحُّ لأ رَابِعُهَا إِن كَانَ جنْسَهُ فَفِي وَحيثُما دلَّ دليالٌ صَالح

وقيلَ بَعْدُ قَبْلُ ثُمَّ تُلْفَىي تدخلُ معْ إلى وحتَّى دَخَلاَ ذيْن وفي الْعَاطِفَةِ الخلفُ نُفِي عليمه أوعَدَمِه فـمواضحُ

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود ومالديك قليسل أي إلا أن تجود، ويمكن جعلها هنا بمعنى إلى.

«قلت و» تلفى «كالواو» في أنها لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا وعليه ابن مالك تقول حفظت القرآن حتى سورة البقرة وإن كانت أول ما حفظت. «وقيل» تلفى للترتيب بلا مهلة «كالفا» وعليه ابن الحاجب «وقيل بعد» أي بعد مهلة الفاء و«قبل» مهلة «ثم تلقى» فهي مرتبة متوسطة بين ثم والفاء.

"وفي دخول الغاية" التي بعد إلى وحتى في حكم ماقبلها وعدم دخولها إن لم يدل دليل على واحد منهما أربعة أقوال: أحدها الدخول فيهما، والثاني: لا فيهما واستدل القولان في استوائهما بقوله تعالى: «وفمتعناهم إلى حين» وقرأ ابن مسعود حتى حين. ثالثها وهو «الأصح» أنها «لا تدخل مع إلى و» مع «حتى دخلا» حملا على الغالب في البابين؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى فوجب الحمل عليه عند التردد. «رابعها إن كان» مابعدهما «جنسه» أي من جنس ماقبله «ففي ذين» يدخل ولا يدخل إن لم يكن منه نحو لينام الليل حتى الصباح، والخلف إنما هو في الجارة «وفي العاطفة الخلف نفي» فيدخل معها اتفاقا لأنها بمنزلة الواو نحو أكلت السمكة حتى رأسها.

"وحيثا دل دليل صالح" من قرينة «عليه» أي على دخول ما بعد إلى وحتى في حكم ماقبلهما «أو» دل على «عدمه» أي عدم دخوله «فواضح» أنه يعمل به فالأول نجو قرأت القرآن من أوله إلى آخره... دل ذكر الآخر وحعله غاية على الاستيفاء، والثاني نحو ﴿أتموا الصيام إلى الليل كه دل النهي عن الوصل على عدم دخول الليل في الصيام.

كثير وقيل أول أو الأخير في تُلفَى وتُعْطي الاستعلا كثيراً حَرْفًا واللام في والبّا ولكنْ ومزيدةً تَفيي

وربَّ للتقليــــلِ والتكثيـــــرِ على الأصحُّ اسماً كفوقَ تُلفَــى ومثلَ مَعْ وعَنْ ومنْ واللامِ في

«ورب» حرف في الأصح وقيل اسم «للتقليل» كقوله:

ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبسوان أراد عيسى وآدم عليهما السلام. «والتكثير» نحو ﴿ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ إذ يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين «وقيل» إنها لـ «أول» أي التقليل دائما وهو قول الأكثر «أو» أي وقيل إنها لـ «لأخير» أي التكثير دائما.

«على» فيها مذاهب: أحدها أنها اسم دائما لدخول حرف الجر عليها، وعلى هذا هل هي معربة أو مبنية ؟ قولان. الثاني: أنها حرف أبدا وعليه الكوفيون.. قالوا: ولا مانع من دخول حرف جر على آخر في اللفظ بأن يقدر له مجرور عذوف. الثالث وهو «الأصح» أنها «اسم كفوق» في المعنى «تلفى» بقلة إن دخل عليها حرف الجرِّ نحو:

غَدَتْ من عليه بعدما تمَّ ظمؤها تصرُّل وعن قيضٍ بزيزاءَ مَجْهَلِ

"وتعطي الاستعلا» أي العلو أي طلبه "كثيرا حرفا" حسا نحو ﴿كل من عليها فان ﴾ أو معنى نحو ﴿فضلنا بعضهم على بعض ﴾ "و" للمصاحبة "مثل مع" نحو ﴿وآتى المال على حبه ﴾ أي مع حبه «وعن» نحو رضيت عليه أي عنه «و" الابتداء مثل «من» نحو ﴿إذا اكتالوا على الناس ﴾ أي من الناس «و" التعليل مثل «اللام» نحو ﴿ولتكبروا الله على ماهديكم ﴾ أي لهدايته إياكم. والظرفية مثل «في» نحو ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ﴾ أي في زمن ملكه «والبا» نحو ﴿حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ﴾ كا قرأ أبي (130) «و" الاستدراك مثل «لكن» نحو فلان لايدخل الجنة لسوء فعله على أنه لا يبأس من رحمة الله أي لكنه، والظاهر أنها لاتتعلق بشيء كأدوات الاستثناء «ومزيدة تفي» كخبر

<sup>(130)</sup> أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار من الخزرج صحابي شهد المشاهد كلها، أمره عثمان بجمع القرآن فاشترك في جمعه روى 164 حديث توفي : (21 هـ = 642 م).

أمَّا عَلاَ يَعْلُـو فَفعـلُ علَّــلِ أَلفـــاءُ لــــلسَّببِ والتعقــــيبِ وفي لِظَرْفِــي المكــانِ والزمَـــنْ

بعنْ تجاوزِ ابتـدِ استعـلِ ابــدِلِ بحسَبِ المَقــــامِ والترتِـــــيبِ وكـالى على ومَـعْ والبَـا وَمِـنْ

الصحيحين (لا أحلف على يمين)(131) أي يمينا. وأما علا يعلو ففعل، ومنه ﴿إِنْ فَرَعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ فقد استكملت على أقسام الكلمة.

«علل بعن» نحو ﴿وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ﴾ أي لقولك. «تجاوز» وهو أشهر معانيها نحو سرت عن البلد. «ابتدى» كمِن نحو ﴿يقبل التوبة عن عباده ﴾ أي منهم. «استعل» بها كعلى كقوله:

لاه ابن عمك لافضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أي على. «ابدل» نحو ﴿لاتجزي نفسْ عن نفس شيئا﴾.

«الفاء» العاطفة «للسبب» أي للسببية غالبا ويلزمها التعقيب نحو ﴿ وَوَكَرُهُ موسى فقضى عليه ﴾ ووالتعقيب في كل شيء «بحسب المقام» تقول قام زيد فعمرو إذا عقب قيامه قيام زيد، ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم بالبصرة ولا بينهما، وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدمته. وقد تخلو عن السببية والتعقيب نحو ﴿ فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ﴾ «والترتيب» المعنوي والذكري... فالمعنوي لازم للتعقيب لأن التعقيب وجود الثاني عقب الأول وذلك يستلزم الترتيب وهو أعم؛ لأنه يصدق بما كان مع مهلة. والذكري أن يكون مابعد الفاء مرتبا في الذكر دون المعنى على ما قبلها سواء كان تفصيلا له نحو ﴿ إنا أنشأ ناهن إنشاء ﴾ الآية أم لا نحو ﴿ وَ كَم من قرية أهلكناها... ﴾ الآية ويسمى الترتيب الإخباري. وأما الفاء الرابطة للجواب فقد لاتفيد التعقيب نحو إن تسلم فأنت تدخل الجنة ولا السببية نحو ﴿ إن تعذبهم فإنهم عبادك ﴾.

«وفي لظرفي المكان والزمن» حقيقة نحو ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ أو مجازا نحو ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ ﴿لقد

<sup>(131)</sup> البخاري ج: 3 ص: 2071 عن عبد الرحمان بن سمرة. مسلم: ج: 5 ص: 83 عن أبي موسى الأشعري.

واللام والتوكيدِ ثم كَنْي كَأَنْ والسَّلَمُ كَانُ والسَّلَمُ لَكُنْ والسَّلَمُ وَالسَّلِمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ

واللام كلَّ فيه الاستغراقُ عنْ جَمْعاً وأجـزا مفـردٍ معـرَّف كسبق فعلٍ أو أداةٍ قد نَفَتْ

كان في يوسف وإخوته ﴿ وكالى نحو ﴿ وَرُدُوا أَيديهُم فِي أَفُواهُهُم ﴾ أي إليها «على» نحو ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُم فِي جَذُوعِ النَّخَلِ ﴾ أي عليها. «ومع» نحو ﴿ والنّا فِي خَدُوعِ النَّخَلِ ﴾ أي معهم. «والنّا في خو ﴿ يَذُرُو كُمْ فِيه ﴾ أي بسببه «ومن انحو:

وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال أي منها. «واللام» نحو ﴿لسكم في ما أَفَضْتُمْ فيه ﴾ أي لأجل ما. «والتوكيد» وهي الزائدة نحو ﴿وقال اركبوا فيها ﴾ أي اركبوها.

«ثم كي» وتكون مصدرية «كأن» نحو ﴿لكيلا تأسوا ﴾ لصحة حلول أن محلها ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل. «و» للتعليل بمعنى «اللام» فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو جئت كي تكرمني أي لأن.

«كل» اسم «فيه الاستغراق عن» أي عرض «لمفردات النكر» المضاف هو إليه نحو ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ «و» لمفردات «المعرف» حال كونه «جمعا» نحو ﴿وكلهم آتيه يوم القيامة فردا﴾ و (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)(132) «و» الاستغراق لـ «أجزا مفرد معرف» مضاف إليه نحو كل زيد حسن أي كل أجزائه.

«قلت وإن في حيز النفي» أي سياقه «أتت» كلمة كل «كسبق فعل» منفي لها أي تقدمه عليها نحو ماجاء القوم كلهم أو ماجاء كل القوم «أو» سبق «أداة قد نفت» بأن تقدمت عليها أداة النفي كقولك ماكل الدراهم أخذته وقول المتنبى(133):

ماكل ما يتمنى المرء يدرك تجري الرياح بما لاتشتهي السفن

<sup>(132)</sup> الترمذي.

<sup>(133)</sup> أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي أبو الطيب الشاعر الحكيم أحد مفاخر الأدب العربي. (303  $\pm$  354 هـ  $\pm$  915  $\pm$  965 م).

«توجه النفي إلى الشمول» خاصة لا إلى نفي كل فرد «ثم» إذا توجه النفي إلى الجملة من حيث هي هي فقد «أثبت» الحكم المنفي عن المجموع «للبعض» أي بعض الأفراد بالمفهوم، فما جاء القوم كلهم منطوقه نفي المجيء عن الكل فيفهم منه ثبوت مجيء البعض بطريق مفهوم المخالفة. «وإلا» يسبقها الفعل المنفي أو أداة النفي بل وقع النفي في حيزها «فليعم» النفي كل فرد من أفراد ما أضيفت إليه كل فتكون القضية التي فيها سالبة كلية كحديث: (كل ذلك لم يكن) (134) أي لم يكن قصر ولا نسيان، وقول أبي النجم (135):

قد أصبحت أم الخيار (٠) تدعي على ذنب كله لم أصنع وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : ﴿والله لايحب كل مختال فخور ﴾ إذ يقتضي إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين، وأجيب بأن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض وهو هنا موجود؛ إذ قد دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا.

«للاختصاص اللام» نحو الجنة للمؤمنين أي نعيمها مختص بهم واللجام للفرس، ومنهم من يعبر بدل الاختصاص بالاستحقاق، وفرق القرافي بينهما بأن الاستحقاق أخص؛ إذ هو ماشهدت به العادة كما شهدت للفرس بالسرج، وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة نحو ابن لزيد؛ إذ ليس من لازم الإنسان أن يكون له ولد. قال في المعراج: قال الشربيني: لام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات نحو العزة للمومنين والنار للكافرين أي عذابها.

«والتعدية» نحو ما أضرب زيدا لعمرو. «والملك» نحو ﴿لله ما في السموات وما في الأرض﴾ والمال لزيد «والتوكيد» ويدخل فيه توكيد النفي نحو ﴿وماكان

<sup>(134)</sup> مسلم ج: 2 ص: 87 عن أبي هريرة من حديث ذي اليدين.

<sup>(135)</sup> الفضيل بن قدامة العجلي من بني بكر بن وائل من أكابر الرجاز وأحسن الناس إنشادا للشعر نبغ في العصر الأموي. مات : (130 هـ = 747 م).

<sup>(</sup>٠) زوج أبي النجم وعروس شعره التي يتغنى عليها.

الله ليعذبهم ﴿ لَمْ يَكُنَ الله ليغفر لهم ﴾ وتقوية العامل الضعيف بتأخير أو فرعية نحو ﴿ إِن كَنتُم للرؤيا تعبرون ــ فَعَالٌ لما يريد ﴾ والزيادة بين المتضايفين نحو لا أبا لزيد، ويا بؤس للحرب، وبين الفعل ومفعوله نحو:

وملكت مابين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد والصيرورة، أي العاقبة وتسمى لام العاقبة ولام المآل نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا فه فهذا عاقبة التقاطهم لا علته؛ إذ هي التبني. وأنكر البصريون ومن تبعهم لام العاقبة... قال الزمخشري: والتحقيق أنها لام التعليل وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز لا الحقيقة، وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، بل المحبة والتبني... غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله فاللام مستعارة لما يشبه التعليل. والعلق، نحو فوائزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أي لأجل أن تبين وزرتك لإكرامك. و التمليك، نحو وهبت ثوبا لزيد. «أو كفي، نحو فونضع الموازين القسط ليوم القيامة في و هويت ثوبا لزيد. «أو كفي، نحو فونضع الموازين نحو كتبته لحمس خلون. و «على» نحو فوقتم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعده. و «من» نحو سمعت له صراخا أي منه «وعن» نحو فوقال الذين كفروا للذين فروا للذين فلما تفرقنا كأني ومالكا (136) لطول اجتاع لم نبت ليلة معا فلما تفرقنا كأني ومالكا لبلد ميت أي إليه.

«لولا امتناع لوجود» أي حرف معناه امْتِنَاعٌ لوجود أي امتناع جوابه لوجود شرطه «في الجمل» إن دخل عليها حال كونها «إسمية» نحو لولا زيد لأهنتك أي موجود فامتنعت الإهانة لوجود زيد. «وفي المضارع» إن دخل عليه «احتمل

<sup>(136)</sup> ابن نويرة بن حمزة بن شداد اليربوعي التميمي أبو حنظلة فارس شاعر أدرك الإسلام فأسلم، اضطرب في خلافة أبي بكر وقبل ارتد قتله خالد (12 هـ = 634 م).

عرضا، وهو طلب بلين نحو ﴿ لولا أحرتني إلى أجل قريب ﴾ أي لولا تؤخرني «وتحضيضا» وهو طلب بحث نحو ﴿ لولا تستغفرون الله ﴾ أي استغفروه ولابد. «و» هو «في الذي مضى» إن دخل عليه «موبخ» أي معناه التوبيخ نحو ﴿ لولا جاء وعليه بأربعة شهداء ﴾ وبخهم الله على عدم الجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك وهو في الحقيقة محل التوبيخ. «ونفيه» أي القول بأنه يرد للنفي كلم «لا يرتضى» فقد قبل يرد للنفي كآية ﴿ فلولا كانت قرية آمنت ﴾ أي فما آمنت قرية أي أهلها عند بجيء العذاب ﴿ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ﴾ ورد بأنها في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل بجيء العذاب وكأنه قبل: فلولا آمنت قرية قبل بجيئه فنفعها إيمانها، والاستثناء حينئذ منقطع فإلا فيه بمعنى لكن. وقبل ترد للاستفهام كقوله تعالى: ﴿ لولا أنزل عليه ملك ﴾ ورد بأنها فيه للتحضيض أي هلا أنزل بمعنى ينزل.

«ولو» حرف «لِشَرْطِ الماض» نحو لو جاء زيد لأكرمته فهي لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر فيه، ويصرف المضارع إلى الماضي بعكس إن الشرطية كقوله:

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لاخيار مع الزمان «و» تأتي لشرط «المستقبل» أي تعليق أمر مستقبل على أمر مستقبل «فزرأ» غو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن، ﴿وليخش الذين لو تركوا...﴾ الآية.

واختلف في إفادتها الامتناع وكيفية إفادتها إياه على أقوال «ف» قال هي «للربط فقط أبو علي» الشلوبيني وتبعه الخضراوي(١٦٦٦) فهي لمجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب كما دلت إن على التعليق في المستقبل و لم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت، قال ابن هشام: وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات؛ إذ فهم الامتناع منها كالبديهي فإن كل

<sup>(137)</sup> أحمد بن محمد بن أحمد المكي الهاشمي مؤرخ ولد بالاسكندرية نشأ بمكة وتفقه بها وألف. (1252 ــ 1327 هـ = 1836 ــ 1909 م).

وللنذي كان حقيقاً سيقع والمعربون والذي في الفن شاع والمرتضى امتناع مايليسية مم إذا ناسب تال يَنْتَفِسى

أي لوقوع غيره عَمْرُو اتَّبَعَ بأنها حَرْفُ امتناع لِامتناعُ مع كونِه يَسْتلزمُ التَّاليهِ إن أوَّلاً خلافُه لَم يخلُهِ

من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد، ولهذا جاز استدراكه فتقول لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجيء.

(و) هي حرف «للذي كان حقيقا» أي جديرا بأنه «سيقع أي له أجل «وقوع غيره عمرو» سيبويه «اتَّبع دلك فيها يعني أنها عنده تدل على أن الشيء كان يقع فيما مضى لو وقع غيره فالتنفيس في السين إنما هو باعتبار التأخر عن الشرط فما كان سيقع هو الجواب والغير هو الشرط فوقوعه سبب لما كان سيقع، فلو عند سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع فكأنه قال : حَرْفٌ يقتضي فعلا امتنع لا امتناع ماكان يثبت لثبوته.

«والمعربون والذي في الفن» النحوي «شاع» واشتهر على ألسنة النحاة «بأنها» أي على أنها «حرف امتناع لامتناع» أي حرف يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضا فلا خلاف في المعنى بين القولين، ومراد سيبويه وغيره أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل وبقاء الجواب على حاله مع انتفاء الشرط عارض في بعض الصور كما في المثل الآتية.

«والمرتضى» في مفاد لو أن مفاده «امتناع مايليه» مثبتا كان أو منفيا «مع كونه» أي مايليه أي الشرط «يستلزم التاليه» أي جوابه مثبتا كان أو منفيا فالأقسام أربعة كلو جئتني أكرمتك، لو لم تجئني ماأكرمتك، لو جئتني ما أهنتك، لو لم تجئني أهنتك. وأما الجواب فلا تعرض للو لنفيه ولالثبوته، وقيام زيد من قولك لو قام زيد قام عمرو محكوم بانتفائه واستلزامه لقيام عمرو وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له ؟ لا تعرض لذلك.

«ثم إذا ناسب تال» أي ناسب التالي أي الجواب الأول أي الشرط بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا فإن التالي «ينتفي» أيضا «إن أولا خلافه» يعنى غيره «لم

كقولِه لَوْ كَانَ للآخِرِ لاَ ذو خَلَفٍ ويثبتُ الذي تَلاَ إِن لَمْ يَخَفْ لمْ يَعصِهِ إِن لَمْ يَنَافِ وبأولَى نَصِّهِ نَاسَبه لَوْ لمْ يَخَفْ لمْ يَعصِهِ

يخلف، أي إن لم يخلف الأول الذي هو المقدم غيره في ترتب التالي عليه الكقوله، تعالى، : الهولو كان، فيهما آلهة إلا الله اللآخو، أي إلى آخر الآية وهو قوله : الهله أي السموات والأرض، وفسادهما أي خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الإله للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه، ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره، فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو نظرا إلى الأصل أي الكثير الغالب وهو انتفاء الجواب لانتفاء الشرط وإن كان القصد من الآية الاستدلال بانتفاء الفساد على انتفاء التعدد لأنه أظهر.

(لا) ينتفي التالي حيث المقدم «ذو خلف» يخلفه في ترتب التالي عليه فلا يلزم انتفاء التالي كقولك في شيء لو كان إنسانا كان حيوانا، فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا لأنه جزؤه، ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا كا يجوز أن يكون حجرا.

اويثبت الذي تلا» أي التالي بقسميه من نفي وإثبات على حاله مع انتفاء المقدم بقسميه «إن لم يناف» ثبوته انتفاء المقدم «و» ناسبه إما بالأولى أي بطريق الأولى بأن يكون نقيض الشرط أولى من الشرط، وإما بالمساوي أو بالأدون، ف «بأولى نصه» أي بنصه الأولى «ناسبه» أي ناسب ثبوت التالي انتفاء المقدم في حديث: (نعم العبد صهيب (138) «لو لم يخف» الله «لم يعصه») رتب فيه عدم العصيان على عدم الخوف أي قبل دخول لو وهو بالخوف المفاد ثبوته بلو أنسب فيترتب عليه في قصده أي المرتب، والمعنى أنه لا يعصي الله مطلقا لا مع الخوف وهو ظاهر ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه.

<sup>(138)</sup> الرومي ابن سنان بن مالك من بني نمر بن قاسط صحابي من أرمى العرب أحد السابقين للإسلام شهد المشاهد كلها روى 407 من الأحاديث (32 ق هـ = 38 هـ = 592 ـــ 659 م).

أو المُسَاوي نحوَ لوْ لَمْ تَكُنِ ربيبَتِي الحديثَ أو بالأَدُونِ ووردت للعـرضِ والتمنَّـيي والْحَضَّ عنْدَ بَعْضِ أهلِ الفنَّ

قال في الشرح: وهذا الحديث عزاه بعضهم إلى عمر (139) وبعضهم رفعه وعلى التقديرين لايعرف ولاسند له ولم يوجد في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد.

«أو» أي ويثبت التالي أيضا بقسميه مع انتفاء المقدم كذلك إذا ناسب ثبوت التالي انتفاء المقدم به هالمساوي نحو» حديث الصحيحين أنه عين قال في بنت أم سلمة (140) (هلو لم تكن ربيبتي) الحديث، أي أتمم الحديث وتمامه (في حجري ماحلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة) (141) رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبة المبين بكونها ابنة أخي من الرضاع المناسب هو له شرعا كمناسبته للأول سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع والمعنى أنها لاتحل له أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له: كونها ربيبة وكونها ابنة أخ الرضاع.

«أو» ناسب ثبوت التالي انتفاء المقدم «بالأدون» كقولك لو انتفت أخوة الرضاع، ماحلت للنسب... رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو له شرعا فيترتب أيضا في هذه على أخوتها من الرضاع المفاد بلو المناسب هو له شرعا لكن دون مناسبته للأول؛ لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب، والمعنى لاتحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل واحد منهما حرمت له: أخوتها من النسب وأخوتهامن الرضاع.

«ووردت للعرض» نحو لو تاتيني فتحدثني. «والتمني» نحو ﴿فلو أن لنا كرة فنكون من المومنين﴾ أي فليت لنا. «والحض» نحو لو تسلم فتدخل الجنة أي هلا تسلم «عند بعض أهل الفن» فالعرض والتحضيض ذكرهما ابن مالك والتمني ابن

<sup>(139)</sup> ابن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص ثاني الخلفاء أول من لقب أمير المومنين، أول من وضع التاريخ الهجري، روى 547 من الأحاديث (40 ق هـ ــ 23 هـ = 584 ـــ 644 م).

<sup>(140)</sup> هند بنت سهيل أبو أمية زاد الركب المخزومية إحدى زوجاته عَلَيْكُ هاجرت مرتين روت 378 حديث (28 ق هـ \_ 68 هـ = 596 \_ 681 م).

<sup>(141)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1645 مسلم واللفظ له ج: 4 ص: 165 عن أم حبيبة.

وقِلَّ مِ عَلَى اللَّمِ المَكَدَّقِ تَصَدَّقُوا وَلَوْ بَظَلَّ فِ مُحْرَقِ لَوْ بَظَلْ فِ مُحْرَقِ لَوْ حَرَفُ نَفِي يَنصِبُ المُستقبَلاَ ولم يفد تَأْبِيدَ مَنْفِي وَلا توكيدَهُ على الأَصَحِّ فيهما وللدعاءِ وردتْ في المُعْتَمَى

الصائغ(142) وابن هشام، وينصب المضارع بعد فاء جوابها لذلك.

(و) وردت لـ (قلة) أي للتقليل عند بعضهم (كخبر المصدق) عَلَيْكُ (تصدقوا ولو بظلف محرق) الظلف بكسر المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والحف للجمل، والمعنى: تصدقوا بما تيسر من قليل أو كثير ولو بلغ في القلة إلى الظلف فإنه خير من العدم. وترد مصدرية أيضا نحو (يود أحدهم لو يعمر).

«الن حرف نفي ينصب» المضارع «المستقبلا» فهو حرف نفي ونصب واستقبال «ولم يفد» مع ذلك «تابيد» نفي «منفي» لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ولن تراني ومعلوم أنه كغيره من المومنين يراه في الآخرة. «ولا توكيده» أي النفي، والتوكيد دون التأبيد فإن التأبيد نهاية التأكيد «على الأصح فيهما» وقيل يفيدهما كما في قوله تعالى ولن يخلقوا ذبابا وقوله: وولن يخلف الله وعده وأجيب بأن استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج. وممن قال بإفادة لن لهما الزمخشري، ورد بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في وفلن أكلم اليوم إنسيا ولم يصح التوقيت في ولن نبرح عليه عاكفين... الآية ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى: وولن يتمنوه أبدا تكراراً والأصل عدمه، ووافقه على التأبيد ابن عطية (144) وقال في قوله ولن تراني لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لايراه أبدا ولا في الآخرة، ولكن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة

<sup>(142)</sup> محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي أبو عبد الله شمس الدين أديب عالم بالعربية مصري دمشقي المولد والممات (645 ـــ 720 هـ = 1247 ـــ 1320 م).

<sup>(143)</sup> فتح الباري ج: 9 ص: 211.

<sup>(144)</sup> عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمٰن من محارب قيس الغرناطي أبو محمد عارف بالأحكام مفسر. (481 \_ 542 هـ = 1088 \_ 1148 م).

ما اسماً أتت موصولةً ونكره مُوْصوفةً وذَا تعـجُبِ تَـرَهُ يرونه (145)، ووافقه على التأكيد جماعة منهم ابن الخباز (146)، بل قال بعضهم: إن منعه مكابرة.

"وللدعاء وردت في القول «المعتمى» كما ذكره ابن عصفور وغيره كقوله: لن تزالوا كذالكم ثم لازل ت لكم خالدا خلود الجبال ورده ابن مالك وغيره وحملوا البيت على الخبر وفيه بعد لأن السياق ينافيه. تنبيه: في التعبير بأنها ترد للدعاء تجوز، والمراد أن الفعل المقرون بها يكون للدعاء.

«ما اسما أتت موصولة» نحو هماعندكم ينفد وما عند الله باق اله «ونكره موصوفة» نحو مررت بما معجب لك أي بشيء. «وذا تعجب تره» نحو ما أحسن زيدا فهي نكرة تامة مبتدأ وما بعدها خبره. وانظر هل حذف ألف تراه من باب الاستغناء بالفتحة عن الألف كما في قوله:

وصاني العجاج(147) فيما وصني(148)

وقوله :

لن يَحْلَ للعينين بعدك منظر(149)

على أحد القولين. أو على الجزم بتقدير لام الأمر كما في قوله: عمد (150) تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا

<sup>(145)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2320 من حديث أبي هريرة.

<sup>(146)</sup> أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي الموصلي أبو عبد الله شمس الدين نحوي ضرير، له شعر، توفي (639 هـ = 1241 م).

<sup>(147)</sup> عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء راجز مجيد لايهجو، أول من رفع الرجز ولد في الجاهلية وأسلم. مات (نحو 90 هـ = نحو : 708 م).

<sup>(148)</sup> قبله: مسرول في آله مُرَبِّني يمشي العُرضَّتي في الحديد المتقن

<sup>(149)</sup> تمامه: ذم المنازل كلهن سواكا.

<sup>(150)</sup> قال المبرد : قائله مجهول، ومحمد يعني النبي عَلِيْكُ. راجع شواهد المغني ج : 2 ص 597.

والشرط الاستفهام والحرفية مِن ابتدىء بها وبيّن عَلّلِ والنصّ للعموم أو مشلَ إلى

نفياً زيادةً ومصدريًا بَعُضْ وللفَصل أتت والبَدلِ وعنْ وفي وعندَ والبَا وَعَلَى

"والشرط" إما زمانية نحو ﴿ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ﴾ أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، أو غير زمانية نحو ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ و «الاستفهام» نحو ﴿ فما خطبكم ﴾ . «و» ما «الحرفيه» أتت «نفيا» إما عاملة نحو ﴿ ماهذا بشرا ﴾ أو غير عاملة نحو ﴿ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ﴾ و وزيادة ﴾ إما كافة عن عمل الرفع نحو قلما يدوم الوصال أو الرفع والنصب نحو إنما الله واحد أو الجر نحو ربما دام الوصال، أو غير كافة إما عوضا نحو افعل هذا إما لا أي إن كنت لاتفعل غيره فما عوض عن كنت أدغم فيها النون للتقارب، أو غير عوض نحو ﴿ فها رحمة من الله ﴾ أي فبرحمة . «ومصدريه» إما زمانية نحو ﴿ فاتقوا الله مااستطعته ﴾ أي مدة استطاعتكم أو غير زمانية نحو ﴿ فافوقوا بما فسيتم ﴾ أي بنسيانكم.

(من ابتدىء بها» الغاية غالبا مكانا وزمانا وغيرهما نحو (من المسجد الحرام) ومن أول يوم (إنه من سليمان) (وبين) نحو (ماننسخ من آية) (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) أي الذي هو الأوثان. وهعلل نحو (بجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق) أي لأجلها، والصاعقة الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. (بعض نحو (حتى تنفقوا مما تحبون) أي بعض وبه قرأ ابن مسعود. وللفصل أتت، أي للتمييز. بأن تدخل على ثاني المتضادين نحو (والله يعلم المفسد من المصلح) (حتى يميز الحبيث من الطيب) (والبدل) نحو (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) أي بدلما، (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) أي بدلك (والنص للعموم) أي تنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة لاتختص بالنفي نحو وبها يتعين النفي للجنس، ولتوكيد تنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة تختص ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر في العموم عتمل لنفي الواحد فقط وبها يتعين النفي للجنس، ولتوكيد تنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة تختص بالنفي نحو ما في الدار من أحد. «أو» لانتهاء الغاية «مثل إلى» نحو قربت منه أي باليه. «وعن» نحو (قد كنا في غفلة من هذا أي عنه «وفي» نحو (إذا نودي)

<sup>(151)</sup> النسائي ج: 3 ص: 70 عن المغيرة بن شعبة.

للشرطِ مَنْ والوصْل وَاستفهامِ وذات وصْفِ نكسراً او تمامِ لطلَب التصديقِ هَلْ وَمَا أَتَى تصوراً كهلُ أخوك ذَا الفتى وقولُـهُ في الأصلِ للإيجَـابِ كابن هشام ليس بالصّواب

للصلاة من يوم الجمعة أي فيه «وعند» نحو ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي عنده «والبا» نحو وينظرون من طرف خفي أي به «وعلى» نحو وونصرنه من القوم أي عليهم.

«للشرط من» نحو ﴿من يعمل سوءا يجز به ﴾ «والوصل» نحو ﴿ولله يسجد من في السموات والأرض ﴾ «واستفهام» نحو ﴿فمن ربكما ياموسي ﴾ «وذات وصف نكرا» أي وتأتي نكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك أي بإنسان معجب. «او» نكرة ذات «تمام» كقوله:

فنعم مزكاً من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلان ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا وفي سر متعلق بنعم وهو مخصوص بالمدح راجع إلى بشر في البيت قبل هذا وهو قوله:

فكيف أرهب أمرا أو أراع به وقد زكأت إلى بشر بن مروان(152)

«لطلب التصديق هل» إيجابا أو سلبا «وما أتى تصورا» أي لم يات لطلب التصور، وقيل ياتي له قليلا. ومثل للتصديق بقوله: «كهل أخوك ذا الفتى» ؟

«وقوله» أي ابن السبكي «في الأصل» المنظوم أي في جمع الجوامع: هل «له التصديق أي ابن السبكي «في الأصل» لا للتصور ولا للتصديق السلبي «كابن هشام» في قوله ذلك «ليس بالصواب» بل هو وَهُم سرى من أن هل لاتدخل على منفي، فهل لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء... يقال في جواب هل قام زيد مثلا: نعم أو لا.

وعند حلولو معنى كون هل لا يستفهم بها عن التصديق السلبي أنه لا يقال هل لم يقم زيد ؟ ولا خلل في كلام الأصل. وقد قلت :

<sup>(152)</sup> ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي أمير جواد سمح ولي إمرة العراقين أول أمير مات بالبصرة توفي عن نيف وأربعين سنة (75 هـ = 694 م).

# لمطلَق الجمع لدى البصريَّة السواوُ والتَّرتسيبِ والمعيَّسةُ الأَمْسرُ

حقيقةٌ في القولِ مَخْصُوصاً أَمَ رُ في الفعلِ ذو تجوزٍ فيما اشتَهَرْ

معناه لم يكن على سلْب دخلْ يدخلُ وقوعَ النفي في الجواب فصحّ في جوابــه لا ونعــــمْ

لطلب التصديق الايجابي هـل فـلا ينافي إن على الإيجاب لأن هل لطلب التصديق عـمُ

«لطلق الجمع» أي الاجتماع في الحكم من غير تقييد بحصوله من كليهما في زمان أو سبق أحدهما «لدى البصريه الواو» العاطفة فقولك جاء زيد وعمرو يحتمل على السواء أنهما جاءا معا أو زيد أولا أو آخرا. ومن ورودها في المصاحب وفا نجينه وأصحاب السفينة وفي السابق «ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم» وفي المتأخر: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك» فهي حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة وهو مطلق الجمع؛ حذرا من الاشتراك والمجاز. «و» قيل إنها لـ «لترتيب» لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز. «و»أي وقيل لـ «لمعيه» لأنها للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيرها مجاز، وفي نسخة: لا ترتيب أو معية. وخرج بالعاطفة غيرها كواوي القسم والحال.

«الأمر» أي هذا مبحثه. «حقيقة في القول» حال كونه «مخصوصا أم ر» أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ميم راء، ويقرأ بصيغة الماضي مفككا للإشارة إلى أن المراد لفظ الأمر أي ماتركب من هذه المادة ولو لم يقرأ مفككا لكان المتبادر مسماه لأن كل حكم ورد على اسم فهو وارد على مسماه إلا لقرينة وهي هنا التفكيك المذكور فمسمى لفظ الأمر لفظ وهو القول المخصوص أي الدال بالوضع على اقتضاء فعل إلى آخر ما سياتي، ويعبر عنه بصيغة افعل غو هوامر أهلك بالصلاة أي قل لهم صلوا. «في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر» نحو هوشاورهم في الأمر أي الفعل الذي تعزم عليه؛ لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر علامة للحقيقة.

وقيل وضعُه لقدر مشترك وقيل لم يَقُلُهُ قطُّ من سَلَكْ وقيل لم يَقُلُهُ قطُّ من سَلَكْ وقيل لم يَقُلُهُ قطُّ من والشان وقيل بَيْلُ مُشْتَسِرَكُ في ذانِ والشيءِ والوصفِ نعمْ والشان وَحدُّهُ اقتضاءُ فعل غيرِ كَفْ عليهِ مدلولٍ بغير نَحْو كُفْ

«وقيل» أم ر «وضعه لقدر مشترك» بينهما كالشيء حذرا من الاشتراك والمجاز... فيكون من باب التواطىء. «وقيل» هذا القول «لم يقله قط من سلك» في هذا الفن فلا يعرف قائله وإنما ذكر على سبيل الفرض.

«وقيل بل مشترك في ذان» أي بين القول والفعل وقد مر مثالهما «والشيء» نحو لأمر ماجدع قصير أنفه أي لشيء «والوصف» نحو:

عزمت على إقامة ذي صباح الأمر ما يسود من يسود

أي لصفة من صفات الكمال. «نعم والشان» نحو ﴿إِنَمَا أَمْرِنَا لَشَيَّ إِذَا أَرِدَنَاه ﴾ أي شأننا فهو مستعمل في الخمسة والأصل في الاستعمال الحقيقة، وأجيب بأنه فيها مجاز إذ هو خير من الاشتراك، والفرق بين الشأن والصفة والشيء أن الشأن معنى رفيع يقوم بالذات، والصفة معنى مطلق يقوم بالذات، والشيء هو الموجود، فالصفة أعم مطلقا منهما.

والأمر لفظي ونفسي وهو الأصل أي المعتمد عليه في الأحكام لأن التكاليف بالأمر النفسي، واللفظي دليل عليه ولذلك اختلف باختلاف اللغات، وحد اللفظي يوخذ من قوله إنه حقيقة في كذا. وإلى حد النفسي أشار بقوله:

«وحده» فيه استخدام لأنه ذكر الأمر أولا بمعنى اللفظي وأعاد عليه الضمير بمعنى النفسي. «اقتضاء» أي طلب تحصيل «فعل» جازما أم لا «غير كف» بالفتح «عليه» أي على الكف «مدلول» صفة لكف «بغير نحو» لفظ «كف» من دع وذر واترك فقوله اقتضاء فعل جنس يشمل الأمر والنهي ويخرج الإباحة وغيرها مما يستعمل في صيغة الأمر وليس أمرا، وقوله غير كف يخرج النهي فإنه طلب فعل هو كف، ويدخل فيه طلب الكف المدلول عليه بكف ونحوها فإنه يسمى أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه.

وكما يحد النفسي بالاقتضاء المذكور يحد أيضا بالقول المقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف، والمراد بالقول القول النفسي فالقول مشترك بين اللفظي

وإن عُلوَّ أو الاستعلاَ انتفَى والقولُ باعتبار ذين ضُعُفَا والفخر قد قال بالاستعلاء والشيئ بالعلو والجبائيين باللفظ واعدد في البديهي الطَّلَبُ باللفظ واعدد في البديهي الطَّلَبُ

والنفسي أيضا، والمراد بالفعل الأمر والشأن فشمل فعل اللسان كالقول والقلب كالقصد والجوارح كالضرب. وأما الأمر اللفظي فهو اللفظ الدال على ذلك الأمر النفسي فهو لفظ دال على اقتضاء فعل... إلخ.

«وإن» انتفى «علو» أي كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه «أو الاستعلا» أي كون الطلب بغلظة وقهر... فالعلو راجع إلى هيئة الآمر بكسر الميم بن شرفه وعلو منزلته، والاستعلاء هيئة في الأمر بسكون الميم من الترفع وإظهار القهر. «انتفى» لإطلاق الأمر بدونهما قال تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ماذا تامرون﴾ فالصحيح عدم اشتراطهما معا، «والقول باعتبار ذَيْنِ» فإطلاق الأمر دونهما مجازي «ضعفا» وإن كان عليه ابن القشيري (153) والقاضي عبد الوهاب (154).

«والفخر قد قال بـ» اعتبار «الاستعلاء» فقط في الآمِر. «والشيخ» أبو إسحاق الشيرازي «بِــ» اعتبار «العلو» فقط، فإن كان من المساوي سمي التماسا، ومن الأدون سمي دعاء وسؤالا.

وه قال الجبائي (155) وابنه أبو هاشم من المعتزلة (بقصده) أي أنه يعتبر في الأمر زيادة على العلو إرادة الآمر (دلالة على طلب باللفظ» فإذا لم يرد به ذلك لايكون أمرا ؛ لأنه قد يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولايميزه سوى الإرادة، ومنع ذلك الأكثرون وقالوا استعماله في غير الطلب مجازي تدل عليه القرينة بخلاف الطلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته.

<sup>(153)</sup> هبة الرحمان ابن عبد الواحد ابن أبي القاسم عبد الكريم أبو الأسعد أسند من بقي بخراسان وأعلاهم رواية (460 ـــ 546 هـ = 1068 ـــ 1152 م).

<sup>(154)</sup> ابن علي بن نصر التغلبي البغدادي أبو محمد من فقهاء المالكية له نظم ومعرفة بالأدب كان فقيرا ضاف به الحال في بغداد (362 ـــ 973 هـ = 973 ـــ 1031 م).

<sup>(155)</sup> محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو على من أثمة المعتزلة إليه تنسب الجبائية له تفسير مطول رد عليه فيه الأشعري (235 ـــ 303 هـ = 849 ـــ 1916 م).

# وليس الامر عندنا مرادِفَا إرادة وذو اعتزال خالفا

لمُبتى النفسيِّ خلفٌ يَجْرِي هل صيغَةٌ تَـخصُّه للأَمْـرِ والشيخُ عنه النفي قيلَ الوقْفُ وقيلَ الاشتراكُ ثُـم الخلْـفُ

«واعدد في البديهي الطلب» فهو بديهي أي متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر ؛ لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالاخبار فهو وجداني كالجوع والشبع وحينئذ يندفع ما أورد على تعريف الأمر بالاقتضاء الذي هو الطلب من أنه أخفى من الأمر والتعريف بالأخفى مردود.

«وليس الامر» بالفعل النفسي المعرف باقتضاء فعل... إلخ «عندنا» معاشر الأشاعرة «مرادفا إرادة» لذلك الفعل بل هو غيرها فإنه تعالى أمر من علم أنه لايومن كأبي لهب (١٥٤٠) بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه لتعلق العلم بعدمه. «وذو اعتزال خالفا» فقال: الأمر بالشيء هو إرادة فعله فإنهم لما أنكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المعرف به الأمر قالوا إنه الإرادة.

«مسألة لمثبتي» الكلام «النفسي» ومنهم الأشاعرة «خلف يجري هل صيغة تخصه للأمر» النفسي بأن تدل عليه وضعا حقيقة دون غيره فتكون مقصورة عليه فقيل نعم له صيغة تخصه لايفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن كفعل الأمر واسم الفعل والمضارع المقرون باللام، والصيغة في اصطلاح الأصوليين هي العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس.

«والشيخ» الأشعري «عنه النفي» واختلف أصحابه في معناه فد «قيل» مراده «الوقف» أي أن قول القائل افعل لاندري وضع في اللسان العربي لماذا مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما. «وقيل» مراده «الاشتراك» أي أنها مشتركة بين ماوردت له.

<sup>(156)</sup> عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم عمه عليه أشد الناس عداوة للمسلمين هلك: (2 هـ = 624).

«ثم الخلف» كما قال إمام الحرمين والغزالي إنما هو «في صيغة افعل» دون قول القائل أمرتك وأوجبت عليك وألزمتك فإنه من صيغ الأمر بلا خلاف لو فرض ورودها من الشارع. قال حلولو: وذكر ولي الدين (157) عن الآمدي أنه قال لاوجه لهذا التخصيص أن الخلاف إنما هو في صيغة افعل؛ لأن مذهب الأشعري أن الأمر عبارة عن الطلب القائم بالنفس وليس له صيغة وإنما يعبر عنه بما يدل عليه بانضمام القرينة إليه هـ.

والمراد بصيغة افعل كل مايدل على الأمر من صِيَغِه، وإنما اختاروا التعبير بافعل لخفته وكثرة دورانه في الكلام فيشمل ذلك فعل الأمر وإن لم يكن على افعل كقم واستخرج وانطلق واسم الفعل كصّة والمضارع المقرون باللام وإنما عبر بافعل لأنه الغالب استعمالا فيه.

أما منكرو الكلام النفسي فلا يجري عندهم هذا الخلاف ؛ لأنه لاحقيقة للأمر وأقسام الكلام عندهم إلا العبارات.

ثم بين أن صيغة افعل ترد لستة وعشرين معنى فقال: «للوجوب ترد» نحو وأقيموا الصلاة والندب» نحو وفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والمباح» نحو وكلوا من الطيبات وأو تهدد في نحو واعملوا ما شئتم والإذن كقولك لطارق الباب ادخل. «والتأديب» كقوله عين لعمر بن أبي سلمة (158) وهو دون البلوغ ويده تطيش في الصحفة (كل مما يليك) أخرجه الشيخان (159). أما أكل المكلف مما يليه فمندوب ومما يلي غيره فمكروه، ونص الشافعي على حرمته للعالم بالنهي عنه محمول على المشتمل على إيذاء.

<sup>(157)</sup> أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي الحافظ بن الحافظ ولد في ذي الحجة (723 ـــ 826 هــ).

<sup>(158)</sup> عبدالله بن عبد الأسد المخزومي وال من الصحابة ولد بالحبشة رباه عَلَيْكُ شهد وقعة الجمل مع علي، روى 12 حديثا (02 ـــ 83 هــ = 623 ـــ 702 م).

<sup>(159)</sup> البخاري ج : 4 ص : 1732، مسلم ج : 6 ص : 110 من حديث عمر بن أبي سلمة.

والخبر التسوية التعجب وللدعا التعجيز والتكذيب والاحتقار واعتبار مَشُورَةً إهانة والضدّ تكوين تَسرَهُ

و «إنذار» نحو ﴿ قل تمتعوا فإن مصير كم إلى النار ﴾ ويفارق التهديد بذكر الوعيد. «ومن» أي امتنان نحو ﴿ كلوا مما رزقكم الله ﴾ وفرق بينه وبين الإباحة بأنها مجرد إذن وأنها قد يتقدمها حظر وأنه لابد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الحلق إليه وعدم قدرتهم عليه. و «إرشاد» نحو ﴿ وأشهدوا ذوي عدل ﴾ ويفارق الندب بأن مصلحته دنيوية فلا ثواب فيه، فإن قصد به الامتثال والانقياد إلى الله أثيب عليه لكن لأمر خارج، والندب مصلحته أخروية ففيه الثواب. و «انعام» أي تذكير النعمة نحو ﴿ كلوا من طيبات مارزقنا كم ﴾ وهو قريب من الامتنان أو بمعناه. «وتفويض» وهو رد الأمر إلى الغير نحو ﴿ فاقض ما أنت قاض ﴾ هكذا مثلوا... قال العطار: فيه أن هذا من التحقير وعدم المبالاة بدليل ﴿ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ﴾ فلينظر الفرق. وقد مثل حلولو للتفويض بقول المرءة لوليها: زوجني ممن أحببت. و «تمن» نحو:

ألا أيها الليل الطويل ألا انْجَلِي بصبح وما الإصباح منك بأمثل فلبعد انجلائه عنده صار كأنه لاطمع فيه فلذا كان متمنيا لا مترجيا.

والخبر» كحديث البخاري(160) (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)(161) أي صبركم صنعت. و «التسوية» بين الفعل والترك نحو هاصبروا أو لاتصبروا أي صبركم وعدمه سواء، و «التعجيب» نحو هانظر كيف ضربوا لك الأمثال «وللدعا» نحو هربنا اغفر لنا و «التعجيز» أي إظهار العجز نحو هاتوا بسورة من مثله «والتكذيب» نحو هول فاتوا بالتورية فاتلوها إن كنتم صادقين «والاحتقار» نحو هالقوا ماأنتم ملقون ويفارق الإهانة بأن محله القلب ومحلها الظاهر فإذا اعتقدت في شخص أنك لاتعبا به كنت محتقرا له بدون إهانة، وإذا أتيت بقول أو فعل عا ينقصه أو تركت قولا أو فعلا مما يعظمه كنت مهينا له وإن لم تحقره بقلبك، فإن اجتمعا فاحتقار وإهانة. «واعتبار» نحو هانظروا إلى ثمره إذا أثمر و «مشوره»

<sup>(160)</sup> محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله حبر الإسلام حافظ للحديث جمع نحو ستائة ألف حديث اختار منها في صحيحه 7563 حديث (194 ـــ 256 هـ = 870 ـــ 810 ـــ 870 م).

<sup>(161)</sup> ج: 2 ص: 1082 من حديث ربعي بن حراش.

وهي حقيقة لدى الجمهور عقلاً مَذاهبُ وفي الندب حكوا وفيهمَا وفي الثلاثة الأوَّلُ

نحو ﴿ فانظر ماذا ترى ﴾ والظاهر أنها راجعة للطلب لأن المراد طلب النظر في الذي يراه. والمشورة بسكون الشين وفتح الواو وذلك جائز، والأفصح أن تكون بزنة مثوبة كما في شرح الشفا للشهاب الخفاجي (162).

و «إهانة» نحو هوذق إنك أنت العزيز الكريم هو ويسميه بعضهم التهكم، وضابطه أن يوتى بلفظ يدل على الخير والكرامة ويراد منه ضده وبهذا فارق التسخير. «والضد» أي الإكرام نحو هوادخلوها بسلام آمنين هو «تكوين» أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو هوكن فيكون هو «تره» أي افعل. و «إرادة امتثال» كقولك للآخر عند العطش: اسقني ماء. و «التسخير» أي التذليل والامتهان والنقل إلى حالة ممتهنة نحو هوكونوا قردة خاسئين هو الفرق بينه وبين الإهانة أنه قصد به صيرورة الشيء إلى الحالة التي صدرت بها صيغة الأمر.

"وهي" أي صيغة افعل اختلف على اثني عشر قولا في معناها الحقيقي فهي «حقيقة لدى الجمهور أي في الوجوب» فقط مجاز في الباقي. وهل دلالتها على الوجوب «لغة» أي بوضع اللغة لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده بها مثلا للعقاب. «أو شرعا» لأن الصيغة لغة لجرد الطلب والجزم المحقق للوجوب بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره أو أمر من أوجب طاعته. «أو عقلا» لأن ما يفيده الأمر لغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب ؛ لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت... في ذلك «مذاهب» ثلاثة أصحها أولها.

«و» كونها حقيقة «في الندب حكوا» لأنه المتيقن من مسمى الطلب. «وفي مقدر لهذين» أي في قدر مشترك بين الوجوب والندب «احتمل» أنها موضوعة وهو الطلب فيكون من باب التواطىء؛ حذرا من الاشتراك والمجاز، فاستعمالها في كل منهما من حيث أنه طلب استعمال حقيقي. «و» قيل هي حقيقة «فيهما»

<sup>(162)</sup> أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين المصري قاضي القضاة ولد ونشأ بمصر، له شعر رقيق، (977 ـــ 966 مــ = 1569 ـــ 1659 م).

وأربع وهي وإرشادٍ وفِسي أو أمره جلَّ لحسم وَالنَّبِسي المُحارم القاطيع ثم إن صَدَرْ

الخمسة الأحكام أقوال تفيي المبتدا للندب أو للطلب لب من شارع أوجب فعلاً مستطر

أي الوجوب والندب فيكون من باب الاشتراك. «و» قيل حقيقة «في الثلاثة الأول» أي الوجوب والندب والإباحة وهل من باب التواطىء أو الاشتراك؟ «و» قيل حقيقة في «أربع» أي في الأربع الأول وهي الثلاثة المذكورة والتهديد. «و» قيل فيها «هي» أي حقيقة في هذه الأربع المذكورة «وإرشاد و» قيل حقيقة «في الخمسة الأحكام» فهي مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم باعتبار أنه يلزمهما التهديد أو باعتبار أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فاستعمل في الضد وإلا فهما لاطلب فيهما ولم ترد بهما الصيغة. فهذه «أقوال» ثمانية «تفي» في افعل.

«أو» أي وقيل «أمره جل لحتم» حقيقة «و» أمر «النبي» عَيَّضَةٍ «المبتدا» من جهته بأن كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي «للندب» بناء على الصحيح من أنه عَيْضَةٍ مجتهد. أما إن كان غير مبتدإ كالموافق لنص أو المبين لمجمل فهو للوجوب أيضا وعليه أبو بكر الأبهري.

«أو» صيغة الأمر «للطلب الجازم» لغة أي «القاطع» فلا يحتمل تقييده بالمشيئة كا في الندب. «ثم إن صدر» الطلب بها «من شارع أوجب» صدوره منه «فعلا مستطر» مكتوبا بخلاف ما لو صدر من غيره إلا من أوجب هو طاعته كأمر السيد لعبده، وذلك لأن جزم الشارع هو الإيجاب فتثبت خاصة الوجوب وهي ترتب العقاب على الترك فالصيغة في استعمال الشارع لم تخرج عن موضوعها اللغوي، والوجوب أي خاصته مستفادة من الصدور منه لا من الصيغة.

«وهو» أي القول بأن الصيغة حقيقة في الطلب الجازم لغة وأن التوعد على الترك بالعقاب ثبت بالشرع بأمر خارج فاستفيد الوجوب من مجموع ذلك

وهُوَ الصحيحَ تلك عَشْرٌ كامِله والوقفُ أو قصدُ امتثال نافله في اعتقاد الحتم قبل البحث عَنْ صارفه الخلفُ الذي في العام عن فإن أتى افعل بعد حظر دَان قسال الإمامُ أو الاستياذان

«الصحيح» وعليه أبو حامد الاسفرائيني (163) وإمام الحرمين واختاره في جمع الجوامع وقال إنه غير القول الأول بأنها حقيقة في الوجوب شرعا؛ لأن جزم الطلب على ذلك شرعي وعلى ذا لغوي فاستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع، وقال غيره إنه هو؛ لاتفاقهما في أن خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفادة من الشرع. «تلك» أقوال «عشر كامله» في معاني افعل.

«والوقف» في صيغة افعل، وعليه القاضي والغزالي والآمدي بمعنى أنهم الايدرون أهي حقيقة في الوجوب أم في الندب أم فيهما ؟ فلا يحكمون إلا بقرينة وأما بدونها فالصيغة عندهم من المجمل وحكمه التوقف. «أو قصد امتثال» أي أنها موضوعة لإرادة الامتثال الصادقة بالوجوب والندب واستفادتهما من القرائن «نافله» أي زيادة على الأقوال العشر خبر قوله: والوقف... إلخ.

«و» إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن وفرعنا أنها حقيقة في الوجوب في «في» وجوب «اعتقاد الحتم» أي أنه هو المراد بها «قبل البحث عن صارفه» أي عما يصرفها عنه. «الجلف» الآتي «الذي في العام عن»: ظهر هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص الأصح نعم كما سياتي فكذا هنا.

«فإن» فرعنا على أن الأمر للوجوب حقيقة و«أتى» أي ورد «افعل بعد حظر» لتعلقها «دان» نحو ﴿وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ «قال الإمام» الرازي «أو» أتى بعد «الاستيذان» فيه، كأن يقال لمن قال: أأفعل كذا ؟ افعله ومثل له بقوله عين الما لما قيل له كيف نصلي عليك ؟ (قولوا اللهم صل على محمد...) الحديث (164).

<sup>(163)</sup> أحمد بن محمد بن أحمد من أعلام الشافعية تففه ببغداد وعظمت مكانته وتوفي ببغداد. (344 ـــ 406 هـ = 955 ـــ 1016 م).

<sup>(164)</sup> رواه البخاري ج: 3: 1511، مسلم ج: 2 ص: 16 من حديث كعب بن عجزة.

فللإباحـــة وقيــل الحتم وقيـل ماقـد كان قبـل الحرم والنهي بعــد الحتم للإباحــة أو رفع حتمـه أو الكراهـة مذاهب والجلَّ للحظـر وفــى وابنُ الجويني فيهما قد وقفـا

#### مسألة

لطلب الماهية الأمْرُ فُللًا يفيدُ تكراراً ولا فوراً جلاً

«فللإباحة» الشرعية حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعمالها فيها حينئذ والتبادر علامة الحقيقة. «وقيل» إنها له «لحتم» حقيقة كا في غير ذلك نحو ﴿فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين «وقيل ما» أي برجوع الحال للذي «قله كان قبل الحرم» فللإباحة في قوله ﴿وإذا حللتم فاصطادوا وللإيجاب في قوله ﴿فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فالاصطياد كان قبل تحريمه مباحا فاستمر كذلك وقتال المشركين قبل تحريمه في هذه المدة كان واجبا فاستمر كذلك.

(و) إذا ورد (النهي) أي صيغته وهي لاتفعل (بعد الحتم) فقيل (للإباحة) نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير، فيكون نسخا ويعود بالشيء بعد تحريمه يرفع المنع منه فيثبت التخيير، واستدل له بقوله تعالى : وإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وأو رفع حتمه فيكون نسخا ويعود الأمر إلى ماكان عليه قبله من تحريم أو إباحة (أو الكراهة) على قياس أن الأمر للإباحة بجامع أن كلا من صيغتي افعل ولا تفعل يحمل على أدنى مراتبهما؛ إذ الكراهة أدنى مرتبي صيغة لاتفعل كما أن الإباحة أدنى مراتب افعل. في ذلك (مذاهب، وو البحل قائل بأن النهي بعد الحتم (المحظر وفي أي جاء كا في غير ذلك، ومن القائل به بعض القائل بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، وفرق بأن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل وبأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد وبأن القول بالإباحة في الأمر بعد الحظر سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا نحو وفاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وفاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب. ووابن الجويني فيهما، تطهرن فاتوهن وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب. ووابن الجويني فيهما، أي في مسألة الأمر بعد الحظر ومسألة النهي بعد الحتم (قد وقفا) فلم يحكم بشيء.

«مسألة لطلب» فعل «الماهية» حقيقة الفعل «الأمر» المطلق أي المجرد عن القرائن الدالة على التكرار والمرة «فلا يفيد تكرارا ولا فورا جلا» ولا تراخيا «أو» أي

أو مسرةً لسكنها الضروري وقسال للتكسرارِ قسومٌ مطلقسا أو صفةٍ وقيل بالـوصف فقــد

وهي مفادهُ لدى الكـــثير وآخـــرونَ إن بشرط علقـــا والوَقف واشتراكه سبعٌ تعــدُ

ولا «مرة» فهي للقدر المشترك بينها؛ حذرا من الاشتراك والمجاز «لكنها» أي المرة «الضروري» فلا يمكن الامتثال بدونها ولا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها من جهة أنها ضرورية إذ لاوجود للماهية إلا في الفرد لا من جهة أنها مدلول الأمر. «و» قيل المرة «هي مفاده» أي مدلوله فيدل عليها بلفظه «لدى الكثير» ويحمل على التكرار على القولين بقرينة.

«وقال» إن الأمر «للتكرار قوم مطلقا» على بشرط أو صفة أم لا ويحمل على المرة بقرينة. «و» قال «آخرون» للتكرار «إن بشرط علقا أو صفة» بحسب تكرار المعلق به، فالأول نحو هوإن كنتم جنبا فاطهروا والثاني نحو هالزانية والزاني فاجلدوا الآية هوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فتكرر الطهارة والجلد والقطع بتكرار الجنابة والزني والسرقة وإن لم يعلق بذلك فللمرة. «وقيل» للتكرار إن على «بالوصف فقد» دون المعلى بالشرط.

تنبيه: مما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد بتعدد السبب أولا كحكاية الأذان فمن يقول بالتكرار مطلقا أو إن علق بشرط أو صفة تعددت عنده ومن لا فلا. قال ميارة:

إن يتعـــدد سبب والموجّبُ كناقض سهو ولوغ والفدا والمحـدد ورد

متحد كفي لهن مروجَبُ حكاية خددً تَيَمرم بسدا بخلف او وفق بنص معتمد

وقد نظم ابن الحاج إبراهيم العلوي ماتعدد اتفاقا أو على خلاف بقوله :

أودية ومهر غصب الحره والثلث من بعد الخروج فاعلم كفارة الظهار من نسا يفيي غسل إنا الولغ يرى بعدده تلاوة وبعد تكفير يعود يخرج ثلثا قاله من قد فطن بقصد تأسيس من الذي ائتلى.

وما تعدد بوفق غُسرَّة عقيقة ومهر من لم تعلم والخلف في صاع المُصرَّاة وفي وهدي من نذر نحر ولده حكايسة المؤذنين وسجسود قذف جماعة وثلث قبل أن كفارة اليمين بالله عسلا

«وقيل» إنه «للفور» أي المبادرة بالفعل عقب وروده لأنه أحوط. «وقيل إما لله» أي للفور. «أو العزم» في الحال على الفعل بعد وقيل للتراخي: «و» قيل به «وقف عما» ومعنى عموم الوقف أنه يصدق بمعنيين: أحدهما عدم العلم بمدلوله، والثاني أنه مشترك بين الفور والتراخي. والقائلون بالفور لايتعين عندهم أول أزمنة ورود الخطاب بل لابد من زمان لسماع الخطاب وزمان لفهمه وفي الثالث يقع الامتثال قاله القاضي وغيره.

"ومن يبادر" بالفعل أول الوقت سواء قلنا إن الأمر للفور أم لا "بامتثال التصف" فهو ممتثل للأمر على الأصح لحصول الغرض... حال كون القائل بامتثاله «مخالفا لمانع» امتثاله بناء على قوله الأمر للتراخي وجوبا، ورد بأنه مخالف للإجماع "و» مخالفا لـ «من وقف» عن الامتثال وعدمه؛ بناء على قوله لانعلم أوضع الأمر للفور أم التراخي ؟ وهذا في الفعل الذي لم يقيد بفور ولا تراخ وإلا فهو بحسب ما قبد به.

### مسألة

وَعَابِدِ الجَبِّدِ الجَبِّدِ والشَّيرازي والأرجَـــ الإتيـــانُ بالمأمُـــور

واستلزم القضاء عند الرَّازي وَهْوَ بآخرِ لـدى الجُمْهُــورِ يَسْتَلَـزِمُ الإِجْـزَا وأنَّ الأمـرا بالأمر بالشَّي ليس بالشَّي أمراً

«مسألة و» إذا أخر المكلف الواجب عن وقته المعين شرعا فهل الأمر السابق «استلزم القضاء» أي الأمر به لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن القصد منه الفعل فلم يفعل فيجب قضاؤه بالأمر الأول أو لا يستلزمه بل القضاء بأمر جديد لا بالأول، والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا قولان: فاستلزم القضاء «عند» أبي بكر «الرازي» من الحنفية وهو قول جمهورهم «وعابد الجبار»(165) من المعتزلة «و» الشيخ أبي إسحاق «الشيرازي» من الشافعية. «وهو» أي القضاء «به أمر «عاخر» جديد «لدى الجمهور» وقيل النقل عن الشيرازي سهو فإنه صحح هذا القول الذي عليه الجمهور، والأمر الجديد في قضاء الصلاة حديث الصحيحين (من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها)(166) وحديث مسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها)(167) وفي قضاء الصوم قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مُرْيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرَ ــ أَي فَأَفْطُرَ ــ فَعَدَةُ مَن أيام أخركه.

«والأرجح الإتيان بالمأمور» به أي بالشيء على الوجه الذي أمر به «يستلزم الإجزا، للمأتي به، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح كما مر. وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لايسقط الماتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه.

«و» الأرجح أيضا «أن الأمرا» للمخاطب «بالأمر» لغيره «بالشي، نحو ﴿وامر أهلك بالصلاة (ليس به ذلك «الشي أمرا» لذلك الغير فلا يصيره مأمورا به

<sup>(165)</sup> ابن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسفرابادي أبو الحسين قاض كان شيخ المعتزلة في عصره لم يطلقوا قاضي القضاة على غيره توفي (415 هـ = 1025 م).

<sup>(166)</sup> البخاري ج: 1 ص: 194، مسلم ــ واللفظ له ــ ج: 2 ص: 344 عن جابر.

<sup>(167)</sup> ج: 2 ص: 142،أحمد ج: 3 ص: 226 من حديث أنس بن مالك.

من جهة الأول كقوله عَلَيْكُ في الأولاد (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع) (168) فليس الصبيان مأمورين بذلك من الشارع. وقيل هو أمر به وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء كما في خبر الصحيحين أن ابن عمر (169) طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي عَلَيْكُ فقال: (مره فليراجعها) (170).

«و» الأرجح أيضا «أن الآمر بلفظ يشمله» أي يتناوله، يدخل في لفظه ليتعلق به ما أمر به كما في قول السيد لعبده: أكرم من أحسن إليك وقد أحسن هو إليه «خلاف مافي» مبحث «العام ياتي» من أن الأصح أن المخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرا «يدخله» خبر أن كما قررنا... يعني أن الآمر بلفظ يتناوله يدخل في ذلك اللفظ نظرا إلى عموم الأمر وكونه آمرا لاينافيه. وقيل لايدخل فيه لبعد أن يريد الآمر نفسه وسياتي تصحيحه في مبحث العام. وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كما في قوله لعبده: تصدق على من دخل داري وقد دخلها هو فإن السيد لايقصد التصدق من عبده عليه ؛ لأنه هو وما في يده ملك له.

(و) الأرجح (أن) الأمر والشان (في المأمور) به (مطلقا) ماليا كان كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه وهو العجز أو الموت (دخل نيابة) فتجوز عقلا خلافا لمن خص دخولها بالمالية وتقع شرعا (إلا لمانع حصل) كا في الصلاة. ومنع المعتزلة دخولها في البدني.. قالو إن الأمر به إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعله والنيابة تنافي ذلك إلا لضرورة كا في الحج. وأجيب بعدم المنافاة لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة فنحن نشترط لجواز النيابة عدم المانع وهم يشترطون له الضرورة فإذا انتفى المانع جازت بدون ضرورة عندنا دونهم، والمانع في الصلاة هو أن

<sup>(168)</sup> أبو داوود ج: 2 ص: 162.

<sup>(169)</sup> عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمان صحابي من أعز بيوت قريش أفتى ستين سنة آخر من مات بمكة من الصحابة روى 2630 حديث (10 ق هـ ـــ 73 هـ = 613 ـــ 692 م).

<sup>(170)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1689، مسلم ج: 4 ص: 179 عن ابن عمر.

### مسالية

نهي عَن الضِّدُ الوُجودي عَنْدَنَا وقيلَ لا ولا وقيل ضُمُّنَا مرجِّح وليسَ عيناً للمَالاَ الأمر نفسياً بشيء عُينا والفحر والسيف له تضمنا الحتم لا الندب ولا اللفظي على

المقصود بها من الخضوع والإنابة لله لايحصل بالنيابة ويمكن أن يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على أكمل الوجوه كما دل عليه تصرف الشرع وذلك لا يحصل مع النيابة وإن حصل معها مطلق الكسر والقهر. زكرياء: لا تجوز شرعا النيابة في البدنية إلا في الحج والعمرة وفي الصوم بعد الموت، والمالية كالزكاة لا خلاف في جواز النيابة فيها.

«مسألة الأمر» حال كونه «نفسيا» أي قائما بالنفس «بشيء عينا» إيجابا أو ندبا ووقته مضيق «نبي عن الضد الوجودي» تحريما أو كراهة «عندنا» كا للأشعري والقاضي سواء كان واحدا كضد السكون أي التحرك أم أكثر كضد القيام أي القعود وغيره.

«والفخر والسيف» عندهما ليس عينه ولكن «له تضمنا» عقلا أي استلزمه فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه على هذا متضمن للنهي عن التحرك أي طلب الكف عنه، وعلى الأول هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد وهو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى آخر بعدا، ودليل القولين أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه.

"وقيل" أي قال الغزالي وإمام الحرمين وهو الأصح: إن الأمر النفسي "لا" هو عين النهي عن ضده «ولا" يتضمنه لجواز أن لايحضر الضد حال الأمر فلا يكون مطلوب الكف به. «وقيل ضمنا الحتم» أي أن أمر الإيجاب يتضمن النهي عن الضد لاقتضائه الذم على الترك «لا الندب» فلا يتضمن أمره النهي عن ضده لأن أضداده مباحة غير منهي عنها. وخرج بقوله بشيء عين المبهم من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا متضمنا له قطعا. وبالمضيق الموسع لأنه لاينهي عن ضده. واحترز بالوجودي عن العدمي أي ترك المأمور الموسع لأنه لاينهي عن ضده. واحترز بالوجودي عن العدمي أي ترك المأمور

## والنهي قيلَ أَمْـرُ ضدِّ قطْعَـا وعَكسُه وقيل خلـفُ يُرعَــي مسألـة

إن لم يكن تعاقب الأمرانِ أو يتماثَــلاً هُمَــا غَيْـــرَانِ

به فالأمر نهي عنه أو يتضمنه قطعا. وبالنفسي عن الأمر اللفظي ولذا قال: «ولا» الأمر «اللفظي» يتضمن ضده «على» قول «مرجح» وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل اسكن مثلا فكأنه قيل لاتتحرك أيضا لأنه لايتحقق السكون بدون الكف عن التحرك. «وليس» الأمر اللفظي «عينا» للنهي اللفظي قطعا «للملا» أي عندهم.

«والنبي» النفسي عن شيء معين تحريما أو كراهة «قيل» هو «أمر ضد» أي أمر بضده «قطعا» إيجابا أو ندبا بناء على أن المطلوب في النبي فعل الضد قيل «عكسه» أي ليس أمرا بالضد قطعا أي اتفاقا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل. «وقيل» بل «خلف» هناك في الأمر «يرعي» فيه أي هل هو أمر بالضد أو يتضمنه أو لاعينه ولايتضمنه أو نبي التحريم يتضمنه دون نبي الكراهة فإن كان الضد واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد القعود أي القيام وغيره فالكلام في واحد منه أيا كان، بخلاف مامر من أن الأمر بالشيء الذي له أكثر من ضد نبي عن أضداده الوجودية كلها؛ إذ لايتأتي الإتيان بالمأمور إلا بالكف عنها كلها. وفائدة الخلاف في هذا وفي نظيره السابق أن المكلف إذا خالف هل يستحق العقاب بتركه المأمور به فقط في الأمر وبفعل المنبي عنه فقط في النبي مسألة لاتكليف إلا بفعل. وأما النبي عليه ما ذكرة من التباين ضعيف كا يعلم من مسألة لاتكليف إلا بفعل. وأما النبي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي ولايتضمنه على الأصح كا في الأمر اللفظي.

«مسألة إن» صدر من الآمر أمران و «لم يكن تعاقب الأمران» بأن لايكون الثاني عقب الأول فهما غيران بلا خلاف ويجب العمل بهما تماثلا أم لا. «أو» تعاقبا ولكنهما لم «يتماثلا» فكذلك «هما غيران» يجب العمل بهما قطعا، سواء أمكن الجمع بينهما كصل وصم أو امتنع كصل وأد الزكاة.

عطفٌ فقيلَ بهما فَلْيُعْمَلاً وقولُ تأكيدٍ ووقف نقلا

في عطف التأسيسَ رَجِّحْ في الأصَحْ وَغَيْـرَهُ مَهْمَا بعاديِّي رجَـحْ

كُفُّ وللـدُّوامِ مطلقاً جَــلاً هو اقتضاءُ الكفِّ عن فعلِ بلا

«و» الأمران «المتعاقبان» أي الكائن الثاني منهما عقب الأول «إن تماثلا» فقسمان أحدهما أن يكون هناك مانع من التكرار في متعلقهما المطلوب من عقل أو شرع أو عادة فالثاني تأكيد قطعا نحو اقتل زيدا اقتل زيدا، أعتق عبدك أعتق عبدك اسقني ماء اسقني ماء لاندفاع الحاجة بالأول في العادة.

«و» القسم الثاني أن يكون «ما من التكرار» في متعلقهما «مانع» من عادة أو غيرها «و» هو نوعان أحدهما أن يكون «الاعطف» للثاني على الأول نحو صل ركعتين صل ركعتين «فقيل بهما فليعملا» لأن التأسيس أولى من التأكيد وعزاه الصفي الهندي للأكثرين. «وقول تأكيد» فلا يجب سوى مرة لكثرة التأكيد في كلامهم. «ووقف» لتعارض الأمرين «نقلا». النوع الثاني أن يعطف وهو قوله: «في عطف» ضربان لأنه إما أن لايكون هناك مرجح للتأكيد نحو صل ركعتين وصل ركعتين فه «التأسيس رجع» فيجب الحمل عليه «في الأصح» من قولين لظهور العطف في التأسيس ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. والظاهر أن هذا في العطف بالحرف غير المرتب وإلا فهما غيران يعمل بهما. والضرب الثاني أن يكون هناك مرجح للتأكيد وهو قوله: «و» رجح «غيره» أي غير التأسيس وهو التأكيد «مهما به أمر «عادي رجح» نحو صل ركعتين وصل الركعتين لرجحانه بالتعريف إذ القاعدة في المعرف بعد النكرة أنه عين الأول نحو ﴿ أُرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول.

«النبي هو» أي النهي النفسي «اقتضاع» أي طلب «الكف عن فعل» جازما أم لا «بلا» قول «كف» ونحوه كذر ودع فإن ماهو كذلك أمر كما تقدم وإن اقتضى كفا. والمراد بالفعل مايشمل القول والاعتقاد ونحوهما. ويحد أيضا بالقول المقتضى للكف المذكور، كما يحد اللفظى بالقول الدال على الاقتضاء المذكور.

«وللدوام» على الكف إذا ورد «مطلقا» لا مقيدا «جلا» فقضيته عند الإطلاق

ولفظه للحظر والكراهمة واليَسأس والإرشاد والإِباحمة ولاحتقاد ولتهديم المتنان عاقبة تسويّة دُعا امتنان وفي الإرادة وفي التحريم مَا في الأمْر والعلوِّ واستعلاً انتَمَى

الدوام أي يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائما مالم يقيد بغير الدوام فإن قيد به نحو لا تسافر اليوم كان الغير قضيته فيحمل عليه.

"ولفظه" أي صيغة النهي وهي لاتفعل ترد «للحظر» نحو ﴿ولا تقربوا الزنى ﴾ «والكراهة» نحو ﴿ولاتيمموا الجبيث منه تنفقون ﴾ «و اليواع «الياس» نحو ﴿لاتعتذروا اليوم ﴾ «والإرشاد» نحو ﴿لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم والفرق بينه وبين الكراهة أن المسألة المطلوب درؤها فيه دنيوية وفي الكراهة دينية. ووالحق كا قال الزركشي أن الصيغة هنا للتحريم لأن المراد تسؤكم في دينكم. «والإباحة» كالنهي بعد الإيجاب «والاحتقار» والتقليل وهما بمعنى واحد نحو ﴿ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي فهو قليل حقير بخلاف ماعند ﴿ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي فهو قليل حقير بخلاف ماعند ﴿ولاتمديد، كقولك لمن لايمتثل أمرك: لايمتثل أمري. و «بيان عاقبة» نحو ﴿ولاتحسين الذي قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ﴾ أي عاقبة أمرهم الحياة لا الموت. و «تسوية» نحو ﴿واصيروا أو لاتصيروا ﴾ و «دعا» نحو ﴿وبنا لاتزغ قلوبنا ﴾ و «امتنان» وقد مثل له العلامة المحقق محنض بابه (١٦١) الديماني رحمه الله تعالى بقولك للضيف وقد أكرمته: لا تبت القفر، والفقيه العلامة ابن الحاج إبراهيم العلوي في فيض الفتاح بقول الأمير لمن حمله على جواد: لاتركب البرذون.

«وفي» اشتراط «الإرادة» أي إرادة الدلالة بلفظ النهي على الترك أولا «وفي» دلالة النهي على «التحريم» هل هي حقيقة فيه أو في الكراهة أو فيهما أو في أحدهما ولا نعرفه أو في القدر المشترك «ها في الأمر» من الحلاف...فقيل لاتدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد بها والأصح أنها تدل عليه بلا إرادة، وأنها حقيقة في التحريم لغة وقيل شرعا وقيل عقلا، وقيل في الطلب الجازم لغة وفي التوعد على الفعل شرعا، وهو مقتضى الصحيح في الأمر. «و» في اعتبار «العلو» فيه «واستعلا» أو الأول أو الثاني أو لايعتبر فيه واحد منهما وهو الأصح «انتمى» صلة ما ويتعلق به قوله: في الأمر.

<sup>(171)</sup> ابن اعبيد أحد الأعلام البارزين في شنقيط قدوة ورعٌ له مؤلفات كثيرة نافعة. (1851 ـــ 1277 هـ = 1771 ـــ 1860 م).

## والنهُيُّ عن فرْدٍ وذي تعلُّدِ جمعاً وفَرْقاً وجميعاً اقصِدِ مسائلة

مُطْلَقُ نَهْي الحظرِ كالتنزيبِ على الأصحِّ فالَّسذِي عليْسهِ مُطْلَقُ نَهْي الخطرِ كالتنزيبِ على الأصحِّ فالَّسذِي وقيلَ وضْعَا جمهورهم يُعطي الفسادَ شرْعَا وقيلَ بَلْ معنى وقيلَ وضْعَا

«والنبي» قد يكون «عن فرد» أي شيء واحد وهو ظاهر «و» قد يكون عن «في تعدد» أي متعدد وهو ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون «جمعا» أي النهي عن الجمع أي الهيئة الاجتاعية كالحرام الخير نحو لاتفعل هذا أو ذاك فعليه ترك أحدهما فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما فالمحرم فعلهما لا فعل أحدهما فقط. «و» ثانيها عكسه وهو أن يكون «فرقا» أي النهي عن الفرق دون الجمع كحديث الصحيحين (لايمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا)(172) فالنعلان منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه. «و» ثالثها أن يكون «جميعا» أي النهي عن الجميع أي عن كل واحد سواء أتى به منفردا أو مع الآخر كالنهي عن الزني والسرقة «اقصد» به ماذكر.

«مسألة مطلق نهي الحظر» المستفاد من اللفظ أي الذي لم يقيد بما يدل على فساد أو صحة... اختلف هل يدل على الفساد ؟ فيه مذاهب «ك» مطلق نهي «التنزيه» المستفاد من صيغة لاتفعل بواسطة قرينة صارفة له عن الحقيقة «على الأصح» ووجه اقتضائه الفساد أن المكروه مطلوب الترك والمأمور به مطلوب الفعل شرعا فيتنافيان. «ف» تلك المذاهب أحدها وهو «الذي عليه جمهورهم» أي العلماء التفصيل وهو أن مطلق النهي ولو تنزيها «يعطي» أي يفيد ويقتضي «الفساد» في المنهي عنه من عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق في وقت مكروه وبيع وشرط بأن لايعتد به... ثم اختلفوا: فقيل يعطيه «شرعا» إذ لايفهم ذلك ولا منه فأدلة الشرع هي الدالة على ذلك. «وقيل بل» يعطيه «معنى» أي من حيث المعنى وهو أن الشيء إنما يُنهى عنه إذا اشتمل على مايقتضي فساده وإذا وجد مقتضى الفساد لزم ثبوت الفساد وهو عدم الاعتداد. «وقيل وضعا» أي لغة لفهم مقتضى الفساد لزم ثبوت الفساد وهو عدم الاعتداد. «وقيل وضعا» أي لغة لفهم

<sup>(172)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1866، مسلم، واللفظ له، ج: 6 ص: 153 من حديث أبي هريرة.

إن عادَ قال السَّلمِي أو احتَمَلْ رُجوعُه للازِمِ أَوْ مَا دَخَـلْ والنَّهْــيُ للخـــارج كالتطهُّــرِ بالخصْب لايفيدُ عندَ الأَكْتَــرِ

أهلها ذلك من مجرد اللفظ وهذا ضعيف فإن معنى الفساد سلب الأحكام الشرعية واللغة لاتقتضى ذلك.

ثم محل اقتضاء النهي للفساد على هذا المذهب «إن عاد» أي رجع تحقيقا «قال» ابن عبد السلام (173) «السلمي أو احتمل رجوعه» أي شك في رجوع النهي فالشك زاده ابن عبد السلام «للازم» يتنازعه عاد ورجوعه أي إلى أمر لازم للمنهي عنه كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتاله على الزيادة اللازمة بالشرط، وكالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه. «أو» عاد أو احتمل رجوعه له (مما) أي إلى أمر «دخل» أي داخل في المنهي عنه بأن كان راجعا إلى عينه كالنهي عن صلاة الحائض أو صومها لفقد شرطهما من الطهارة وكالنهي عن الزنى لحفظ النسب أو إلى جزئه كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع أي عدم تيقن وجوده وهو ركن في جزئه كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع أي عدم تيقن وجوده وهو ركن في مأمورا به، وفي المعاملة استدلال الأولين من غير نكير على فسادها بالنهي عنها.

وقوله: قال السلمي أو احتمل... يعني به أن عز الدين ابن عبد السلام يقول: إذا شك هل النهي راجع إلى أمر داخل أو خارج حكمنا بفساده أيضا تغليبا للداخل على احتمال الخارج احتياطا ولما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته وهو الحرمة ومثلوا ذلك ببيع الطعام قبل قبضه فإنه يحتمل أن النهي لأمر داخل إن كان الركن هو المبيع المقبوض فإذا انعدم صار النهي لأمر داخل ويحتمل أنه لأمر خارج إن كان الركن ذات المبيع في حد ذاته.

«و» أما «النهي» الراجع «لـ» لأمر «الخارج» عنه غير اللازم «كالتطهُّرِ بالغصب» أي بالماء المغصوب فإن النهي فيه راجع إلى إتلاف مال الغير وهو أمر خارج غير لازم للوضوء لحصوله بغيره كالإراقة وكالبيع وقت نداء الجمعة فإن النهي راجع إلى تفويت الجمعة وهو أمر خارج غير لازم للعقد لحصوله بغير البيع أيضا وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب فإنه «لايفيد» الفساد «عند الأكثر» لأن المنهى عنه في الحقيقة ذلك الخارج.

<sup>(173)</sup> عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين سلطان العلماء شافعي بلغ رتبة الاجتهاد (577 ــ 660 هـ = 1881 ــ 1262 م).

وقيل بل يعطِي الفسادَ مطلقًا والمنعَ مطلقًا رأى النُّعمَانُ فسادُه لكونِـــه لم يُشرَع

والفَخْرُ في عبادةٍ قد انْتَقَىي قَالَ انْتَقَى أَنْ وَمَا للعَيْنِ يُستبَانُ ويُفْهِمُ الصَّحة إن وَصْفٌ رُعِي

والمذهب الثاني هو قوله: «وقيل بل» مطلق النهي «يعطي الفساد مطلقا» في العبادات والمعاملات سواء رجع إلى أمر داخل أو خارج وعليه الإمام أحمد وأبطل الوضوء بماء مغصوب والصلاة في مكان مغصوب، وقد روى ابن العربي(174) عن مالك(175) رحمه الله تعالى أن الصلاة في الأمكنة المكروهة باطلة يجب قضاؤها.

والمذهب الثالث قوله: «والفخر في عبادة» فقط «قد انتقى» أنه يعطي الفساد دون المعاملات ففسادها بفوت ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي.

والرابع قوله: «والمنع» من اقتضاء مطلق النهي للفساد للفعل «مطلقا» سواء كان لخارج أو لم يكن له «رأى النعمان» أبو حنيفة، ثم «قال وما» كان النهي عنه «للعين» أي لعينه أي لذاته أو جزئه كصلاة الحائض وبيع الملاقيح المنهي عنهما والنعمان قائل أيضا بفسادهما فإنه «يستبان فساده» لا من النهي بل «لكونه لم يشرع» أصلا أي لم يوجد شرعا وإنما يتصور حسا فقط فيترتب على ذلك فساده، والفساد ليس من النهي بل عرض للنهي حيث استعمل مجازا عن النفي، فقولنا: لا لا تصل الحائض بمعنى لاصلاة لحائض فيكون النهي مستعملا في معناه المجازي وهو النفي وبهذا خرج عن حقيقته، هذا فيما هو من جنس المشروع، أما غيره كالزنى فالنهي فيه على حاله وفساده من خارج.

ثم قال : «ويفهم» النهي فيه «الصحة» للمنهي عنه بدون وصفه لا مع وصفه فإنه مع وصفه فاسد «إن وصف رعي» في النهي بأن كان النهي عنه لوصفه الذي

<sup>(174)</sup> محمد بن عبد الله بن محمد المغافري الإشبيلي أبو بكر قاض من حفاظ الحديث بلغ رتبة الاجتهاد صنف في الفقه والحديث والأصول والتفسير(468 ـــ 543 هـــ = 1076 ـــ 1148 م).

<sup>(175)</sup> ابن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد الله إمام دار الهجرة أحد الأثمة الأربعة ولد ومات بالمدينة قال: مامرت على ليلة إلا رأيت النبي عَلَيْكُ. (93 ــ 179 هـ = 712 ــ 795 م).

اشتمل عليه كصوم يوم النحر ؛ للإعراض به عن ضيافة الله، وكبيع درهم بدرهمين ؛ لاشتاله على الزيادة فالنهي فيه يفيد صحته لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده شرعا وإلا كان النهي عنه لغوا كقولك للأعمى : لاتبصر، فيصح صوم يوم النحر لكن عن النذر أي نذر صوم يوم النحر كما مر، ويصح البيع المذكور لكن بإسقاط الزيادة.

تنبيه: صحة صوم يوم النحر عن نذره صورتها أن ينذر صوم يوم الاثنين مثلا وكان يوم النحر فالنذر صحيح لأنه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى ولذا قالوا: إذا اتصلت به المعصية ذكرا بأن صرح بذكر المنهي عنه بأن قال لله تعالى علي صوم يوم النحر لم يصح نذره هـ.

وحاصل المنقول عن أبي حنيفة أن النهي عن الشيء عنده لايفيد بالوضع فسادا بل يفيد الصحة إن رجع إلى وصفه ولايفيد صحة ولا فسادا لذاته.

"والنفي للقبول" عن عبادة كقوله تعالى: ﴿ فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ﴾ "قيل قد أفاد صحته الظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد كا حمل عليه نحو خبر مسلم (من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما) (176) ولأنهما متغايران يظهر أثر الأول في الثواب ووجه الثاني في عدم القضاء. «وقيل بل يعطي» نفي القبول «الفساد» لظهور النفي في عدم الاعتداد ولأن القبول والصحة مُتلازِمَانِ فإذا نفي أحدهما نفي الآخر وكأن الخلاف مبني على تفسير القبول وفيه قولان :أحدهما أنه ترتب الغرض المطلوب من الشرع على الشيء... يقال قبل عذر فلان إذا رتب عليه الغرض المطلوب وهو عدم المواخذة؛ وعلى هذا فالصحة والقبول مُتلازِمان، والثاني أنه كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها؛ وعلى هذا فهو أخص من الصحة فكل مقبول صحيح

<sup>(176)</sup> ج: 6 ص: 84 عن صفية.

ولاينعكس. ومن استعماله مع الفساد حديث: (لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)  $(^{177})$  وحديث (لايقبل الله صلاة حائض \_ أي من بلغت سن المحيض \_ إلا بخمار)  $(^{178})$  ومن استعماله حيث لافساد حديث (من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا)  $(^{179})$  وحديث: (ثلاثة لاتقبل لهم صلاة: رجل يؤم القوم وهم له كارهون والرجل لاياتي للصلاة إلا دبارا  $(^{189})$  وحديث (من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر لم يقبل الله صلاته التي صلى) أخرجه أبو داوود  $(^{181})$ .

والحق أن نفي القبول لايفيد الصحة ولا الفساد بل قد يجامع هذا وقد يجامع هذا وقد يجامع هذا وفهمهما من خارج.

ونفي الاجزاك نفي «القبول عنه» في جريان الخلاف فيه هل يفيد الفساد؟ بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط التعبد أو الصحة بناء على إنه إسقاط القضاء فإن ما لايسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين كما في الشرح. وأما المعتمد في مذهبنا فهو سقوط الصلاة وقضائها بعدم ماء وصعيد.

«وقيل» نفي الإجزاء «أولى بالفساد منه» أي من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن ولأن الصحة قد توجد حيث لاقبول ولا توجد حيث لا إجزاء كحديث الدارقطني: (لاتجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن).

<sup>(177)</sup> البخاري ج: 4 ص: 172، مسلم ج: 1 ص: 88 عن أم حبيبة.

<sup>(178)</sup> أبو داوود ج: 2 ص: 345، ابن ماجه ج: 1 ص: 114 عن عائشة.

<sup>(179)</sup> العلل المتناهية ج: 2 ص: 181 عن عبد الله بن عمرو، وفي سنده عطاء ابن السائب قال ابن معين: لايحتج بحديثه.

<sup>(</sup>a) بكسر الدال أي بعد خروج وقنها.

<sup>(180)</sup> ابن ماجه ج: 1 ص: 175 من حدیث عبد الله ابن عمرو.

<sup>(181)</sup> ج: 2 ص: 256، البيهقي ج: 3 ص 122 من حديث ابن عباس.

## العسام

العَامُ لفظٌ يشملُ الصَّالحَ له من غير حصر والصحيحُ دخلَه نَــادرةٌ وصورةٌ لم تُــقْصدِ ويدخــلُ الجازُ في المعتمــدِ

«العام» بناء على أنه من عوارض الألفاظ «لفظ» واحد «يشمل الصالح له» : يتناوله دفعة أي شأنه ذلك فتدخل فيه الشمس والقمر والسماء والأرض فإن كلا منها عام وإن انحصر في الواقع في واحد وسبعة وهو صفة كاشفة لا للاحتراز؛ إذ ليس لنا لفظ يستغرق مالا يصلح له. «من غير حصر» فخرج بقوله لفظ \_ أي واحد \_ الألفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة، وبقوله يشمل المطلق فإنه لايدل على شيء من الأفراد أصلا، والنكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أوعددا فإنها إنما تتناول الأفراد الصالحة لها على سبيل البدل لا الاستغراق والشمول نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم، وبقوله من غير حصر أسماء العدد فإنها متناولة لصالح لها لكن مع حصر كعشرة ومثله النكرة المثناة كرجلين.

"والصحيح دخله)أي أنه يدخل في العام صورة "نادرة» فيشملها حكمه؛ نظرا لعموم اللفظ وقيل لانظرا للمقصود عادة في مثل ذلك كالفيل في خبر أبي داوود وغيره: (لاسبق إلا في خف أوحافر أو نصل)(182) فإنه ذو خف والمسابقة عليه نادرة والأصح جوازها عليه، ولو أوصى برأسين من رقيقه جاز دفع الخنثى ؟ لأن العموم يتناوله وفي وجه لا؛ لأنه نادر لايخطر بالبال.

(و) أنه يدخل فيه «صورة لم تقصد» من صور العام أي لم يعلم قصدها في الواقع فإن اللفظ متناول لها ولاانضباط للمقاصد، وقيل لا ؛ نظرا للمقصود كالو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به ففي شرائه وجهان مثارهما التعلق بالعموم والالتفات إلى المقصود.

والفرق بين النادرة وغير المقصودة أن النادرة هي التي لاتخطر ببال المتكلم غالبا لندرة الوقوع، وغير المقصودة قد تكون مما يخطر به ولو غالبا فبينهما عموم من وجه؛ لأن النادرة قد تقصد وقد لاتقصد، وغير المقصودة قد تكون نادرة

<sup>(182)</sup> ج: 3 ص: 29، الترمذي ج: 3 ص: 122 عن أبي هريرة.

وإنما يعسرضُ للألفساظِ لاَ معنى وللذهنيِّ في رأي عَلاَ يقالُ للمعنَسى أخصُّ وأعسمُ والخَاصُ والعَامُ به اللَّفظُ اتسمْ

وقد لاتكون. ثم إن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا.

«ويدخل» العموم «الججاز» فإنه قد يكون عاما كالحقيقة «في المعتمد» بأن يستعمل في مجازه فيصدق على العام أنه قد يكون مجازا كما يصدق على المجاز أنه قد يكون عاما نحو جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، وقيل لايكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما ؛ لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه وهي تندفع في المستعمل في مجازه ببعض الأفراد فلا يراد به جميعها إلا بقرينة كما في المثال السابق من الاستثناء.

«وإنما يعرض» العموم «للألفاظ» وليس المراد وصف اللفظ به مجردا عن المعنى بل باعتبار معناه الشامل للكثرة «لامعنى» فلا يعرض للمعاني علي الأصح وقيل من عوارضها فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام أي شامل حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب لما شاع من قولهم الإنسان يعم الرجل والمرءة وعم المطر والخصب فالعموم شمول أمر لمتعدد سواء كان ذلك الأمر لفظا أو معنى خارجيا أو ذهنيا جوهرا كالمَطَرِ أو عرضا كالخصب.

الله المعانى العموم الله العام عليها حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيها بخلاف عوارض المعاني الذهنية فيطلق العام عليها حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيها بخلاف الحارجية فاستعمال العموم فيها مجازي إذ كل موجود في الحارج متخصص بمحل وحال مخصوص لا يوجد في غيره فيستحيل شموله لمتعدد، فالمطر والحصب في محل مثلا غيرهما في محل آخر كما للهندي، وعلى الأول ــ أي القول بأنه من عوارض الألفاظ خاصة ــ استعماله في الذهني مجازي أيضا. ومحل الحلاف في المعاني المناني المنانية للألفاظ فلا خلاف في عمومها، المستقلة كالمقتضي والمفهوم، أما المعاني التابعة للألفاظ فلا خلاف في عمومها، لأن لفظها عام.

«يقال» اصطلاحا «للمعنى أخص وأعم والحاص والعام به اللفظ اتسم» تفرقة بين الدال والمدلول، وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ، ومنهم من

والحكم فيه نفياً او ضداً جَلاً مجموع الافراد ولا الماهيًـــة دلالــة العــام وأصل المعنـــى

لكلً فرد بالمطابقة لأ فالحنفي مطلقاً قطعيم فالحنف نحن فقط وكلً فرد ظنّا

يقول فيهما عام وخاص فيقال لمعنى المشركين عام وأعم وللفظه عام ولمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص.

"والحكم" على الشيء الشامل لمتعدد تارة يكون على كل فرد بحيث لايبقى فرد كقولنا كل رجل يشبعه رغيفان أي كل واحد على انفراده، وتارة يكون على مجموع الأفراد من حيث هي مجموعة كقولنا كل الرجال يحمل الصخرة أي المجموع لاكل واحد، وتارة يكون على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى الأفراد كقولنا الرجل خير من المرءة أي حقيقته أفضل من حقيقتها لاكل فرد إذ قد يفضل بعض أفرادها بعض أفراده، والحكم «فيه» أي العام من النوع الأول فهو «نفيا او ضدا» أي إثباتا «جلا» أي ظهر كلية أي محكوما فيه «لكل فرد» فرد «بالمطابقة» فقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين منزل منزلة قوله اقتلوا زيدا المشرك وعمرا المشرك وهكذا حتى لا يبقى منهم فرد إلا تناوله اللفظ وكذا قوله هو لاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (لا» على الكل أي «مجموع الافراد» من حيث هو مجموع وإلا لتعذر الاحتجاج به في النهي على كل فرد و لم يزل العلماء يحتجون به عليه كما في نحو ﴿ولاتقتلوا النفس التي حرم الله ﴿ ولا تعذر الاحتجاج به في النهي حرم الله ﴿ ولا قالكل أي الكل أي الكل أي الكل أي أله الكل أي أله الكل أي أله والكل أي أله الكل أي أله والكل أي أله عكوم في على الكل أي أله المنولة في الكل أي أله الكل أن من حيث هي من خير نظر إلى الأفراد فَانْحَصَرَ مدلوله في الكلية.

ثم اختلف في دلالة العام على كل فرد بخصوصه بحيث يستغرق هل هي قطعية أو ظنية ؟ «فالحنفي» يقول «مطلقا» أي في الأفراد وأصل المعنى «قطعيه دلالة العام» فيدل على ثبوت الحكم لكل فرد مما يتناوله اللفظ دلالة قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام أو تجوز في الخاص أو غير ذلك.

«وأصل المعنى نحن» الشافعية نقول يدل عليه قطعا «فقط» يعني أن دلالة العام على أصل المعنى فقط من الواحد في المفرد والاثنين في المثنى والثلاثة أو الاثنين في الجمع قطعية عند الشافعية «وكل فرد» منه بخصوصه إنما يدل عليه «ظنا» لاحتماله التخصيص وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات.

الفخرُ والسبكيُّ لا القرافي عمومُ الاشخاص إذا يُوافِي المُكنَةِ يستلزمُ العمومَ في الأَزْمِنَةِ وكلَّ الاحوال وفي الأمكنَةِ مسالة

كلِّ وأيِّ والذي الَّتِي ومَا ونحوُهَا منى وأيْسَ حيثمَا

ومحل الخلاف في المجرد عن القرائن فإن اقترن به مايدل على التعميم فدلالته على الأفراد قطعية وفاقا نحو ﴿والله بكل شيء عليم﴾ ﴿لله ما في السموات وما في الأرض﴾ وإن اقترن به مايدل على أن المحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب التوقف إلى ظهور المراد منه.

قال «الفخر والسبكي لا القرافي عموم الاشخاص إذا يوافي» أي يجيء «يستلزم العموم في الأزمنة و» العموم في «كل الاحوال وفي الأمكنة» لأنها لاغنى للأشخاص عنها فقوله تعالى: ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا ﴾ الآية أي على أي حال وفي أي زمان ومكان وخص منه المحصن فرجم. و ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ أي كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان وخص منه أهل الذمة والمعاهد والمستأمن.

وقال القرافي وجماعة: العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع فقوله اقتلوا المشركين يتناول كل مشرك لكن لايعم الأحوال حتى يقتل في حال الهدنة والذمة ولا الأزمنة حتى يدل على القتل في يوم الأحد مثلا، ولا الأمكنة حتى يدل على قتل المشركين في أرض الهند مثلا، وما خص به العام على الأول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا. ورد هذا القول بأن هذا التعميم بالاستلزام كا عرف لا بالوضع فلا يحتاج إلى صيغة.

«مسألة» في صيغ العموم وهي : «كل» وهي أقواها مبتدئة نحو ﴿كل من عليها فان ﴾ أو تابعة نحو ﴿فل من عليها فان ﴾ أو تابعة نحو ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ وقد تقدم معناها. «وأتي» شرطية واستفهامية وموصولة، لا الواقعة صفة أو حالا. «والذي التي» وتثنيتهما وجمعهما نحو أكرم الذي ياتيك والتي تاتيك أي كل آت وآتية لك. «وما» شرطية واستفهامية وموصولة، لا الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية. «ونحوها» أي

حقيقة فيه وقيل في الخصُوصْ وقا والله عوا والله والله والله والله والمالم والله والمالم والماله والمال

وقيل فيهما وبالوقْفِ نُصُوصْ عهدَ له وقيلَ ليسَ مُسجلاً عهداً ولا قرينَةً فمجْمَـلُ

المذكورات مما مر في البيت وما ياتي فيه مما يدل على العموم. و«متى» للزمان المبهم استفهامية أو شرطية. «وأين حيثًا» للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثًا كنت آتك، وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت ؟ ومن نحو المذكورات من: شرطا واستفهاما وموصولاً. وجميع ولايضاف إلا إلى معرفة.

وقد اختلف في هذه الصيغ فالأصح أنها «حقيقة فيه» أي في العموم لتبادره إلى الذهن. «وقيل» حقيقة «في الخصوص» أي الواحد في المفرد والاثنين في المثنى والثلاثة أو الاثنين في الجمع لأنه المتيقن واستعمالها في العموم مجاز. «وقيل» حقيقة «فيهما» أي في العموم والخصوص فهي مشتركة بينهما لأنها تستعمل لكل منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة. «وبالوقف» أي لايدرى أهي حقيقة في العموم أم فيهما «نصوص» عليه منقولة عن العلماء فقد اختاره القاضي أبو بكر ونقله عن الأشعري ومعظم المحققين.

«و» من صيغ العموم لا بأصل الوضع بل بقرينة «الجمع» مكسرا أو سالما «ذا إضافة» نحو ﴿ويوصيكم الله في أولادكم ﴿ وأو ذا «أل» المعرفة أو الموصولة «ولاعهد له» محققا نحو ﴿وقد أفلح المومنون ﴿ فإن كان عهد انصرف إليه ولايعم اتفاقا. «وقيل ليس الجمع المعرف باللام يفيد العموم «مسجلا» مطلقا أي سواء احتمل عهدا أم لا بل هو للجنس الصادق ببعض الأفراد كما في تزوجت النساء لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الآيتين.

«وابن الجويني»: إمام الحرمين قال: «إذا يحتمل» الجمع المذكور «عهدا» وجنسا «ولا قرينة» على أحدهما «ف» غير عام بل هو «مجمل» محتمل لهما، وعلى عمومه قيل أفراده جموع وقيل آحاد وعليه الأكثر في الإثبات وعيره وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو ﴿والله يحب المحسنين ﴾ أي يُثيبُ كلا منهم ﴿إن الله لايحب الكافرين ﴾ أي يعاقب كلا منهم، وأيد بصحة استثناء الواحد منه نحو جاء الرجال إلا زيدا ولو كان معناه جاء كل جمع من الرجال لم يصح إلا أن

ومثلسهُ المفسردُ إن تعَرفَسا وغيرَ ذي التَّاءِ أَبُو المعالِسي في النفيي ذو تَنْكيرٍ العُمومَا نصاً مع البناءِ أو مِن يُعْطِسي

أو إن يُضَفَّ والفخرُ مطلقاً نفى أو وحُسدةٍ مَيَّسزَتِ الغَزَالِسي وضعاً وقيالَ الحنفي لُزومَا وفي سواهُ ظاهــــراً والشَّرط

يكون منقطعا. نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم، والأول يقول قامت قرينة الآحاد في الآيتين المذكورتين.

"ومثله" أي الجمع في كونه من صيغ العموم بقرينة «المفرد إن تعرفا» باللام ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو ﴿وأحل الله البيع﴾ أي كل بيع وخص منه الفاسد، فإن تحقق عهد انصرف إليه قطعا. «أو إن يضف» نحو ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾ أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب.

«والفخر مطلقا» أي تحقق عهد أم لا كان واحده بالتاء أم لا تميز بالوحدة أم لا «نفى» العموم عنه فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد كما في لبست الثوب وشربت الماء لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في ﴿إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا﴾.

(و) نفى (غير ذي التاء) منه المتميز بها واحده عن جنسه (أبو المعالي) أي نفى دلالته على العموم كالماء، وكذا نحو (الزانية والزاني فاجلدوا) فإنه لايفيد العموم لعدم التميز المذكور فالتاء فيه لتمييز المؤنث عن المذكر وإنما يفيد الاستغراق إن تميز واحده بالتاء وخلا عنها نحو (لاتبيعوا التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل) (أو) أي ونفى غير ذي التاء وذي (وحدة ميزت) أي ميز الواحد الوصف بها (الغزالي) فقد نفى العموم عنه أيضا كالدينار والرجل إذ يقال دينار واحد ورجل واحد ما لم تقم قرينة على العموم كالدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم، بخلاف ما لم يتميز بوصفه بها كالذهب لايقال دهب واحد فهو للاستغراق، فالغزالي قسم ماليس واحده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم وإلى مالا يتميز بها كالذهب فيعم كالمتميز واحده بالتاء كالتمر.

«في النفي» حال «ذو تنكير» مبتدأ خبره يعطي الآتي «العموما» مفعول يعطي «وضعا وقال الحنفي» يعطيه «لزوما نصا مع البناء أو» مع «من يعطي» يعني

أن المنكر في سياق النفي يعطي العموم وضعا بأن يدل عليه بالمطابقة كا مر من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة وقال الجنفي يعطيه لزوما نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ويلزمه نفي كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني حال كون العموم نصا مع بناء النكرة على الفتح لتركبها مع لانحو لا إله إلا الله وكذا إن أعربت ولكن زيدت معها من نحو ماجاءني من رجل. «وفي مسواه» أي ماذكر من كون النكرة مبنية أو معها من يعطي ذو التنكير العموم حال كونه «ظاهرا» لانصا نحو مافي الدار رجل ولا رجل في الدار ؛ لاحتاله نفي الواحد فقط احتالا مرجوحا؛ إذ يصح أن يقال بعده : بل رجلان.

تنبيه: قوله نصا مع البناء مثله ما إذا كان اسم لا منصوبا نحو لا صاحب بر ممقوت، فلا لنفي الجنس نصا إذا عملت عمل إن بني اسمها أو نصب كما في البناني وغيره فالصواب لو قال: مَعْ من ولا كَإِنَّ نصا يعطي... إلخ.

«والشرط» عطف على قوله في النفي، فالنكرة في سياق الشرط للعموم نحو هوإن أحد من المشركين استجارك فأجره أي كل واحد منهم. وقد تكون النكرة للعموم البدلي لا الشمولي بقرينة نحو من ياتني بمال أجازه، وقد تكون النكرة للعموم أيضا إن كانت في معرض الامتنان نحو هوأنزلنا من السماء ماء طهورا.

والأكثر استفادة العموم من اللغة كما تقدم و «عرفا وعقلا ربما يوافي» العموم أي استفادته، فالأول «كالحكم» رتبه الحاكم «بالعين» بأن أضافه إليها نحو ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ﴿ فإن العرف نقله من تحريم العين إلى تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء من وطء ومقدماته. «أو» أي والثاني كالحكم على «الأوصاف رتبه» فإنه يفيد عِليّة الوصف للحكم وذلك يفيد العموم بالعقل بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول كأكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد.

«و» كاللفظ الدال على «قسمي المفهوم» أي المسمى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة «في قول» ضعيف، فمن الأول على هذا القول الضعيف مفهوم الموافقة المسمى بالفحوى إذا قلنا إن دلالته لفظية وإن العرف نقل اللفظ عن وضعه الأصلى

لثبوت الحكم في المذكور إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه معاكما تقدم. ومن الثاني على هذا القول الضعيف أيضا مفهوم المخالفة إذا قلنا إن دلالته على ماعدا المذكور بخلاف حكمه بالمعنى والعقل لا باللغة ولا الشرع كما تقدم.

او، من خالف في عموم المفهوم مطلقا فد الفظيا خلافه يفي، أي فخلافه عائد إلى اللفظ والتسمية أي هل يسمى عاما أولا بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط، أما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ماعدا المذكور بما تقدم من عرف أو عقل.

«نعم والاستثناء» أي صحته «معيار العموم» أي ضابطه والمعيار آلة الاختبار استعير هنا لما يختبر به عموم اللفظ فيستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء فإنه إخراج مالولاه لوجب دخوله في المستثنى منه فلزم أن يكون كل الأفراد واجبة الاندراج وهذا هو معنى العموم «على نزاع» فقد أورد على هذا صحة الاستثناء من العدد ولاعموم فيه، وأجاب عنه ابن السبكي بأنا لم نقل كل مستثى منه عام بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء فمن أين العكس ؟ واعترض بأن معيار الشيء ما يسعه وحده فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياره فاللفظ يقتضي ما اختصاص الاستثناء بالعموم ولذلك لم يشترط ابن مالك في الاستثناء كونه من عام بل جوزه من النكرة في الإثبات بشرط الفائدة نحو جاءني قوم صالحون إلا زيدا، وخرج عليه الاستثناء من العدد.

"والأصح» أنه "الاعموم للجمع» حال كونه "الكوا» أي منكرا في الإثبات نحو جاء رجال أو عبيد بل يحمل على أقل الجمع لأنه المتيقن وقيل يعم لأنه كا يصدق بأقل الجمع يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما فيحمل على جميع الأفراد ويستثنى منه أخذا بالأحوط. ومحل الخلاف فيما إذا لم يمنع مانع فإن منع كا في رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا وفي غير جمع القلة كا قال الهندي ؛ لنصهم على أن جمع القلة للعشرة فما دونها وفي غير المضاف لعموم المضاف كا تقدم.

«والأصح جازا إطلاقه» أي مسمى الجمع «لواحد» أي عليه «مجازا» لاستعماله

وفي أقَـلُ الجمعِ مذهبَـانِ وأنَّـهُ يَبقَـى على التَّعميـمِ وأنَّـهُ يُعارضُهُ عمـومٌ لم يُسَقَ

أَقْوَاهُمَا ثلاثةً لا اثْنَسانِ ماسيق للمدحر أو التَّدْميم وفيه قران بإطلاقٍ نَسَقْ

فيه كقول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل: أتتبرجين للرجال ؟ لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له وقيل لايصدق عليه ولم يستعمل فيه والجمع في هذا المثال على بابه لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة؛ ومن أمثلته ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ فإن المراد به عائشة رضي الله عنها، وفهم من جواز إطلاقه على الواحد إطلاقه على الأثنين بطريق الأولى.

«وفي أقل الجمع» أي مسماه كرجالٍ ومسلمين «مذهبان أقواهما» وعليه الشافعي وأبو حنيفة «ثلاثة» لتبادرها إلى الذهن «لا اثنان» وقيل أقله اثنان وعليه مالك لقوله تعالى: ﴿إِن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وليس لهما إلا قلبان، وقوله: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان \_ إلى قوله \_ وكنا لحكمهم شهدين وأجيب بأن ذلك ونحوه مجاز والخلاف في مسمى الجمع لا في لفظ الجمع الذي هو لغة ضم شيء إلى شيء فإن ذلك ثابت للاثنين فأكثر بلا خلاف، وفي جمع القلة فإن أقل جمع الكثرة أحد عشر بإجماع النحاة، نعم: لو حلف لايتزوج النساء ولايشتري العبيد حنث بثلاثة كا ذكره الرافعي (183) اتباعا للعرف.

الوس الأصح أيضا «أنه يبقى على التعميم ما» أي عام «سيق للمدح أو التذميم» أو لغرض غيرهما كبيان مقدار إذ لاصارف عنه وما سيق له لا ينافي تعميمه فيعم ماسيق لما ذكر «مالم يعارضه عموم» آخر «لم يسق» للمدح والذم فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما كا لو عارضه خاص... مثاله ولا معارض: ﴿إِن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومع المعارض ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم... الآية فإنه سيق للمدح وظاهر في يعم الأختين بملك اليمين جمعا وعارضه في ذلك ﴿وأن تجمعوا بين

<sup>(183)</sup> عبد القادر بن المصطفى بن عبد القادر فقيه حنفي من علماء الأزهر كان يلقب أبا حنيفة الصغير أفتى الديار المصرية ثلاثة أيام قبل موته. (1248 ــ 1323 هـ = 1832 ــ 1905 م).

الأختين ﴾ فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ولم يُسَقَّ للمدح وحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له. ومثاله في الذم ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة.. ﴾ الآية فإنه سيق للذم وظاهره يعم الحلي المباح وعارضه في ذلك حديث جابر (184) (ليس في الحلي زكاة)(185) فحمل الأول على غير ذلك. وهذا التفصيل هو الأصح في عام سيق لغرض.

«وفيه» أي العام المذكور أيضا «قولان بإطلاق نسق» أي متتابع بلا تفصيل: أحدهما أنه باق على عمومه مطلقا إذ لا صارف عنه ولا تنافي بين العموم والمدح أو الذم وإن حصلت معارضة نُظِرَ إلى المرجح. والثاني لايعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم بل للمدح أو الذم وأما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضا فكل منهما عام فيتعارضان فيحتاج إلى مرجح.

وه الأصح «أن نفي الاستواعم» نحو ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ﴿ لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها؛ لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر. وقيل لايعم نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه. ومن فوائد الخلاف الاستدلال بالآية الأولى على أن الفاسق لايلي عقد النكاح وبالثانية على أن المسلم لايقتل بالذمي وخالف في المسألتين الحنفية.

وه الأصح أن الفعل المتعدي الذي ليس مقيدا بشيء إذا وقع بعد نفي يعم نحو والله ولا أكلت، فهو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها ؛ لأن الفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة في سياق النفي، وقيل ليس بعام، وفائدته قبول التخصيص ببعض المأكولات بالنية على الأول فلا يحنث بغيره دون الثاني لأن التخصيص فرع العموم وهذا نفي للحقيقة وهي شيء واحد ليس بعام، ولا فرق بين المتعدي والقاصر عند القاضي عبد الوهاب وجماعة خلافا لمن

<sup>(184)</sup> ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي صحابي من المكثرين من رواية الحديث، غزا 19 غزوة وروى 1540 حديث (16 ق هـ ـــ 78 هـ = 607 ـــ 697 م).

<sup>(185)</sup> كشف الخفاج: 1 ص: 53.

خص الحلاف بالمتعدي، وكذا إن وقع الفعل في سياق الشرط فإنه يعم كالنفي كل قال : «مع وإن أكلت» فزوجتي طالق «مثلا» فهو للمنع من جميع المأكولات وقيل لاعموم في ذلك.

والأصح أنه «لا» يعم «المقتضي» بالكسر وهو مالا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور ويسمى ذلك المقدر مقتضى بالفتح فلا يحكم عليه بالعموم في سائر الأشياء التي تقدر فيه لاندفاع الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة وقيل يعمها حذرا من الإجمال كحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) فلوقوعهما من الأمة لايستقيم الكلام بدون تقدير المواخذة أو الضمان أو نحو ذلك فقدرت المواخذة لفهمها عرفا من مثله وقيل يقدر جميعها.

(و) الأصح أنه لايعم «الفعل مثبتا» بدون كان «ولا مع كان» فلا يعم أقسامه وقيل يعمها وذلك لأنه كالنكرة وهي لاتعم عموما شموليا في الإثبات كخبر بلال(186): صلى النبي عليه داخل الكعبة وخبر أنس(187) كان النبي عليه يجمع بين الصلاتين في السفر (188). فلا يعم المثال الأول الفرض والنفل ولا الثاني جمع التقديم والتأخير إذ لا يشهد اللفظ لأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا والجمع الواحد في الوقتين، وقيل يعمان ماذكر حكما لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع. وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار نحو هوكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وقولهم كان حاتم (189) يكرم الضيف وعلى ذلك جرى العرف، وقد لاتفيده كقول جابر رضي الله عنه: (كنا

<sup>(186)</sup> ابن رباح الحبشي أبو عبد الله مؤذن وخادم النبي عَلِيْكُ أحد السابقين إلى الإسلام شهد المشاهد كلها، له في الصحيحين: 44 حديثا توفي (20 هـ = 641 م).

<sup>(187)</sup> ابن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة أو حمزة صحابي من الخدام آخر من مات من الصحابة بالبصرة روى 2286 حديث (10 ق - 93 هـ = 612 - 712 م).

<sup>(188)</sup> ابن عساكر ج: 4 ص 384.

<sup>(189)</sup> ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي فارس جاهلي يضرب بجوده المثل. مات (40 قبل الهجرة = 578 م).

نتمتع مع رسول الله عَلَيْتُ بالعمرة فتذبح البقرة عن سبعة)(190) لأن إحرامهم متمتعين بالعمرة إلى الحج مع النبي عَلَيْتُ إنما كان مرة واحدة وذلك في حجة الوداع.

العمل الأصح أنه لايعم «العطف» أي المعطوف «على عام خلا» أي تقدم، وقال الحنفية: يعم؛ لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم والصفة كحديث أبي داوود: (لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)(191) قالوا بكافر والكافر الذي لايقتل المعاهد به هو الحربي فإنه يقتل بالذمي بالإجماع فيكون هو المراد في المعطوف عليه فيكون الكافر الذي لايقتل به المسلم هو الحربي دون الذمي وهذا ممنوع فإن لفظ الحديث يفيد وحده ومعناه ولايقتل ذو عهد مادامت مدة عهده قائمة غير منقضية.

الجار» يعم في الأصح قول الصحابي (اقضى» رسول الله على الشه على الشه على المجار» (192) لأن ذلك ليس لفظ الرسول بل حكاية فعله ويحتمل أن قضاءه كان الجار بصفة يختص بها، وقيل يعم لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي على المنه له يفت هو بالحكاية له بلفظ عام كالجار، وأجيب بأن ظهور ذلك بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك. الولا» حكم المعلق بعلة الله يعم كل محل وجدت فيه العلة الفظا بلى يعمه من جهة الشرع قياسا كأن يقول الشارع حرمت الحمر الإسكارها فلا يعم كل مسكر بلفظه وقيل يعمه لفظا لذكر العلة فكأنه قال حرمت المسكر.

«و» الأصح «أن تركه» أي الشارع «للاستفصال» أي طلب التفصيل في وقائع الأحوال مع قيام الاحتال «يجعل كالعموم» أي ينزل منزلة العموم «في المقال» قاله

<sup>(190)</sup> صحيح ابن خزيمة ج: 4 ص: 288.

<sup>(191)</sup> ج: 2 ص: 261 من حديث علي.

<sup>(192)</sup> النسائي ج: 7 ص: 288 من حديث جابر.

الشافعي رضي الله عنه. مثاله قوله على الخيلان (193) وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن) رواه الشافعي (194) وغيره فإنه لم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام أي الجواب لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه. وقيل لاينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا. وللشافعي عبارة أخرى قد تعارض عبارته السابقة وهي حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال فأثبت بعضهم للشافعي قولين في ذلك وجمع البلقيني (195) بأن الأولى فيما إذا كان هناك قول يحال عليه العموم والثانية فيما إذا لم يكن قول وإنما هو فعل فإن الفعل لاعموم له.

«و» الأصح «أن» الخطاب الخاص به عَلَيْكُ «نحو» قوله تعالى : ﴿ويا «أيها النبي» اتق الله \_ يا أيها الرسول ﴿ «الايشمل الأمة» من حيث الحكم الاختصاص الصيغة به وقيل يشملهم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا كما في أمر السلطان الأمير بفتح بلد أو رد العدو. وأجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة ومانحن فيه ليس كذلك. ومحل الخلاف مايمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تقم قرينة على إرادتهم معه، بخلاف مالايمكن فيه ذلك نحو ﴿ وياأيها الرسول بلغ ﴾ الآية أو قامت قرينة على إرادتهم معه نحو ﴿ يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء ﴾ الآية.

«والمرضي في» الخطاب بنحو يا «أيها الناس» مما ورد على لسانه عَلَيْكُم من العمومات المتناولة له لغة أنه «الرسول يدخل» فيه لتناوله له لغة ولأنه مرسل لنفسه أيضا، «وإن» اقترن «به نحو بلغ و«قل» لمساواتهم له في الحكم، وقيل لايشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره «ثالثها» أي الأقوال «يفصل» فإن اقترن

<sup>(193)</sup> ابن سلمة الثقفي حكم شاعر جاهلي أدرك الإسلام فأسلم يوم الطائف، أحد وجوه ثقيف وممن وفد على كسرى فأعجب بكلامه. مأت (23 هـ = 644 م).

<sup>(194)</sup> في مسنده ج: 2 ص: 16 وابن حبان ج: 6 ص 182. من حديث غيلان.

<sup>(195)</sup> صالح بن عمر بن رسلان الشافعي شيخ الإسلام قاض من العلماء بالحديث والفقه ولي قضاء مصر عزل وأعيد ست مرات (791 ـــ 868 هـ = 1389 ـــ 1464 م).

وأنَّــه لكافـــر وعبـــد يَشمَلُ دون من يجي من بعدِ وأنَّ مَنْ تَنَاولَ الأَنثى خلاف جمْع الذكورِ سالماً إذا يُوَافُ وأنَّــه لايتعـــدَّاهُ الخطـابُ لواحدٍ وأنَّ يا أهلَ الكتابُ

بقل لم يشمله لظهوره في التبليغ وذلك قرينة على عدم شموله وإن لم يقترن بقل شمله.

«و» الأصح «أنه» أي ياأيها الناس ونحوه «لكافر وعبد يشمل» لعموم اللفظ، وقيل لايشمل الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع ولا العبد لصرف منافعه إلى سيده شرعا، وأجيب بأن ذلك في غير ضيق أوقات العبادة وإلا قدمت العبادة.

والأصح أن الخطاب بياأيها الناس إنما يتناول الموجودين وقت وروده «دون من يجي من بعد» وقيل يتناولهم أيضا لمساواتهم للموجدين في حكمه إجماعا، والجواب بأنه لدليل آخر من قياس أو غيره فالخلف لفظي للاتفاق على عمومه ولكن هل هو بالصيغة أو الشرع قياسا أو غيره وهو نظير الخلاف في المعلق بعلة.

"وه الأصح «أن من» شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة أو موصوفة أو تامة «تناول الأنشى» أي تشملها لقوله تعالى : ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فالتفسير بهما دال على تناول من لهما وقوله تعالى : ﴿ومن يقنت منكن لِله ورسوله وقيس بالشرطية البقية لكن عموم الأخيرتين في الإثبات عموم بدلي لاشمولي. وقيل لاتتناول الأنثى بل تختص بالذكور وبه تمسك الحنفية في عدم قتل المرتدة فلم يدخلوها في عموم (من بدل دينه فاقتلوه). ثم إن من في كونها تتناول الأثنى «خلاف جمع الذكور سالما» كالمسلمين فلا يشمل الأنثى ظاهرا «إذا يواف» أي ياتي وإنما يشمل النساء بقرينة تغليبا للذكور، وقيل يشملهن ظاهرا ؛ لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام أشعر بأن الشارع لايقصد بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم. وخرج بما ذكر اسم الجمع كقوم وجمع المذكر المكسر الدال بمادته كرجال وما يدل على جمعيته بغير ماذكر كالناس فلا يشمل الأولان النساء قطعا، ويشملهن الثالث قطعا، وأما الدال لابمادته كالزيود فملحق بجمع المذكر السالم.

وه الأصح «أنه» أي الأمر والشأن **الايتعداه الحطاب لواحد**» أي الخطاب لواحد من الأمة بحكم في مسألة لايتعداه إلى غيره إلا بدليل منفصل، وقيل يعم

لا يشمل الأمَّةَ دون عَكسه وأنَّه يدخُسل قولَ نَسفُسه إِنْ كان قولاً خبراً لا أمْسرَا ورُجِّحَ الإطلاقُ فيمَا مسرًا

غيره عادة لا لغة ؛ لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يشاركون فيه. وأجيب بأنه مجاز يحتاج إلى قرينة.

(و) الأصح (أن) الخطاب الوارد في القرآن والحديث بـ (يا أهل الكتاب الميشمل الأمة) لأن اللفظ قاصر عليهم وقيل يشملهم إن شاركوهم في المعنى وإلا فلا. وأجيب بأنه صريح باعتبار القياس وليس فرض المسألة. (دون عكسه) فخطاب المؤمنين يشمل أهل الكتاب كما اختاره ابن السمعاني... قال وقوله ياأيها الذين آمنوا خطاب تشريف لاتخصيص، وقيل لايشملهم بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع.

«و» الأصح «أنه» أي المخاطب \_ بالكسر \_ وهو المتكلم «يدخل قول نفسه» أي في عموم متعلق خطابه «إن كان» خطابه «قولا خبرا» نحو ﴿والله بكل شيء عليم ﴾.

وهو سبحانه عالم بذاته وصفاته، وفي التمثيل بهذا إشارة إلى أن المراد بهذه العبارة هو ماعبر به بعضهم أن المتكلم بكلام يصلح لشموله هل يدخل فيه أولا ؟ سواء كان ثم خطاب أولا؛ لأن المستفيد له بمنزلة المخاطب وإفادة المتكلم له ذلك بمنزلة الخطاب و «لا» يدخل فيه إن كان «أهوا» كقول السيد لعبده وقد أحسن إليه: من أحسن إليك فأكرمه لبعد أن يريد الآمر نفسه دون المخبر، وقيل بعدم الدخول مطلقا ؛ لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة، وقيل بالدخول نظرا لظاهر اللفظ ورجحه في جمع الجوامع في مبحث الأمر كما مرت الإشارة إليه بقوله : وأن الآمر بلفظ... إلح. ولذا قال : «و» قد «رجح» بالتركيب نائبه «الإطلاق فيما مرا» أي رجح القول بالدخول مطلقا خبرا أو أمرا هذا ظاهره. وبه صرح حلولو وانظر الصواب :

..... وفيه ترجيحُ الدُّخولِ مَرَّا

فالذي مرَّ إنما هو الدخول في الأمر وهو مقتضى عبارة المحلي. قال في الشرح: قال الزركشي: والحق أنه إن كان الكلام في شموله وضعا فليس كذلك سواء

# وأنَّ نحو نُحـذُ مِـنَ الأَمْــوَال من كلِّ نوع شرطُ الامتِثَــالِ التخصيص

القصرُ للعَامِ عَلَى بعضِ الَّـذَا يَشْمَلُهُ التخصيصُ والقَابِلِ ذَا كان أمرا أو خبرا، وإن كان المراد حكما فمسلم إذا دل عليه دليل وكان اللفظ شاملا كألفاظ العموم نحو (من أحيا أرضا ميتة فهي له)(196) بخلاف مثل (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)(197) (ولاتستقبلوا القبلة ببول ولا غائط)(198) فلا يدخل فيه النبي عَلِيكِ.

(و) الأصح (أن) المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن انحو خذ من الأموال» إشارة إلى قوله تعالى : ﴿خذ من أموالهم صدقة ﴾ يقتضي أن الأخذ من امن كل نوع» من أنواع أموالهم (شرط الامتثال) وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين، والأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال، والثاني إلى أنه من مجموعها الصادق بالبعض، بناء على أن مدلول الجمع كل لا كلية.

وينبني على الخلاف مالو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي التفسير والفقه والأصول هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو يكفيه أن يلقي من واحد منها ؟ قال العطار: ذكر الاسنوي(199) هذه المسألة ولم يتعرض للتصحيح وجعل من فروعها أيضا صحة الاستدلال بالآية المذكورة على ماوقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه كالحيل ونحوه.

«التخصيص» وهو لغة الإفراد مصدر خصص بمعنى خص فليس التضعيف هنا للدلالة على التكثير. «القصر للعام» أي قصر حكمه «على بعض الذا يشمله» أي

<sup>(196)</sup> الترمذي ج: 2 ص: 419 من حديث جابر.

<sup>(197)</sup> البخاري ج: 4 ص 2076، مسلم ج: 5 ص: 81 من حديث ابن عمر.

<sup>(198)</sup> البخاري ج: 1 ص: 144 واللفظ له عن ابن عمر، مسلم ج: 3 ص: 67 من حديث جابر.

<sup>(199)</sup> عبد الرحيم بن الحسن بن على الشافعي أبو محمد جمال الدين أصولي من علماء العربية انتهت إليه رئاسة الشافعية بمصر (704 ــ 772 هـ = 1305 ــ 1370 م).

حُكمٌ لذي تعددٍ قد ثَبَقا خلافَ جمْعٍ وأقلُ الجمع في وقيلَ الجمع في وقيلَ بالمسع لفرْدٍ مطلقًا والعامُ مخصوصاً عُمُومُه مرادُ

وجازَ للواحِدِ فِي عَامٍ أَتَى جَمْعٍ وقيلَ مُطْلَقاً لَهُ يَفِسي وقيلَ مُطْلَقاً لَهُ يَفِسي وقيل حتى غيرُ محصورٍ بَقَسى تناولاً لا الحكمَ والذي يُسرادُ

على بعض أفراده بأن لايراد منه البعض الآخر بالحكم، ولابد من دليل على ذلك القصر فيخرج العام المراد به الخصوص... هو «التخصيص» ويدخل العام سواء كان عمومه باللفظ أو العرف أو العقل، والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة وبالعقل كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة.

ثم القصر أعم من الإخراج المعبر به في الاستثناء ؛ إذ الإخراج يقتضي سبق الدخول أو تقديره، والقصر قد يكون كذلك وقد يكون مانعا للدخول بالكلية فيشمل العام المراد به الخصوص. «والقابل ذا» أي لذا التخصيص هو احكم لذي تعدد» لفظا أو معنى كالمفهوم «قد ثبتا» لولا التخصيص... فالمتعدد لفظا نحو فاقتلوا المشركين خص منه الذمي ونحوه، ومعنى كمفهوم فولا تقل لهما أف من سائر أنواع الإيذاء خص منه حبس الوالدين بدين الولد فإنه جائز على ماصححه الغزالي وغيره، والأصح أنه لايجوز كا صححه البغوي وغيره.

«و» اختلف في الغاية التي يجوز انتهاء التخصيص إليها على أقوال: فالأصح أنه «جاز» انتهاؤه «للواحد» بأن لايبقى بعد الإخراج غير الواحد «في» لفظ «عام أقى خلاف جمع» أي غير جمع كمن والمفرد المعرف «و» جاز إلى «أقل الجمع»: ثلاثة أو اثنين «في» عام «جمع» كالمسلمين والمسلمات وفي معنى الجمع اسم الجمع كنساء وقوم ورهط واسم الجنس الجمعي. «وقيل مطلقا» كان العام جمعا أولا «له» أي إلى الواحد «يفي» أي يجيء التخصيص نظرا في الجمع إلى أن أفراده آحاد كغيره. «وقيل بالمنع» لانتهائه «لفرد مطلقا» في الجمع وغيره وغاية جوازه إلى أن يبقى أقل الجمع. «وقيل» جاز التخصيص «حتى» جمع «غير محصور بقى» على لغة طيء. فلابد من بقاء جمع غير محصور بأن يكون له كثرة يعسر العلم بقدره.

«و» من المهم الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ف «العام» حال كونه «مخصوصا عمومه» لجميع أفراده «مراد تناولا» تمييز أي

به الخصوص لم يُرَدُّ بل هو ذاً ومن هنا كان مجازاً مجمَعَا أكثرهُمْ وقيل إن خَصَّ سوى

أفراد استعمل في فرد خُــذَا وهكذا الأولُ في الذي ادَّعَــى لفظ وقيل إن للاستثنَا حَــوَى

عموم تناوله مراد أو عمومه مراد تناوله «لا الحكم» عطف على تناولا أي لامراد حكما... يعني أن العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم لأن بعض الأفراد لايشمله الحكم نظرا للمخصص. «و» العام «الذي يراد به الخصوص لم يرد» عمومه وشموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم «بل هو» كلي حال كونه «فا أفراد» بحسب أصل الوضع «استعمل في» جزئي أي «فرد» منها «خذا» هذا الفرق.

ومن الفروق بينهما أن الأول قرينته لفظية، والثاني قرينته عقلية، ومنها أن قرينة الأول قد تنفك، وقرينة الثاني لاتنفك عنه، ومنها أن الثاني يصح أن يراد به واحد اتفاقا، بخلاف الأول ففيه خلاف ياتي قريبا، ومن أمثلته هأم يحسدون الناس أي رسول الله عليه لله عليه لله عليه الناس من الخصال الحميدة. هالذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي (200) لقيامه مقام كثير في تثبيطه المومنين عن ملاقاة أبي سفيان (201) وأصحابه.

ومنها أن الثاني بجاز قطعا كما قال: «ومن هنا» وهو أنه كلي استعمل في جزئي أي من أجل ذلك «كان مجازا مجمعا» على مجازيته لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي الذي هو كل الأفراد «وهكذا الأول» أي العام المخصوص فهو مجاز في الباقي بعد التخصيص مطلقا «في الذي ادعى أكثرهم» لاستعماله في بعض ماوضع له أولا والتناول لهذا البعض حيث لاتخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الآخر. «وقيل» إنما يكون مجازا «إن خص سوى لفظ» أي بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ إن خص به فحقيقة «وقيل» هو مجاز «إن للاستثنا حوى» أي إن استثنى منه وحقيقة إن خص بشرط أو صفة لأنه تبين بالاستثناء الذي هو إخراج مادخل أنه أريد بالمستثنى منه ماعدا المستثنى، مخلاف الشرط أو الصفة فإنه يفهم ابتداء

<sup>(200)</sup> ابن عامر صحابي من ذوي العقل الراجح أسلم يوم الخندق وكتم إسلامه وعاد إلى الأحزاب فخاذلها. توفي : نحو : 30 هـ = نحو : 650 م).

والفقَهَا واختارَهُ السبكي وقيل إن لم يَنحصِرْ باقٍ نُقِلُ وابن الجويني بهمًا صِفْ باعتبارْ والأكثرونَ حُجَّةٌ وقيل لا وقيل في وقيل في

حقيقة ونجلُه الذَّكسيُّ وقيلَ إنْ خُصَّ بمَا لاَ يستقلُ تنساولِ لبسعضيهِ والاقستِصارُ وقيلَ إن خصَّصة ما اتصلاً أقلً جمع دون ما فوق يفي

أن العموم بالنظر إليه فقط. «و» قال «الفقها واختاره السبكي» إنه «حقيقة» في الباقي «و» اختاره أيضا «نجله الذكي» فقال في جمع الجوامع: إنه الأشبه لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. «وقيل» حقيقة في الباقي «إن لم ينحصر باق» لبقاء خاصة العموم التي هي عدم الانحصار وإلا فمجاز «نقل» هذا القول عن أبي بكر الرازي «وقيل» حقيقة «إن خص بما لايستقل» بنفسه من استثناء أو شرط أو صفة أو غاية، مجاز إن خص بمستقل من سمع أو عقل نحو «تدمر كل شيء ونحو «ووأوتيت من كل شيء لأن مالا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط بخلاف ما إذا خص بمستقل. «وابن الجويني» قال «بهما» في طمن جميع الأفراد من اللفظ حقيقة بالبعض الباقي «و» باعتبار تناول لبعضه» في ضمن جميع الأفراد من اللفظ حقيقة بالبعض الباقي «و» باعتبار للعضه» في ضمن جميع الأفراد من اللفظ حقيقة بالبعض الباقي «و» باعتبار للعضه» في ضمن جميع الأفراد من اللفظ حقيقة بالبعض الباقي «و» باعتبار للهناء الكل في الجزء.

(و) إذا دخل التخصيص العام فهل يبقى حجة في الباقي بعده ؟ ف «الأكثرون» قالوا «حجة» مطلقا لاستدلال الصحابة به من غير نكير. «وقيل لا» يكون حجة مطلقا ومعناه أنه يصير مجملا لايستدل به في الباقي إلا بدليل للشك فيما يراد منه ؛ لاحتال أن يكون قد خص بغير ماظهر. «وقيل» حجة «إن خصصه ما اتصلا» كشرط واستثناء وإلا فلا. «وقيل» حُجَّة إن خصصه «غير مبهم» بأن كان معينا كأن يقال اقتلوا المشركين إلا الذمي، بخلاف المبهم نحو إلا بعضهم إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو الخرج وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد. «وقيل» حجة «في أقل جمع» ثلاثة أو اثنين لأنه المتيقن «دون ما فوق يفي» أي مازاد عليه ؛ لأنه مشكوك فيه لاحتال أن يكون قد خص، وهذا بناء على القول السابق أنه لايجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع.

وقيل إن عنْمهُ العمومُ أَنْبَاً والخلفُ ممن ذَا تجوزاً رأى وفي حياةِ المصطفى يَجُوز أن يوخذَ بالعام بغير البحثِ عَنْ عضص وبعدهَا على الأصحْ والظنُّ يكفي فيهِ في الذي رجَحْ

### الخصصات

قسمَانِ ما خصَّصَ ذو اتصالِ خمسةُ أنسواعٍ وذُو انسفصالِ

"وقيل" هو حجة في الباقي "إن عنه" أي عن الباقي "العموم أنباً" كاقتلوا المشركين فإنه ينبىء عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي فإذا أخرج بقي حجة في الحربي بخلاف مالاينبىء عنه العموم نحو هوالسارق والسارقة في فإنه لاينبىء عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز كا لاينبىء عن السارق لغير ذلك، فإذا أخرج لم يكن حجة في الباقي للشك فيه باحتال اعتبار قيد آخر. "والخلف" إنما هو "ممن ذا تجوزا رأى" أي ممن رأى ذا العام المخصوص مجازا... يعني أن الخلاف مفرع على قول من يقول إن العام المخصوص مجاز، أما على القول بأنه حقيقة فهو حجة جزما.

«وفي حياة المصطفى» عَلِيْتُ «بجوز أن يوخذ بالعام» ويتمسك به أي يعمل به في جميع أفراده وجوبا أو جوازا بحسب ما يقتضيه الدليل «بغير البحث عن مخصص» أي هل دخله تخصيص أم لا اتفاقا. «و» كذا «بعدها على الأصح» لأن الأصل عدمه ولأن احتاله مرجوح وظاهر العموم راجح والعمل بالراجح واجب. وقيل لا يعمل به بعد وفاته قبل البحث لاحتال التخصيص. وأجيب بأن الأصل عدمه. وهذا الاحتال منتف في حياة النبي عَلِيْكُ لأن التمسك بالعام إذ ذاك فيما ورد لأجله من الوقائع وهو قطعى الدخول.

«و» على أن العام لايعمل به بعد وفاته قبل البحث فه «الظن» بأن لانحصص «يكفي فيه» أي في البحث عن ذلك «في» القول «الذي رجح» وقبل لابد من القطع ويحصل بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا.

«الخصصات قسمان ماخصص» العام أي أفاد تخصيصه: «ذو اتصال» أي مالا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام وهو «خمسة أنواع، وذو انفصال»

جما یفیدهٔ مسن واحد تکلّما جَبْ عرفاً وللفصلِ ابن عباس ذهب سد وسنتیسن عسن مُجاهِد ورد

ف منها الاستثناء الاخراج بما وقيل مطلقاً ووصلُه وَجَبْ قيل لشهر ولِعَام والأبد

يستقل. «فمنها» أي أنواع المتصل الخمسة «الاستثناء» بمعنى صيغته والاستثناء نفسه هو «الاخراج» من لفظ متعدد «بما يفيده» أي الإخراج وضْعاً كإلا وإحدى أخواتها، ويشترط أن يكون ذلك الإخراج مع المخرج منه واقعا «من واحد تكلما» أي من متكلم واحد فلو قال القائل إلا زيدا بعد قول غيره جاء الرجال كان لغوا. «وقيل» الاستثناء يصح «مطلقا» فلا يشترط وقوعه من واحد فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني، لغو على الأول، ولو قال النبي عَنِيلًة إلا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين﴾ كان استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وإن لم يكن ذا قرآنا.

"ووصله" أي الاستثناء بمعنى صيغته بالمستثنى منه "وجب" فشرطه الاتصال عند الجمهور فلا يعتد به ويعتبر مخصصا إلا إذا كان متصلا «عرفا» فلا يضر انفصاله بتنفس أو سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا، وإن انفصل بغير ذلك كان لغوا: "وللفصل" أي جواز انفصاله «ابن عباس ذهب» واختلفت الروايات عنه ف «قيل» بجواز انفصاله «لشهر» هلالي فيما يظهر «ولعام والأبد» ورواية السنة أشهر ورواية الأبد أخرجها ابن أبي حاتم (202) عنه ولفظه يستثني الرجل في بمينه متى ذكر. "و" انفصاله إلى «سنتين عن مجاهد (203) ورد» جوازه. "و» سعيد

<sup>(202)</sup> عبد الرحمان بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر التيمي الحنظلي الرازي أبو محمد حفًاظ الحديث من أكابر (240 ـــ 327 هـ = 854 ـــ 938 م).

وابنُ جُبير ثلثُ عَامٍ ياتسي وقيل قبلَ الأخذِ في كلام وقيل في كلامِهِ جَلَّ فقط وقيل في كلامِهِ جَلَّ فقط وذو انقطاع في الججازِ قد سلَكْ

وعن عطًا وحسن في المجلس وقيل إن يقصده في الكَلاَم والقصد من رأى اتصاله شرط وقيل مُشْتَسرَكُ

«ابن جبير» (204) انفصاله إلى «ثلث عام» أي أربعة أشهر «يأتسي» يتبع: «وعن عطا»، بن أبي رباح (205) «وحسن» أي الحسن البصري (206) يجوز مادام «في المجلس وقيل» يجوز انفصاله «قبل الأخذ في كلام» آخر ظاهره وإن طال. «وقيل» يجوز انفصاله «إن يقصده في الكلام» أولا؛ لأنه يكون مرادا أولا. «وقيل» يجوز انفصاله «في كلامه جل فقط» ولا يجوز في غيره لأنه لا يغيب عنه شيء فهو مراد له أولا بخلاف غيره، وقد صح نزول ﴿غير أولي الضرر ﴾ بعد نزول ﴿لايستوي القاعدون ﴾ في المجلس. وهذه كلها مذاهب شاذة وقد روي عن ابن عباس كقول الجمهور.

«والقصد» أي النية قبل فراغ المستثنى منه «من رأى» أي اشترط «اتصاله» أي الاستثناء «شرط» فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغه لم يعتد به. ثم هل يكتفى بها قبل الفراغ أو يعتبر وجودها في أول الكلام قولان، الصحيح الأول.

«و» أما «ذو انقطاع» أي الاستثناء المنقطع وهو ماكان من غير الجنس أي لم يدخل المستثنى في المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق نحو ما في الدار إنسان إلا الحمار فهو «في المجاز قد سلك» أي دخل فالاستثناء مجاز في المنقطع في الأصح لتبادره في المتصل إلى الذهن. «وقيل بالوقف» أي لاندري أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما أم في القدر المشترك بينهما «وقيل» لخية فيه أيضا كالمتصل ؛ لأنه الأصل في الاستعمال فهو «مشترك» لفظي بينهما

<sup>(204)</sup> الأسدي بالولاء الكوفي أبو عبد الله أعلم التابعين حبشي الأصل قال ابن عباس لأهل الكوفة : أتسئلوني وفيكم ابن دهماء ؟! (45 ـــ 95 هـ = 665 ـــ 714 م).

<sup>(205)</sup> سليم ابن صفوان تابعي من أجلاء الفقهاء كان عبدا أسود ولد باليمن ونشأ بمكة فكان مفتيها ومحدثها (27 ـــ 114 هـ = 647 ـــ 732 م).

<sup>(206)</sup> ابن يسار أبو سعيد تابعي كان إمام البصرة، أحد العلماء الفقهاء الفصحاء يدخل على الولاة يامرهم وينهاهم (21 ـــ 110 هـ = 642 ـــ 728 م).

وقيل ذو تواطُو ومن نَطَقُ مرادُه على الأصح السعَشرَهُ ثم ثلات أخرجت وأسنِدًا والأكثر المرادُ فيه سبعَدة واسمانِ عند صاحبِ التقريب

ب عشرة إلا ثلاث أللث أللث أللث أللث أللث أللت أللاث معتبرة للباق تقديراً وإن كَانَ ابتكا تجوزاً أداتُ ألله القرين ألله القرين ألله القرين ألله المراد والتركيب

أي موضوع لكل منهما على انفراده. «وقيل» موضوع للقدر المشترك بينهما أي المخالفة بنحو إلا ؛ حذرا من الاشتراك والمجاز فهو «ذو تواطؤ».

«و» قد استشكل الاستثناء خصوصا في العدد فإن المستثنى إن دخل في المستثنى منه تناقض الكلام حيث أثبت ثم نفي، وإن لم يدخل فكيف صح إخراجه وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج فاختلف في تقديره على أقول: أحدها وهو الأصح أنه أريد جميع أفراد المستثنى منه ولكن لم يحكم بالإسناد إلا بعد إخراج المستثنى في «من نطق بعشرة إلا ثلاثة بحق» أي في حق أقر به كا إذا قال لزيد على عشرة إلا ثلاثة «مراده» أو لا بعشرة في نحو هذا المثال «على الأصح العشره من حيثا آحادها» أي أفرادها جميعا «معتبره» أي مراده العشرة باعتبار الحكم «ثم ثلاث أخرجت» بقوله إلا ثلاثة «وأسندا» أي حكم بالنسبة «للباق» بعد إخراجها وهو سبعة «تقديرا وإن كان» الإسناد ألفراد ولكن لا يحكم بإسناد الخبر \_ وهو له \_ إلى المبتدإ \_ وهو العشرة باعتبار الأفراد ولكن لا يحكم بإسناد الخبر \_ وهو له \_ إلى المبتدإ \_ وهو العشرة إلا بعد إخراج الثلاثة منه فكأنه قال على الباقي من عشرة بعد إخراج الثلاثة فالإسناد لفظا إلى عشرة ومعنى إلى سبعة، ولم يقع الإسناد إلا بعد الإخراج تقديرا وإن كان الإسناد قبله ذكرا فلم يسند إلا إلى سبعة، ففي هذا توفية ؛ لأن الاستثناء إخراج ولا تناقض لأنك لم تنسب إلا بعد إخراج المستثنى.

«و» قال «الأكثر المراد فيه» أي في عشرة إلا ثلاثة «سبعة تجوزا» من إطلاق اسم الكل وإرادة البعض فلم تدخل ثلاثة و «أداته» أي الاستثناء هي «القرينة» لذلك المبينة مراد المتكلم فليست الأداة للإخراج.

«واسمان عند صاحب التقريب» القاضى أبي بكر(207) «لذاك» المعدود فعنده

<sup>(207)</sup> القاسم بن محمد بن علي الشاشي الشافعي من ذرية القفال الكبير توفي على خلاف (411 هـ).

ولم يجزُ مستغرقٌ في الأشهَرِ قيلً ولا كمثلبهِ والأكثر وقيل لا يجوز من عَدَدُ وقيل لا يجوز من عَدَدُ وقيل لا يجوز من عَدَدُ وقيل لا عقدٍ صحيح والأصَعْ من نَفْي اثباتٌ وبالعكس وضح

لمسمى سبعة اسمان اسم تارة «بالإفراد» وهو لفظ سبعة «و» اسم تارة بر «التركيب» بلفظ عشرة إلا ثلاثة أي مجموع هذا اللفظ، فلفظ إلا ثلاثة على هذا جزء الاسم فلا إخراج فيه، وعلى القولين لاتناقض لعدم النفي، لكن ليس فيهما الإخراج المجمع عليه، فلذلك كان الأول هو المختار.

"ولم يجز" أي لم يصح استثناء «مستغرق» للمستثى منه فلو قال له علي عشرة الا عشرة لزمه عشرة «في الأشهر» وحكى صحته أبو حيان عن الفراء (208) بل جوز أن يكون أكثر نحوله علي ألف إلا ألفين. «قيل ولا» يجوز استثناء «كمثله» أي الباقي نحو له على عشرة إلا خمسة «و» لا استثناء «الأكثر» من الباقي نحو له على عشرة إلا تسعة، والأصح صحة استثنائهما. «وقيل لا» يصح «الأكثر إن كان العدد» أي مايدل على المعدود في المستثنى والمستثنى منه. «نصا» أي صريحا نحو له على عشرة إلا سبعة بخلاف غير الصريح كخذ الدراهم إلا الزيوف وهي في الواقع أكثر. «وقيل لايجوز» الاستثناء «من عدد» لاعقد بقسميه ولا غيره ووجهه أن أسماء العدد نصوص والنصوص لاتقبل التخصيص، وهذا القول صححه ابن عصفور وأجاب عن قوله تعالى : ﴿وفلبتُ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما به بأن الألف يستعمل في الكسر كقولك اقعد ألف سنة أي زمنا طويلا. «وقيل لا» يستثنى منه «عقد صحيح» نحوله على مائة إلا عشرة فخرج بالعقد غيره كاثني عشر وبالصحيح الكسر كنصف.

«والأصح» أن الاستثناء «من نفي اثبات» فلو قال ليس لزيد على شيء إلا عشرة لزمه عشرة. «وبالعكس» أي أن الاستثناء من الإثبات نفي فلو قال له على عشرة إلا خمسة لزمه خمسة وقد «وضح» هذا القول فهو مذهب الشافعي

<sup>(208)</sup> يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي مولى بني أسد أعلم الكوفيين بالنحو واللغة والأدب كان فقيها متكلما عارفا بالنجوم والطب (144 ـــ 207 هـــ = 761 ـــ 822 م).

إن يَتَعَــدُّدُ عاطفــاً لــــلأوَّل ما لم يكُنُ مُسْتَغْرِقــاً والآتي عَطْفِ بحيثُ لا دليلَ يقــتضي

أُوْلاً فك لَّ واحد لما يَلِي للكُ لَّ بعد دواتِ للكُ لَّ يُسَق لِغَرَضٍ وقيل إن كلَّ يُسق لِغَرَضٍ

والجمهور، وخالف أبو حنيفة في المسألتين ووافقه الكسائي من النحاة فنحو ماقام أحد إلا زيد وقام القوم إلا زيدا عندنا يَدُلُّ الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنه وعنده لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه.

ومنشأ الخلاف أن المستثنى هل هو مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي لاحكم ؟ إذ القاعدة أن ماخرج من شيء دخل في نقيضه، وعلى رأي أبي حنيفة استفادة الإثبات من كلمة التوحيد من عرف الشرع وفي المفرغ نحو ماقام إلا زيد من العرف العام.

«إن يتعدد» الاستثناء حال كون المتكلم «عاطفا» للاستثناءات فهي عائدة «للأول» وهو المستثنى منه لتعذر عود كل منها إلى مايليه بوجود العاطف نحو له على عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه واحد فقط. «أولا» أي وإن يتعدد بلا عطف «فكل واحد» منها يرجع «لما يلي مالم يكن» المستثنى «مستغرقا» للمستثنى منه نحو له على عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة يبقى واحد يخرج من الخمسة يبقى أربعة تخرج من العشرة يبقى ستة، فإن استغرق غير الأول نحو له على عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة عادا معاً للأول فيلزمه أربعة، وإن استغرق الأول فقط عشرة إلا ثلاثة إلا عشرة إلا أربعة فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول والثاني تبعا، وقيل أربعة اعتبارا للثاني دون تبعا، وقيل أربعة اعتبارا للشاني، وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعلى الأول، والصحيح في الفقه الثاني، وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعلى الأول يقع ثلاثة، وعلى الأخير طلقة، وعلى الثاني ثنتان.

«والآتي» مبتدأ خبره «للكل بعد جمل ذوات عطف» صلة قوله الآتي... يعني أن الاستثناء الآتي بعد جمل متعاطفة يعود لكل منها مطلقا لأنه الظاهر حيث يصلح له «بحيث لادليل يقتضي» خصوصه بالبعض نحو ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء ــ إلى قوله ــ إلا الذين تابوا فهو عائد إلى الأخيرة قطعا أي أنه فاسق غير عائد إلى الأولى قطعا أي الجلد لأنه حق آدمى ولايسقط بالتوبة،

وقيل إن بالواوِ يُلْفَى العطف وقيل للأخرَى وقيلَ الوقْفُ وقيل الأخرَى وقيلَ الوقْفُ وقيل باشتراكِبِهِ والسوارِدُ أُولَى بكلٍ إن خَلَتْ مَفَارِدُ

وفي عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف، فالأصح نعم فتقبل شهادته بعد التوبة، وعند القائل بعوده إلى الأخيرة فقط الآتي لا فلاتقبل شهادته أبدا، ومثاله بعد الجمل وهو عائد إلى جميعها إجماعا قوله تعالى: ﴿والذين لايدعون مع الله إلها آخر \_ إلى قوله \_ إلا من تاب فهو عائد إلى جملة ﴿ويلق أثاما وذلك عود إلى جميع ماتقدم من قوله لايدعون إلى آخرها لتعلق هذه الجملة بجميع ماتقدم بحسب المعنى ؛ لأن هذه الجملة بمنزلة أن يقال من يدع مع الله إلها آخر يلق أثاما، ومن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يلق اثاما، وهكذا في الثالثة إلا من تاب.

"وقيل" إنه يعود للكل «إن كل يسق لغرض» واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا فإن الغرض في الكل واحد وهو الوقف، وإلا فللأخيرة فقط نحو أكرم العلماء وحبس دارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم. «وقيل» يعود للكل «إن بالواو يُلفَى العطف» للجمل لأن الواو للجمع فالمتبادر منها اجتماع الكل في التقييد بالاستثناء، وإن كان العطف بالفاء أو ثم مثلا فللأخيرة فقط. «وقيل» يعود اللأخرى» فقط مطلقا أي لغرض واحد أم لا عظف بالواو أم لا ؛ لأنه المتيقن الكونه بلصقها. «وقيل الوقف» في المسألة لعدم العلم بمدلوله. «وقيل باشتراكه» بين عوده للكل وعوده للأخيرة لوروده تارة للجميع كما في ﴿إنما جزاء الذين يماربون الله ورسوله \_ إلى قوله \_ إلا الذين تابوا في فإنه عائد إلى الجميع إجماعا، وتارة للأخيرة كما في ﴿ومن قتل مومنا خطأ \_ إلى قوله \_ إلا أن يصدقوا في فإنه عائد إلى الأخيرة أي الدية دون الكفارة إجماعا، والأصل في الاستعمال الحقيقة فيتوقف على القرينة.

«و» الاستثناء «الوارد» مبيداً خبره «أولى بكل إن خلت» أي تقدمت «مفارد» يعني أنه إذا ورد الاستثناء بعد مفردات فهو أولى بعوده لكلها من الوارد بعد الجمل لعدم استقلال المفردات فكأنها كالشيء الواحد نحو تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم.

«أما القرانُ» وهو المسمى عند علماء المعاني بالوصل وهو عطف بعض الجمل على بعض «بين جملتين» أو جمل أو مفردين أو مفردات في حكم من الأحكام «لفظا» بأن تعطف إحداهما على الأخرى، واحترز بقوله لفظا عن القران بينهما في الحكم بأن يتبين استواؤهما فيه «فلا يعطي» أي يقتضي «استواء تين» الجملتين «في» غير الحكم المذكور من «كل حكم» معلوم لإحداهما من خارج «ثم» أي عند القران «لم يبين» أي لم يذكر فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه هذا هو المشهور ومذهب الجمهور ويدل له قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده كلأن الإيتاء واجب والأكل مباح، وقوله تعالى : «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله فالكتابة مندوبة والإيتاء واجب.

«وقال يعقوب» أبو يوسف من الحنفية «نعم» يقتضي التسوية «والمزني» (209) من الشافعية أيضا لأن العطف يقتضي الشركة وعليه تكون العمرة واجبة كالحج لقرانها معه في قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله عنه مع أن الحكم المذكور معهما وجوب الإتمام... قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن وجوب العمرة: إنها لقرينته في كتاب الله تعالى، وقال: ما من أحد إلا وعليه حجّة وعمرة. وقد استدل الحنفية بذلك على أنه لاتجب الزكاة في مال الصبي كما لاتجب عليه الصلاة لقرانهما في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وعلى أن الماء ينجس بالاغتسال فيه لقرانه بيبول في حديث أبي داوود: (لايبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) (210) وحكمة النهي عن البول فيه تنجيسه بشرطه قالوا فكذلك الاغتسال فيه للقران بينهما.

<sup>(209)</sup> إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم صاحب الشافعي زاهد عالم مجتهد قوي الحجة قيل : لو ناظر الشيطان لغلبه (175 ـــ 264 هـ = 791 ـــ 878 م).

<sup>(210)</sup> جزء: ا ص: 133 من حديث أبي هريرة.

الثَّانِ منها الشرطُ وهو مَا لَزمْ لا من وُجودِهِ وجوِدٌ أَوْ عَدَمْ والعودُ للكلِّ وأنَّ الأكتَرا يخرجُهُ وقيل لا خُلْفَ عَرَا

لذاتِه من عدم له العددم وهو كالاستثنا اتصاله انحتم

«الثان منها» أي الخصصات المتصلة «الشرط» بمعنى صيغته والمراد بالصيغة الجملة من أداة الشرط وفعله «و، هو إما عقلي كالحياة للعلم أو شرعي كالطهارة للصلاة أو عادي كنصب السلم لصعود السطح أو لغوي وهو المخصص المتصل المراد هنا، و هو الشرط نفسه ففيه استخدام هما الي شيء خارج عن الماهية «لزم لذاته من عدم له العدم» و «لا» يلزم «من وجوده وجود أو عدم» لذاته فاحترز بقوله : ما لَزِم من عدم له العدم من المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء وبقوله لذاته من المانع الذي قارنه عدم الشرط فإنه يلزم حينئذ من عدمه العدم لكن لالذاته بل لعدم الشرط الذي قارنه، وبقوله لا من وجوده... إلخ من السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود، وقولنا لذاته للاحتراز من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومقارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم، فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط، وقد ظهر مما قررنا أن قوله لذاته قيد في قوله : لا من وجوده إلخ كما أنه قيد في قوله: مالزم.. الخ.

«وهو» أي الشرط «كالاستثنا» في ثلاثة أشياء: أحدها أنه «اتصاله انحتم، و، الثاني «العود للكل» من الجمل المتقدمة عليه نحو أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضر إن جاؤوك، «و» الثالث «أن الأكثرا يخرجه» نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء ويكون جهالهم أكثر. وفي كل من الثلاثة الخلاف الذي في الاستثناء «وقيل لا خلف» في الثلاثة «عرا» : وقع وإن اختلف في الاستثناء، وعلى هذا القول فالفرق بينهما في عدم جريان الخلاف في عوده للكل أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء.

فرع: قال جدنا مولود رحمه الله تعالى في نظم التنقيح: إن عُلَقَ الشيء على شرطين لا يحصل إلا أن يكونا حصلا وإن يكن تعليقه على البدل فعندما يحصل واحد حصل. الشالثُ الوصفُ كالاستثناءِ في وسُطاً فلاَ نقلَ وفي الأصلِ ارتَضَى الرَّابِعُ الغايعةُ إن تقدَّمُسا

عودٍ ولو مُقَدَّمًا فإنْ يَــفِ أنْ لاختصال بالذي يَلي اقتَضَى ما لو فَقدْتَ لفظها لَعَمَّمَـا

فمثال تعليق مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت حر، ومثال تعليقه عليهما على سبيل البدل إن دخلت الدار . أو كلمت زيدا فأنت حر.

«الثالث» منها «الوصف» العتبر مفهومه كأكرم بني تميم الفقهاء خرج غير الفقهاء وهو «كالاستثناء في عود» لجميع الجمل وكذا في الاتصال وإخراج الأكثر، هذا حيث تأخر نحو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، يل «ولو» كان الوصف «مقدما» نحو وقفت على مُحْتَاجي أولادي وأولادهم فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد كالأولاد. «فإن يف» الوصف أي يجيء «وسطا» أي متوسطا نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم «ف» قال السبكي : «لا نقل» فيه نعلمه «وفي الأصل» أي جمع الجوامع «ارتضى أن لإختِصاص بالذي يلي» أي بما قبله «اقتضى» مجيء الوصف وسطا يعني أنه قال لا نعلم فيه نقلا ويظهر اختصاصه بما وليه وهو المختار، ويحتمل أن يقال يعود لما ولي الصفة أيضا.

تنبيه: لم يبين حكم المتوسط من غير الصفة كالاستثناء والشرط والغاية والظاهر أن الحكم واحد. انظر النشر.

«الرابع» منها «الغاية» وهي منتهى الشيء وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها نحو أكرم بني تميم إلى أن يعصوا خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه فهي مخصصة «إن تقدما ما» أي عموم بحيث «لو فقدت لفظها» بأن لم تُذكر «لعمما» أي لشملها ظاهرا من جهة الحكم كا شملها من جهة التناول مثل ما مَرَّ، ومثل قوله تعالى : ﴿قتلوا الذين لا يومنون بالله \_ إلى قوله \_ حتى يعطوا الجزية ﴾ فإنها لو لم تات لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا، وكأن تقول : إلى أن يفسق أولادي وقفت بستاني عليهم وعلى أولاد أولادهم فالمراد بتقدمها التقدم الرتبي فيشمل ما إذا تقدمت في اللفظ أو توسطت أو تأخرت فخرج بذلك شيئان : أحدهما غاية

أما كحتى مطلّع الفجر فدي واقطع من الجنصر للإبهام واقطع من الجنصر للإبهام وبدل البعض وعنه الأكثر أمّا ذُو الانفصال فهو السّمْعُ

لقصد تحقيق عُمومِهِ خَدِدِ أصابعاً والعَدوْدُ بالتَّمامِ قد سَكَتُوا وهو الصَّوَابُ الأَظْهَرُ والحسُّ والعقْلُ وفيهِ المُنْعَ

لو سكت عنها لم يعمها ما قبلها وهي قوله: «أمّا ك» قوله تعالى: ﴿سلام هي وحتى مطلع الفجر» من غاية لم يشملها عموم صحبها ؛ إذ طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله «فذي» الغاية «لقصد تحقيق عمومه» أي ما تقدمها «خذ» أي اجعل الغاية فيه لتحقيق العموم فيما قبله لا لتخصيصه فتحقيق العموم فيه أن الليلة سلام في جميع أجزائها، والثاني وهو ما كان الأول صريحا في شموله أشار إليه بقوله: «واقطع من الخنصر للإبهام أصابعا» من زيد فإنه لو لم يذكر لدخل الإبهام فالقصد بها تحقيق العموم أي أصابعه جميعها وهذه الغاية داخلة قطعا والأولى خارجة قطعا. «والعَوْدُ» أي عود الغاية لما تقدمها مما يمكن عودها له كائن «بالتمام» فتعود لجميعه على رأي الأكثر فهي كالاستثناء والشرط في العود للكل إذا وليت متعددا نحو وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا. وكذا في اشتراط الاتصال وفي إخراج الأكثر.

«و» منها «بدل البعض» من الكل نحو أكرم الناس العلماء «وعنه الأكثر» من الأصوليين «قد سكتوا وهو» أي سكوتهم عنه «الصواب» عند السبكي وغيره «الأظهر» لأن المبدل منه في نية الطرح فلم يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لابد فيه من إخراج فلا تخصيص بالبدل.

«أما» القسم الثاني وهو المخصص «فو الانفصال» وهو ما يستقل بنفسه بأن لا يحتاج إلى ذكر العام معه «فهو» ثلاثة «السمع» وسياتي «والحِسُ» والمراد به المشاهدة كا في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد «تدمر كل شيء بأمر ربها أي تهلكه فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة مالا تدمير فيه كالسماء قال العطار: الحس شامل للحواس الخمس الظاهرة مع أن الحاكم فيها هو العقل بواسطتها فيرجع ذلك إلى التخصيص بالعقل ولذلك اقتصر جماعة منهم ابن الحاجب على العقل. «والعقل» بدون واسطة كا في قوله تعالى: «الله خالق كل شيء فه فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه ولا لصفاته الذاتية والتمثيل بهذا مبني بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه ولا لصفاته الذاتية والتمثيل بهذا مبني

على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وعلى أن لفظ شيء يطلق على الله تعالى، وفي كليهما خلاف وكقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ الآية فإن العقل يدرك بالنظر أن الطفل والمجنون لا يدخلان لعدم الخطاب. «وفيه» أي في التخصيص بالعقل «المنع» حال كونه «شذ» فقد منع قوم التخصيص بالعقل قائلين ما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام لأنه لا تصح إرادته.

«وأما الشافعي فلم يسم ذلك تخصيصا» نظرا إلى أن ما تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم. «و» الخلف «باللفظي اتسم» فهو لفظي للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفي عنه الحكم العام، وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا ؟ قيل لا وقيل نعم.

"وجاز أن تخص في القول «الصواب سنته» عَيَّلِكُ العامة متواترة وغيرها «بها» أي بسنته الخاصة كذلك كتخصيص خبر الصحيحين (فيما سقت السماء العشر)(211) بخبرهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(212) ومقابل الصواب قول داوود(213) وطائفة: يتعارضان لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس الآية قصر بيانه على الكتاب قلنا وقع ذلك كا رأيت مع أنه لا مانع منه لأنهما من عند الله قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الوه أن تخص سنته متواترة كانت أو آحادا «بالكتاب» كا في خبر الحاكم وغيره (ما قطع من حي فهو ميت)(214) خص عمومه بقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها

<sup>(211)</sup> البخاري ج: 1 ص: 443 عن سالم بن عبد الله. مسلم ج: 3 ص: 67 عن جابر.

<sup>(212)</sup> البخاري ج: 1 ص 444، مسلم \_ واللفظ له \_ ج: 3 ص: 66 عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(213)</sup> ابن على بن خلف الإصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام وإليه تنسب الظاهرية (201 ــ 270 هـ = 816 ــ 884 م).

<sup>(214)</sup> ج: 4 ص: 142 من حديث أبي سعيد الخدري.

وهْوَ بِهِ وخبرِ التَوَاتُرِ وخَبَرِ الآحَاد عندَ الأكتَرِ وهُوَ بِهِ وخبرِ الآحَاد عندَ الأكتَرِ وقيلَ إنَّ نُحصَّ بقاطع جلى وعكسهُ وقيل بالمنسفَصلِ ووقف ف القاضي وبالقياسِ ثالثُهَا إن غيرَ ذي التباسِ

وأوبارها وأشعارها... الآية وقيل لا للآية السابقة. «وهو» أي الكتاب يجوز أن يخص «به» أي بالكتاب وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعية كتخصيص قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الشامل للحوامل ولغير المدخول بهن بقوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن \_ وبقوله \_ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن... الآية.

«و» جاز تخصيصه بـ «خبر التواتر وخبر الآحاد عند الأكثر» مطلقا ومنه الأئمة الأربعة كتخصيص آية المواريث الشاملة للولد الكافر بخبر الصحيحين (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)(215) فهذا تخصيص بخبر الواحد فبالمتواترة أولى، وقيل لا يجوز مطلقا وإلا لترك القطعي بالظني، وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظُّنيين أولى من إلغاء أحدهما. «وقيل» يجوز «إن» كان «خص» قبل تخصيصه بخبر الواحد «بقاطع جلي» كالعقل لضعف دلالته حينئذ لأنه لما فتح باب التخصيص بالقاطع انجر الاحتمال إلى التخصيص بغيره كما في قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ فإن العقل خص من هذا الخطاب الصبي والمجنون لعدم صحة توجه الخطاب لهما فيصح تخصيص هذا حينئذ بخبر الواحد بخلاف مالم يخص أو خص بظني فلا. «و» قيل ينبغي «عكسه» أي إن خص قبل ذلك بقطعي لم يجز وإلا جاز، ووجهه أن المخرج بالعقل مثلاً لم تصح إرادته كأن العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص في قوة دلالته، بخلاف ما دخله التخصيص لضعف دلالته على أفراده حينئذ. «وقيل» يجوز إن خص «بالمنفصل» قطعيا أو ظنيا لضعف دلالته حينئذ بخلاف ما لم يُخصُّ أو خُصَّ بمتصل فالعمومُ في المتصل بالنظر إليه فقط فكأنه لم يخض. «ووقف القاضي» أبو بكر عن القول بالجواز وعدمه، والأولون استدلوا بوقوعه كتخصيص آية المواريث بخبر لا يرث المسلم... إلخ كما مر وقوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ بحديث الحاكم وغيره (أحلت لنا

<sup>(215)</sup> البخاري ج: 4 ص 2112، مسلم ج: 4 ص: 317 من حديث أسامة بن زيد.

ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال) ومحل الخلاف في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا خلاف كالمتواتر، ويجري هذا الخلاف في تخصيص السنة المتواترة بالآحاد.

الو الحد كتخصيص الكتاب والسنة البالقياس المستند إلى نص خاص ولو خبر واحد كتخصيص آية والزانية والزاني الشاملة للأمة بقوله تعالى : وفإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقيس بالأمة العبد في التشطير وعلى هذا الأئمة الأربعة والأشعري واختاره الإمام في المحصول. وقيل لا يجوز مطلقا واختاره الإمام في المعالم آخرا ؛ حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. اثالثها يجوز (إن كان جليا (غير ذي التباس) بخلاف الخفي لِضُعفه كا لو قيل يجوز الربا في كل شيء ثم أخرج من هذا العموم البر وقيس عليه الشعير فيجوز حينئذ.

«وابن أبان»(216) بالصرف على الصحيح ولذا يقال: من لم يصرف أبان فهو أتان! «قال لا» يجوز «إن لم يخص» مطلقا قبل ذلك بغير القياس ويجوز إن خص لضعف دلالته حينئذ،

«وقيل إن لم يك أصله» أي أصل القياس وهو المقيس عليه «بنص مخصصه» بفتح الصاد أي مخرجا «من العموم» بأن لم يخص أصلا أو خص منه غير أصل القياس «لا يحل» أي لا يجوز التخصيص بالقياس بل يمنع، فإن كان أصل القياس مخرجا من العموم بنص جاز التخصيص بالقياس فكأن التخصيص بنص ذلك الأصل كما إذا قيل: لا تبيعوا الطعام بالطعام وفرض أنه أخرج البر من ذلك وأنه يباع بعضه ببعض ثم يقاس على هذا البر الذرة. «وقيل لا» يجوز «إن لم يخص» العام «منفصل» بأن لم يخص أصلا أو خص بمتصل، فإن خص بمنفصل جاز

<sup>(216)</sup> عبد العزيز بن أبان ابن محمد بن عبد الله بن سعيد ابن العاص الأموي أبو خالد فقيه من رجال الحديث متهم بوضعه مات ببغداد : (207 هـ = 822 م).

والسابِعُ الوقفُ وبالتَّقرِيبِ والفعلِ مَنْسُوبَيْنِ للنَّذيبِرِ والفعلِ مَنْسُوبَيْنِ للنَّذيبِرِ وبدليلِ القدولِ والإجمَاعِ وجازَ بالفحوَى بـلاَ نِـزَاعِرِ

لضعف دلالة العام حينئذ. «والسابع الوقف» عن الجواز وعدمه ومحل الخلاف في القياس المظنون، وأما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعا.

(و) الأصح جواز التخصيص «بالتقرير والفعل منسوبين للنذير» عَلَيْكُم أي بتقريره وفعله كا لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله، وكنهيه عن استقبال القبلة بغائط وبول كا رواه الشيخان وقد روينا أيضا عنه أنه فعله في البنيان (217) فيخص به عموم النهي. وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام ؛ لأن الأصل تساوي الناس في الحكم، وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ ؛ لما فيه من إعمال الدليلين.

(و) الأصح جوازه (بدليل القول) أي دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة أي باللفظ الدال عليه كتخصيص خبر ابن ماجه: (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)(218) بمفهوم خبره: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)(219) أي لا يتنجس سواء تغير أم لا. وقيل لا يخصص ؛ لأن دلالة العام على مادل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم، وأجيب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.

او الأصح جوازه بـ «الإجماع» ومنع ذلك أهل الظاهر كقوله تعالى : ﴿أُو ما ملكت أيمانكم ﴾ أخرج منه بالإجماع أخت الرضاع وموطوءة الآباء والأبناء الا أن هذه الأمثلة مخرجة بالكتاب أيضا إلا أن يقال يصح الاستشهاد بها من جهة كونها إجماعية مع أن التخصيص في الحقيقة بدليل الإجماع لابه، ولذا لم يذكره السبكي.

«وجاز بالفحوى» أي مفهوم الموافقة أي باللفظ الدال عليه وسواء كان أولى أو مساويا «بلا نزاع» في جوازه للإجماع عليه، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين

<sup>(217)</sup> صحيح ابن خزيمة ج: 3 ص: 35 من حديث أبي هشام.

<sup>(218)</sup> ج: 1 ص: 98 من حديث أبي أمامة الباهلي.

<sup>(219)</sup> ج: 1 ص: 97 عن ابن عمر.

والأرجـــــ انتفــــــاؤه بمذهب راوٍ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيَّ النَّبــي والعطفِ للخَاصِ وعَطْفِهِ عليْــةِ وبرجـوعِ مضمــرٍ بعــدُ إليـــة

أولى من إلغاء أحدهما، وقد وقع في حديث البخاري: (ليَّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)(220) العرض بقوله: مطلني والعقوبة: بالحبس... خص بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقَلِ لَهُمَا أَفْ ﴾ ففحواه تحريم أذاهما بالحبس فلا يحبس الوالد بدين الولد ولا فرق بين الأب والأم.

"والأرجح انتفاؤه" أي التخصيص «بمذهب راو» للعام إذا خالف مذهبه العام «ولو كان» الراوي «صحابي النبي» عَيْنِكُ فلا يخصص العموم كا عليه الجمهور ؛ لأن قوله ليس بحجة والعام حجة، وقيل يخصصه مطلقا، وقيل إن كان صحابيا ؛ لأن ذلك إنما صدر عن دليل، قلنا في ظنه لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، ومن أمثلته حديث أبي هريرة (221) في الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعا رواه الشيخان مع فتواه \_ إن ثبت عنه \_ بثلاث، وحديث ابن عباس : (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري (222) مع قوله \_ إن ثبت عنه \_ إن المرتدة لا تقتل.

(و) الأصح انتفاؤه به (العطف للخاص) على العام. (و) بمعنى أو (عطفه) أي العام (عليه) أي الخاص فالأصح أنه لا يخصص العام، وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته. قلنا في الصفة ممنوع، مثال الأول حديث أبي داوود وغيره: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي. ومثال الثاني أن يقال: لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر فالمراد بالكافر الأول الحربي، فيقول الحنفي والمراد بالكافر الأول الحربي، فيقول الحنفي والمراد بالكافر الأول الحربي، فيقول الحنفي والمراد بالكافر الثاني أيضا الحربي لوجوب الاشتراك المذكور. ومن أمثلته قوله

<sup>(220)</sup> ج: 2 ص: 715.

<sup>(221)</sup> عبد الرحمان بن صخر الدوسي نشأ ضعيفا يتيما أسلم: 7 للهجرة من أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث روى: 5374 حديث (21 ق هـ ـٰلـــ 55 هـ = 602 ــــ 679 م).

<sup>(222)</sup> ج: 2 ص: 927.

وذِكْرِ بعضِ مفرداتِهِ بَلَى عُرْفٌ أَقَرَّهُ النَّبِي أَوِ الْمَلا

تعالى : ﴿ وَأُولُتِ الْأَحَمَالُ أَجَلَهِنَ أَنْ يَضَعَنَ حَمَلُهِنَ ﴾ فإنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن وإن كان معطوفا على خاص بالمطلقات وهو ﴿ والنَّي يَئْسَنَ مِنَ الْحَيْضَ ﴾ الآية.

«و» الأصح انتفاؤه أيضا «برجوع مضمر بعد» أي بعد العام «إليه» أي إلى بعض أفراد العام فلا يخصصه، وقيل: نعم ؛ حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه، وأجيب بأنه لا محذور مع القرينة، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مع قوله ﴿وبعولتهن أحق بردهن فضمير وبعولتهن للرجعيات والمطلقات شامل لهن وللبوائن.

«و» الأصح أيضا انتفاؤه بـ «ذكر بعض مفرداته» أي العام بحكم العام فلا يخصصه وهو معنى قولهم المثال لا يخصص، وقيل يُخَصِّصه أي يقصره على ذلك البعض بمفهومه إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك وعليه أبو ثَوْرِ (223)، ورد بأن مفهوم اللقب ليس بحجة وأن فائدة ذكره نفي احتال تخصيصه من العام، ومن أمثلته حديث الترمذي وغيره (224) (أيما إهاب دبغ فقد طهر) مع حديث مسلم أنه علي على مر بشاة ميتة فقال: (هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها) (225) فذكر هذا الفرد من أفراد العموم لا يخصصه بالشاة كل عن أبي ثور بل يبقى على عمومه في إهاب كل حيوان.

«بلى» يخصص العام في الأصح «عرف» أي عادة بترك بعض المأمور به أو فعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم فيقصر العرف ذلك العام على ما عدا المتروك أو المفعول إن كان العرف «أقره النبي» عَيْنِهُ بأن كان في زمنه وعلم به و لم ينكره «أو» أقره إجماع «الملا» بعده عَيْنِهُ بأن فعله الناس من غير إنكار عليهم، والمخصص في الحقيقة التقرير أو الاجماع الفعلي. بخلاف ما ليس كذلك كأن لم تكن العادة في زمنه عَيْنِهُ أو كانت و لم يعلم بها أو علم بها وأنكرها و لم يجمعوا عليها بعد

<sup>(223)</sup> إبراهيم ابن خالد أبي اليماني الكلبي البغدادي فقيه صاحب الشافعي قال ابن حبان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وزهدا وفضلا توفي : (240 هـ = 854 م).

<sup>(224)</sup> ج: 3 ص: 135 من حديث ابن عباس أبواب اللباس.

<sup>(225)</sup> ج: 1 ص: 715 عن ابن عباس.

وأنَّه لا يُسقصر العَامُ عَلَسى ما اعتيدَ أوْ خلافِه بل شَمِلاً مسألة

جَوَابُ منْ يَسْأَلُ إِن لَمْ يَسْتَقِلْ يَتَبَعْهُ فِي عَمُومِهِ وَالْمُسَقِلْ مَنْ يَسْتَقِلْ مِنْ اللهِ وَالمُسْتَقِلْ مِنْ أَمْكَنَتْ معرفة المسكوتِ اِنَ أَمْكَنَتْ معرفة المسكوتِ

زمنه عَلِيْكُ. وقيل لا وهو في التقرير بناء على منع التخصيص به وفي الإجماع نظرا إلى أن فعل الناس ليس بحجة.

«وَ» الأصح «أنه» أي الأمر والشأن «لا يقصر العام على ما اعتيد» أي المعتاد السابق ورود العام «أو» أي ولا يقصر على «خلافه» أي ما وراء المعتاد «بل شملا» القسمين فيجري على عمومه فيهما وتطرح له العادة السابقة عليه. وقيل يقصر على ماذكر، مثال الأول أن تكون عادتهم تناول البر ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على البِرِّ المعتاد، ومثال الثاني أن يعتادوا بيع البر بالبر متفاضلا، ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد. والأصح لا فيهما.

«مسألة جواب من يسأل» أي إذا ورد خطاب الشارع جوابا لسؤال فذلك الجواب «إن لم يستقل» بأن لا يفيد بدون السؤال كنعم وبلى وغيرهما مما لو ابتدىء به لم يفد «يتبعه» أي السؤال «في عمومه» وخصوصه لأن السؤال معاد في الجواب فالأول كخبر الترمذي وغيره أنه عليه الله سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال (أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا: نعم قال: فلا إذن)(226) فيعم كل بيع الرطب بالتمر... صدر من السائل أو من غيره. والثاني كما لو قال للنبي عليه قائل توضأت من ماء البحر فقال: يجزيك فلا يعم غيره أي غير السائل وغير ذلك الوضوء المسؤول عنه.

«و» أما الجواب «المستقل» دون السؤال بحيث لو ابتدىء به كان مفيدا للمقصود فثلاثة أقسام «منه» أخص من السؤال أو مساو له أز أعم، فالأول وهو «الأخص» من السؤال «جائز الثبوت» فلا مانع من وقوعه لغة ولا شرعا «إن أمكنت معرفة» الحكم «المسكوت» عنه منه كأن يقول النبي عيضه من جامع في

<sup>(226)</sup> ج: 2 ص: 348 من حديث سعد بلفظ (فنهى عنه) بدل: (لاإذن) وهي في فتح الباري ج: 4 ص: 385 عن سعد بن أبي وقاص.

عُمُومُــهُ للأكثريــنَ اعتبـــرَا دخولُهَــا وظنــاً السُّبكِـــيُّ في الرَّسم ما يَعمُّ للمناسبَــهُ

والعامُ بعدَ سبَبِ خَاصٍ عَسرَا قالـــوا وذا صورتُــهُ قطعــــيُّ قال ونحوٌ منهُ خاصٌ صَاحَبـهُ

نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه ؟ فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه، فإن لم تمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب لم يجز لتأخير البيان عن وقت الحاجة. «و» الثاني «العام» مبتدأ «بعد سبب خاص» في سؤال أو غيره «عرا» يعني ورد وخبر المبتدإ جملة «عمومه للأكثرين اعتبرا» ولا يختص حكمه بذلك السبب نظرا لظاهر اللفظ إذ الحجة فيه وهو يقتضي العموم والسبب لا يصلح معارضا وذلك معنى قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل هو مقصور على السبب لوروده فيه، مثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري (227) قيل يارسول الله أنتوضا من بير بضاعة (228) وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (229) أي مما ذكر وغيره وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره.

«قالوا» أي الأكثرون «وذا» أي السبب «صورته» التي ورد عليها العام «قطعي دخولها» فيه لوروده فيها فلا تخص منه بالاجتهاد بخلاف الزائد عليها فقد يدخله التخصيص. «و» قال إن صورة السبب المذكورة إنما تدخل «ظنا» كغيرها الإمام «السبكي» وغيره فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد. ثم «قال» السبكي «ونحو منه» أي يقرب منه أي مما ذكر من صورة السبب حتى يكون قطعي الدخول أو ظنيه «خاص» في القرآن «صاحبه» أي تلاه «في الرسم» أي رسم القرآن بمعنى وضعه مواضعه وإن لم يتله في النزول «مايعم» أي عام «للمناسبه» بين التالي والمتلو..

<sup>(227)</sup> سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي صحابي غزا 12 غزوة وروى 1170 حديث (10 ق هـ ـــ 74 هـ = 613 ـــ 683 م).

<sup>(228)</sup> بضاعة بالضم وتكسر دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة يتداوى بمائها لأنها بصق فيها النبي عليات. معجم البلدان.

<sup>(229)</sup> ج: 1 ص: 45، أبو داوود ج: 1 ص: 17.

يعني أن السبكي قال إنه يقرب من صورة السبب أن ترد في القرآن آية خاصة ثم تتلوها في الرسم آية عامة تقتضي مناسبتها لها دخول مادلت عليه الآية الخاصة فيها كقوله تعالى : ﴿ أَلَم تَر إِلَى الذِينَ أُوتُوا نصيبا مِن الكتب يؤمنون بالجبت الآية فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف(230) و حوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بتارهم ومحاربة النبي عَيْنِهُ فَسألوهم : من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن ؟ فقالوا : أنتم .. مع علمهم فكان ذلك أمانة لازمة لهم و لم يؤدوها حيث قالوا للكفار : أنتم أهدى سبيلا ؛ فكان ذلك أمانة لازمة لهم و لم يؤدوها حيث قالوا للكفار : أنتم أهدى سبيلا بسبيلا — التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي عَيْنِهُ بإفادة أنه الموصوف في كتابهم وذلك مناسب لقوله تعالى : ﴿ إِن الله على المناق هي بيان صفة النبي عَيْنِهُ بالطريق السابق، والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول بست سنين مدة ما بين بدر وفتح مكة، وإنما كانت هذه متراخ عنه في النزول بست سنين مدة ما بين بدر وفتح مكة، وإنما كانت هذه الصورة قريبة من صورة السبب لا هي ؛ لأنه لم يرد العام بسببها بخلافها.

«وإن» وجد هناك «لتعميم دليل صالح» من قرينة «فداك أولى» باعتبار العموم مما إذا لم توجد قرينة على التعميم كقوله تعالى : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ فإن سبب نزولها سرقة رجل رداء صفوان (231) فذكر السارقة معه قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط وقوله تعالى : ﴿إِن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ نزلت في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه على (232)

<sup>(231)</sup> ابن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القَرشي المكي أبو وهب صحابي جليل جواد من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام روى 13 حديثا مات بمكة (41 هـ = 661 م).

<sup>(232)</sup> ابن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو تراب أبو الحسن رابع الخلفاء أول الناس إسلاما بعد خديجة روى 586 حديث (23 ق هـ ـــ 40 هـ= 600 ـــ 661 م).

#### مسألة

تأخر الخاص عن الفعل فَـذَا ينسخُ أولا فلتـخصيص خُــذَا وقيـل إن تَقارَنـا تَعَـارُضًا في قدر ما خصَّ كنصَّين اقتَضَى

رضي الله عنه من عثمان ابن طلحة (233) قهرا بأمر رسول الله عليلية يوم الفتح فلما نزلت رده إليه، فذكر الأمانات بالجمع قرينة التعميم.

(و) الثالث الجواب «المساوي» للسؤال في العموم والخصوص وهو «واضح» سواء كان مستقلا أم لا، كأن يقال لمن قال: ما على من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار، وكأن يقال لمن قال جامعت في نهار رمضان ماذا علي ؟ عليك إن جامعت في نهار رمضان كفارة كالظهار.

«مسألة» إذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام ف «تأخر الخاص» أي تراخي دليل الخصوص «عن الفعل» أي عن أول وقت العمل بالعام المعارض له «فذا» الخاص «ينسخ» العام بالنسبة لما تعارضا فيه ويعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل اتفاقا. وإنما لم يجعل ذلك تخصيصا ؛ لأن التخصيص بيان للمراد بالعام وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع.

«أولا» أي وإن لم يعلم تأخره عن العمل بالعام بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن ورد الخاص بعد الخطاب بالعام وقبل دخول وقت العمل به أو جهل تاريخهما «فلتخصيص» أي تخصيص الخاص العام أي قصره على ما عدا الخاص «خذا» فيعمل بالخاص مقدما على العام فيما تعارضا فيه في كل الصور ولو مع تقدم الخاص ؛ لأن تقديم البيان عن وقت الحاجة فيه تعجيل الفائدة ولا محذور فيه.

«وقيل إن تقارنا تَعَارُضَا» مفعول اقتضى الآتي أي اقتضى ذلك التقارن عارضهما «في قدر ما تناولاه فيحتاج العمل بالخاص إلى مُرجَّح له فهما «كنصيَّن» أي كاللفظين المختلفين بالنصوصية

<sup>(233)</sup> ابن أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري صحابي كان حاجب البيت الحرام أسلم في هدنة الحديبية، شهد الفتح توفي : (42 هـ = 662 م).

بسبب أن كلا منهما نص في معناه وقد تواردا على مدلول واحد عامين كانا كاقتلوا المشركين لا تقتلوا المشركين أو خاصين كقول مثلا لا تقتلوا أهل الذمة اقتلوا أهل الذمة، ورد بأن الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض ؛ لأنه يجوز أن لا يراد من العام، بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له خارج فالقياس على النصين قياس مع الفارق. «اقتضى» تقدم تقريره.

«و» قال «الحنفي» وإمام الحرمين «العام إن تأخرا» عن الخاص «ينسخ» الخاص كعكسه بجامع التأخر. «و» للحنفية «عند الجهل» للتاريخ «قولان جرى» أحدهما الوقف عن العمل بواحد منهما إلى أن يظهر التاريخ أو ما يرجح أحدهما، أو يرجع إلى غيرهما، والآخر تساقطهما لاحتمال كل منهما عندهم لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر، والقولان متقاربان لاتحاد ثمرتهما وهي عدم العمل. مثال العام فاقتلوا المشركين والخاص أن يقال لا تقتلوا أهل الذمة.

«أو» أي وإن «عم» كل من الدليلين وخص «من وجه في» إن أمكن الجمع بتخصيص عموم كل بخصوص الآخر وجب، وإلا ف «في المشهور رجع» أي التمس مرجحا لأحدهما وجوبا لتعادلهما، تقارنا أو تأخر أحدهما أو جهل التاريخ، ولا سبيل لتقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح من خارج أو داخل كوصف أحدهما بكونه في الصحيحين. «وقيل» أي قالت الحنفية «النسخ» كائن «بالأخير» للمتقدم أي لما تعارضا فيه منه، وإنما لم يجعلوه تخصيصا ؛ لأنهم يشترطون في المخصص المقارنة. مثال ذلك حديث البخاري : (من بدل دينه فاقتلوه) وحديث الصحيحين أنه عين عن قتل النساء. (234) فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات.. قال في النشر : يرجح الثاني باتفاق الشيخين عليه، وقال زكرياء : ترجح الأول بقيام القرينة على الختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات. وكقوله تعالى : ﴿وأن تجمعوا بين

<sup>(234)</sup> البخاري ج: 2 ص: 826، مسلم ج: 5 ص: 144 من حديث عبد الله بن عمر.

#### الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ

المطلَّقُ الدَّالُ عَلَى الماهيَّةِ من غيرِ قيدٍ لاَ شُيوعِ الوحْدَةِ كَا فِي الاحكام وفي المختَصرِ لظنِّه مسرادفَ المنكَّسرِ

الأختين له مع قوله: ﴿ أَو مَا مَلَكُتَ أَيَانَكُم ﴾ فيترجح الأول بأنه لم يدخله تخصيص على الصحيح، بخلاف الآخر فإنه مخصوص بالإجماع في ذات المحرم.

«المطلق والمقيد» أي هذا مبحثهما والمراد اللفظ المسمى بهما. ذكرهما عقب العام والخاص لكونهما قريبين من معناهما القرافي : الإطلاق والتقييد إضافيان، فرب لفظ مطلق بالنسبة إلى لفظ مقيد بالنسبة إلى آخر، وهما اسمان للألفاظ باعتبار معانيها، لا اسمان للمعاني باعتبار ألفاظها، فيقال : لفظ مطلق، ولفظ مقيَّدٌ، ولا ١ يقال معنى مطلق أو مقيَّد. «المطلق» ويسمى اسم الجنس هو اللفظ «الدال على الماهية من غير» اعتبار «قيد» أي مقيد به من وحدة وتعيين خارجي أو ذهني فهو كلي، فقوله بلا قيد مخرج للمعرفة لأنها تدل عليها مع وحدة معينة، والنكرة لأنها تدل عليها مع وحدة غير معينة، فالمطلق لا يدل على شيء من قيود الماهية وإن تحققت في الواقع، «لا» يدل المطلق على «شيوع الوحدة» أي على الوحدة الشائعة أي الماهية مع وحدة لا بعينها وتسمى فردا منتشرا، ﴿ كما ﴿ قَالَ الْآمدي «في الاحكام و» ابن الحاجب «في المختصر لظنه» أي المطلق أي لكونهما ظناه «مرادف المنكر» فقال الآمدي: المطلق النكرة في سياق الإثبات وقال ابن الحاجب هو مادل على شائع في جنسه أي لا في نوعه نحو رقبة مومنة فاتفقا على دلالته على الوحدة الشائعة كالنكرة الدالة على ذلك حيث لم تخرج عن الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع، وقال السبكي : الصواب الفرق بينهما وعليه الأصوليون والفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته إن كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين.. قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد، وقيل تطلق حملا على الجنس.. قال الشيخ جلال الدين: ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد وأن الفرق بينهما بالاعتبار : إن اعتبر في اللفظ دلالته على المادية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس، أو مع قيد الوحدة سمي نكرة. والآمدي وابن الحاجب ينكران الاعتبار الأول ويجعلانه الثاني فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند

وَذَانِ كَالْعَمُومُ وَالْخُصُوصِ فِي حَكْمِهِمَا وَزِدْ هَنَا لَلْمَقْتَهِيَ فِي الْحَكُمُ وَالْجَسِرِ اللَّقِيَّالُ فَيُحَمَّا وَأَخْسِرِ اللَّقِيَّالُ فَيُحَمَّلاً عَن عَمَلِ اللَّطْلَقَ نَاسِخاً جَلاً أَوْ لا عليه مطلقٌ فَلْيُحمَلاً

غيرهما على الماهية بلا قيد، والوحدة ضرورية إذ لا وجود لماهية المطلق بأقل من واحد.

«وذان» أي المطلق والمقيد «كالعموم والخصوص في حكمهما» المتقدم فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به وما لا فلا، فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة، وهي بها وبه، وهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي عين وتقريره، بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع.

"وزد هنا" على العام والخاص «للمقتفي» أي لباب المطلق والمقيد التابع لباب العام والخاص أنه «في الحكم والموجب» بكسر الجيم أي السبب «إذ يتحد» أي ما ذكر من المطلق والمقيد.. يعني أنهما إن اتحد حكمهما وسببه «وأثبتا» أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار: أعتق رقبة أعتق رقبة مومنة، أو خبرين نحو بجزىء رقبة تجزىء رقبة تجزىء رقبة مومنة، أو أحدهما أمرا والآخر خبرا نحو تجزىء رقبة مومنة أعتق رقبة مومنة، «وأخر المقيد عن عمل المطلق» أي عن دخول وقت العمل بالمطلق فالمقيد «ناسخا جلا» للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير القيد. «أولا» بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما «عليه» أي على المقيد «مطلق فليحملا» فيكون مرادا به المقيد لأن مفهوم المخالفة حجة عندنا، والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما كإطلاق الغنم في حديث (في أربعين شاة والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما كإطلاق الغنم في حديث (في أربعين شاة شاة) (235) وتقييدها في حديث (في الغنم السائمة الزكاة) (236) فالمقيد في الغنم، المؤد من ذلك المطلق وتقديمُ مالك رحمه الله تعالى: المطلق على المقيد في الغنم، المؤد من ذلك المطلق وتقديمُ مالك رحمه الله تعالى: المطلق على المقيد في الغنم، المؤدم، ذلك المطلق وتقديمُ مالك رحمه الله تعالى: المطلق على المقيد في الغنم، المؤدم ذلك المطلق وتقديمُ مالك رحمه الله تعالى: المطلق على المقيد في الغنم،

<sup>(235)</sup> ابن أبي شيبة ج: 2 ص 366 بلفظ في كل...

<sup>(236)</sup> انظر ابن حبَّان ج : 5 ص 112، وابن خزيمة ج : 4 ص : 19.

وقيلَ عَكَسُهُ وقيل إِن بَدَا مَوْخَراً ذو القيد ناسخاً غدا أَوْ نُفِيَا فقائلُ المفهومِ قَيَّدَه وهُي من العمُومِ أَوْ نُفِيَا فقائلُ المفهامُ أَمْراً قَيَّدُ بضدً الوصف ما قد يَعْرَى

إنما هو لدليل آخر. «وقيل» الصواب «عكسه» أي حمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد ويبقى المطلق على إطلاقه ؛ لأن ذكر فرد من أفراد المطلق لا يقيده كما أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه، وفَرَّقَ الأول بأن مفهوم المقيد حجة بخلاف مفهوم المفرد من أفراد العام فإنه من مفهوم اللقب وليس بحجة.

«وقيل إن بدا مؤخرا ذو القيد» عن وقت الخطاب بالمطلق «ناسخا» للمطلق «غدا» كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر، ويجاب عنه بأنه قياس مع الفارق ؛ إذ التأخر عن وقت العمل يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بخلاف التأخير عن وقت الخطاب دون العمل.

«أو نفيا» أي وإن لم يكونا مثبتين بل كانا منفيين أو منهيين نحو لا يجزىء عتق مكاتب كافرا. لا تعتق مكاتب لا يجزىء عتق مكاتب كافرا، لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا. وفقائل المفهوم، أي القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح «قيده» أي يقيد المطلق بالمقيد فيجوز إعتاق مكاتب مسلم. «وهي» أي المسألة حينئذ «من» باب الحصوص و«العموم» لعموم المطلق في سياق النفي الشامل للنهي، لا من باب المطلق والمقيد. مثاله حديث: (لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)(237) وفي رواية أخرى النهي عن مسه باليمين من غير قيد بحالة البول(238) فيخص بها كا في الحديث الآخر. أما من لا يقول بالمفهوم فإنه يلغي القيد ويجري المطلق على إطلاقه.

«أو» أي وإن «كان ذا» أي أحدهما «نهيا وهذا» أي الآخر «أمرا» نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة «قيد بضد الوصف» الذي في المقيد «ما قد يعرى» من القيد أي المطلق يعني أنك تقيد المطلق بضد

<sup>(237)</sup> مسلم ج: 1 ص: 155. عن قتادة.

<sup>(238)</sup> مسلم ج: 1 ص 155 عن قتادة أيضا.

وَلِاختلافِ السَّبِ النُّعمانُ لا يَحمله وقيل لَفْظاً حُمِسلا والشَّافِعي قال قياساً وجسرى إذا اختلافُ الحُكمِ دونهُ عَرَا وإن يكنْ قيْدانِ معْ تنافِ وَلاَ مرجِّحَ الغِنَسَى يُوَافِسي

الصفة التي في المقيد ليجتمعا فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان وفي الثاني بالكفر.

"ولاختلاف" أي عند أو لأجل اختلاف «السبب» واتحاد الحكم كا في قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فتحرير رقبة ﴾ وفي كفارة القتل ﴿فتحرير رقبة مومنة ﴾ «النعمان لا يحمله» أي المطلق على المقيد أصلا لاختلاف السبب بل يبقى على إطلاقه. «وقيل» أي وقال الأكثرون «لفظا» أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع «هملا» المطلق على المقيد فهو يدل بلفظه على تقييد الآخر ؛ لأن القرآن كالكلمة الواحدة ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد.

«والشافعي قال» يحمل المطلق على المقيد «قياسا» فلابد من جامع وهو في المثال المذكور حرمة سببهما، أي الظهار والفتل «وجرى» أيضا الخلاف المذكور «إذا الحتلاف الحكم دونه» أي السبب «عرا» وقع كا في قوله تعالى في التيمم وفامسحوا بوجوهكم وأيديكم وفي الوضوء وفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالموجب متحد وهو الحدث والحكم مختلف وهو المسح في المطلق والغسل في المقيد بالمرافق ففيه الخلاف الذي في الحالة قبله من أنه لا يحمل المطلق على المقيد أو يحمل عليه لفظا أو يحمل عليه قياسا والجامع اشتراكهما في سبب حكمهما.

"وإن يكن" المطلق في موضع له «قيدان» في موضعين: «مع تناف» بين القيديد الولا مرجح» لواحد منهما بأن لم يكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من التقييد بالآخر «الغني» أي استغناء المطلق عنهما «يوافي» ويبقى المطلق على اطلاقه كا في قوله تعالى في قضاء رمضان ﴿فعدة من أيام أخر ﴾ وفي كفارة الظهار ﴿فصيام شهرين متتابعين ﴾ وفي صوم التمتع ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ فيجري قضاء رمضان على إطلاقه من جوازه متتابعا أو مفرقا لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه. ومن ذلك حديث ولوغ الكلب فإن في

### الظَّاهَرُ وَالْمُأَوَّلُ

الظَّاهِ مُ الدَّالُ بِرجْحَانٍ وإِنْ يُحْمَلُ على المرجوحِ تأويلٌ زُكِنْ صَحِيحٌ انْ كان دليلٌ أو حُسِبْ فضاسدٌ أو لا لشيءٍ فَلَعِبْ

رواية (إحداهن بالتراب)(239) مطلقا وفي رواية (أولاهن)(240) وفي رواية (أخراهن) فأُلغي القيدان وعمل بالمطلق على إطلاقه من جوازه في أي واحد كانت.

أما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن الحمل قياسي فإن قيل لفظي فلا. مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين فوفصيام ثلاثة أيام وفي كفارة الظهار: فوفصيام ثلاثة أيام فوفي صوم التمتع فوفصيام ثلاثة أيام في الحج الخ فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى على قول قديم من حمله على صوم التمتع في التفريق لاتحادهما في الجامع بينهما وهو النهي عن اليمين والظهار.

«الظاهر والمأول» سمي مأولا لأنه يؤول إلى الظاهر عند قيام الدليل عليه. «الظاهر» لغة الواضح واصطلاحا اللفظ «الدال» على المعنى «برجحان» أي دلالة راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كالأسد راجح في الحيوان المفترس لغة، مرجوح في الرجل الشجاع، والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعا مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة، والغائط راجح في الخارج المستقذر عرفا مرجوح في المكان الموضوع له لغة. وخرج المجمل لتساوي الدلالة فيه والمأول لأنه مرجوح والنص كزيد لأن دلالته قطعية.

«وإن يحمل» الظاهر «على» المحتمل «المرجوح» فهو «تأويل زكن» ثم التأويل «صحيح ان كان دليل» قطعي للحمل عليه بأن صيره راجحا «أو» أي وإن كان دليل «حسب» أي ظن وليس بدليل في الواقع وكان الحمل له «ف» تأويل «فاسد أو» أي وإن حمل على المرجوح «لا لشيء ف» هذا ليس بتأويل بل هو «لعب»

<sup>(239)</sup> مسلم ج: 1 ص: 162.

<sup>(240)</sup> مسلم ج: 1 ص: 275.

ثم التأويل: قريب يترجح على الراجح الظاهر بأدنى دليل نحو ﴿إِذَا قَمَمَ إِلَى الصَلاةِ ﴾ أي عزمتم على القيام إليها، وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه وأشار إلى أمثلة منه بقوله:

«من البعيد هملهم» أي الحنفية «على ابتد أمسك» من قوله على لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة: (أمسك أربعا وفارق سائرهن) رواه الشافعي وغيره فتأول الحنفية أمسك على ابتداء نكاح أربع منهن فيما إذا كان نكاحهن معا لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل، ووجه بعده أن المخاطب بمحل التأويل وهو أمسك قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك و لم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره مع كثرتهم وتوفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع.

«و» من البعيد تأويل يحيى بن أكثم (241) وغيره «نص بيضة» والحبل في حديث الصحيحين: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)(242) «على» بيضة «الحديد» للتي فوق رأس المقاتل وعلى حبل السفينة ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع، ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن لجريان عادة الناس بتوبيخ سارق القليل دون الكثير، وترتيب القطع على سرقة ذلك ؛ لأنه يجر إلى سرقة غيره مما يقطع فيه وهذا تأويل قريب.

«و» من البعيد «هلهم» أي الحنفية «ستين مسكينا» من قوله تعالى : ﴿فَإِطْعَامُ سَتِينَ مُسكينا ﴾ «على مد» أي على ستين مدا بأن يقدر مضاف أي طعام ستين

<sup>(241)</sup> بن قطن التميمي الأسدي المروزي قاض رفيع القدر تولى قضاء البصرة وقضاء الفضاة ببغداد (159 ـــ 242 هـ = 775 ـــ 857 م).

<sup>(242)</sup> البخاري ج: 4 ص 2121، مسلم ج: 5٠ص: 113 عن أبي هريرة.

#### على النُّذورِ والْـقَضَا وأَيُّمَـا قد نَكَحت على الصِّغار والإما

مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز إعطاؤه لستين في يوم ؛ لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة، ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة ستين في يوم واحد، ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغي ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن إليهم.

(و) من البعيد تأويل الحنفية حديث أبي داوود وغيره «من ليس مبيتا» لفظه: (من لم يبيت الصيام من الليل «فلا» صيام له)(<sup>243)</sup> «على النذور والقضا» لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم، ووجه بعده أنه قصر العام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل الشرع.

او» من البعيد حمل الحنفية حديث أبي داوود «أيما قد نكحت» لفظه: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل (244) (على الصغار والإما» والمكاتبة أي حمله أولا بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة في لسان العرب فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله في رواية البيهقي (245) (فإن أصابها فلها مهر مثلها) (246) بأن مهر الأمة لسيدها، فحملها بعض متأخريهم على المكاتبة فإن المهر لها، ووجه بعده على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارع عمومه بأن تمنع المرأة مطلقا من استقلالها بالنكاح الذي لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به.

<sup>(243)</sup> ج: 2 ص: 329. من حديث حفصة بلفظ: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر).

<sup>(244)</sup> ج: 2 ص: 229، الترمذي: ج: 2 ص: 281 عن عائشة.

<sup>(245)</sup> أَحَمد بن الحسين بن علي أبو بكر من أئمة الحديث، قال الذهبي : لو شاء أن يعمل لنفسه مذهبا كان قادرا على ذلك (384 ــ 458 هـ = 994 ــ 1066 م).

<sup>(246)</sup> ج 7 ص: 138 عن عائشة.

وخبر الجنين إذْ يليب فَرَكَاةُ أُمَّهِ على التَّشْبِيهِ وَحَمْلُ مَا فِي آيةِ الزَّكَاةِ فِي بِراءةٍ على بيانِ الْسَمَصْرِفِ وَحَمْلُ مَا فِي القربَى على الذِي سَلَكُ فِي الفقرِ دُونَ الأَغْنِيَا وَمَنْ مَلَكُ

(و) من البعيد حمل أبي حنيفة (خبر) ابن حبان (247): ذكاة (الجنين إذ يليه) أي الجنين أي بعده (ذكاة أمه) لفظه: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) (248) (على التشبيه) أي مثل ذكاتها على الرفع أو كذكاتها على النصب فيكون المراد الجنين الحي أي يذكى كما تُذكّى أمه لحرمة الميت عنده وأحله صاحباه كالشافعي، ووجه بعده مافيه من التقدير المستغنى عنه، ووجه الاستغناء على رواية الرفع وهي المحفوظة أن يعرب ذكاة الجنين خبرا لما بعده أي ذكاة أم الجنين ذكاة له، وعلى رواية النصب التي أحلتها، فالمُرَاد الجنين الميت وأن ذكاة أمه أحلته تبعا لها، ويحتمل أن يكون النصب على إسقاط الخافض أي بذكاة أمه.

(و) من البعيد (هل) الجنفية كالك (ما في آية الزكاة) وهي ﴿إنما الصدقات للفقراء ﴾ إلخ (في براءة على بيان المصرف) أي محل الصرف دون إرادة الاستيعاب للأصناف في الإعطاء بدليل ما قبله ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾ إلى آخره. ذمهم تعالى على تعرضهم لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين أهلها بقوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء... ﴾ إلخ أي هي لهذه الأصناف دون غيرهم وليس المراد دون بعضهم أيضا فيكفي الصرف لأي صنف منهم، ووجه بعده مافيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغير مناف له إذبيان المصرف لا ينافيه فليكونا مرادين فلا يكفى الصرف لبعض الأصناف إلا إذا فقد الباقي للضرورة حينئذ.

«و» من ذلك كا للحنفية «حمل ذي القربى» في قوله تعالى : ﴿مَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رسوله ﴾ إلخ «على الذي سلك» إي دخل «في الفقر» أي على الفقراء من قرابته عَلَيْكُ «دون الأغنيا» لأن المقصود سد الخلة أي الحاجة وهي منتفية مع

<sup>(247)</sup> محمد ابن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم البستي مؤرخ علامة جغرافي عدث تولى قضاء سمرقند توفي في عشر الثانين (354 هـ = 965 م).

<sup>(248)</sup> ج: 7 ص: 555، أحمد ج: 3 ص: 48 عن أبي سعيد الخدري.

ذَا رحم على الأصولِ والفروعْ وإن يكنْ خَصَّ بهذين الوُقوعْ وَيَشْفَسِعُ الأَذَانَ أَنْ يَجْعَلَسِهُ شَفْعاً لِمَا مِنْ قَبْلِهِ حَصَّلَسهُ

الغنى فلا يعطى الغني من الفيء والغنيمة شيئا، ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق.

(و) من البعيد تأويل بعض الشافعية حديث السنن الأربعة (امن ملك ذا رحم) عرم فهو حر) (249) وفي لفظ: (عتق عليه) (250) اعلى الأصول والفروع (الوقوع) المالكية الحواشي القريبة الوإن يكن خص بهذين، أي الأصول والفروع (الوقوع) أي وقوع العتق عند الشافعية فقد تقرر عندهم أنه إنما يعتق بمجرد الملك الأصول والفروع، ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف، وتوجيه ما تقرر أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول وهو أنه لا عتق بدون إعتاق، خولف هذا الأصل في الأصول بحديث مسلم (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) (ا251) أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاق وفي الفروع لقوله تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحنه بل عباد مكرمون كل على نفى اجتاع الولدية والعبودية.

«و»من البعيد تأويل بعض السلف حديث الصحيحين (أمر بلال أن «يشفع الأذان» ويوتر الإقامة)(252) على «أن يجعله شفعا» أي شافعا أو اللام بعده بمعنى مع «لِمَا» أي لأذان ابن أم مكتوم الذي هو «من قبله حصله» وذلك بأن يؤذن بلال قبله للصبح من الليل كما هو الواقع ولا يزيد على إقامته أي إقامة ابن أم مكتوم. (253) فمعنى يوتر الإقامة يجعل إقامة ابن أم مكتوم وترا بأن لا يقيم بلال إقامة ثانية أو لا يزيد على إقامة نفسه بل يوترها ولا يضم إليها أخرى وهو الأقرب

<sup>(249)</sup> النسائي في سننه الكبرى ج: 3 ص: 173 الترمذي ج: 2 ص: 410، أبو داوود ج: 4 ص 26، ابن ماجه. ج: 2 ص: 78 عن سمرة بن جندب.

<sup>(250)</sup> نصب الراية ج: 3 ص 384.

<sup>(251)</sup> ج: 4 ص: 17، أبو داوود ج: 4 ص: 113 عن أبي هريرة.

<sup>(252)</sup> البخاري ج: 1 ص: 198، مسلم ج: 2 ص: 2 عن أنس.

<sup>(253)</sup> عمر بن قيس بن زائدة الأصم صحابي شجاع أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة من المؤذنين بها قاتل بالقادسية وهو أعمى توفي (23 هـ = 643 م).

#### الْمُجْمَـلُ

هُوَ الذِي لَمْ تَتَّضِحْ دِلالتُهْ فليس منهُ إذ بدت إرادتُهُ آيـةُ سَرْقَهِ وَمَسْحُ السَّاسِ وحرمةُ النَّساسي

وذلك التأويل حمله عليه ما قاله من إفراد كلمات الأذان، ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من تثنية كلمات الأذان وإفراد كلمات الإقامة أي المعظم فيهما المؤيد إرادته بما في رواية لأنس في الصحيحين أيضا من زيادة (إلا الإقامة)(254) أي كلماتها فإنها تثنى.

«المجمل» وهو لغة المجموع وجملة الشيء مجموعه، واصطلاحا عَرَّفَهُ في التنقيح بما نظمه مولود بقوله :

والظاهر اللفظ الذي تسرددا أرجع في أحدها. والمجمل ثم التسردُّدُ يُسرى وضعيسا كسذي تواطيئ بنسبسة إلى

بين احتمالين ففسوق وبسدا مسردد على السوا يحتمسل كذي اشتراك ويسرى عقليا أفراد مُسْمَاهُ كما قد انجلى.

وعرَّفه الناظم تبعا لأصله بقوله: «هو الذي لم تتضح دلالته» من قول أو فعل كقيامه على الله على الله الله الله الله الله على الله الله الله الله وخرج المهمل إذ لا دلالة له والمبين لاتضاح دلالته كما قال: «فليس منه» أي المجمل على الأصح «إذ بدت إرادته» أي المراد منه «آية سرقة» أي قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لله لا في اليد ولا في القطع، وقيل مجملة فيهما ؛ لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبين أن المراد ذلك.

«و» ليس منه «مسح الراس» في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم ﴾ وقيل عجمل لتردده بين مسح الكل والبعض، ومسح الشارع الناصية مبين لذلك. ورد بأنا لا نسلم تردده بين ذلك وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم وبغيره.

«و» ليس منه «حرمة النسا» في قوله تعالى : ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾

<sup>(254)</sup> البخاري ج: 1 ص: 198، مسلم ج: 2 ص: 2.

ونحوها مما أسند فيه التحريم إلى الأعيان نحو ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ الآية وقيل مجمل إذ لا يصح إسناد التحريم إلى العين لأنه إنما يتعلق بالفعل فلابد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا ورد بوجود المرجح وهو العرف فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه.

او اليس منه الرفع نسيان الناسي في حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقيل مجمل لأنه لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا فلابد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا، ورد بوجود الترجيح وهو العرف فأنه قاض بأن المراد رفع المواخذة.

(و) ليس منه (نحو) حديث الترمذي وغيره («لا نكاح إلا بولي»)(255) وقيل محمل إذ لا يصح نفي نكاح بدون ولي مع وجوده حسا فلابد من تقدير شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما فكان مجملا، ورد بوجود المرجح لنفي الصحة وهو قريب من نفي الذات فإن ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كاله فقد يعتد به.

وقيل حديث الشيخين (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) مجمل والكلام فيه كالكلام في الذي قبله، وكذلك حديث (لا صيام لمن لم يبيت) «وقد حكى دخولها» أي المذكورات «في المجمل» كما رأيت.

«وإنما» يقع «الإجمال في» المفرد تارة وفي المركب تارة، فالأول قد يكون الصلاحية اللفظ لهما: أي للمعنيين بالمشابهة كواحد «الأنوار» فالنور صالح للعقل ونور الشمس لتشابههما بوجه وهو الاهتداء بكل منهما وليس مشتركا بل استعماله في النور المعهود حقيقة وفي العقل مجاز لكن لما كان هذا المجاز مشهورا كان بمنزلة

<sup>(255)</sup> ج: 2 ص: 281، أبو داوود ج: 2 ص: 229 عن أبي موسى الأشعري. (256) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد مر نحوه برقم 243.

والرَّاسخُونَ مبتداً أَوْ عَطْفُ أَن يَضَعَ الحديثَ أَيْ إِضْمَارَهُ كَا مَضَى والظَّاهِ رَّيُ مَنَعَا وتارة لآخَرَيْنِ يُسقْصَدُ

وَقولِه سبحانه أو يَعْفُو وَوَلِه سبحانه أو يَعْفُو وَنَحُو لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارُهُ وَفَي الكتاب والحديث وقعا واللَّه طُ تارةً لِمَعْنَى يردُ

المشترك؛ لأن المجاز المشهور بمنزلة الحقيقة. «و» قد يكون لوضع اللفظ لكل منهما نحو «القرء» فإنه وضع للحيض والطُّهر فالإجمال واقع في المشترك عند منع الجمع بين معنييه ولا قرينة. «و» قد يكون بالمماثلة نحو «الجسم» لأنه صالح للسماء والأرض مثلا لتماثلهما سعة وعددا. «و» تارة لما ورد عليه من إعلال «كالمختار» لتردده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا ويقع التمييز بينهما بحرف الجر فتقول في الفاعل مختار لكذا وفي المفعول من كذا.

النكاح التردده بين الزوج والولي، وحمله الشافعي على الزوج، ومالك على الولي النكاح لتردده بين الزوج والولي، وحمله الشافعي على الزوج، ومالك على الولي لما قام عندهما. «و» قوله تعالى: ﴿وما يعلم تاويله إلا الله و«الراسخون» الآية لترددهم في لفظ الراسخون هل هو «مبتدا» كا حمله عليه الجمهور لما قام عندهم «أو عطف» وكذلك في الواو لترددها بين كونها عاطفة أو استينافية. «ونحو لا يمنع جار جاره أن يضع. الحديث، أي أتم ولفظ الحديث (لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره) رواه الشيخان (257) وغيرهما. روي خَشبة بالإفراد منونا والأكثر على أنه بالجمع مضافا وعليه فالخاء والشين مضمومتان وعلى الإفراد فهو بالتحريك. «أي إضماره» أي المضمر الذي فيه وهو ضمير جداره لتردده بين عوده إلى الجار وإلى الأحد ولم يعتبروا قرب المرجع قرينة.

«وفي الكتاب والحديث وقعا كما مضى» في الأمثلة السابقة منهما «و» داوود «الظاهري منعا» قال الصيرفي: لا أعلم من نفاه غيره.

«واللفظ» المطلق الوارد من الشارع وذلك اللفظ له استعمالان على السواء «تارة لمعنى» واحد «يرد» أي يستعمل فيه «وتارة لآخرين يقصد» أي وتارة أخرى

<sup>(257)</sup> البخاري ج: 3 ص 738، مسلم ج. 5 ص 57 عن أبي هريرة.

# عَلَى الأَصِعِ مُجْمَلٌ فَإِنْ يَهِ وَيُوقِهِ ذَا مِنْهُمَا يُعْمَلُ بِهِ وَيُوقِهِ عَلَى الْأَصِعِ الْمُنَانُ

إِخْرَاجُهُ مِنْ حَيِّزِ الإشكالِ أَلَى تجليه البيانُ الْعَالِي

يستعمل في معنيين آخرين معا في آن واحد ليس ذلك المعنى أحدهما «على الأصح مجمل» لتردده بين المعنى الواحد والمعنيين، وقيل يحمل على المعنيين؛ لأنه أكثر فائدة.. مثاله حديث مسلم (لا ينكح المحرم ولا ينكح)(258) بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو أن الحرم لا يطأ ولا يوطئ ... بكسر الطاء ... أي لا يمكن غيره من وطئه وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. فالمعنى الواحد المستفاد هو الوطء الذي هو وصف للمحرم فعلا أو تمكينا والمعنيان هما عقده النكاح لنفسه وعقده لغيره والقدر المشترك بينهما مطلق العقد.

«فإن يف ذا» لك المعنى واحدا «منهما» أي أحدهما «يعمل به» جزما لوجوده في الاستعمالين «ويوقف» الآخر للتردد فيه، وقيل يعمل به أيضا ؛ لأنه أكثر فائدة.. مثاله حديث مسلم: (الثيب أحق بنفسها من وليها) (259) أي بأن تعقد لنفسها أو بأن تعقد كذلك أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها، وقد قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة وكذا بعض أصحاب الشافعي لكن إذا كان بمكان لا ولي فيه ولا حاكم.

«البيان» بمعنى التبيين أي فعل المبين بالكسر، والمبين بالفتح نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة. ويطلق البيان على ما حصل به التبيين وهو الدليل وعلى محل التبيين وهو المدلول، وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسيره.

. «إخراجه» أي الشيء المشكل أي المجمل من قول أو فعل «من حيز الإشكال» وعدم فهم المعنى أي من مكان هو الإشكال فالإضافة بيانية «إلى» حيز «تجليه» أي اتضاح معناه وفهمه هو «البيان العالي»-فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال

<sup>(258)</sup> ج: 4 ص: 21، النسائي ج: 6 ص: 89 عن عثان بن عفان.

<sup>(259)</sup> ج: 4 ص: 141 عن ابن عباس.

وإنما يجب أي إرْفاقَــــا لِمَنْ أُريـدَ فهمُـه اتَّفاقَـا وجازَ بالفعْـل وبالظَّـن لِمَـا يفوقَــهُ على الأصحِّ فيهمَـا إن يتَّفِقْ قَوْلُ وفعلٌ في البيانُ فالحكمُ للسَّابِقِ والتَّأْكيدُ ثَـانْ

لا يسمى بيانا اصطلاحا وإن كان يسماه لغة فهذا الظاهر لا مجمل ولا مبين فثبتت الواسطة بينهما والإتيان بالحيز في الحد لا يضر وإن كان مجازا ؛ لِجواز دخول المجاز الذي لا يلبس في الحدود.

وإنما يجب البيان عقلا بمعنى أنه لا بد منه «أي إرفاقا» أي لطفا إذ لا يجب على الله شيء «لمن أريد فهمه» المشكل «اتفاقا» لحاجته إليه بأن يعمل به كالصلاة أو يفتي به كأحكام الحيض في حق الرجال إذا كانوا مع نساء لا يتأتى منهن العلم بما كلفن به من الدليل وإلا وجب عليهن العلم بتحصيل ما كلفن به لأنهن حينئذ كالرجال في ذلك أو يعمل ويفتي. ويجب على النبي عليه بيان المباح والمندوب كما يجب عليه بيان الواجب لوجوب تبليغ الجميع. قاله في النشر.

«وجاز» البيان «بالفعل» كما يجوز بالقول «وبالظن» أي المظنون «لما يفوقه» فيبين معلوم المتن كالمتواتر بمظنونه كخبر الآحاد وإن كان دونه في الدلالة، وإنما نزل منزلته وإن لم يكن في درجته لوضوحه الذي يحصل به البيان وذلك كبيان الأمر بالزكاة الوارد في القرآن بخبر الآحاد ؛ (فيما سقت السماء العشر). «على الأصح فيهما». وقبل لا يجوز البيان بالفعل لطول زمنه فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع، وأجيب بأنا لا نسلم امتناعه وقد بينت صلاته على وحجه في آية : هوأقيموا الصلاة \_ ولله على الناس حج البيت وقبل لا يجوز بيان المعلوم بالمظنون ؛ لأنه دونه فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله وعلى المعلوم بالمظنون ؛ لأنه دونه فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله وعلى هذا يجب أن يكون البيان أقوى دلالة من المبين، وقبل يجوز أن يكون مساويا، وقبل إن عم وُجوبُه سائر المكلفين كالصلاة وجب أن يكون بيانه معلوما متواترا وإن لم تعم به البلوى واختص العلماء بمعرفته كنصاب السرقة وأحكام المكاتب وإن لم تعم به البلوى واختص العلماء بمعرفته كنصاب السرقة وأحكام المكاتب قبل في بيانه خبر الواحد.

«إن يتفق قول وفعل» بأن لم يزد أحدهما على الآخر «في البيان» لمجمل وردا بعده وكلهما صالح لبيانه كما لو طاف على المنابق بعد نزول آية الحج طوافا واحدا وأمر بطواف واحد «فالحكم للسابق» فهو المبين قولا كان أو فعلا «وَالتأكيد ثان»

## ولو جَهِلْنَا عينَهُ على الأصمَعْ أو خَالَفَا فالقولُ في الأقوَى رَجَعْ مَسْأَلَةٌ

تأخيرُه عن وقتِ فعلٍ لم يقعْ وإن نَقُلْ بأنَّ ذَاكَ مَا امْتَنَعْ وواقعٌ لِلْمُوقْتِ عِندَ الأكثرِ ثالثُهَا لاَ إِنْ يَكُنْ ذا ظاهرٍ

يعني أن الآخر تأكيد له وإن كان دونه في القوة حيث علمنا عين السابق بل «ولو جهلنا عينه على الأصح» وقيل إن جهلنا عين السابق قدر المرجوح وهو الفعل سابقا ليكون هو المبين والقول تأكيد له لئلا يلزم من عكسه تأكيد الشيء بما دونه وهو ممتنع، وأجيب بأن ذلك في التأكيد غير المستقل وأما المستقل فلا، ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها فنقول: إن زيدا لقائم زيد قائم ؟

«أو خالفا» أي وإن تخالف البيانان من القول والفعل بأن زاد الفعل على مقتضى القول كأن طاف على القول كأن طاف على القول آية الحج طوافين وأمر بواحد، أو بأن نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر باثنين «فالقول في الأقوى رجح» أنه البيان لأنه يدل عليه بنفسه والفعل يدل عليه بواسطة القول سواء تقدم القول أو تأخر ويحمل الفعل على أنه من خصائصه على فالزائد على مقتضى قوله ندب أو واجب في حقه دون أمته وإن نقص عنه فتخفيف في حقه جمعا بين الدليلين.

وقيل البيان السابق قولا كان أو فعلا، والمتأخر في صورة تقدم الفعل ناسخ. «مسألة تأخيره» أي البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره وقت فعل» أي عن الزمان الذي وقته الشارع لفعل ذلك الفعل إلى حد لا يبقى بعد البيان من الوقت ما يسع الفعل مع ما يتوقف عليه «لم يقع وإن نقل بأن ذاك» التأخير «ما امتنع» وقوعه عقلا وشرعا عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق، وعلة عدم الوقوع أن الشارع إذا خاطب المكلفين بخطاب في وقت معين بينه قبل مجيء ذلك الوقت.

«و» جائز «واقع» تأخير البيان عن وقت الخطاب «للوقت» أي إلى وقت الفعل «عند الأكثر» سواء كان للمبين ظاهر وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين تقييده ودال على حكم يبين نسخه، أو لم يكن وهو المجمل كمشترك يبين أحد معنييه مثلا ومتواطىء يبين أحد مصدوقاته مثلا، وقيل يمتنع تأخيره مطلقا ؛ لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب، «ثالثها لا» يجوز تأخير البيان «إن يكن» المبين

الإجمالي فيهِ وقد قيلَ بعكْس الثَّالِي بل نُقِلْ جوازُه في النسخ ِ قَطْعاً لا يُخِلْ يُؤخَّسرَا بعضٌ وإبْدَا البعض إِذْ لَبْسٌ عَرَا

وقيـــل لا يؤخّـــرُ الإجمالي وَقيلَ لا في غيرِ نَسْخٍ بل نُقِلْ وقيــلَ لا يَجــوزُ أن يُؤخّـــرَا

«ذا ظاهر» للإِلباس بإيقاع المخاطب في فهم غير المراد، بخلاف مالا ظاهر له وهو المجمل لأنا نقف حتى يبين فلا محذور.

«وقيل لا يؤخر» البيان «الإجمالي فيه» أي فيما له ظاهر مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ ببدل ؛ لوجود المحذور قبل البيان في تأخير الإجمالي فإذا قارن البيان الإجمالي ورود الخطاب لم يمتنع تأخير البيان التفصيلي بأن يقال مخصوص بكذا ومقيد بكذا وسينسخ في وقت كذا ؛ لانتفاء إيقاع المخاطب في فهم غير المراد بمقارنة الإجمالي.

«وقد قيل بعكس التالي» أي الثالث فلامه تبدل ياءً كا في قوله: قد مرَّ يومان وهذا الثالي. (\*) والعكس هو أنه يمتنع في ما لا ظاهر له ؛ لأن للعام فائدة في الجملة بخلاف المجمل. «وقيل لا» يجوز التأخير بل يمتنع «في غير نسخ» لإخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ لأنه رفع للحكم و بيان لانتهاء أمده.. «بل نقل جوازه» أي تأخير البيان «في النسخ قطعا» أي اتفاقا لأنه «لا يخل» بفهم المراد وإنما الخلاف في غيره. «وقيل لا يجوز أن يُؤخوا بعض» من البيان «وإبدا البعض» منه «إذ لبس عرا» بذلك ؛ لأن تأخير البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميع البيان وهو غير المراد بخلاف تأخير الكل، ومما يدل على الوقوع آية هواعلموا أن ما غنمتم من شيء فإنها عامة فيما يغنم مخصوصة عموما بخبر الصحيحين (من قتل قتبلا له عليه بينة فله سلبه) (260) وبلا عموم بخبرهما أنه عليه يسلب أبي جهل (261) لمعاذ بن عموه بن الجموح (262-263) وآية هإن

<sup>(</sup>o) تمامه: وأنت بالهجران لا تبالي.

<sup>(260)</sup> البخاري ج: 2 ص: 968، مسلم ج: 5 ص: 148 عن أبي قتادة.

<sup>(261)</sup> عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي كان أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين. هلك: (2 هـ = 624 م).

<sup>(262)</sup> البخاري ج: 2 ص: 967 ومسلم ج: 5 ص: 149 عن عبد الرحمان بن عوف.

<sup>(263)</sup> ابن زيد من بني كعب بن سلمة صحابي بدري عقبي أول من ضرب أبا جهل فقطع ساقه، قطعت يده فاستمر يقاتل بها، توفي نحو : (25 هـ = 645 م).

ثُمَّ على المنعِ أَجزُ فيما اعْتلى للمصطفى تأخيرَ تبليخ إلى خَاجةِ موْجودٍ ونفيَ علمهِ بذاتِ مَا خَصَّصَ أوْ بوسْمِهِ

الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الله فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم وفيه تأخير بعض البيان عن بعض أيضا.

وثم على قول «المنع» من تأخير البيان «أجز فيما اعتلى» أي في الأصح «الممصطفى» على الله وقت الله الله وقت الله وقائل الله وقائل الله وقائل الله وقائل الله وقائل وقائل وقائل وقائل وقائل وقائل المعمل ولا حاجة له قبل العمل، وقبل لا يجوز لقوله تعالى: والمله ما أنزل إليك من ربك أي فورا لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا ما أنزل إليك من ربك أي فورا لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور، وأجيب بأن فائدته تأييد العقل بالنقل. (و) أجز أيضا في الأصح قبل وقت العمل «نفي علمه» أي انتفاء علم المكلف «بذات ما خصص» في المحود عند وجود الخصص العام ولا يعلم بذات الخصص – بكسر الصاد – وأو، أي وأجز انتفاء علمه «بوسمه» أي بوصف أي كونه أنه محصص، مع علمه بذاته بأن لا يسبب الله له العلم بذلك الوصف أي كونه عصصا. وقبل لا يجوز ذلك في الخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان، وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا لأنه وجد وعدم علم المكلف بالخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه.

أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه أن في العقل ما يخصصه وكولا إلى نظره، وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين منهم فاطمة بنت النبي علي المحكم الله في أولاد كم فاحتج عليها أبو مما تركه أبوها لعموم قوله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولاد كم فاحتج عليها أبو

<sup>(264)</sup> وأمها خديجة بنت خويلد من نابهات قريش إحدى الفصيحات العاقلات، أول من جعل لها النعش في الإسلام روت 18 حديثا. (18 ق هـ ـــــ 11 هـ = 605 ـــــ 632 م).

#### النَّسْخُ

النسخُ رفعٌ أَوْ بَيَانٌ والصَّوابُ فِي الحَدِّ رفعُ حُكْم شَرْعٍ بخطابُ لا نَسْخَ بالعقلِ وقولُ الـرَّازِي بنَسْخِ غَسْل أَقْطَعٍ مَجَازِي وَلا بالإجْماعِ وَلَكِنِ اقْتَضَى تَضَمُّنَ النَّاسِخِ ثُمَّ الْمُرْتَضَى

بكر رضي الله عنه (265) بما رواه لها من قوله عَلَيْتُهِ : (لا نورث ماتركناه صدقة) أخرجه الشيخان(266).

«النسخ» يطلق في اللغة على الرفع والإزالة كنسخت الشمس الظل أي أزالته والنقل مع بقاء الأثر كنسخت الكتاب أي نقلته فقيل حقيقة في الأول وقيل في الثاني وقيل فيهما. و«النسخ» في الاصطلاح اختلف في أنه «رفع» للحكم «أو بيان» لانتهاء أمده ومعناه أنه انتهى ثم حصل بعده حكم لأنه عند الله مغيا بغاية معلومة فالناسخ يبان لها. «والصواب في الحد» أي حد النسخ الأول لشموله النسخ قبل التمكن والمراد من الأول أنه «رفع حكم شرع» من حيث تعلقه بفعل المكلف «بخطاب» فخرج بالشرعي رفع البراءة الأصلية كرفع إباحة فطر رمضان بإيجاب صومه، وبخطاب: الرفع بالموت والجنون والغفلة.

وعلم منه أنه «لا نسخ بالعقل» لأنه ليس خطابا شرعيا فمن سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال إنها نسخت في حقه. «و» من هنا كان «قول الرازي بنسخ غسل أقطع» أي أن من سقطت رجلاه فقد نسخ عنه غسلهما في طهارته «مجازي» لأن زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس نسخا وكأنه توسع في النسخ حيث أراد به مطلق الرفع.

«و» علم أيضا أنه «لا» نسخ «بالاجماع» لأنه إنما ينعقد بعد وفاته عَلَيْهُ إذ في حياته الحجة في قوله دون أهل الإجماع «ولكن» إن أجمعوا على المخالفة في حكم دل النص عليه «اقتضى» إجماعهم «تضمن الناسخ» له وهو مستند إجماعهم

<sup>(265)</sup> عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي أول الخلفاء الراشدين وأول من آمن من الرجال فتحت أيامه الشام وبعض العراق روى 148 حديث (51 ق هـ ـــ 13 هـ = 573 ـــ 634 م).

<sup>(266)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1143، مسلم ج: 5 ص: 153.

فالنسخ به لا بالإِجماع نفسه، وعلى هذا يحمل قول الشافعي إن النسخ كما يثبت بالجبماع وكما لا ينسخ الإِجماع لا ينسخ هو.

«ثم المرتضى» من الخلاف «جواز نسخ بعض قرآن يحط» أي يسقط «تلاوة وحكما» معا «أوْفَرُداً فقط» بأن ينسخ تلاوة فقط أو حكما فقط وقيل لا كا لا يجوز نسخه كله بالإجماع، وقيل لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم والعكس لأن الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر، وأجيب بأنه إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له وإنما هو مدلول لما دل على بقائه، وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا فإن دلالته عليه وضعية لا تزول وإنما يرفع النسخ العمل به.

وقد وقع الأقسام الثلاثة: روى مسلم عن عائشة (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات) (267) فهذا منسوخ التلاوة والحكم. وروى الشافعي وغيره عن عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها.. فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره عيل برجم المحصنين رواه الشيخان (268) وهما المراد بالشيخ والشيخة، ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير: منه قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول نسخ بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عن الأول وإن تقدمه في التلاوة.

«و» المرتضى جواز نسخ «الفعل» للشيء بعد وجوبه أو ندبه «قبله» أي قبل فعله بعد التمكن منه بأن يدخل الوقت ويمضي ما يسعه اتفاقا بل «ولو لم يمكن» فعله أي لم يتمكن منه بأن لم يدخل الوقت أصلا أو دخل و لم يمض منه ما يسعه

<sup>(267)</sup> ج: 4 ص: 167، ابن حبان ج: 6 ص: 214.

<sup>(268)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2140، بسلم ج: 5 ص 121 عن أبي هريرة وزير بن خالد.

وَعَكْسُهُ وَلَوْ بِآحَادِ الْخَبَرْ وَالْحَقُّ لَمْ يَقَعْ بِهِ فِيمَا اشْتَهَرْ الشَّافِعِي حَدِيثٍ عَصَّدًا الشَّافِعِي حَدِيثٍ عَصَّدًا

فيجوز نسخه على الأصح ويدل له قصة الذبيح فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما السلام ثم نسخ قبل التمكن منه، واحتمل أن يكون بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من المبادرة إلى فعل المامور به وإن كان موسعا وقيل لا يجوز لعدم استقرار التكليف.

وه الأصح جوازه «بكتابنا له» كما مرً في عدة الوفاة «و» جوازه بالكتاب للمسنن» وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعالى : ﴿وَأُنزِلنا إليك الذكر ﴾ للآية جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة وجوابه كما تقدم في المخصص، ومن أمثلته مباشرة الصائم ليلا فإنها حرمت بالسنة ثم نسخ تحريمها بالقرآن «وعكسه» وهو واستقبال بيت المقدس فإنه ثبت بالسنة (270) ثم نسخ بالقرآن «وعكسه» وهو نسخ الكتاب بالسنة فيجوز على الصحيح حيث كانت متواترة بل «ولو بآحاد الحبر» لقوله تعالى : ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ وقيل لا يجوز نسخ القرآن بالسنة لقوله تعالى : ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ﴾ ورد بأنه ليس تبديلا من تلقاء نفسي ورد بأنه ليس تبديلا يجوز نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون وأجيب بأن محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية. «والحق» أنه «لم يقع» نسخ القرآن «به» الترمذي وغيره : (لا وصية لوارث)(271) فإنه ناسخ لآية : ﴿كتب عليكم إذا الترمذي وغيره : (لا وصية لوارث)(271) فإنه ناسخ لآية : ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت... ﴾ الآية وأجيب بأنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن الوحي.

وقد قال «الشافعي حيث القران وردا لنسخها» أي السنة «فمع حديث عضدا» يبين توافق الكتاب والسنة في نسخ القرآن كما في نسخ استقبال بيت

<sup>(269)</sup> البخاري ج: 2 ص: 569 من حديث البراء بن عازب.

<sup>(270)</sup> البخاري ج: 1 ص: 145 من حديث البراء بن عازب.

<sup>(271)</sup> ج: 3 ص: 293 عن أبي أمامة الباهلي، النسائي ج: 6 ص: 247 عن عمرو بن خارجة.

المقدس الثابت بفعله عَلِيْكُ بقوله تعالى : ﴿ فُولُ وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ وقد فعله عَلِيْكُ. «أو وردت» السنة «لنسخه» أي القرآن فـ «معها» أي مع السنة الناسخة له «خذ قراءة» أي قرآنا «تبين وفق» أي توافق «ذا» القرآن «وذي» السنة على النسخ لتقوم الحجة على الناس بهما معا وليلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر إذ كل منهما من عند الله، وفائدة ذلك في الصورة الأولى الاطلاع على عظمة النبي عَلِيْكُ في نسخ القرآن بسنته، وفي عكسه انتقال الناس من سنة إلى سنة لما يترتب عليه من الأجر العظيم لأن (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).

وقد يفهم من كلام الناظم نسخ السنة بالسنة ومنه حديث (إنما الماء من الماء)(272) نسخه حديث (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)(273).

تنبيه: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والسنة الآحاد بالآحاد والمتواترة مجمع عليه كما في الشرح.

«و» الأصح نسخ الكتاب والسنة «بالقياس» مطلقا لاستناده إلى النص فكأنه الناسخ، وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة وهذا هو قول الأكثر. و«الثالث» يجوز بالقياس «الجلي» دون الخفي لضعفه، مثال ذلك ما لو قُدِّر وُرود نص بإباحة التفاضل في الأرز ثم ورد جريان الربا في البر وقلنا العلة الاقتيات أو الطعم وذلك موجود في الأرز فيقتضي القياس منع التفاضل فيه فهل ينسخ هذا القياس النص المقدر وروده أم لا ؟. «والرابع» يجوز بالقياس «المدرك للنبي» بأن كان في زمنه عَلَيْكُم من الصحابة «إن نصت

<sup>(272)</sup> مسلم ج: 1 ص: 185 عن أبي سعيد الخدري، أبو داوود ج: 1 ص: 55 عن ابن عباس.

<sup>(273)</sup> الترمذي ج: 1 ص: 73.

إِن نُصَّتِ العِلَّـةُ والنَّسْخُ لِـذَا يكونُ أَجْلَى قيلَ أو مُسَاوِيَـا ونسخُـهُ مخالفـاً مـعْ أصلِــهِ

في عَهْدِهِ بالنصِّ أو قَيْسِ إذا والنسخُ بِالمفهـومِ لـو مُنَّافيـا أو دونهُ لاَ الأصْلِ دونَ فَصْلِهِ

وه الأصح أنه يجوز والنسخ لذا» أي للقياس الموجود وفي عهده أي زمنه على الله الله الله يكون والنس الستحالته بعده وذلك كأن يقول على الفاضلة في البر حرام لأنه مطعوم فيقاس به الأرز ثم يقول بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا. وأو » يكون برهيس كأن ياتي بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة منفاضلا فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلا. وإنما يكون القياس ناسخا للقياس وإذا يكون القياس الناسخ وأجلى من القياس المنسوخ به بترجح أمارته على أمارة الأول. وقيل أي قال الآمدي وأو » كان ومساويا » والقول بعدم الاكتفاء لعدم المرجح ممنوع بوجوده بتأخير نصه. البناني قال بعضهم: الراجح ما للآمدي إذا الناسخ في الحقيقة هو النص الذي استند إليه القياس والنص ينسخ المساوي إذا تأخر عنه فانظره. ولا يكفي الأدون جزما لانتفاء المقاومة. وقيل لا يجوز نسخ القياس لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه ، واختار الآمدي الجواز فيما علته منصوصة والمنع فيما علته مستنبطة.

«و» الأصح أنه يجوز «النسخ بالمفهوم» حيث كان مفهوم موافقة كأن يقال اضربوا آباء كم ثم يقال لا تقولوا لهم أف، وقيل لا بناء على أنه قياس وأن القياس لا ينسخ به بل و «لو» كان «منافيا» أي مفهوم مخالفة ؛ لأنه في معنى النطق وقيل لا نسخ بمفهومها لضعفها عن مقاومة النص لاحتال القيد لأن يكون مخرجا على سبب من الأسباب وبوجود النص المخالف يتقوى ذلك بخلاف الفحوى فإنها تنبيه بالأدنى على الأعلى.

«و» يجوز «نسخه» أي المفهوم حال كونه «مخالفا مع» نسخ «أصله» أي المنطوق «أو دونه» أي دون نسخ أصله.. فمثاله معه أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة

ونفيه في المعلوفة الدال عليه حديث (في سائمة الغنم الزكاة) ومثاله دونه حديث (إنما الماء من الماء) فإن المنسوخ مفهومه وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال دون منطوقه وهو وجوب الغسل من الإنزال. «لا» يجوز نسخ «الأصل» أي المنطوق «دون فصله» أي مفهوم المخالفة في الأظهر لأنه تابع له فيرتفع بارتفاعه. وقيل يجوز لأن تبعيته للأصل من حيث دلالة اللفظ عليه معه لا من حيث ذاته وعلى المنع ليس المعنى فيه أنه يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعنى أن يرتفع العدم النعدم الذي كان شرعيا فيرجع إلى ما كان عليه قبل.

«ولا» يجوز النسخ «لفحوى» أي لمفهوم الموافقة بقسميه «دون أصله» أي المنطوق «ولا عكس» ذلك وهو نسخ الأصل دون المفهوم «كما قال به جل الملا» لأن المفهوم لازم لأصله فلا ينسخ واحد منهما بدون الآخر لمنافاة ذلك للزوم بينهما. وقيل يجوز فيهما لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران يجوز نسخ كل واحد منهما وحده كنسخ تحريم الضرب دون التأفيف والعكس، وقيل يمتنع نسخ الفحوى دون أصله لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف عكسه لجواز بقاء اللازم مع انتفاء الملزوم وقيل عكسه.

(و) الأصح أنه يجوز «النسخ للإنشا» الذي الكلام فيه، وذكره توطئة لما بعده وإلا فكلامه السابق فيه إذ لا يقع النسخ في غير الإنشاء أصلا لأن النسخ رفع الحكم الشرعي وهو إنما يدل عليه بلفظ الإنشاء «ولو» كان «لفظ قضى» أي مقترنا بلفظ القضاء نحو ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر فالإنشاء هنا ألا تعبدوا وأما قضى فإنه إخبار، وقيل لا يجوز إن كان بلفظ القضاء لأنه إنما يستعمل فيما لا ينقضي حكمه «أو» كان «خبرا» أي بلفظ الخبر وقيل لا يجوز إن كان بلفظ الخبر وقيل لا يجوز إن كان بلفظ الخبر وقيل لا يجوز إن كان بلفظ الخبر نحو ﴿والوالدات يرضعن \_ والمطلقات يتربصن فظرا إلى اللفظ وعليه الدقاق، والأكثرون نظروا إلى المعنى. «أو» كان «قيد تابيد» أو نحوه «مضى» نحو صوموا أبدا صوموا حتما. وقيل لا لمنافاة النسخ للتأبيد والتحتيم، ورد بمنع المنافاة وأن الناسخ بين أن المراد افعلوا إلى وجوده كما يقال لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطى الحق. وقيل لا يجوز إن قيد بذلك جملة اسمية نحو الصوم

ونسخُ الاخبارِ بأنْ يوجبَهُ بضدِّهِ لا خَبَرٍ كذَّبَهُ ولوْ عَنَ آتٍ وإِلَى أَقوى بَدَلْ ودونَهُ ولمْ يقعْ وقيل بـلْ

واجب مستمر أبدا بخلاف الفعلية كما تقدم. والفرق أن التأبيد في الفعلية قيد للفعل وفي الاسمية قيد للوجوب والاستمرار لا أثر له.

(و) الأصح أنه يجوز «نسخ» إيجاب «الاخبار» بشيء «بأن يوجبه» أي الإخبار «بضده» أي بنقيضه كأن يوجب الإخبار بقيام زيد ثم يوجب الإخبار بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه فإن كان الخبر به مما لا يتغير كحدوث العالم فكذلك. ومنعته المعتزلة لأنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنه. وأجيب بأنه قد يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف به قبيحا بل حسنا كما لو طلبه ظالم بوديعة عنده أو بمظلوم خبأه عنده فيجب عليه إنكاره ويجوز له الحلف عليه ويكفر عن يمينه ولو أكره على الكذب وجب.

«لا» يجوز على الأصح نسخ مدلول «خبر» وإن كان مما يتغير لأن نسخه «كذبه» أي يوهم الكذب حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه وذلك محال على الله تعالى «ولو» كان الخبر «عن آت» أي مستقبل، وقيل يجوز، وقيل لا يجوز في الماضي ويجوز في المستقبل بناء على القول بأن الكذب لا يكون في المستقبل لجواز المحو الله فيما يقدره قال تعالى : هيمحوا الله ما يشاء ويثبت والإخبار يتبع المحو أي إذا محا الله شيئا يلزم من ذلك أن يخبر بمحوه.

تنبيه: الخلاف في نسخ مدلول الخبر إنما هو في ما يقبل التغيير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه لأنه يحتمل إضمار الشرط، وأما ما لا يقبل التغيير كالإخبار بحدوث العالم فلا يجوز اتفاقا قاله ابن الحاجب وغيره كما في حلولو.

(و) الأصح جوازه (إلى أقوى بدل) إي إلى بدل أثقل من المنسوخ كنسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان والحبس في البيوت بالزنى بالحدود. وقال بعض المعتزلة لا إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر، وأجيب بأن المصلحة \_ إن سلم رعايتها \_ زيادة الثواب. وأما ببدل مساو أو أخف فمتفق عليه. مثال الأول نسخ توجه بيت المقدس بتوجه الكعبة ومثال الثاني نسخ العدة بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر.

«و» الأصح جوازه «دونه» أي البدل ومنعه أكثر المعتزلة إذ لا مصلحة فيه وأجيب بالمنع «و» لكن «لم يقع» وفاقا للشافعي «وقيل بل» وقع كما عليه الأكثرون

والْخُلْفُ مُنْصَبُ بأبياتِسي علَسي حاوِي حُروفِ الْعَطْفِ يا حاوِي الْعُلَى

### مَسْأَلَـةٌ

النَّسْخُ عِند الْمُسْلِمِينَ وَاقِعُ وَقَائِلُ التَّحْصِيصِ لاَ يُنَازِعُ وَصَحَموا انتفاءَ حُكْمِ الْفَرْعِ بِنَسْخِ أَصْلِهِ وَكُلَّ شَرْعِسي

كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي عَلَيْتُ في قوله: ﴿إِذَا نَاجِيمُ الرَّسُولُ ﴾ الآية إذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم الفعل إن كان مضرة، أو إباحته إن كان منفعة، قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة أو الندب.

"والحلف" المشار له بقوله: ثم المرتضى... إلخ قبل ثلاثة عشر بيتا «منصب بأبياتي على حاوي حروف العطف" أي على جميع المسائل المعطوفة «يا حاوي العلى» وقد أتى بهذا للتصريح بإجراء الخلاف في تلك المسائل ؛ لئلا يُتَوهم أن بعضها مستأنف لا معطوف خصوصا في المسائل التي لم يحك فيها خلافا في جمع الجوامع.

«مسألة النسخ عند» كل «المسلمين» جائز «واقع» وخالفت فيه اليهود وبعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع. «و» أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة «قائل التخصيص» أي الذي سماه تخصيصا وإن كان في الواقع نسخا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص «لا ينازع» أي لا يخالف في وقوع النسخ فخلافه لفظي : عائد إلى اللفظ والتسمية لموافقته على ورود ما يرفع الحكم بعد انتهاء غاية له، وإنما سماه بغير اسمه المشهور فصح أنه لم يخالف فيه أحد من المسلمين.

«وصححوا انتفاء حكم الفرع» المقيس «بنسخ أصله» المقيس عليه فيرتفع لأنه تابع فيزول بزوال متبوعه ولأن اعتبار العلة التي ثبت بها انتفى بانتفاء حكم الأصل. وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت. قال حلولو: ومثاله على ما حكاه الباجي في المنهاج عنهم جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر ثم نسخت شهادتهم على المسلمين وبقى حكم شهادة بعضهم على بعض.

يَقْبَلُ أَ وَمَنَ عَ الْغَزَالِ فَيَ الْعَرَالِ فَيَ اللهِ مَعْمَ اللهِ وَكُلِلَ أَجْمَعَ اللهِ وَكُلِل أَجْمَعَ اللهِ وَكُلِل أَجْمَعَ اللهِ وَقَبْلَ تَبْلِيغِ النَّبِيِّ الْمُلْرِ تَضَى

كُلَّ التكالِيفِ وذُو اعْتِلْ التكالِيفِ وذُو اعْتِلْ التَّالِ التَّالِيفِ وَفُو اعْتِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَا وَقَعْلًا مَنْعُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُلِلْمُ الللِي الْمُلْمُولِمُ اللَّهُ ا

"و" صححوا أيضا أن "كل" حكم "شرعي يقبله" أي النسخ فيجوز عقلا نسخ كل الأحكام من وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة شرعية ويبقى الأمر في الجميع على الإباحة الأصلية أي المأخوذة من براءة العقل وهي ليست بحكم شرعي، وكذا يجوز نسخ بعضها أي بعض كان حتى وجوب معرفة الله. "ومنع الغزالي" كالمعتزلة "كل التكاليف" أي نسخ كلها لتوقف العلم به المقصود منه على معرفة النسخ والناسخ وهي من التكاليف ولا يتأتى نسخها. وأجيب بانتهاء التكليف بها بحصولها فيصدق أنه لم يبق تكليف. "و" منع «ذو اعتزال معرفة الله» أي العلم بوجوده ووحدانيته واتصافه بصفاته.. فيمنع نسخ وجوبها لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان فلا يقبل حكمها النسخ. وأجيب بإبطال الحسن الذاتي. "وكل" العلماء "أجمعا بأنه" أي على أن النسخ "في ذا" أي جميع التكاليف "وذي" أي معرفة الله «ما وقعا» فالخلاف إنما هو في الجواز العقلي.

«وقبل تبليغ النبي» عَلَيْكُ للأمة الناسخ «المرتضى منع ثبوته» أي ثبوت حكمه في حقهم لعدم علمهم به فمن لم يبلغه ولا تمكن من العلم به لا يثبت في حقه «باثم» أي لا بمعنى التأثيم «أو قضا» أي ولا بمعنى القضاء لعدم علمه به، وقيل يثبت بمعنى استقرار المطلوب وثبوته في الذمة فيجب القضاء لا بمعنى طلب الامتثال كا في النائم وقت الصلاة فإنها مستقرة في ذمته مع أنه غير مخاطب بها، وقد فرض عياض المسألة فيما هو أعم من النسخ فقال اختلف الأصوليون في الخطاب هل يستقل الحكم به بنفس وروده أو بالبلاغ والخلاف الذي في مسألة عزل الوكيل وموت موكله هل هو بالنزول أو البلاغ جار على هذا الأصل وكذا عزل الخطيب وكذا الخلاف فيمن أسلم بدار الحرب ولم تبلغه الشرائع هل يجب عليه قضاء الصلوات ونحوها أم لا كما في حلولو.

وأما بعد التبليغ فيثبت في حق من بلغه وكذا من لم يبلغه إن تمكن من علمه وإلا فعلى الخلاف.

«و» المرتضى «أن نقص النص في العباده» أو غيرها «جزءا وشرطا» أو صفة من مقتضى النص كنقص ركعة أو وضوء أو الإيمان في رقبة الكفارة. «وكذا الزياده» لجزء أو شرط أو صفة على النص إذا كانت من جنس المزيد كزيادة ركعة أو ركوع أو غسل ساق أو عضد في وضوء أو إيمان في رقبة الكفارة أو جلدات في جلد حد «ليس بنسخ» فليست الزيادة بنسخ للمزيد عليه خلافا للحنفية، ولا النقص بنسخ للباقي من المنقوص منه بل للساقط فقط لأنه هو الذي يترك وهذا مذهب المالكية والجمهور. وقيل إنه نسخ لهما إلى بدل وهو ذلك يترك وهذا مذهب المالكية والجمهور. وقيل إنه نسخ لهما إلى بدل وهو ذلك كإثباته للعموم فكما أن إخراج صورة من العموم لا يقدح كذلك إخراج جزء أو شرط. وقيل نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الصفة والشرط، ولا فرق بين متصله ومنفصله كالاستقبال والوضوء، وقيل نقص المنفصل ليس بنسخ اتفاقا.

وأما زيادة عبادة مستقلة سواء كانت مجانسة كصلاة سادسة أو غير مجانسة كزيادة الزكاة على الصلاة فليست نسخا في الثانية إجماعا ولا في الأولى عند الجمهور «والمثار» أي والمحل الذي ثار منه الحلاف بين الجمهور والحنفية في الزيادة هو أنها هل «رفعت» حكما شرعيا فعند الجمهور لا فليست بنسخ وعند الحنفية نعم نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فالنص المثبت لها رافع لحكم ذلك الترك المقتضى، قلنا لا نسلم اقتضاء الأمر المذكور ترك تلك الزيادة بل المقتضى لتركها غيره وهو البراءة الأصلية إذ الأصل البراءة من القدر الزائد، ورفع ما استند إلى البراءة الأصلية ليس بنسخ.

«وارجع له» أي رد إلى هذا المثار المذكور «ما» أي الأقوال التي «فصلت» في المسألة أي اشتملت على تفصيل مقابل لإطلاق القولين السابقين «أو» أي والفروع التي «فرعت» بالتركيب أي بنيت عليها. أما الأقوال المفصلة فمنها أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه كأن لا يعتد به كجعل الصلاة الثنائية رباعية فنسخ، وإن لم تغيره كضم التغريب إلى الجلد فلا. وقيل إن اتصلت بالمزيد عليه

#### خاتمة

النَّاسِخُ الآخِرُ لا نراعُ وطُرُقُ العلم به الإجماعُ النَّاسِخُ الآخِرُ لا نراعُ وطُرُقُ العلم به الإجماعُ أو قَوْلُ خَيْرِ الخلقِ هَذَا بعد ذا أو نَاسِخٌ أو كُنْتُ أَنْهى عَن كَذَا أو نَصُّهُ عَلَى خلافِ الأَوَّلِ أو قولُ رَاوٍ سَابِقٌ هَذَا يَلِي

اتصال اتحاد كركعتين في الصبح فنسخ أو لا كزيادة عشرين في حد القذف فلا، وقيل إن نفاها مفهوم الأول كقوله في المعلوفة زكاة بعد قوله في السائمة زكاة فنسخ وإلا فلا. وأما الفروع فمنها ثبوت زيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث الصحيحين: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)(274) وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجلين والرجل والمرأتين الثابتة بحديث مسلم وغيره أنه عين (قضى بالشاهد واليمين)(275) فإن قلنا ليست بنسخ ثبت، أو نسخ فلا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد.

«خاتمة» لمسائل النسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ «الناسخ» من الدليلين للشيء هو «الآخر» أي المتأخر عنه مع أنه لا يمكن الجمع بينهما وإلا وجب الجمع وهلا نزاع» في ذلك. «وطرق العلم به» أي بتأخره كثيرة، منها «الإجماع» بأن يجمعوا على أنه متأخر عنه لما قام عندهم على تأخره، أو يجمعوا على أن هذا ناسخ لذلك كنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية. «أو قول خير الخلق» عَلِينَة «هذا بعد ذا أو» هذا «ناسخ» لذلك «أو كنت أنها» كم «عن كذا» فافعلوه كحديث مسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة) «أو نصه» في شيء «على خلاف» النص «الأول» الثابت الأولية بأن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا من غير تعرض في هذا النص لما كان سابقا فغاير ما قبله بهذا الاعتبار. والمراد بالخلاف خلاف يقتضي المنافاة حتى يصح النسخ كأن يقول في شيء إنه مباح ثم يقول إنه حرام، وإلا فمطلق الخلاف

<sup>(274)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2132 عن زيد بن خالد، مسلم \_ واللفظ له \_ ج: 5 ص: 115 عن عبادة بن الصامت.

<sup>(275)</sup> ج: 5 ص: 128، ابن ماجه ج: 2 ص: 49 عن ابن عباس.

<sup>(276)</sup> ج: 2 ص: 65 بدون (كنت)، النسائي ج: 8 ص: 311 عن بريدة.

لا يقتضي المنافاة المصححة للنسخ كا لو قال في شيء إنه جائز ثم قال فيه إنه واجب فإن الوجوب خلاف الجواز مع أنه لا نسخ لإمكان الجمع بينهما لأن الجواز يصدق بالوجوب. «أو قول راو» هذا «سابق» على ذلك و «هذا يلي» أي متأخر أو ما في معناه مما يفيد الترتيب كا في صحيح مسلم عن على كرم الله وجهه قام النبي عيالية في الجنازة ثم قعد (277) وقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله على ترك الوضوء مما مست النار (278). «أوقال» الراوي «للمنسوخ» اللام بمعنى في أي فيما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه «هذا» هو «الناسخ» لذلك المنسوخ، سواء قاله بالتعريف أو التنكير فهو مما يعلم به التأخر ويثبت به النسخ لضعف احتال كونه حينئذ عن اجتهاد.

«لا» يدل على التأخر «في الأصح قوله» أي الراوي «ذا ناسخ» أو الناسخ لل لم يعلم نسخه، فلا يثبت به لجواز أن يقوله عن اجتهاد. وقيل نعم وعليه المحدثون لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده.

وه لا «التال» أي المتأخر «في الاسلام» فتأخر إسلام الراوي لا أثر له في تأخر مرويه عما رواه متقدم الإسلام عليه حتى ينسخه لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده. وقيل نعم ؛ لأن الظاهر تأخر سماعه.

وو الا التالي في «الرسميه» أي رسم المصحف فثبوت إحدى الآيتين في رسم المصحف بعد الأخرى لا أثر له في تأخر نزولها لأن ترتيب الرسم ليس على ترتيب النزول كما تقدم في آيتي عدة الوفاة. وقيل نعم لأن الأصل موافقة الرسم للنزول.

(و) لا (وَفْقه) أي موافقة أَحَدِ النصين (البراءة) أي براءة الذمة (الأصليه) فلا يكون موافقها متأخرا عن المخالف لها، وقيل نعم ؛ لأن الأصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق على الموافق، وأجيب بجواز العكس بورود الموافق للبراءة متقدما مؤكدا لها ثم نسخ.

<sup>(277)</sup> ج: 3 ص: 58.

<sup>(278)</sup> أبو داوود ج: 1 ص: 49.

## الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنِّةِ

## قَوْلُ النَّبِي والفعْلُ والتَّقْريسُ سُنَّتُ لَهُ وَهَمُّ لَهُ الْمَذْكُ ورُ

«الكتاب الثاني في السنة» وهي في اللغة الطريق والعادة، وتطلق شرعا على المشروع من واجب ومندوب ومباح، وفي اصطلاح المالكية على ما أمر به على وواظب عليه وأظهره و لم يوجبه، وفي اصطلاح الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه على وفي اصطلاح الأصوليين على ما أشار إليه بقوله: «قول النبي» على عنه على الدّالان على حكم شرعي لا ما كان منهما على وجه الإعجاز كتكليمه للضب وغوص قدمه في الحجر ونبع الماء بين أصابعه «والتقرير» وهو من الفعل لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما مر.

ومن الفعل الإشارة كإشارته عَلَيْكُ لكعب بن مالك (279) أن يضع الشطر من دينه عن أبي حدرد (280-281). «سنته» عَلِيْكُ «وهمه المذكور» عنه فهو من أفعال القلب فإذا هم بفعل وعاق عنه عائق كان مطلوبا شرعا لأنه لا يهم إلا بحق وقد بعث لبيان الشرعيات كما هم عليه السلام بجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء فثقل عليه فتركه (282) وقد استدل به على ندب ذلك، وكذلك همه بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة (283) استدل به على وجوبها، ومن السنة ما يضاف إليه على من الصفات ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير (284).

ثم الكلام في مباحث الأقوال التي تشترك فيها السنة والكتاب تقدم، والكلام

<sup>(279)</sup> ابن عمرو الأنصاري السلمي الخزرجي من أكابر الشعراء شهد أكثر الوقائع روى 80 حديثا عاش 77 سنة توفي : (50 هـ = 670 م).

<sup>(280)</sup> عبد الله بن سلمة بن عمير بن أبي سلمة أبو محمد أنكر بعضهم صحبته أول مشاهده الحديبية ومابعدها اختلف في تاريخ وفاته.

<sup>(281)</sup> البخاري ج: 2 ص: 723 عن كعب بن مالك.

<sup>(282)</sup> أبو داوود ج : 1 ص : 302 عن عبد الله بن زيد.

<sup>(283)</sup> البخاري ج: 2 ص: 721، مسلم ج: 2 ص: 123 عن أبي هريرة.

<sup>(284)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1099 عن أنس.

الأُنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ ذُو عِصْمَةِ ذَنْبٌ ولو صغيرةً في الأَظهـرِ والصَّمْتُ عن فعلِ ولوْ ما اسْتَبْشَرَا

فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ ولوْ بالغَفْلَةِ فلا يُقرُّ الْمُصْطَفَى مِنْ مُنْكَرِ وَقِيلَ لاَ مِمَّنْ بِالإِنْكَارِ اجْتَرَا

هنا في غير ذلك، ولما كان الاستدلال بالسنة والاحتجاج بها متوقفا على عصمة النبي عليه بدأ بها وضم إليه جميع الأنبياء زيادة للفائدة فقال : «الأنبياء كلهم فو عصمة» إجماعا من الفواحش والكبائر ومن كتان الرسالة والتقصير في التبليغ «فلم يقع منهم ولو بالغفلة» أي السهو «ذنب ولو صغيرة في الأظهر» الصحيح الصواب ؛ لكرامتهم على الله فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا، وقيل بجواز صدور الصغيرة عنهم سهوا إلا الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة وينبهون عليها لو صدرت، ولا خلاف أنهم معصومون من تكرارها وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبيرة، ومن صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة وأسقطت المروءة، ومن مباح بهذا الوصف، قال في مراقي السعود:

والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكسه بجائر بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع

وإذا كان الأولياء الكمل لا يفعلون مباحا إلا بنية تجعله قربة فالأنبياء أولى وأحرى بذلك.. فإذا تقررت عصمتهم «ف» ثما يتفرع عليها أنه «لا يقر المصطفى» على «من منكر» أي لا يقر أحدا مميزا ولو غير مكلف على باطل من فعل أو قول أو اعتقاد وإنما كان على الله يقر على باطل كغيره من الأنبياء لوجوب تغيير المنكر عليه مطلقا ويسقط عن غيرهم إذا خاف على نفسه. «و» إذا كان الأمر كذلك فهالصمت» منه على «عن» الإنكار على «فعل» فُعِلَ بحضرته أو في عصره واطلع عليه، كان الفعل من مسلم أو غيره، كان ذلك الفاعل ثمن يغريه الإنكار أم من غيره، يدل على الجواز حيث كان في حال صمته مستبشرا \_ أي مسرورا \_ بل «ولو ما استبشرا» بأن لم يوجد منه إلا مجرد السكوت. «وقيل مسرورا \_ بل «ولو ما استبشرا» بأن لم يوجد منه إلا مجرد السكوت. «وقيل لا» يدل صمته على الجواز «ثمن» أي في حق من «بـ»سبب «الانكار» عليه «اجترا» على الفعل، فصمته لا يدل على الجواز إلا في حق من لا يغريه الإنكار على الفعل فمن أغراه الإنكار على الفعل لا يجب الإنكار عليه كا قال الشاعر:

إذا نهى السفيم جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف

وَقِيلَ لَا مِنْ كَافِرِ وَذِي نِفَاقُ دَلَّ عَلَى الْجُوازِ لِلْفَاعِلِ مَلَّعُ مَلَّعُ مَلَّعُ مَلَّعُ مَلَّكُ عَلَى الأَوَّلِ قَدْ دَلَّ عَلَى وَإِنْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ وَمَا عُلِمْ وَمَا عُلِمْ

وقيل لا الْكَافِرِ غيرِ ذي النَّفَاقُ سِوَاهُ وَالْقَاضِي لغيْسرِهِ مَنَسِعُ اللَّهَا الْهِ حَثْماً جَلاً الْهِ حَثْماً جَلاً منهُ اطَّلاَعٌ فيه خُلْفٌ مُنْتَظِمْ

حكاه ابن السمعاني عن المعتزلة وقال الأظهر أنه يجب الإنكار عليه ليزول توهم الإباحة «وقيل» دل على جواز الفعل من مسلم «لا» الفعل «من كافر وذي نفاق» فيستثنى ما لو كان الفاعل كافرا، بناء على أنه غير مكلف بالفروع فلا يجب الإنكار عليه وإن كان منافقا ؛ لأنه كافر في الباطن فلا يدل تقريره على جواز ذلك الفعل. «وقيل» يدل على الجواز من كافر منافق «لا الكافر» فقط لأنه عليه السلام كان لا ينكر على الكفار حالة تماديهم «غير ذي النفاق» لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلم في الظاهر من الإنكار وغيره وقد كان عين ينكر على المنافقين.

«دل على الجواز للفاعل» خبر قوله: والصمت عن فعل... إلخ كا قررنا أي صمته على الجواز للفاعل «مع» الجواز لراسواه»؛ لأن الأصل استواء الناس في الأحكام حتى تثبت الخصوصية.. هذا مذهب الجمهور «والقاضي» أبو بكر «لغيره» أي الفاعل «منع» أن يدل على الجواز ؛ لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم لما مر من أن العموم من عوارض الألفاظ لا المعاني. وأجيب بأن السكوت في قوة الخطاب فهو لفظ بالقوة فيعم.

«قلت على» القول «الأول قد دل» الصمت «على إباحة» فقط لأنها الأصل «لا ندبا او حتم جلا» ذلك الصمت أي أظهر.. قال في النشر: والجواز المدلول عليه بالسكوت يحتمل الإباحة والندب والوجوب وحمله بعضهم على الإباحة فقط.

«وإن يكن» الفعل فعل «في عصره وما علم منه» عَيْنَكُ «اطلاع» أي لم يعلم هل اطلع عليه أم لا فرهفه خلف منتظم» بين قولين للشافعي ولهذا اختلف قوله في إجزاء الأقط في الفطرة.

"وغير حظر" أي ممنوع خبر قوله «فعله» عَيْنَة وقوله وغيرهما مما يصدر منه وأما التقرير فقد تقدم. «للعصمة» فلا يمكن أن يصدر منه عَيْنَة محرم لما تقرر من عصمته «و» فعله «غير ذي كراهة للندرة» بضم النون أي لندور وقوع المكروه من التقي من أمته فكيف منه ؟ وخلاف الأولى مثل المكروه أو مندرج فيه وما فعله مما يكره في حقنا فغير مكروه منه لأنه قصد به بيان الجواز فصار في حقه قربة يثاب عليها وذلك كنهيه عن الشرب من أفواه القرب (285).

\_ بكسر القاف \_ وقد شرب منها (286).

«فإن يكن» فعله عَلِي جبليا أي «عاديا» محضا كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوها من الأمور الجبلية التي لا يخلو الإنسان منها فحكمه لا يشتبه لوضوحه وهو أنه يدل على الإباحة لأنه القدر المشترك ولسنا متعبدين به. هذا مع قطع النظر إلى صفته أي الحالة الواردة عنه على النظر إلى صفته أي الحالة الواردة عنه على ذلك كالأكل باليمين ومما يلي فمندوب، وقيل إنه للندب لاستحباب التأسي به عَلَيْكُ ولا منافاة بين القولين لأن الحكم أنه للإباحة، فمن فعله بنية التأسي أثيب ثواب المندوب ولكن لا يخاطب به أو لا كما أدار ابن عمر راحلته في طريق خلف شجرة فقيل له.. فقال رأيت النبي عَلَيْكُ فعله. والمتحرر أن الثواب في مثل ذلك على النية فقط لا على نفس الفعل، بخلاف المندوب فإن الثواب فيه على الفعل أيضا وبذلك يحصل الفرق، انظر الشرح.

«او» أي وإن يكن «يختص به» عَيْنَا كَمُ كزيادته في النكاح على أربع نسوة فحكمه لا يشتبه أي أنا لسنا متعبدين به أي على الوجه الذي خص به فيشمل عدم التعبد أصلا كما في الزيادة على أربع، والتعبد لا على الوجه الذي اختص به كما في صلاة الضحى. وفي الشرح عن الروضة أن ما كان عليه واجبا فهو في حقنا مندوب، وما كان عليه حراما كإمساك كارهته فهو في حقنا مكروه.

«أو» أي وإن يكن فعله «لبيان» معنى نص «مجمل» أو مراد به غير ظاهره

<sup>(285)</sup> أبو داوود ج : 3 ص 336، عن ابن عباس.

<sup>(286)</sup> الترمذي ج: 3 ص: 204 من حديث كبشة.

وَمَا لِعَادِيٍّ وَشَرْعِي يَرِدُ وَمَا سِوَاهُ إِنْ تَبَدَّتْ صِفَتُهُ وَعُلِهَتْ بِنَصًّ اوْ تَسْوِيَتِهُ

كَالْحَسِجُّ راكِساً بِهِ تَسردُّدُ فَمِثْلُهُ عَلَسى الأَصَحِّ أُمَّتُهُ بِآخَرٍ إِذْ لاَ خَفَا فِي جِهَتِهُ

كصلاته المبينة لقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة ﴾ وكقطعه السارق من الكوع المبين لمحل القطع في آية السرقة فحكمه واضح «لا يشتبه» وهو أنه واجب عليه لوجوب التبليغ عليه وأنه دليل في حقنا فيباح لنا أو يندب أو يجب بحسب المبين.

وأما الجبلي غير المحض فهو قوله: «وما» من فعله على «لعادي وشرعي يرد» أي يتردد بينهما فاحتمل الجبلي والشرعي بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة «كالحج راكبا» يعني كالركوب في الحج، فجبلة المسافر تقتضي الركوب وكنزول المحصب وجلسة الاستراحة فهل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع فلا يستحب لنا أو على الشرعي لأنه الظاهر إذ النبي عليه إنما بعث لبيان الشرعيات فيستحب لنا «به» أي فيه «تردد» ناشىء عن القولين في تعارض الأصل والظاهر، وكلام الفقهاء يدل على ترجيح الثاني حيث استحبوا الحج والوقوف راكبا وجلسة الاستراحة، قاله في الشرح.

«وما سواه» أي سوى ما ذكر في فعله «إن تبدت صفته» أي ظهرت وعلمت من وجوب أو ندب أو إباحة «فمثله» في ذلك «على الأصح أمته» عبادة كان أو لا؛ لأن الأصل الاستواء في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه وهو قليل. وقيل مثله في العبادة فقط. وقيل لا مطلقا، بل يكون كمجهول الصفة وسياتي.

وفي معرفة صفة الفعل طرق أشار لها بقوله: «وعلمت» صفة فعله من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر «بنص» عليها كقوله: هذا واجب مثلا «او تسويته» أي الفعل المجهول الحكم «بآخر» معلوم الصفة أي الحكم «إذ» أي حيث «لا خفا في جهته» أي في صفة الفعل الآخر وهي الحكم كقوله هذا الفعل مساو

لَمَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ سِوَاهُ دَالُ وَكُونُهُ لُو لُمْ يَجِبْ ذَا حَظرِ وَكُونُهُ لُو لُمْ يَجِبْ ذَا حَظرِ وَالثَّانِ مِثْلُ الحَدُّ وَالْخِتَانِ

وَبِوُقُوعِهِ بَيَانِاً وامْتِكَالُ وَخَصَّ حَثْماً وَسُمُهُ كَالنَّادْرِ كَقَرْنِهِ الصَّلاَةَ بِاللَّذَانِ

لكذا وهو معلوم الحكم «وبوقوعه بيانا» أي مبينا لجمل فيكون حكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة، ولا إشكال في ذكر البيان هنا مع ذكره قبل ؛ لأن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما تقدم، وصورة البيان أن لا تعلم صفة المأمور به فيفعله لتعلم صفته كأن يطوف بعد إيجاب الطواف لتعلم صفته فيعلم وجوب هذا الطواف ؛ لكونه بيانا للواجب وذلك يفيد أيضا وجوب الصفة التي وقعت ككونه سبعا والابتداء بالحجر وجعل البيت عن يساره، ويصح أيضا أن يكون البيان دليلا آخر للوجوب. «و» بمعنى أو أي أو بوقوعه «امتثال لما» أي لنص «على الوجوب أو سواه» من ندب أو إباحة «دَالَى» فيكون حكمه حكم ذلك الممتثل، وصورة الامتثال أن يكون المأمور به معلوما لكن ياتي به لامتثال الأمر به كا لو تصدق بدرهم امتثالا لإيجاب التصدق فيعلم وجوبه من وقوعه امتثالا وذلك يفيد أيضا تأكيد ثبوت الحكم حيث استفيد من كل من الأمر والفعل، وأما التحريم والكراهة فلا يصدران عنه عالية.

"وخص حتما" عن غيره شيئان أحدهما أن يقترن به "وسمه" أي أمارة الوجوب الكالندر" فإنه وسم لحتم المنذور، القرافي : إذا بلغنا أن الرسول عيلية نذر صلاة أو غيرها من المندوبات وفعلها قضينا على ذلك الفعل بالوجوب لأن فعل المنذور واجب "و" الثاني "كونه لو لم يجب ذا حظر" أي كون ذلك الفعل ممنوعا منه لو لم يحكم بوجوبه. فالأول "كقرنه" عيلية "الصلاة بالأذان" والإقامة فيدلان على وجوبها لأنه ثبت بالاستقراء أنهما شعار مختص بالفرائض. القرافي : فإذا بلغنا أنه عيلية أمر بالأذان للصلاة قلنا تلك الصلاة واجبة لوجود خصيصة الوجوب. والعلامة لا يلزم انعكاسها فلا يلزم من انتفاء علامة الوجوب كالأذان انتفاء الوجوب وإلا لانتقض بالمنذورة فإنها واجبة ولا أذان لها. قال في النشر : فعدم الأذان يدل على عدم الوجوب إلا لدليل كما في النذر. "والثان مثل الحد والحتان" فأن كلا منهما عقوبة ممنوع منها، فجوازهما يدل على وجوبهما، والمعروف من فإن كلا منهما عقوبة ممنوع منها، فجوازهما يدل على وجوبهما، والمعروف من الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة

والنَّدَبَ قصدُ القُرْبَةُ الْمُجَرَّدُ أَوْ جُهِلَتْ فَلِلْوُجُوبِ وَخُدِ وَفِي سِوَى التَّخْييرِ مُطَّلَقاً وَفِي إِنْ يتعَارَضْ قولُهُ والفِعْلُ بِأَنَّ فيهِ يَرجبُ التَّكريسرُ إِن جهل التَّاريخُ فيه خُلْفُ

وَكُونُهُ قَضَاءَ نَهُ بِي يُعْهَهُ لَا لِلنَّدْبِ وَالْوَقْفِ بِيذِي لِلنَّدْبِ وَالْوَقْفِ بِيذِي ذَيْنِ مَتَى مَا قَصْدُ قُرْبَةٍ يَفِي وَمُقْتَضَى القَوْلِ لَهُ يَهُلُ وَمُقْتَضَى القَوْلِ لَهُ يَهُلُ وخصةً فَالنَّهُا سِحُ الأخير لُ وُخصةً فَالنَّهُا وَهُو الأصحَ الوَقْفُ

فإن الأصل المنع منهما لأنهما زيادة في الصلاة ومع هذا فلم يدل فعله لهما على وجوبهما.

«و» يخص «الندب» عن غيره شيئان أيضا أحدهما «قصد القربة المجرد» عن أمارة دالة على الوجوب «و» الثاني «كونه قضاء ندب» أي فعل مندوب «يعهد» لأن القضاء يحكي الأداء. «أو» أي وإن «جهلت» صفة ذلك الفعل بالنسبة إليه وإلى الأمة «ف» الأصح أنه «للوجوب» لأنه الأحوط «وخذ» القول بأنه «للندب» لأنه المتحقق بعد الطلب «والتخيير» أي الإباحة ؛ لأن الأصل عدم الطلب «والوقف بذي» أي في ذي الثلاثة حتى يقوم دليل لتعارض الأوجه الثلاثة، «و» قيل بالوقف «في سوى التخيير» فقط أي في الوجوب والندب لأنهما الغالب من فعله على الله على ظهر قصد القربة أم لا «و» قيل بالوقف «في ذين متى ما قصد قربة يفي» يعنى يظهر وإن لم يظهر قصد القربة فللإباحة.

وإن يتعارض قوله» عَلَيْكُ «والفعل» أي يتخالفا. قال حلولو: التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر أو بعض مقتضاه «ومقتضى القول له» دليل «يدل بأن» أي بأنه «فيه يجب التكرير و» قد كان القول «خصه» عَلِيْكُ كأن قال يجب على صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه سنة بعد القول أو قبله فإن علم المتأخر منهما «فالناسخ» في حقه «الأخير» قولا كان أو فعلا. وأما «إن جهل التاريخ» فلم يعلم الأخير منهما فرهفه خلف» قيل يرجح القول ؛ لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها، والفعل إنما يدل بقرينة، وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها، والفعل ولا تعارض في وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يتبين به القول ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل ؛ لعدم تناول القول لنا. «ثالثها وهو الأصح الوقف» عن ترجيح أحدهما على الآخر في حقه إلى قيام الدليل لاستوائهما في احتال تقدم كل منهما على الآخر.

أَوْ خَصَّنَا فَفِيهِ لا تَعَارُضَا فِي حَقِّنا حَيْثُ دليل جَاعلى فَي حَقِّنا حَيْثُ دليل جَاعلى ثَالِثُهَا الأَصَعُ بالْقَوْلِ الْعَمَلُ فَالآخرُ النَّاسِخ إنْ لَمْ يُعْرَفِ فَالآخرُ النَّاسِخ إنْ لَمْ يُعْرَفِ فَاإِنْ يَكُنْ شَمِلَهُ لاَ نَصًا فَاإِنْ يَكُنْ شَمِلَهُ لاَ نَصًا

ثُمَّ الأخيرُ ناسخٌ لما مَضَى الإقتِدا وإنْ أخيرٌ جُهِلاً وإنْ أخيرٌ جُهِلاً وإن يكُنْ لَنَا ولِلْهَادِي شَمَلْ قَدُمْ لنا القَوْلَ وفي الهَادِي قِفِ بَلْ ظاهراً فَالْفِعْلُ منْه خَصًا

«أو» أي وإن كان القول «خصنا» كأن يقول عليكم صوم عاشوراء وأفطر فيه سنة بعد القول أو قبله «ففيه» أي ففي حقه علي «لا تعارضا» بين قوله وفعله لعدم تناول القول له وكذا في حقنا حيث لم يقم دليل على التأسي به في الفعل المتقدم ؛ لأن حكم الفعل لم يتعلق بنا.

«ثم الأخير» منهما «ناسخ لما مضى» أي للمتقدم قولا كان أو فعلا «في حقنا حيث دليل جا على ألاقتدا» أي على وجوب التأسي به في الفعل «وإن أخير جهلا» ففيه الأقوال السابقة فيما إذا كان القول خاصا به عَيْسِيَّةُ ولكن «ثالثها الأصح» هنا أنه «بالقول العمل» وقيل بالفعل وقيل بالوقف عن العمل بواحد منهما.

هوإن يكن، القول عاما «لنا وللهادي» عَلَيْكُ «شمل» وكان تناول القول له نصا فيه كأن قال بجب علي وعليكم صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه قبل تاريخ هذا القول أو بعده فإن علم التاريخ «فالآخر» قولا كان أو فعلا هو «الناسخ» للأول في حقه وحقنا إن دل دليل على التأسي به في الفعل وإلا فلا تعارض في حقنا و «إن لم يعرف» المتأخر منهما ف «قدم لنا القول وفي الهادي قف» يعني أن الأقوال أصحها في حقنا تقديم القول وفي حقه الوقف. «فإن يكن شمله» عَلِيْكُ «لا نصا بل» شمله «ظاهرا» كأن قال يجب على كل واحد كذا وقلنا إن المخاطب يدخل في عموم خطابه «فالفعل منه» عَلِيْكُ «خصا» أي خصص القول العام في يدخل في عموم خطابه «فالفعل منه» عَلِيْكُ «خصا» أي خصص القول العام في منه. وأما تعارض القولين فسيأتي في التعادل والتراجيح. وأما الفعلان فلا يتعارضان عبره؛ لجواز أن يكون الفعل في وقت واجبا وفي آخر بحرم به ابن الحاجب وغيره؛ لجواز أن يكون الفعل في وقت واجبا وفي آخر بخلافه ؛ لأن الأفعال لا عموم لها.

## الْكَلاَمُ فِي الأَخْبَارِ

اللَّفْظُ ذُو التَّركيبِ إمَّا مُهْمَلُ وجسودَهُ أيضا وَمنهمُ الإمسامُ وَحَدُهُ وَحَدُهُ وَحَدُّهُ وَعَدُّهُ وَحَدُّهُ وَحَدُّهُ وَحَدُّهُ وَحَدُّهُ وَحَدُّهُ وَحَدُّهُ وَحَدُّهُ وَحَدُّهُ وَحَدُّهُ وَعَنِّهُ وَمَنْهُمُ وَمِي وَالْعَدُّمُ وَمِنْهُ وَعَنْهُ وَمِنْهُ وَعَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهُمُ وَاللَّهُ وَمِنْهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهُمُ وَاللَّهُ وَمِنْهُمُ وَاللَّهُ وَمِنْهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهُمُ وَاللَّهُ وَمِنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلْمُ وَاللَّالِ لَلْمُ

«الكلام في الأخبار» بفتح الهمزة جمع خبر، ولما كان الخبر مما يصدق به المركب بدأ به تكثيرا للفائدة فقال: «اللفظ ذو التركيب إما مهمل» بأن لا يكون له معنى «وليس» نفس ذلك اللفظ المهمل «موضوعا» أي لم تضعه العرب ولا تصح نسبته إليها لا حقيقة ولا مجازا اتفاقا ؛ لأن الوضع جعل اللفظ دالا على المعنى وهو مفقود فيه «و» هل هو موجود فالأصح أنه موجود كمدلول لفظ الهذيان فإنه لفظ مركب مهمل و«قوم أبطلوا» يعني نفوا «وجوده أيضا ومنهم الإمام» فخر الدين «والتاج» الأرموني(287) فقد نفوا وجوده مسمى بهذا الاسم لأن التركيب عندهم ضم لفظ لآخر للإفادة وإلا فوجوده لا يمكن إنكاره لوجود لفظ مضموم بعضه إلى بعض لا معنى له.

«أو» أي وإما «مستعمل» بأن يكون له معنى «وهو الكلام» أي يعبر عنه بالكلام في الجملة وإلا فمن المعلوم أن المركب أعم من الكلام ؛ لاعتبار الفائدة التامة في الكلام دون المركب لصدقه بنحو الإضافي وجملة الشرط وحدها وكذا جملة الجزاء.

"وحده" أي الكلام اللساني "قول" أي لفظ دال على معنى مضمن إسنادا «مفيد يقصد لذاته» فالقول وهو اللفظ يخرج المهمل وغير اللفظ كالخط والرّمز، والمتضمن إسنادا يخرج المفردات والمركبات الإضافيات والمزجية، والمفيد وهو ما يحسن السكوت عليه يخرج المركب الذي لا يفيد نحو السماء فوقنا وإن قام زيد، والمقصود يخرج ما ينطق به النائم والساهي والسكران، ولذاته يخرج المقصود لغيره كصلة الموصول فإنها مفيدة بالضم إليه مع ما معه مقصودة لإيضاح معناه لا لذاتها، وكذا جملة القسم فإنها مقصودة لتأكيد الجواب فلا يسمى شيء من ذلك كلاما.

<sup>(287)</sup> لم أقف الآن على ترجمته.

حقيقة أُطلِقَ في النَّهٰ الله الله وفي السلساني وهُ وهُ والسلساني وهُ وهُ علَّ نظر الأصولي فإن أفادَ طلبَ التَّحصيلِ للْكفِّ عن ماهيةٍ أو فعلِ ذِي نهي وأمرٌ لو منَ الأدنى خُذِ

"ووضعه" أي القول بأنه موضوع بالنوع لأن العرب حَجَّرَتْ في التراكيب كا حجرت في المفردات هو «المعتمد» وليس المراد بذلك وضع جميع الجمل، وقيل إنه غير موضوع وإنما وضع المفردات، ولو وضع الكلام لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب كالمفردات.

ثم الكلام بلا خلاف يطلق على اللساني وعلى النفساني وهو الفكرة التي يدبرها الإنسان في نفسه قبل أن يعبر عنها قال تعالى : ﴿ ويقولون في أنفسهم \_ وأسروا قولكم أو اجهروا به ﴾ وقال الأخطل(288) :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

واختلف في أيهما حقيقة فقيل «حقيقة أطلق في النفسافي» مجازا في اللساني وهو أحد قولي الأشعري، وقالت المعتزلة إنه حقيقة في اللساني وهو المحدود بما مر لإنكارهم النفساني ولتبادره إلى الأذهان. «قالتها» وهو للأشعري أيضا أنه أطلق حقيقة «فيه» أي النفساني «وفي اللساني» فيكون مشتركا بينهما لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة وعليه المحققون من أهل السنة «وهو» أي اللساني «محل نظر الأصولي» وبحثه لأنه الذي يستدل به في الأحكام لا المعنى النفسي.

«ف» الكلام له أقسام؛ لأنه «إن أفاد» ما صَدَقُ اللساني بالوضع «طلب التحصيل للكف عن ماهية أو» أفاد طلب «فعل ذي» الماهية فاللفظ المفيد للأول «نهي» كلا تقم «و» المفيد للثاني «أمر» كقم حيث كان طلب تحصيل ما ذكر من الأعلى بل و «لو» كان «من» السائل «الأدنى» من المطلوب رتبة أو من الملتمس أي المساوي للمطلوب منه رتبة بناء على ما تقدم من أنه لا يشترط في الأمر والنهي علو ولا استعلاء «خذ» هذا القول وقيل لا، بل يسمى من الأدنى سؤالا ومن المساوي التماسا.

<sup>(288)</sup> غياث بن يغوت بن الصلت بن طارقة شاعر في شعره إبداع (19 ــ 90 هـ = 640 ـــ 708 م).

أَوْ ذَكَرَهَا بالوضعِ فاستفهامُ ولا احتالُ الصِّدقِ والكذب ظهرُ قسومٌ أبوا تعريفَه بالسرَّسْمِ وقد يقالُ ما به قد يَحْصلُ وما له خارجُ صدقٍ أو كَذِبْ

أو ليس فيه طلب يُسرام تنبيسة انشاء وإلاً فخبسر كَعَسدَم وضده والعلسم مدلوله في خسارج فسالأوَّلُ فخبر قبل الكلام مُستَسِبْ

وأو اله أي وإن أفاد طلب «ذكرها» أي الماهية «بالوضع» صلة أفاد كا قررنا «ف» اللفظ المفيد لذكرها أي ذاتا أو صفة «استفهام» نحو ما هذا ؟ ومن ذا ؟ أزيد أم عمرو ؟ وخرج بإفادة الطلب بالوضع: الطلب باللازم نحو أطلب منك أن تسقيني ماء وأن لا توذيني وأن تذكر لي حقيقة زيد فلا يسمى الأول أمرا ولا الثاني نهيا ولا الثالث استفهاما.

«أو» أي وإن كان الكلام «ليس فيه طلب» بالوضع «يرام ولا احتمال الصدق والكذب ظهر» في مدلوله فهو «تنبيه» سمي به لأنك نبهت به على مقصودك و«انشاء» فهما مترادفان، سمي به لأنك أنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج سواء أفاد طلبا باللازم كا تقدم وكالتمني والترجي والنداء والقسم، أو لم يفده أصلا كأنت طالق.

«وإلا» بأن احتمل الصدق والكذب من حيث هو «فخبر» وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي و«قوم أبوا تعريفه» أي الخبر «بالرسم كمه ما أبى هؤلاء القوم تعريف «عدم وضده» أي الوجود «والعلم» قيل لكون كل منها ضروريا لا يحتاج إلى تعريف وقيل لعسر تعريفه.

«وقد يقال» في تعريفه «ما» أي كلام «به قد يحصل مدلوله في خارج ف» هو «الأول» أي الإنشاء كأنت طالق وقم ولا تقم فإن مدلولها من إيقاع الطلاق وطلب القيام وعدمه يحصل به لا بغيره. «وما» يكون حاصلا «له خارج صدق أو كذب ف» هو «خبر قبل الكلام منتسب» أي حاصل النسبة في الخارج قبل الكلام بغيره فيكون هو حكاية لذلك الغير، وهذا معنى قول بعضهم: الإنشاء يتبعه مدلوله، والخبر يتبع مدلوله وذلك نحو قام زيد فإن مدلوله وهو قيام زيد حاصل قبل الإخبار به في الخارج وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون حاصل قبل الإخبار به في الخارج وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون

هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذبا، فالإنشاء بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول لشموله للاستفهام والأمر والنهي المعبر عنها بالطلب فعلى هذا ليس الكلام إلا قسمين خبرا وإنشاء، وعلى الأول ثلاثة: هما والطلب.

ثم لما علم انقسام الخبر إلى صدق وكذب شرع في حدهما وبيان أنه هل هو منحصر فيهما أو بينهما واسطة، والحاصل أن في ذلك أربعة أقوال: الأول أشار له بقوله: «تطابق الواقع» في نفس الأمر مع الخبر «صدق الخبر وكذبه» أي الخبر «عدمه» أي عدم تطابقه مع الواقع في نفس الأمر «في الأشهر» الذي هو مذهب أهل السنة ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين فلا واسطة بينهما ومن أدلته حديث الصحيحين: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(289) دل على انقسام الكذب إلى متعمد وغيره وقوله على الكذب سعد)(290-291) حين قال سعد لأبي سفيان: اليوم تستحل الكعبة وقوله تعالى: ﴿وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذبين﴾.

وأشار إلى الثاني بقوله «وقيل بل» صدق الخبر هو «تطابق اعتقاده» أي الخبر به «ولو» كان ذلك الاعتقاد «خطا» غير مطابق للواقع «والكذب» يكون «في افتقاده» أي في فقد تطابق الاعتقاد وإن كان صوابا بدليل قوله تعالى : ﴿إذا جاءك المنافقون \_ إلى قوله \_ لكذبون ، ولو كانت العبرة بالمطابقة للواقع لكانوا صدقين لأنهم شهدوا أنه رسول الله، وأجيب بأن المعنى لكذبون في الشهادة لأنها تتضمن التصديق بالقلب فهي إخبار عن اعتقادهم وهو غير موجود فهو تكذيب لذلك لا في المشهود به.

<sup>(289)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1949، مسلم ج: 1 ص: 7 عن أبي هريرة.

<sup>(290)</sup> ابن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي أبو ثابت صحابي من أهل المدينة عقبي شهد أحداً والخندق أحد النقباء الاثني عشر توفي: (14هـ = 635 م).

<sup>(291)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1295 عن عروة.

ففاقسد اعتقسادِهِ لديْسهِ الجاحظُ الصِّدْقُ النِدِي يُطابقُ وفاقدٌ مع اعتقادِهِ الْكَذِبُ ووافقَ السَّمْنِ

واسطة وقيل لا عليه مُعْتَقداً وواقِعاً يُوافِية مُعْتَقداً وواقِعاً يُوافِية وغير ذا ليس بِصِدْقٍ أَوْ كَذِبْ ووصفَ الشالثَ بالوصْفيسنِ

«ف» على هذا القول اختلف هل تثبت الواسطة فقيل نعم فخبر ساذج \_ بفتح الذال \_ أي «فاقد اعتقاده» أي الخبر شيئا بأن يعرى عن الاعتقاد أصلا «لديه» أي عند القائل بهذا القول «واسطة» بين الصدق والكذب طابق الخارج أم لا. «وقيل لا» تثبت الواسطة أيضا «عليه» أي على هذا القول بل يدخل في الكذب لأن عدم المطابقة للاعتقاد شامل لما لا اعتقاد معه أو معه اعتقاد العدم. وعلى هذا خبر الشاك أيضا كذب.

وأشار إلى الثالث بقوله: «الجاحظ» المعتزلي أبو عثمان عمرو بن بحر (292): «الصدق» عنده هو الخبر «الذي يطابق معتقدا» بالفتح أي اعتقاد المخبر «وواقعا» أي خارجا «يوافق و» خبر «فاقد» لمطابقة الواقع «مع اعتقاده» أي اعتقاد فقد المطابقة هو «الكذب» فالكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها. «وغير ذا» المذكور وهو أربعة: المطابقة مع اعتقاد اللامطابقة أو بدون الاعتقاد وعدم المطابقة مع اعتقاد الملامطابقة أو بدون الاعتقاد وعدم المطابق كلامه أن الخبر إما مطابق للواقع أو لا، وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق أو بدون الاعتقاد الحكم اعتقاد أنه غير مطابق أو بدون الاعتقاد فالأقسام ستة. والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح فيعم العلم والظن دون الشك.

وإلى الرابع بقوله: «ووافق» أبو القاسم «الراغب»(293) الجاحظ «في القسمين» أي في الصدق والكذب «ووصف الثالث» أي الواسطة بصورها الأربع «بالوصفين» أي الصدق والكذب بجهتين: بالصدق من حيث مطابقته للخارج أو الاعتقاد، وبالكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو الاعتقاد.

<sup>(292)</sup> الكناني بالولاء الليثي كبير أئمة الأدب ورئيس الجاحظية كان مشوه الخلقة (292) (163 هـ = 780 هـ = 869 م).

<sup>(293)</sup> الحسين بن محمد بن المفضل أديب من الحكماء العلماء اشتهر حتى صار يقارن بالغزالي توفي (502 هـ = 1108 م).

والحكمُ بالنسبةِ مدلولُ الخبرُ دون ثبوتِها على القَوْلِ الأَبرُ ومَوْرِدُ الصَّدْقِ به والكذبِ هُو الذي ضُمَّنَهُ منْ نِسَبِ لا غيرِهَا كَقَائِم في جملةِ زيدُ بنُ عمْرو قام لا الْبُنُوّةِ

تنبيه: قد يطلق الصدق على المطابقة والكذب على عدمها في غير الخبر أيضا كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صدق الله رسوله الرؤيا ﴾ وقوله عَيْنَا ﴿ (وكذب بطن أخيك) (294) وقول الشاعر:

وقد كذبتك نفسك فاكذبنها لما منتك تغريرا قَطَـام

"والحكم به ثبوت «النسبة» التي تضمنها الخبر لمن نسبت إليه كقيام زيد في قام زيد مثلا هو «مدلول الخبر» في الإثبات «دون» نفس «ثبوتها» أي النسبة في الخارج وهو اتصاف زيد بالقيام مثلا «على القول الأبر» فمدلول زيد قائم الحكم بثبوت قيامه وقيل نفس ثبوت قيامه، واستدل الأول بأنه يلزم على الثاني أن لا يكون شيء من الخبر كذبا بل يكون كله صدقا وتقريره أن مدلوله لو كان الثبوت لكان غير الثابت في الخارج غير خبر فلا يكون شيء من الخبر غير ثابت في الخارج فلا يسمى شيء منه كذبا وذلك باطل ؛ لا تفاقهم على أن من الخبر كذبا، وأجاب الثاني بأن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق لاتفاق اللغويين والنحاة على أن معنى قام زيد حصول القيام منه في الزمن الماضي واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة المتكلم، ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي فيقال مدلوله الحكم بانتفاء النسبة وقيل انتفاؤها.

«ومورد الصدق به» أي في الخبر «والكذب» أي محل ورودهما وهو محل مجازي «هو الذي ضمنه» الخبر «من نسب» إسنادية «لا غيرها» مما يقع في أحد الطرفين من النسب التقييدية «كقائم» أي كنسبة قائم التي هي ثبوت القيام «في جملة زيد بن عَمْرو قام» فمورد الصدق والكذب فيه هو ما ضمنه من تلك النسبة فإن طابق الخارج فصدق وإلا فلا، «لا» ما ضمنه من «البنوق» أي بنوة زيد لعمرو أيضا فإذا قيل زيد بن عمرو قائم فقيل صدقت أو كذبت فالصدق والكذب

<sup>(294)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1820، مسلم ج: 7 ص: 26 عن أبي سعيد الخدري.

مِنْ ثُمَّ قال مالكُ مَنْ شهدًا في ذَا بتوكِيلٍ فَعَنْهُ ما عَـدَا إلى انـــتسابٍ وَإِمَامُنَــا ذَهَبْ وَكَالَةُ أصْلاً وضِمْناً بالــنَّسبْ

#### مَسْألَـةٌ

بِالْكَذْبِ قطعاً خبرٌ قد يَــتَّسِمْ كَا خلافُــه ضرورةً عُلِـــمْ

راجعان إلى القيام لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه إذ لم يقصد بالخبر الإخبار بها، و «من ثم» أي من هنا وهو أن المورد النسبة أي من أجل ذلك «قال مالك» وبعض الشافعية «من شهدا في» شأن «ذا» أي زيد بن عمرو «بتوكيل فعنه» أي التوكيل «ما عدا» ذلك «إلى انتساب» الموكل فإذا شهد شهيدان أن فلانا ابن فلان وكل فلانا فهي شهادة بالتوكيل فقط ولا تنسب إليهما الشهادة بالنسب فليس له عند التنازع في النسب أن يقول قد ثبت نسبي بتلك الشهادة «وإمامنا» الشافعي «ذهب» إلى كون الشهادة «وكالة أصلا» فأصل الشهادة إنما هو بالوكالة أي التوكيل «وضمنا بالنسب» لتضمن ثبوت التوكيل القصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم؛ إذ لو كان حاضرا لشهد على عينه وسجل عليها. حلولو: قال الشارح ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه هو الهيئة الحاصلة من المسند إليه وصفته مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه هو الهيئة الحاصلة من المسند إليه وصفته كقوله عليها في إن إبراهم) (295).

«مسألة» تقدم أن الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب وقد يعرض له ما يقتضي القطع بكذبه أو صدقه كا قال: «بالكذب قطعا خبر قد يتسم» أي يتصف «كما» أي كالخبر الذي «خلافه» أي خلاف مدلوله «ضرورة علم» أي العقل كالإخبار باجتماع الضدين أو بالحس كقول القائل النار باردة

<sup>(295)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1444 عن ابن عمر.

أو بدليل كَادِّعا الرِّسَالَة معجازَة أو صادق يصدِّق بعد شديد الْفَحْصِ عند أهلهِ فجاءَ آحاداً وفي الثلاثية

بعد النَّبِي أو قبلهُ وما له وغيرُ موجود حديثٌ يُطْلَـقُ وما الدَّواعِي انبعثتْ لنقلِهِ حلفٌ السُّنَّةِ الْمَرويَّةِ خلفٌ وبعضُ السُّنَّةِ الْمَرويَّةِ

«أو» علم خلافه «بدليل» أي استدلال كقول الفلسفي العالم قديم و «كادعا» أي كدعوى شخص «الرساله بعد» بعثة «النبي» على القيام الدليل القاطع على أنه خاتم النبيئين «أو» دعواه الرسالة «قبله» أي بعثه على الله هعجزة» لأن الرسالة من الله على خلاف العادة والعادة تقتضي تكذيب من يدعي ما يخالفها بلا ذليل «أو» أي وما له «صادق» أي نبي معلوم النبوءة قبل ذلك «يصدق» هذا المدعي في أنه نبي أو رسول فيكفيه ذلك عن المعجزة وقبل لا يقطع بكذبه ولو انتفيا لتجويز العقل صدقه.

«وغير موجود حديث يطلق» يعني يروى أي ومن المقطوع بكذبه أيضا على الصحيح ما روي من الحديث فلم يوجد «بعد شديد الفحص» أي البحث عنه الصحيح أي الحديث لا في بطون الكتب ولا في صدور الرواة لقضاء العادة بكذب ناقله، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه، وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار وتدوينها، أما قبل استقرارها كما في عصر الصحابة فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره.

(و) من المقطوع بكذبه «ما» أي الحديث الذي «الدواعي» للناس أي البواعث «انبعثت» لعل الأولى لو قال: بعثت «لنقله» أي على نقله تواترا «فجاء» نقله وآحادا» وذلك إما لغرابته كالإخبار بسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة أو لتعلقه بأصل ديني كالنص على إمامة على رضي الله عنه في قوله عَلَيْكُ له: (أنت الخليفة من بعدي)(296) فعدم تواتره دليل على عدم صحته، وقالت الرافضة لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه. «وفي الثلاثة» أي هذه المسألة واللتين قبلها «خلف» كل رأيت.

«و» من المقطوع بكذبه «بعض السنة المروية» على الإبهام لأنه روي عن النبي

<sup>(296)</sup> الإتحاف ج: 2 ص: 222 بلفظ أنت خليفتي.

وكلُ ما أوْهَم باطلاً ولا يَقْبَلُ تأويلاً فكِذْبُهُ جَلاً وَمَنه ما يُزيلُ وهمَهُ سَقَطْ وسببُ الوضعِ افتراءٌ أوْ غَلَطْ

عَلِيْكُ أَنه قال : (سيكذب علي) فإن كان هذا الخبر صحيحا فلابد من وقوعه لامتناع الخلف في خبره وإلا ففيه كذب عليه، وهذا الحديث لا يعرف وفي معناه ما في مقدمة صحيح مسلم (يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم)(297).

اوكل ما» أي خبر عنه عَيِّكِي الوهم باطلا» أي أوقعه في الوهم أي الذهن الولا يقبل تأويلا فكذبه جلا» لعصمته عَيِّكِ كا روي أنه تعالى خلق نفسه فهو كذب لإيهامه باطلا وهو حدوثه وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث (و) قد يكون (منه) أي الخبر (ما) أي لفظ (يزيل وهمه سقط» من جهة راويه ولو ذكر اللفظ لأزال الوهم الحاصل بالسقوط منه كا في خبر الصحيحين عن ابن عمر قال : صلى بنا النبي عَيِّكُ صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال : (أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد) (298) رواه بعضهم فأسقط لفظة اليوم فحصل بها الوهم.

«وسبب الوضع» للخبر أي الكذب فيه شيئان لا غير «افتراء» عليه عليه على الصوفية وللافتراء أسباب كقصد الزنادقة التنفير عن شريعته المطهرة، وقصد بعض الصوفية للأجر زعما منهم بوضع أحاديث الترغيب والترهيب، وقد قصد بعض القصاص الارتداع، وبعض أصحاب الملوك التقرب إليهم بوضع ما يناسب أفعالهم، وبعض العلماء الانتصار لآرائهم. «أو غلط» كأن يريد الراوي التلفظ بشيء فيسبق لسانه إلى غيره، أو ينسى ما سمعه فيزيد فيه أو ينقص أو يغير معناه أو يرفعه وهو موقوف.

<sup>(297)</sup> ج: 1 ص: 10 عن أبي هريرة.

<sup>(298)</sup> البخاري ج: 1 ص: 63، مسلم ج: 7 ص: 187.

ومنه ما بالصّدقِ قطعاً يُوسَمُ ضرورةً قطعاً أو اسْتِللالا وبعضُ منسوب إلى مُحَمَّدِ وبعضُ اتفاقُهُمْ على الكَذِبْ

كخبر الصَّادق أو ما يُعلَّمُ على على الطَّالاَ على قياسِ ما مَضَى إِبْطَالاً وذي تواتُر عَلَدِ عَنْ نُسِبُ لُو معنى نُسِبُ

«ومنه» أي الخبر «ما بالصدق قطعا يُوسَمُ» أي يوصف «كخبر الصادق» وهو الله تعالى لتنزيه عن الكذب ورسوله لعصمته عن الكذب، وأما خبر كل الأمة وهو الإجماع فمختلف في قطعيته «أو ما يعلم ضرورة قطعا» كقولنا الواحد نصف الاثنين «أو استدلالا» كقولنا العالم حادث، ومن أنواعه الإخبار بالمعلوم عادة، فهذه الثلاثة مقطوع بصدقها «على قياس ما» أي الخبر الذي «مضى إبطالا» تمييز عول عن الفاعل أي مضى إبطاله مما قطع بكذبه في قوله: كا خلافه ضرورة...

وه كرابعض منسوب إلى محمد، عَلَيْتُهُ في المنقول بالنسبة لمن لم يسمعه فبعضه مقطوع بصدقه وإن كنا لا نعلم عينه.

او الخبر الذي تواتر اليكون التواتر البذكر أي بنقل العدد أي جمع متعدد المحتمع عادة التفاقهم في الإخبار العلى الكذب وذلك الخبر العن علم المدركا الحس أي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة ويشمل الوجداني وهو ما كان مدركا بالحس الباطن. قال العطار عن بعضهم: ومنه إخبار الصوفية عما ينكشف لهم من عالم الغيب بعد الارتياض والإعراض عما سوى الحق ظاهرا وباطنا من الوقائع القلبية والحقائق السرية والأنوار الرجعية فإن كل ذلك مما أخبر به جمع عظيم من مرتاضي الأعصار المختلفة من الأولياء المقربين والأصفياء المتألمين ويبعد عادة أن يكونوا كاذبين فيما قالوا، انتهى كلامه. ولا عبرة باتفاقهم على معقول لجواز الغلط فيه فإن العقلي قد يشتبه على الجمع الكثير كحدوث العالم على الفلاسفة.

هذا حيث كان التواتر لفظيا بأن يتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى، بل و «لو» كان التواتر «معنى نسب» إلى المعنى أي معنويا بأن يختلف الجمع المذكور في اللفظ والمعنى مع وجود معنى كلي كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دينارا وآخر أنه أعطى فرسا وآخر أنه أعطى بعيرا وهكذا فقد اتفقوا على معنى

ثُمَّ حصولُ العلمِ آيةُ اجتاعُ على الأصحِّ وسواهًا صالحُ في الخمس قاضيهم وللاصْطَخْرِي والقول باثني عَشْرَ أوْ عِشرينا

شروطِهِ ومَا كَفَى فيه رُبَاعْ من غير ضبطٍ ولوَقْفٍ جانـحُ وهْو اختياري حدُّه من عَشْرِ يُحكَى وأربعيـنَ أو سبْعينَـا

كلي وهو الإعطاء الدال على الجود، ومن أمثلة ذلك في الحديث أحاديث رفع الأيدي في الدعاء، وقد قلت :

قـــد قسمـــوه ولمعنـــوي بالوفــق في معناتــه واللفــظ مــع رجوعــه لمعنـــــــ كلي.

المتواتــــر إلى لفظـــي الاول ما رواه أهـل الحفـظ بعكس ثان فاختلاف الكـل

«ثم» الجمهور على أنه لا يشترط فيه عدد معين بل «حصول العلم» من خبر بمضمونه على وجه العادة منه مجردا عن القرائن الخارجية «آية» أي علامة «اجتماع شروطه» أي المتواتر وفي العبارة قلب أي واجتماع شروطه آية حصول العلم منه أي من التواتر. والمراد بشروطه الأمور المحققة له وهي كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس. «وما كفى فيه» أي في عدده الثلاثة بلا خلاف ولا «رباع» أي الأربعة «على الأصح» لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنى فلا يفيد قولهم العلم «وسواها» وهو ما زاد على الأربعة «صالح» لأن يكفي في عدد الجمع المذكور «من غير ضبط» بعدد معين الأربعة «صالح» لأن يكفي في عدد الجمع المذكور «من غير ضبط» بعدد معين «و» لكن «لوقف جانح في الخمس قاضيهم» أبو بكر أي توقف في الخمسة هل تكفي أو لا. «وللإصطخري واحتاره السيوطي لأنه أول جموع الكثرة وما دونها آحاد. حلولو: واعترض بأن العشرة من جموع القلة وجمع الكثرة هو ما زاد عليها.

«والقول باثني عشر» أي أن ذلك أقله كعدد النقباء الذين أرسلهم موسى ليعلموه بأخبار الجبارين «أو عشرينا» لقوله تعالى: ﴿إِن يكن منكم عشرون﴾ «يحكى و» يحكى القول بـ«أربعين» لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبيء حسبك الله ومن المومنين﴾ وكانوا حينئذ أربعين «أو سبعينا» عدد أصحاب موسى الذين

<sup>(299)</sup> على بن سعيد أبو الحسن قاض من شبوخ المعتزلة ومشهوريهم له تصانيف (292 ـــ 404 هـ = 934 ـــ 1013 م).

وبضْعَ عَشْرَ وثلاثمائـــــةِ وفَقْدِ كُفْرِ فِي الأصحِّ فيهما وأبن الجُوَيْنِي قال والكَعْبِتُي عند إمام الحرمين الوقْفُ لـهُ

دونَ اشتراطِ فَقْدِ جَمْعِ بلدةِ والعلمُ فيه للضَّرورةِ انتميي بلدةِ بسل نَظَرِيِّ لكن المعنسي حقاً على مقدِّماتٍ حاصلة

اختارهم من قومه. «و» القول بـ«بضع عشر وثلاثمائة» عِدَّةِ أصحاب بدر وأصحاب طالوت. والبضع بكسر الباء وقد تفتح من الثلاث إلى التسع على الصحيح. وعبر بذلك لما وقع من الاختلاف في السيَّرِ في الزائد على العشرة هل هو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة. ثم هذه الأقوال ضعيفة إذ لا تعلق لشيء منها بالأخبار، ولو سلم فليس فيها ما يدل على أن ذلك العدد شرط لتلك الوقائع ولا على كونه مفيدا للعلم.

«دون اشتراط فقد جمع بلدة» لمن فلا يشترط عدم احتواء بلد عليهم بل يجوز في رواة المتواتر أن تجمعهم بلدة ؛ لأن الكثرة مانعة من التواطىء على الكذب «و»دون اشتراط «فقد كفر» في رواته «في الأصح فيهما» وقيل يشترط ذلك لجواز توطىء أهل بلد والكفار على كذب فلا يفيد خبرهم العلم. حلولو : ولا يشترط في المخبرين الإسلام على الأصح وذهب ابن عبدان(300) من الشافعية إلى اشتراطه، وغوه حكى القرافي عن الآمدي في شرح المحصول، وقال في موضع آخر منه : أجمع المسلمون على حصول التواتر والعلم اليقين بإخبار الجماعة من الكفار، واشترط بعض الفقهاء أن لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد، انتهى. وقد قلت : عصل للعلم حسبا تُسري ذي الكتب هو ضابط التواتر دون خصوص عدد ولا المناهم ولا عدالسه.

«والعلم فيه» أي في المتواتر «للضرورة انتمى» أي ضروري أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر ؛ لحصوله ممن لا يتأتى منه النَّظر كالبله والصبيان.

«وابن الجويني قال والكعبي» المعتزلي «بل» هو «نظري لكن المعني» بالنظري «عند إمام الحرمين الوقف له» أي التوقف للعلم في المتواتر «حقا» أي لتحقيق تواتره «على مقدمات حاصله» يعني أن الجويني فسر كونه نظريا بتوقفه على

<sup>(300)</sup> ابن محمد بن عبدان اسمه عبد الله الهمذاني أبو الفضل فقيه كان شيخ همذان ومفتيها مات : (433 هـ = 1041 م).

لا الاحتياجُ بعدهُ للنظيرِ إِن عين عيانٍ أخبروا وإلا مُم الأصحُ أن علمهُ ائتلف

والآمديُّ الوقفُ للتحيُّسرِ فَمَا شَرَطْنَاهُ يَعُمَّ الكُللاً لِعُظْم بَعْمَ الكُللاً لِعُظْم بَعْمِ وَالْقَرَائِنِ اخْتَلَفْ

مقدمات حاصلة عند السامع وهي المحققة لكونه متواترا من كونه خبر جمع إلى آخر ما مر. «لا الاحتياج بعده» أي عقب سماع المتواتر «للنظر» فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري؛ إذ توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا. «والآمدي» مختاره «الوقف» أي التوقف عن القول بأنه ضروري أو نظري «للتحير» الناشيء عن تعارض دليليهما من حصوله لمن لا يتأتى منه النظر وتوقفه على تلك المقدمات المحققة له.

ثم العدد المذكور «إن عن عيان» أي معاينة يعني عن محسوس «أخبروا» بأن كانوا كانوا طبقة واحدة فذلك واضح لوجود كل القيود المتقدمة «وإلا» بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن عيان إلا الطبقة الأولى منهم «فما شرطناه» من كونهم جمعا يمتنع تواطؤهم على الكذب «يعم» اشتراطه «الكلا» أي كل الطبقات فلو كان في الطبقة الأولى فقط عد ما بعدها آحادا كما في القراءات الشاذة.

«ثم» اختلف هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغه أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعضهم فيه أقوال: أحدها وهو «الأصح أن علمه» أي العلم الحاصل من المتواتر «ائتلف» أي اتفق للسامعين له فيجب حصوله لكل منهم إن كان حصول العلم «لعظم جمع» أي لكثرة العدد في رواته «و» إن كان حصوله لاحتفاف «القرائن» به الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به أو بالخبر به أو بالخبر عنه «اختلف» فقد يحصل لبعضهم دون بعض لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر، والقول الثاني أنه يجب حصول العلم منه لكل السامعين مطلقا لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد منهم، والثالث لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم على أحد منهم، والثالث لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم على أحد منهم، والثالث لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل العلم لكثرة العدد كالقرائن.

وأنَّ الإجماعَ على وَفْقِ الخبرْ ليس يفيدُ صدقَهُ لو ما ظهرْ وَهكَذا بقاءُ نقلِ خبر حيث دواعِي الرَّدِّ ذو توفُّرِ ولا افتراقُ العلماءِ الكمَّلِ ما بين محتجً وذي تَاأُوُّل

وه الأصح ٥أن الاجماع» إذا انعقد (على العمل على الوفق خبر ابتثليث الواو أي موافقته من غير استدلال به (ليس يفيد صدقه) في نفس الأمر أي صدق نسبته إلى النبي عليه الو ما ظهر استنادهم لغيره لاحتال أن يكون للإجماع مستند آخر، وقيل يدل عليه لأن الظاهر استناد المجمعين إليه لعدم ظهور مستند غيره، ووجه دلالة استنادهم إليه على القطع بصدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا بأن كان كذبا لكان استنادهم إليه لظنهم صدقه خطأ وهم معصومون من ظن الخطا.

"وهكذا بقاء نقل خبر" من غير إبطال لا يدل على صدقه "حيث دواعي الرد" أي الإبطال له «ذو توفر» من السامعين له فلا يدل على صدقه كونه لم يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادا، وقيل يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ، ورد بأن الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم منه صدقه في نفس الأمر، مثاله قوله على رضي الله عنه: (أنت مني بمنزلة هرون من موسى الا أنه لا نبي بعدي) رواه الشيخان(301) فإن دواعي بني أمية من بغض وحسد وغيرهما وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة على رضي الله عنه كا قبل كخلافة هرون عن موسى بقوله: (واخلفني في قومي وإن مات هارون قبل موسى، ولم يبطل بنو أمية الخبر، وكذا قوله على اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)(302).

«ولا» يدل على صدق الخبر قطعا «افتراق العلماء الكمل» فيه فرقتين «ما بين» قابل له «محتج» به «وذي تأول» له لأن العمل بالمظنون كالمقطوع وتأويله على تقدير ثبوته ليس دليل ثبوته عندهم، وقيل نعم؛ للاتفاق على قبوله حينئذ، وذلك لأن الاحتجاج به يستلزم قبوله، وكذا تأويله يستلزم ذلك وإلا لم يحتج إلى تأويله.

<sup>(301)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1142، مسلم ــ واللفظ له ج: 7 ص: 120 عن مالك بن أهيب.

<sup>(302)</sup> الترمذي ج : 5 ص : 297.

وأنَّهُ إِن أجمعوا على القبولُ وهكذا المُخبَرُ فِي جمع ولمْ أو مخبرٌ بمسمع من النَّبِسي

يدُلُّ قطعا لا إلى ظنِّ يـؤولُ يكذُّبُـوا ولـيس فيهم متَّهَـمُ ولـيس للتَّقْريـر أو للكـذبِ

«و» الأصح «أنه» أي الأمر والشأن «إن أجمعوا» أي العلماء «على القبول» لحديث والعمل به فإجماعهم «يدل» على صحته «قطعا» كالأحاديث التي أخرجها الشيخان أو أحدهما لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول «لا إلى ظن» الصحة دون قطع «يؤول» أي يرجع ذلك الإجماع فقد صحح النووي أنه إنما يفيد الظن ونسبه للأكثرين.

«وهكذا الخبر» عن محسوس كسقوط إمام «في جمع» أي بحضرة جمع عددهم عدد التواتر «ولم يكذبو»، بل سكتوا عن تكذيبه وقد شاركوه في علم ذلك «وليس فيهم متهم» بأنه سكت عن تكذيبه خوفا أو طمعا في شيء منه أو عدم علم بخبره، قال الجمهور يدل ذلك على أنه صادق قطعا فيما أخبر به ؛ لأن سكوتهم تصديق له عادة فيكون الخبر صدقا قطعا. وقيل: لا؛ إذ لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا لشيء فإن كان مما يحتمل أن لا يعلموه مثل خبر غريب لا يقف عليه إلا الأفراد لم يدل سكوتهم على صدقه وإن كان مما لو كان لعلموه ولكن يجوز أن يكون الحامل على السكوت عن تكذيبه خوفا أو نحوه لم يدل سكوتهم على صدقه ما حفوا أو نحوه لم يدل سكوتهم على صدقه على صدقه أيضا.

«أو» أي وهكذا «مخبر» بأمر «بمسمع من النبي» عَلَيْكُ أي بمكان يسمعه منه النبي وسمعه ولم ينكر عليه «وليس» من حامل له عَلَيْكُ «للتقرير» أي على التقرير من كونه بين الحكم قبل ذلك أو لكون الخبر ممن يعاند النبي عَلَيْكُ ولا ينفع فيه الإنكار «أو للكذب من حامل» أي وليس للمخبر من حامل على الكذب، والحامل على الكذب صورته أن يكون الكذب مباحا كأن يكون للإصلاح أو في إنكار وديعة من ظالم.. فالأصح أن ذلك يفيد القطع بصحة ما أخبر به، سواء كان إخبارا عن ديني أو دنيوي؛ لأنه عَلَيْكُ لا يقر أحدا على الكذب، وقيل لا مطلقا؛ أما في الديني فلجواز أن يكون عَلَيْكُ بينه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر به الخبر، وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون عَلَيْكُ يعلم حاله كا قال في إلقاح به المخبر، وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون عَلَيْكُ يعلم حاله كا قال في إلقاح

من حامل ثالثها في الدُّنيوي ومنه ما يُظَنُّ صدقُه البهي إلَى تَواتُر ومنه الْمُسْتَفِيضْ مشهورِنا بل رِدْفُهُ والدَّانِي

يَدُلُّ لا الدينِّي والعكسُ رُوي كخبرِ الآحادِ ما لم يَنتهِي ما شاع عَنْ أصلٍ وليس ذا نَقيضْ أَقلَّهُ لا النّابُ

النخل: (لو لم يفعلوا لصلح) فخرج شيصا فقال: (أنتم أعلم بدنياكم)(303) وأجاب الأول في الديني بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إيهام تغير الحكم في الأول، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني، وفي الدنيوي أنه إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي عين تعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب كما أعلمه الله بكذب المنافقين في قولهم له: ﴿نشهد إنك لرسول الله ﴾. ﴿ثالثها إن كان مخبرا ﴿في الأمر ﴿الدنيوي يدل على صدقه (لا إن كان عبرا عن الأمر ﴿الدنيوي يدل على صدقه إن كان عبرا عن الأمر ﴿الديني وقو أنه يدل على صدقه إن كان عن أمر ديني لا دنيوي وتوجيههما يُعلم مما مر ﴿روي أما إذا وجد حامل على التقرير أوالكذب بأن كان الخبر ممن يعاند ولا ينفع فيه الإنكار أو كان الكذب على الصدق قولا واحدا.

«ومنه» أي الخبر «ما يظن صدقه البهي» أي الحسن فلا يقطع به ولا يحتمله والكذب على السواء وذلك «كخبر الواحد» والمراد به «ما لم ينتهي إلى» عدد «تواتر» ولو زادت رواته على واحد «ومنه» أي ومن خبر الواحد نوع يسمى «المستفيض» وهو «ما شاع» بين الناس «عن أصل» أي عن إمام معتد به في الرواية بخلاف الشائع لا عن أصل فإنه مقطوع بكذبه ؛ لأنه لما لم يروه راو دل ذلك على أن ذاكره اختلقه فقولهم هذا الحديث لا أصل له معناه لا إسناد له، «وليس ذا» المستفيض «نقيض مشهورنا» أي مغاير ما يسمى عندنا بالمشهور «بل ردفه» فهما بمعنى. وقيل المشهور بمعنى المتواتر وقيل قسم ثالث غير المتواتر والآحاد، وعند المحدثين هو أعم من المتواتر، «والداني» أي القريب يعني المستفيض «أقله» أي أقل عدد رواته «ثلاثة» كا جزم به أهل الحديث و لم يذكروا سواه فقالوا: ما تفرد به راو واحد غريب أو راويان عزيز أو ثلاثة فأكثر مشهور «لا اثنان» ما تفرد به راو واحد غريب أو راويان عزيز أو ثلاثة فاكثر مشهور «لا اثنان» خلافا للفقهاء، وقيل أقله ما زاد على ثلاثة وهو قول الأصوليين.

<sup>(303)</sup> مسلم ج: 7 ص: 95 عن أنس بن مالك.

## مَسْأَلَـةٌ

يسك عِلْماً بلا قرينة تشيك في ملقاً يفيد عند أحمد فَوْرَكِ يُفِيدُ عِلْماً نَظَري الْمَسْلَكِ فَوْرَكِ يُفِيدُ عِلْماً نَظَريً الْمَسْلَكِ

وخبـــرُ الواحـــدِ لا يفيــــدُ والأكثرونَ مُطْلَقــاً لم يُفــــدِ والمستفيضُ قد رأى ابنُ فُوْرَكِ

«مسألة وخبر الواحد» وهو ما لا ينتهي إلى حد التواتر كا مر «لا يفيد علما» ضروريا «بلا قرينة تشيد» ذلك الخبر أي تقويه ويفيده أن احتفت به كا في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش، ولا يشترط في الواحد العدالة تعويلا على القرينة، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق.

والأكثرون، على أنه «مطلقا» احتفت به قرائن أم لا «لم يفد» علما «ومطلقا» احتفت به أم لا «يفيد عند أحمد» بن حنبل بشرط العدالة، لأنه حينئذ يجب العمل به وإنما يجب العمل بما يفيد العلم للنهي عن اتباع الظن وذمه في قوله تعالى : هولا تقف ما ليس لك به علم \_ إن يتبعون إلا الظن وأجيب بأن ذلك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما ثبت من العمل بالظن في الفروع. «و» قبل بالتفصيل بين المستفيض وغيره فـ«المستفيض» الذي هو من الآحاد عندنا «قد رأى ابن فورك» والأستاذ أبو إسحق وجماعة أنه «يفيد علما نظري المسلك» لا ضروريا فهو ما أفاد العلم النظري، قال الفهري (304) : ومثلوه بما تلقته الأمة بالقبول وعملت بمقتضاه كقوله عليه النهري (306) : العشر) و(لا تنكح المرأة على عمنها وخالنها) (306) وعلى هذا فهو واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن، وقد قلت :

<sup>(304)</sup> عبد الله بن محمد بن على أبو محمد شرف الدين التلمساني الأصل فقيه أصولي شافعي اشتهر بمصر (567 ـــ 564).

<sup>(305)</sup> البخاري ج: 1 ص: 434، البيهقي ج: 4 ص: 134 من حديث أنس.

<sup>(306)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1646 من حديث جابر.

#### مسألية

وفي الفتاوي والشُّهادةِ العملُ حتمٌ به قطعا بِإجْمَاعِ الملل وَهكذا سائـرُ أمـرِ الدِّيـنِ بالسمع لا العقلِ وقيل ذَيْـنِ

تنقسم الأخبار للآحاد لا متواتـــرا ولا آحــادا ذا خبر الواحد حيث احتف به فعن تواتر لشرط العد حاد قال القرافي إن هذا القسما

وَالمتواتـــر وقسم بـــاد بل هو عن كليهما قد حادا قرائس فأكسب العلم النب وليس آحادا إذ العلم أفساد له في الاصطلاح لم يدر اسما.

«مسألة وفي الفتاوي» ومثلها الحكم لأنه فتوى وزيادة «والشهادة العمل حتم به» أي بخبر الواحد «قطعا بإجماع الملل» وفي نسخة: النَّحل يعني أن الإفتاء والشهادة خبر واحد ومع ذلك يجوز العمل به، وليس المراد أن خبر الواحد الوارد عن الشارع يجوز العمل به في بابي الفتوى والشهادة كما قد يتوهم من العبارة.. فلعل الصواب لو قال:

بخبر الواحد وفقاً العمل إن كان فتوى أو شهادة حصل

فقد وقع الإجماع على وجوب العمل بكل من حكم الحاكم وفتوى المفتى وشهادة الشاهد بشرطه من عدالة وحرية وغيرهما وإن لم يبلغوا حد التواتر عددا وغيره، وكذا الآراء والحروب وسائر الأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية لمعالجة المرضى فإنه يجب أو يجوز الاعتماد فيها على قول عدل واحد إنها دواء مأمون من العطب ونحو ذلك كارتكاب سفر وغيره من الأخطار إذا أخبر عدل بأنها مأمونة، وكاتخاذ الغذاء مأكولاً أو مشروباً إذا أخبر عدل أنه لا يضر، ولابد أن يكون العدل المخبر بالدنيويات عارفا وإلا لم يجز الاعتاد عليه ويضمن إذا نشأ عطب كما في النشر.

«وهكذا سائر أمر الدين» يجب العمل فيه بخبر الواحد على أحد أقوال عشرة وذلك كإخبار عدل واحد بدخول وقت صلاة أو بتنجس ماء، وإذا قلنا بأنه يجب العمل به كما عليه الجمهور فوجوبه عند أكثرهم «بالسمع لا العقل» صرفا لأنه عَلِيْتُ كَانَ يَبِعِثُ الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة «وقيل» يجب العمل به بـ (مذين) أي السمع

ونجُلُ داوود وجوبَــهُ نَفَـــى والبعضُ فيما فِعْلَ جُلَّ خَالَفَـا والمالكــيُّ فعْــلَ أهـــلِ يثربِ وآخــرُونَ في ابتــداءِ الــنُّصُبَ

والعقل معا وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بذلك.

والقول الثاني هو قوله «ونجل داوود وجوبه» أي وجوب العمل به «نفى» مطلقا أي عن التفصيل الآتي لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن وقد نهي عن اتباعه في الآية السابقة، وأجيب بما تقدم.

والثالث قوله: «و» نفاه «البعض فيما فعل جل» من العلماء «خالفا» أي في فعل عمل الأكثر فيه بخلاف خبر الواحد لأن عملهم وقولهم بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل، وأجيب بمنع أنه حجة.

والرابع قوله: «و» المذهب «المالكي» على أنه لا يجب العمل بما منه خالف «فعل أهل يثرب» أي المدينة شرفها الله تعالى؛ لأن عملهم وقولهم حجة مقدمة عليه، وقد نفت المالكية خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا)(307) لعمل أهل المدينة بخلافه، إما لنسخه أو تأويله بالتفرق بالأقوال.

والخامس قوله: «و» نفى «آخرون» وجوب العمل به «في ابتداء النصب» أي في أول مقدار تجب فيه الزكاة بخلاف ثوانيها كما حكي عن بعض الحنفية. والنصب جمع نصاب وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة وثوانيها ما زاد على ذلك فرضا أو وقصا. فإذا ورد خبر آحاد بأن في خمسة أوسق زكاة لم يعمل به عند هذا القائل، بخلاف ما إذا ورد بأن ما زاد على ذلك فيه الزكاة وقد كان وجوب الزكاة في الخمسة ثابتا بالمتواتر مثلا فإنه حينئذ يعمل بخبر الآحاد بوجوب الزكاة في ذلك الزائد.

<sup>(307)</sup> البخاري ج: 2 ص: 628 عن حكيم بن حزام، مسلم ج: 5 ص: 10 عن ابن عمر.

والحنفِي فيما تعممُ البلْوَى أو خالف الرَّاويهِ بعدُ يُرْوَى أو عارضَ القياسَ والثالثُ إنْ تَعليلُه براجم نصاً زُكِسنْ ووُجدَتْ في الفرعِ قَطْعاً يُعْتَبَرُ أو ظُن فَالْوَقْفُ وَإِلاَّ فالخبرْ

والسادس قوله: «والحنفي» نفى العمل به «فيما» أي في حكم خبر «تعم البلوى، بمضمونه بأن يحتاج الناس إليه كحديث (من مس ذكره فليتوضأ)(308) لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضى العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه «أو» فيما «خالف الراويه بعد يروى» بالتركيب صلة ما المقدرة.. تقريره : أو فيما يروى حال كونه خالفه راويه بعدُ أي بعد روايته له فلا يجب العمل به عند الحنفية كالغسل من ولوغ الكلب سبعا فإن راويه أبو هريرة الذي أفتى بثلاث ؛ لأنه إنما خالفه لدليل، فإن تأخرت روايته عن مخالفته أو لم يعلم الحال وجب العمل به اتفاقا «أو» فيما «عارض القياس» لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب حيث لم يكن راويه فقيها، وأجيب بمنع ذلك، وه ويما عارض القياس ثلاثة أقوال عند الحنفية أولها هو قوله أو عارض القياس أي لا يقبل مطلقا، وثانيها ما تقدم من العمل به مطلقا و «الثالث» التفصيل وهو أنه «إن تعليله» أي القياس أي علته في حكم الأصل أي المقيس عليه «براجح» في الدلالة على الخبر المعارض للقياس حال كون الراجح «نصا زكن» تقريره: إن زكن \_ أي عرف \_ تعليله إلخ. «ووجدت» أي العلة أي مثلها «في الفرع» أي المقيس «قطعا» لم يقبل الخبر المعارض للقياس بل «يعتبر» القياس حينئذ لرجحانه وذلك لاعتضاد القياس بالأصول المعلومة المقطوع بها من الشرع، وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم، وأجيب بأن تناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثنائه من ذلك الأصل، مثال ذلك ما لو ورد مثلا يحرم الربا في البر لأنه يقتات ويدخر وقيس عليه الأرز لوجود العلة المذكورة فيه قطعا ثم ورد لا يحرم الربا في الأرز فلا يقبل هذا الخبر المعارض للقياس لرجحان نص القياس عليه حينئذ. «أو ظن» وجود العلة في الفرع و لم يقطع به كما لو فرض في المثال المتقدم أن العلة المذكورة غير مقطوع بها في الأرز «فالوقف» لتساوي الحبر والقياس «وإلا» أي وإن لم تعرف العلة بنص راجح بأن عرفت باستنباط أو نص مساو أو مرجوح «فالخبر» هو المعتبر لأن دلالته ليست بواسطة قياس (308) أبو داوود ج: 1 ص: 46 عن بشرة بنت صفوان.

بل بالنص الصريح بخلاف غيره، مثال النص المعارض للقياس حديث الصحيحين : (لا تُصرُّوا الإبل ولا الغنم فمن اشتراها كذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر)(309) فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به المتلف من مثله أو قيمته.

والقول السابع هو قوله: «ومنع الكرخي»(310) العمل بخبر الآحاد «في الحد» خاصة ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهة واحتمال الكذب في الآحاد شبهة، وأجيب بأنا لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا.

والثامن قوله: «وقال» في قبول خبر الواحد «باثنين» أي لابد من اثنين يرويانه قياسا على الشهادة «أو يعضد» \_ بالتركيب والنصب \_ فيما إذا كان راويه واحدا «بعض ذي اعتزال» وهو الجبائي \_ بضم الجيم وتشديد الباء والمد \_ والاعتضاد يكون بموافقة ظاهر آية أو خبر آخر أو عمل بعض الصحابة ؛ لأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة (311) أنه علي أعطى الجدة السدس قال هل معك غيرك ؟ فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري (312) فأنفذه أبو بكر لها رواه أبو داوود (313) وغيره، وعمر لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري (314) أنه علي قال : (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع) وقال أقم عليه البينة فوافقه أبو سعيد الخدري

<sup>(309)</sup> البخاري ج : 2 ص : 637، مسلم ج : 5 ص : 4 عن أبي هريرة بلفظ : ابتاعها بدل : اشتراها.

<sup>(310)</sup> عبيد الله بن الحسين أبو الحسن فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق ولد بالكرخ وتوفي ببغداد (260 ـــ 340 هـ = 874 ـــ 952 م).

<sup>(311)</sup> ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد الله أحد دهاة العرب وقادتهم صحابي أسلم 5 للهجرة روى 136 حديث (20 ق هـ ـــ 50 هـ = 603 ـــ 670 م).

<sup>(312)</sup> الأوسي الحارثي أبو عبد الرحمان صحابي من الأمراء مدني شهد بدرا ومابعدها إلا تبوك 312 (312) م 350 قد مد 43 هد = 889 م 350 م).

<sup>(313)</sup> ج: 3 ص: 121، الترمذي ج: 3 ص: 183 عن قبيضة بن ذؤيب.

<sup>(314)</sup> عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر من قحطان صحابي من الشجعان الفاتحين أحسن الصحابة تلاوة روى 355 حديث (21 ق هـ ــ 44 هـ = 602 ــ 665 م).

# وبعضُهمْ بأربع لدى الزِّنَا وقيلَ بلْ وغَيْسرِهِ وَوُهِّنَا مَسْأَلَةٌ

الْمُرْتَضَى كَمَ رأى السَّمْعانِسي وصاحبُ الحاوِي مَعَ الرُّويَانِسي وخالفَ الْأَكْتِ الْفُرعَ وردَّ النَّلا

أي فقبل عمر ذلك رواه الشيخان (315)، ويقوم مقام التعدد الاعتضاد، وأجيب بأن طلبهما التعدُّد ليس لعدم قبول الواحد بل للتثبت كما قال عمر في خبر الاستئذان: (إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت) رواه مسلم (316).

والتاسع قوله: «وبعضهم» قال «بأربع لدى الزنى» أي في الأخبار الواردة عنه عَلَيْهُ في الأخبار الواردة عنه عَلَيْهُ في شأن الزنا من حد وغيره فلا يقبل خبر ما دون الأربعة فيه كالشهادة عليه.

والقول العاشر قوله: «وقيل بل» لابد من الأربعة في الزنا «وغيره» فلا يقبل خبر إلا إذا رواه أربعة «ووهنا» هذا القول.

«مسألة المرتضي» مبتدأ خبره قوله أن الأصل إلخ «كما رأى السمعاني وصاحب الحاوي(317) مع الروياني(318) وخالف الأكثر» كالإمام والآمدي وغيرهما فقالوا بسقوط المروي، وقد صرح ابن الحاجب بالاتفاق على عدم قبوله والصفي الهندي بالإجماع، وذلك المرتضى هو «أن الأصلا» أي المروي عنه «إن كذب الفرع» أي الراوي فيما رواه عنه «ورد النقلا» أي نقل الفرع عنه جازما كقوله كذب

<sup>(315)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1965، مسلم ج: 6 ص: 177.

<sup>(316)</sup> ج: 6 ص: 180 من حديث أبي موسى.

<sup>(317)</sup> الصغير في الفروع نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي توفي : (665 هـ = 1266 م).

<sup>(318)</sup> أحمد بن محمد الطبري أبو العباس فقيه شافعي من أهل رويان بنواحي طبرستان توفي : (450 هـ = 1058 م).

لا يَسْقُطُ الذِي روَى ومِنْ هُنَا أو شَكَّ أو ظَنَّ وفرعُه يقولُ ووافسَقَ الأكثرُ ثُمَّ الأولسى واقبَلْ مَزِيدَ العدْلِ إن لم يُعْلَمِ ثالثُها الوقفُ وقيل إن بمداً

لو شهدا شهادةً لم يَهنَا جَرْحَ فأُوْلَى بالقبُولُ إِن عاد للإقرارِ خُدْ قبولاً للمجلِس اتحادٌ انْ عِلْمٌ نُمِسي سواهُ لا يَعْفلُ عُرْفاً ارْدُدَا

على أو ما رويت له هذا ونحوه «لا يسقط» تكذيبه الخبر «الذي روى» الفرع عن درجة القبول ولا يقدح ذلك في صحته لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع ولا يكون أحدهما بتكذيب الآخر له مجروحا. «ومن هنا» أي من أجل أن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي «لو شهدا شهادة» معا أي اجتمعا فيها «لم يهنا» أي يضعفا فلا ترد ؛ لأن كلا منهما يظن أنه صادق، والكذب على النبي عينية في ذلك بتقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا.

«أو» أي وإن لم يجزم الأصل بل «شك» في أنه رواه للفرع «أو ظن» أنه ما رواه له «وفرعه يقول» إنه رواه له «جزما ولا جرح» في الفرع بأن يكون عدلا «فأولى بالقبول» للخبر مما جزم فيه الأصل بالنفي «ووافق الأكثر» على القبول هنا لجواز نسيان الأصل كما مر، وقيل لا يقبل كما في نظيره من الشهادة على الشهادة، وأجيب بالفرق بأن باب الشهادة أضيق إذ يعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما «ثم» الحالة «الأولى» أي حالة جزم الأصل بالرد «إن عاد» الأصل فيها «للإقرار» للفرع بأنه روى له الحديث فرحخذ قبولا» لذلك أي اقبله.

"واقبل مزيد العدل" أي زيادته فيما رواه على غيره من العدول "إن لم يعلم للمجلس" منه على "التعدد و التعادي النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده ؛ لأن الغالب في مثل ذلك التعدد و «ان علم» أي علم اتحاد المجلس «نمي» ففيه أقوال خمسة : الأول القبول مطلقا، والثاني عدمه مطلقا وتحمل الزيادة على الغلط، «ثالثها الوقف» عن القبول والرد لتعارض الأدلة فإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيها، «و» رابعها ما «قيل إن بدا سواه» أي الراوي للزيادة «لا يغفل» مثله عن مثلها بـ وضم الفاء من يغفل أشهر من فتحها ... «عرفا» أي عادة فلا تقبلها بل «ارددا» وإلا فاقبلها.

نقل توفرت دواع للملاً تعارضا كأن نفاها لافظا العظا أو غَيدرت إعرابه تعارضا يُقْبَلُ وفي الثلاثِ خلفٌ لا يُردُ

«و» القول الخامس «الاشبه» هو «المنع هنا» أي الرد في الصورة المذكورة «و» كذا «إن على نقل» لهذه الزيادة «توفرت دواع للملا» وبهذا يزيد هذا القول على الرابع، وإن لم يكن الأمر كذلك قبلت.

«فإن يك الساكت عنها» أي غير الذاكر للزيادة «حافظا» أي غالبا في الحفظ للراوي لها بأن كان أضبط «تعارضا» أي الخبران في الزيادة «ك» ما يتعارضان «إن نفاها» غير الراوي لها «لافظا» أي مصرحا باللفظ لكن على وجه يقبل بأن يكون النفي محصورا كأن قال ما سمعتها، بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي فقال لم يقلها النبي عين فإنه لا أثر لذلك.

«وإن تكن» الزيادة والنقص «من واحد» بأن روى الحديث مرة بها ومرة دونها فالحكم «كما مضى» فيما لو كانت من آخر فإن أسندها إلى مجلسين أو سكت قبلت أو إلى مجلس فقيل تقبل لجواز السهو في الترك، وقيل لا لجواز الخطإ في الزيادة، والثالث الوقف واختاره ابن الصباغ وقيده بما إذا لم يقل كنت نسيت هذه الزيادة فإن قال ذلك قبلت. «أو» أي وإن «غيرت» زيادة العدل «إعرابه» أي الباقي كما لو روى أحد العدلين في أربعين شاة وروى الآخر نصف شاة «تعارضا» أي خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ فلا يقبل أحدهما إلا بدليل، وقيل تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب لأن الموجب للقبول زيادة العلم وهو حاصل مع تغير الإعراب.

«أو» أي وإن يكن «واحد عن واحد» فيما رواه عن شيخه «قد انفرد» بزيادة «يقبل» عند الأكثر لأن معه زيادة علم، وقيل لا؛ لمخالفته لرفيقه. حلولو: قول المصنف \_ يعني صاحب جمع الجوامع \_ ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر \_ محتمل لمعنيين أحدهما أن مراده أن راوي الزيادة واحد والذي لم يروها كذلك، وموجب اختصاص هذه بالذكر قلة الريبة حالة انفراد الساكت، الثاني: أن يكون مراده أن هذه الزيادة رواها واحد عن واحد ورُوِيَ الخبر من غير طريق راوي الأصل بعدم الزيادة. «وفي» المسائل «الثلاث خلف لا يرد» كا رأيت.

وكالمزيب أرسلوا وأستسدا وجائز حذفك بعض الخبر ثم الصحابي إذا ما حَمَلا أحد محمليه ذي التّنافيسي

أو وَقَفُوا وَهُو إلى الرَّفْع غَدَا إن لم يُخِلَّ الباقِ عند الأكثرِ قيل أو التَّابِعُ مَرويّاً على نتبعُه فيه على خِسلاف

«وكالمزيد» أي كالزيادة في المتن من العدل حكم ما لو «أرسلوا» أي الرواة الخبر بأن لم يذكروا الصحابي «وأسندا» هو أي ذكر صحابيه «أو وقفوا» الخبر على الصحابي أو من دونه «وهو إلى الرفع» له إلى النبي عين «غدا» أي ذهب لأن الإسناد والرفع زيادة، فيقال إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ قبل الإسناد والرفع؛ لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى كما هو معروف من عادتهم، وكذا إن لم يعلم تعدده ولا اتحاده؛ لأن الغالب في مثل ذلك التعدد، وإن علم اتحاده فثالثها الوقف، والرابع إن كان مثل المرسلين والواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع لم يقبل وإلا قبل.

«وجائز حذفك» أيها الراوي «بعض الخبر» والاقتصار على بعض «إن لم يخل» ذلك الحذف بـ«الباق» منه «عند الأكثر» فإن اختل الباقي بالخذف بأن يكون المحذوف غاية أو مستثنى مثلا فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود، بخلاف ما لا يتعلق به الباقي فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل، وقيل: لا؛ لاحتال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق.. مثاله توله عليه في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (319) إذ قوله الحل ميتته لا تعلق له بما قبله.

«ثم الصحابي إذا ما» روى حديثا فيه لفظ مشترك و هملا قيل أو» أي وقيل كذلك «التابع» له إذا روى حديثا كذلك و حمل «مرويا» له «على أحد محمليه ذي التنافي» مع الآخر كالقرء يحمله على الحيض أو الطهر، فالظاهر أنا «نتبعه فيه» لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة «على خلاف» من الشيخ الشيرازي في الصحابي فقد توقف في ذلك فقال فيه نظر؛ لاحتال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة، وعلى الأول فقيل يلحق التابعي به في ذلك، والراجح لا؛ لأن ظهور القرينة

<sup>(319)</sup> الترمذي ج: 1 ص: 47، النسائي ج: 1 ص: 176 عن أبي هريرة.

أو لا تَنَافِي فَهْوَ كَالْمُشْتَرِكِ فِي حَمْلَـهِ لَمَعْنِيْـهِ فَاسْلُكِ وَحَمَّلُهُ عَلَى خَلَافِ الظَّاهِـرِ يَتَبَعُـهُ قَـومٌ مَـن الأكابِـرِ وَحَمَّلُهُ عَلَى الْأَكابِـرِ وَالحَقُّ لا وقيل إن يحْمِلُ عليْهُ لعلمهِ بـقصْدِ هادينَـا إليْـهُ

#### مَسْأَلَـةٌ

لا يُقْبَـلُ الكافِـرُ والمجنـونُ ولا مميِّـزٌ لــه تَدْيــن

للصحابي أقرب. «أولا تنافي» أي وإن لم يكن تنافٍ بين المحملين «فهو كــــائر «المشترك في حمله لمعنييه» أي على معنييه الذي هو الراجع ظهورا أو احتياطا كا تقدم «فاسلك» به طريقه في ذلك، ولا يقتصر على محمل الراوي إلا على القول بأن مذهبه يخصص، ومن منع حمل المشترك على معنييه يجعل الحكم كا لو تنافيا.

«و» إذا لم يكن المروي من باب المشترك بل له ظاهر فـ همله» أي الصحابي مرويه «على خلاف الظاهر» كأن يحمل اللفظ على المعنى المجازي أو الأمر على الندب «يتبعه قوم من الأكابر» مطلقا لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل. «والحق» أنه «لا» يتبع في الحمل عليه بل يعتبر ظاهره، وفي أمثاله قال الشافعي : كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم ؟. «وقيل» يتبع حمله «إن يحمل عليه» أي على خلاف الظاهر «لعلمه بقصد هادينا» عَنْ لله» من قرينة شاهدها تقتضي ذلك، وإلا بأن جهل وجوز أن يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما وجب النظر في الدليل فإن اقتضى ما ذهب إليه عمل به وإلا فلا.

«مسألة لا يقبل» في الرواية «الكافر» المجاهر ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب لأنه لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عن الكافر «والمجنون» لأنه لا يمكنه التحرز عن الحلل، ولا خلاف في الصورتين، والمراد المجنون المطبق، فإن تقطع وأثر في عدم إفاقته رد، وإلا فلا. «ولا» صبي «مميز» ضابط «له تديين»

بالتحرز عن الكذب «في» القول «المرتضى» أي الأصح؛ لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به، وقيل يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب، فإن لم يعلم منه التحرز عنه أو كان غير مميز لم يقبل قطعا.

(و) المرتضى «أنه من هملا في» حالة «النقص» من صبا وكفر وفسق «نقبله إذا ما» أدى بعد أن «كملا» \_ بالتثليث \_ فمن تحمل في حالة صباه وأدَّى بعد بلوغه قبل عند الجمهور للإجماع على قبول رواية أحداث الصحابة عن النبي عَلِيلًه كابن عباس وابن الزبير(320) والحسن(321) والحسن(322) من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده، وقبل لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز ويستمر المحفوظ إذذاك، ولو تحمَّل الكافر فأدى بعد إسلامه قبل قطعا. وكذا الفاسق يؤدي بعد أن تاب. قال في الشرح إنه رأى الخلاف فيهما في المنهج وشرح المنهاج فإن صح ذلك شمله قوله: وأنه من حملا... إلح كما قررنا.

«و» في رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته أقوال: أَحَدُها الرد مطلقا ؛ لأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره ولأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا فيرد كالفاسق بلا تأويل كما استوى الكافر المتأول وغيره، الثاني: يحتج به مطلقا إلا أن يستحل الكذب فإن استحله لم يقبل قطعا. الثالث: وهو المرتضى «أنه يقبل» في الرواية «فو ابتداع يحرم الكذب» عليه عليه المنظم لأن تزيين بدعته ولم يرو موافقه، ولا يقبل إن استحل الكذب أو دعا إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وكذا إن روى

<sup>(320)</sup> ابن العوام أبو بكر عبد الله القرشي فارس قريش في زمنه، أول مولود في المدينة بعد الهجرة بويع بالخلافة 64 ودامت خلافته 9 سنين روى 33 حديثا (1 ــ 73 هـ = 622 ــ 692 م).

<sup>(321)</sup> ابن على بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم حج 20 حجة ماشيا دامت خلافته ستة أشهر وخمسة أيام (3 ــ 50 هـ = 624 ــ 670 م).

<sup>(322)</sup> ابن على بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله الشهيد ولد في المدينة توفي يوم الجمعة 10 عرم (4 ـــ 61 هـ = 625 ــ 680 م).

ومن عَدَا الفقية قال الحنفِي والمتساهِلونَ في غيْرِ الخبرُ أمكنه تحصيلُ ذاكَ الْقَدْرِ فِي وشرطُه عداله تسوافي

إلاَّ بما يخالفُ الْقَيْسَ الوَفِسي ومُكْثِسراً خِلْطَهُ أهلهِ نَسدَرْ ذاك الزمانِ اقْبَلْ وإلاَّ فَقِسفَ ملكةٌ تَمْنَعْ عَسن اقْتسرافِ

ما يقوي بدعته للعلة المذكورة. وقد قيده الذهبي أيضا بأن لا يكون رافضيا. ومذهبنا عدم قبول شهادة المبتدع دعا أم لا، قاله حلولو.

وه أنه يقبل في الرواية (من عدا الفقيه» أي من ليس فقيها وإن خالف القياس لحديث (رب حامل فقه غير فقيه) (323) و (قال الحنفي) تقبل رواية غير الفقيه وإلا بما أي فيما إذا روى ما (يخالف القيس الوفي) كحديث المصراة؛ لأن خالفته ترجح احتال الكذب ورد بأنا لا نسلم ذلك. «و الأصح أنه يقبل «المتساهلون في غير الخبر» النبوي فيقبل من يتساهل في حديث الناس ويتحرز في الحديث النبوي لأمن الحلل فيه، بخلاف المتساهل فيه فيرد، وقيل لا يقبل المتساهل مطلقا؛ لأن التساهل في غيره يجر إلى التساهل فيه. «ومكثرا» مفعول اقبل في البيت بعد هذا أي اقبل مكثرا من الرواية «خلطة أهله» أي الحديث «ندر» منه إذا «أمكنه تحصيل ذاك القدر» الكثير الذي رواه «في ذاك الزمان» الذي خالط فيه أهل الحديث «اقبل» روايته «وإلا» يمكن «فقف» عن روايته أي ارددها كلها لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه. قال حلولو : وأما عكسه وهو الإقلال من الحديث فقال المازري (324) : إذا لم يرو إلا حديثا واحدا فالذي عليه المحققون أن ذلك لا يقدح في روايته، وربما أنكر بعض المحدثين روايته؛ لأن إقلاله يدل على عدم اهتامه بدينه وهو قادح.

«وشرطه» أي الراوي «عدالة توافي» وهي لغة التوسط وشرعا بالمعنى الشامل للمروءة «ملكة» أي هيئة راسخة في النفس وهي التي لا تزول أصلا أو إلا بعسر «تمنع عن اقتراف» أي ارتكاب ذنب «كبير» بدنيا كان أو قلبيا كالزنى وشرب

<sup>(323)</sup> ابن ماجه ج: 1 ص: 49 عن زيد بن ثابت.

<sup>(324)</sup> محمد بن على بن عمر التميمي أبو عبد الله محدث من فقهاء المالكية نسبته إلى مازر جزيرة بصقلية. توفي بالمهدية (453 ــ 536 هـ = 1061 ــ 1141 م).

كبيسر او صغيرة لِسخِسَّةِ فَسرُدَّ فِي المرجَّحِ المستورُ وقيلَ فَف وكُفُّ للظهورِ وَرُدَّ مَنْ بظاهر مجهدولُ

أَوْ جائسز يُخِسلُ بالمُسرُوءَةِ قَدُلْتُ قَبُولُه هُوَ الْمَشْهُسورُ حَيثُ روى الحديثَ في المَحْظُورِ وباطن وقد حُكي الْقَبُسولُ

الخمر وكتان الشهادة «او صغيرة» منسوبة «لحسة» كسرقة لقمة أو تطفيف حبة «أو» اقتراف «جائز» أي مأذون في فعله «يخل بالمروءة» كالأكل في السوق لغير سوقي والبول في الطريق ومعاشرة الأرذال وسخف الكلام المؤدي إلى الضحك والحرف الدنية كالدباغة اختيارا لا اضطرارا ولا لقصد كسر النفس فلا تقدح.. فاقتراف فرد من أفراد المذكورات ينفي العدالة، والمراد اقترافها عمدا بلا عذر مسوغ. أما صغيرة لا تدل على الخسة كنظرة إلى أجنبية وكذبة لا ضرر فيها فلا يشترط في العدالة المنع عن اقتراف كل فرد من أفرادها.

تنبيه: ظاهره أن من لم يحصل له ما ذكر ملكة لا يكون عدلا وقد اعترض بأن ظاهر كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة وأنه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة للشهادة وغيرها مجرد اجتناب الأمور المذكورة.

«فرد في المرجح المستور» وهو مجهول الباطن عدل الظاهر فلا يقبل لانتفاء تحقق شرط القبول وهو العدالة. «قلت قبوله هو المشهور» الأصح عند أهل الحديث اكتفاء بالظن ؛ لأنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن. «وقيل» وعليه إمام الحرمين «قف» عن قبوله ورده «وكف» احتياطا عما ثبت حله بالأصل أي بالبراءة الأصلية كأكل خبز الشعير مثلا «للظهور» أي إلى ظهور حال الراوي المستور بتام البحث عنه «حيث روى» المستور لنا «الحديث في» كون شيء \_ كنا نعتقد حله \_ من «المحظور» ورد بأن الحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه.

«ورد من» هو «بظاهر مجهول وباطن» مع كونه معروف العين ؛ لانتفاء تحقق العدالة وظنها والظاهر أن المراد بالمجهول ظاهرا من لم يعرف بالمخالطة بأن انتفت مخالطته «وقد حكي القبول» مطلقا، وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي

وهكذا مجهولُ عَيْنِ ما رَوَى والوصفُ مِنْ كالشَّافعيِّ بالثقه وقيلُ لا أَتَّهِمُ

عنه سوى فَرْدٍ وجَرْحاً ما حوَى عند إمَام الحرميْنِ تَوْثِقه في والذهب لله الحرميْنِ توثيقاً فسِمْ

عن غير عدل قبل وإلا فلا. «وهكذا» يرد على الصحيح مطلقا «مجهول عين» وهو في اصطلاح المحدثين الذي «ها روى» أي لم يرو «عنه سوى فرد» فالمراد به ما تفرد بالرواية عنه واحد «وجرحا ما حوى» فلا يقبل إذا كان غير صحابي لانتفاء تحقق العدالة، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل... وإلا فالرد، وقيل إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة وإلا فالرد، وقيل إن زكاه أحد من أئمة الفن مع رواية واحد عنه وإلا فالرد. أما الصحابي فلا يشترط تعدد من يروي عنه. ومن أقسام المجهول من جهل اسمه ونسبه لا عينه وعدالته وهو مقبول.

"والوصف" للمجهول العين "من" الراوي عنه إن كان إماما عارفا بأسباب الجرح والتعديل والاختلاف في ذلك "كالشافعي" ومالك من أئمة الحديث "بالثقه" كقول الشافعي كثيرا أخبرني الثقة وكذلك مالك قليلا "عند إمام الحرمين توثقه" له فيقبل ؛ لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك. "وقيل لا" يكون توثيقا لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف، وأجيب ببعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي أو مالك محتجا به على حكم في دين الله تعالى. حلولو : ولعل الخلاف في ذلك جار على الخلاف في صحة تعديل الواحد. "ومثله" أي الوصف بالثقة ما لو قال الشافعي أخبرني من "لا أتهم" فهو توثيق فيقبل وقيل لا لما تقدم. "والذهبي (255) ليس" عنده قوله لا أتهم "توثيقا" أضلا وإنما هو نفي للاتهام لا تعرض فيه لضبط الراوي وإتقانه، وأجيب بأن ذلك أولا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة "فسم" تتميم أمر من وسم أي اجعل لكل قول سمة حتى ما يراد بالوصف بالثقة "فسم" تتميم أمر من وسم أي اجعل لكل قول سمة حتى لا أتهم توثيقا.

<sup>(325)</sup> محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين أبو عبد الله حافظ مؤرخ محقق تركماني الأصل ولد ومات بدمشق (673 ـــ 748 هـ = 1274 ـــ 1348 م).

قبولُ مَنْ أَقدمَ جاهلاً علَى مُفَسَّقِ ظنّاً وقطعاً ذو اعتِسلاً وفي الكبيرةِ اضطرابٌ إذ تُحَدُّ فقيل ذو تَوَعُدٍ وقيل حَــدُ وقيل ما في جنسِهِ حدِّ ومَـا كتابُنَـا بــنصّه قــد حرَّمَــا

«قبول» رواية «من أقدم» حال كونه «جاهلا» جهلا يعذر به بأن قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء، ولو قال معذورا كان أشمل أي بجهل أو تأويل أو إكراه أو غيره «على» أمر «مفسق» أي يقتضي الإقدام عليه الفسق سواء كان الدليل على فسقه «ظنا» أي ظنيا كشرب النبيذ «وقطعا» أي أو قطعيا كشرب الخمر «فو اعتلا» أي هو الأصح، سواء اعتقد الإباحة أو لم يعتقد شيئا لعذره، وقيل لا يقبل ؛ لارتكابه المفسق وإن اعتقد الإباحة، وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع، وخرج بالمعذور من أقدم عالما بالتحريم باختياره أو متدينا بالكذب فلا يقبل قطعا.

تنبيه: ذكر حلولو أن من قدم على فعل غير عالم بحكمه ولا مقلد لأحد فيه وكان مختلفا في ذلك الفعل بالتحريم والجواز.. فتردد القرافي في التأثيم وعدمه قال ولم أر لأصحابنا فيه نصا، وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: يأثم من جهة القدوم؛ إذ يجب على كل أحد أن لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه.

«وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد» أي حين تعرف «فقيل» هي «ذو توعد» أي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب والسنة بنحو غضب أو لعن زيادة على مطلق الوعيد الوارد في مخالفة الأمر. «وقيل» هي ذو «حد» أي ما فيه حد حكى الرافعي القولين ثم أنهم إلى ترجيح الثاني أميل وإن كان الأول أكثر ما يوجد لهم، وهو موافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر لعدهم منها أكل مال اليتيم والعقوق وغيرهما مما لا حد فيه. «وقيل» هي «ما» وجب «في جنسه حدٍّ وَ» بمعنى أو «ما كتابنا بنصه قد حرما» فهي ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد حكاه الرافعي عن الهروي(326)، والظاهر أنه بمعنى ما ذكره الماوردي من أنها ما فيه وعيد أو حد وكأنه جمع المقالين وهو أحسن إلا أن الوعيد يغني عن ذكر الحد ؟

<sup>(326)</sup> محمد بن أحمد بن أبي يوسف أبو سعيد فقيه شافعي قتل شهيدا مع ابنه في جامع همذان \_ وكان قاضيها \_ سنة (488 هـ = 1095 م).

وقيل لاحدً لها بل أُخْفِيَتْ وقيل كلِّ والصِّغارُ نُفِيتُ وَالْمُرْتَضَى قُولُ إِمَامِ الحرميْسُ جبريمةٌ توذِنْسَا بدون ميْسَنْ بقلُّـةِ اكتـراثِ مـن أتَــاهُ بالدِّيـنِ والرُّقَّـةِ في تقـــواهُ

إذ كل ما فيه الحد فيه الوعيد ولا عكس، انظر الشرح «وقيل» الصحيح أنها «ال حد ها، يعرفها العباد به «بل أخفيت» أي أخفاها الله عنهم ليجتهدوا في اجتناب المناهي خشية الوقوع فيها كإخفاء ليلة القدر والصلاة الوسطى. «وقيل» كما للأستاذ والقاضى أبي بكر والقشيري وغيرهم أنها «كل» ذنب «والصغار» من الذنوب «نفيت» نظرا إلى عظمة من عصى بها وشدة عقابه وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر ؟ فقال : كل ما عصى الله به فهو كبيرة، قال القرافي : كأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالا له قال ثم إن الخلف لفظي راجع إلى التسمية والإطلاق دون المعنى لأنهم مجمعون على أن الجرح لا يكون بمطلق المعصية وأن من الذنوب ما يقدح في العدالة وما لا يقدح والصحيح التغاير، وقال الغزالي : لا يليق إنكارُ الفرق بين الكبائر والصغائر وقد عرفا من مدرك الشرع وقوله تعالى: ﴿إِن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر.

«والمرتضى» في حدها «قول إمام الحرمين» : هي «جريمة» أي كل جريمة أي معصية «توذننا بدون مين بقلة اكتراث» أي اهتمام واعتناء «من أتاه» أي ما ذكر من الجريمة يعني ارتكبه «بالدين والرقة» أي الضعف «في تقواه» أي ديانته فهو عطف لازم على ملزوم وكل جريمة لا توذن بذلك بل يبقى حسن الظن بصاحبها لا تحبط العدالة. وأما حصر الكبائر بالعد فلا يستوفي فقد أخرج عبد الرزاق (327) في تفسيره قال أخبرنا معمر (328) عن بن طاووس (329) عن أبيه قيل لابن عباس: الكبائر سبع.. قال: هي إلى السبعين أقرب. وأخرج ابن أبي

<sup>(327)</sup> جمال الدين بن أحمد كال الدين بن أبي الغنائم صوفي مفسر من العلماء له مؤلفات توفي: 

<sup>(328)</sup> ابن راشد بن أبي عمر الأزدي أبو عروة فقيه حافظ للحديث منقن ثقة من أهل البصرة ولد واشتهر فيها. (95 ــ 153 هـ = 713 ــ 770 م).

<sup>(329)</sup> ابن كيسان الهمداني اسمه عبد الله من عبّاد أهل اليمن وفقهائهم المشهورين، وهو من رجال الحديث الثقات توفي (132 هـ = 750)

كَالْقَتْلِ وَالزِّنَي وشِرْبِ الْخَمْرِ ومطلقِ الْمُسْكِسِ ثَم السَّحْرِ والقَـذْف واللَّواطِ ثُم الفِطـرِ ويـأسِ رحمةٍ وأمْنِ المُحْسرِ

حاتم(330) عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس كم الكبائر أسبع هي ؟ قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع إلا أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد ذكر الناظم منها \_ تبعا لأصله \_ نحو أربعين ولم يذكر الكفر لأن المراد تعريف الكبيرة مع وجود الإيمان فقال : «كالقتل» ظلما عمدا كان أو شبهه «والزنى» لآية ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الله «وشرب الحمر» وإن لم تسكر لقلتها وهي المشتد من ماء العنب «ومطلق المسكر» ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ قال عَلِيلًا : (إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال \_ قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ \_ قال : عرق أهل النار) رواه مسلم(331). «ثم السحر» ففي الصحيح عده من السبع الموبقات وعن مالك والشافعي أنه كُفر. «والقذف» المحرم بزنى أو لواط لآية ﴿إِن الذين يرمون المحصنات، أما القذف المباح كقذف الرجل زوجته إذا علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا فليس بكبيرة ولا صغيرة، وكذا جرح الراوي والشاهد بالزني إذا علم واجب. **«واللواط**» لأنه تضييع لماء النسل في فرج محرم كالزنى، وقد أهلك الله قوم لوط \_ وهم أول من فعله \_ بسببه كما قصه الله في كتابه العزيز. المثم الفطر، في رمضان من غير عذر ؟ لأن صومه من أركان الإسلام ففطره يوذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين. «ويأس رحقة» لخبر الدارقطني لكنه صوب وقفه (من الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله)(332) والمراد باليأس من رحمة الله استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لا إنكار سعة رحمته للذنوب فإنه كفر لظاهر قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ لَا يَيَّاسُ مِن رُوحِ اللَّهُ إِلَّا القومِ الكَافِرُونَ ﴾ إلا أن يحمل اليأس فيه على الاستبعاد والكفر على معناه اللغوي وهو الستر. «وأمن المكر» بالاسترسال في المعاصى والاتكال على العفو قال تعالى: ﴿ فلا يأمن مكر الله إلا القوم

<sup>(330)</sup> عبد الرحمان بن محمد التميمي الحنظلي الرازي أبو محمد حافظ للحديث من كبارهم (240 ـــ 327 هـ = 854 ـــ 938 م).

<sup>(331)</sup> ج: 6 ص: 100، النسائي ج: 8 ص: 327 عن جابر.

<sup>(332)</sup> لم أقف عليه في سننه.

الخاسرون، قال حلولو: والظاهر عندي من لفظ الآية أنه عام في المطيع وغيره إلا من ثبت فيه نص بأنه من أهل الجنة فإن العاقبة مغيبة والعارف لايزال خائفا أبدا من الله تعالى. «والغصب» لمال أو نحوه لخبر الصحيحين: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)(333) وقيده العبادي(334) وغيره بما يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة. «والسرقة» لربع مثقال أو لما قيمته ذلك لآية: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴿ أما سرقة ما دون ذلك فصغيرة، قال الحليمي : إلا إن كان المسروق منه مسكينا لا غنى له عن ذلك فيكون كبيرة. «والشهادة بالزور» ولو بما قل لأنه عَلَيْهُ عدها في خبر من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان. «والرشوة» بتثليث الراء وهي أن يبذل مال ليحق باطلا أو يبطل حقا لخبر الترمذي: (لعنة الله على الراشي والمرتشي)(335) زاد الحاكم (والرائش الذي يسعى بينهما)(336) أما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز البذل والأخذ وبذله للمتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أو سن له جائز والأخذ فيه حرام «والقيادة» وهي استحسان الرجل على غير أهله كما للزركشي والذي في أصل الروضة أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله ويخلى بينهم وبينهن.. ثم قال : ويشبه أن لا يختص بالأهل بل هو للذي يجمع بين الرجال والنساء في الحرام. فالقيادة على الأول بمعنى الدياثة وعلى الثاني أعم منها. و«منع زكاة» لخبر الصحيحين: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره...)(337) إلخ «ودياثة» وهي استحسان الرجل على أهله أي الدخول على

<sup>(333)</sup> البخاري ج: 2 ص: 735، مسلم ج: 5 ص: 59 من حديث عائشة.

<sup>(334)</sup> محمد بن أحمد بن محمد الهروي أبو عاصم فقيه شافعي من القضاة ولد وتفقه بهراة ونيسابور وتنقل وصنف. (375 ـــ 458 هـ= 985 ـــ 1066 م).

<sup>(336)</sup> ج: 6 ص: 103، أحمد ج: 5 ص: 329 عن ثوبان.

<sup>(337)</sup> لم أقف عليه في البخاري وهو في مسلم ج: 3 ص: 70 عن أبي هريرة.

منع زكاة وديائية فسرار خيانة في الكيْلِ والوزنِ ظِهَارْ نميمةٍ كتم شهادةٍ يمين فاجرةٍ على نبيّنا يَمِينَ

أهله وإن لم يقع إلا مجرد الاختلاء على نية المحرم، والمراد بأهله الزوجة ونحوها كبنته قال عَلِيْسَةِ : (ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء)(338) حسنه الذهبي ورجلة النساء \_ بكسر الجيم \_ هي المرأة المتشبهة بالرجال. و«فرار» من الزحف لآية : ﴿وَمَنْ يُولِهُمْ يُومِئُذُ دَبُرُهُ ۗ وَلأَنْهُ عَلَيْكُ عَدُهُ من السبع الموبقات أي المهلكات رواه الشيخان(339). نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثباته. و الحيانة في الكيل والوزن» قال تعالى : ﴿ويل للمطففين﴾ الآية والكيل يشمل الذرع عرفا. أما في التافه فصغيرة. قال الزركشي : بل مطلق الخيانة من الكبائر قال تعالى : ﴿إِنَّ الله لا يحب الخائنين﴾ و«ظهار» كقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمُ لِيقُولُونَ مَنْكُرًا مِنَ القُولُ وَزُورًا ﴾ أي كذبا حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم. والمميمة، وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم لخبر الصحيحين: (لا يدخل الجنة نمام)(340) بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه كما في قوله تعالى حكاية ﴿ يَا مُوسَى إِنَّ المَّلَّا يَأْتُمُرُونَ بك ليقتلوك، فإنه واجب. وأما الغيبة وهي ذكر الشخص بما يكرهه \_ وَإِن كان فيه \_ فذكر صاحب العدة(٠) أنها صغيرة وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها.. نعم ادعى القرطبي(341) الإجماع على أنها كبيرة، وقد ورد فيها الوعيد بخصوصها، وتباح في مواضع معروفة في كتب الفقه. و«كتم شهادة» قال تعالى : ﴿ وَمِن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثُمُ قَلْبُهُ ﴾ أي ممسوخ وخص بالذكر لأنه محل الإيمان ولأنه إذا أثم تبعه الباقي، قال ابن القشيري : سواء امتنع من أدائها بعد تحملها أو لم يكن لصاحب الحق علم بأن له شهادة عنده، و«يمين فاجرة» لخبر

<sup>(338)</sup> المستدرك ج: 1 ص: 72 عن ابن عمر وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي.

<sup>(339)</sup> البخاري ج: 2 ص: 853 مسلم ج: 1 ص: 64 عن أبي هريرة.

<sup>(340)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1913، مسلم \_ واللفظ له \_ ج: 1 ص: 71 عن حذيفة.

<sup>(</sup>ه) في فروع الشافعية لإبراهيم بن علي الطبري المعروف بأبي المكارم الروياني. توفي : (523هـ).

<sup>(341)</sup> محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله من كبار المفسرين صالح متعبد توفي بأسيوط (671 هـ = 1273 م).

الصحيحين: (من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقى الله وهو عليه غضبان)(342) وخص المسلم جريا على الغالب وإلا فالكافر المعصوم كذلك. وأن وعلى نبينا» عَلِيْتُهُ «يمين» أي يكذب عمدا لقوله عَلِيَّة : (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) والكذب على غيره من الأنبياء كالكذب عليه، أما الكذب على عير نبي فصغيرة إلا أن يقترن به ما يصيره كبيرة كأن يعلم أنه يقتل به قاله ابن عبد السلام، وعليه يحمل خبر الصحيحين : (إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولايزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا)(343). (وسب صحبه لحديث الصحيحين: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه)(344) وفي البخاري: (من آذي لي وليا فقد آذنته بالحرب)(345) أي أعلمته، ولو قال سب صحابي.. لكان أولى. واستثنى من ذلك سب الصديق بنفى الصحبة فهو كفر لتكذيب القرآن. أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة، وخبر الصحيحين: (سباب المسلم فسوق)(346) معناه تكرار السب فهو إصرار على صغيرة فيكون كبيرة. «وضوب المسلم» بغير حق روى مسلم حديث (صنفان من أمتى من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات...)(347) إلخ و «سعاية» وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليوذيه بما يقوله في حقه لخبر (الساعي مُثْلِثٌ)(348) أي مهلك بسعايته نفسه والمسعى به وإليه و«عق» أي عقوق للوالدين أو أحدهما لأنه عَلَيْكُ عده

<sup>(342)</sup> البخاري ج: 2 ص: 721، مسلم ج: 1 ص: 86 عن ابن مسعود.

<sup>(343)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2039 مسلم ج: 8 ص: 29 عن ابن مسعود.

<sup>(344)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1130 عن أبي سعيد الخدري، مسلم ج: 7 ص: 188 عن أبي هريرة.

<sup>(345)</sup> ج: 4 ص: 2039 عن أبي هريرة.

<sup>(346)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2214، مسلم ج: 1 ص: 58 عن ابن مسعود.

<sup>(347)</sup> ج: 6 ص: 168 عن أبي هريرة.

<sup>(348)</sup> لم أقف عليه.

حِرَابَةٍ تقديمِهِ الصَّلاَةَ أَوْ تَأْخيرِها ومالِ أيتام رووْا وأكلِ خنزير وميْت والرِّبَسى والغلُ أو صغيرةٍ قد واظبا مَسْأَلَةٌ

روايـة إخبـارُهُ عـن عَـام بـ لا ترافـع إلى الحكّـام

في خبر من الكبائر (349) وفي آخر من أكبر الكبائر (350) رواهما الشيخان. «وقطع الرحم» أي القرابة من جهة الأب أو الأم روى الشيخان حديث: (لا يدخل الجنة قاطع)(<sup>351)</sup> قال سفيان بن عيينة(<sup>352)</sup> : يعنى قاطع رحم. واحرابة، وهي قطع الطريق على المارين قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا جزاء الذِّين يحاربون الله ورسوله... ﴾ الآية و «تقديمه الصلاة» على وقتها «أو تأخيرها» عنه بلا عذر كسفر قال عَلِيُّكُ : (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) رواه الترمذي(353). وتركها أولى بذلك. «ومال أيتام» أي أخذه بلا حق «رووا» أنه من الكبائر وإن كان دون ربع مثقال ؛ لآية : ﴿إِن الذين ياكلون أموال اليتامي﴾ وقد عد عَلَيْكُ أكله من السبع الموبقات وقيس بالأكل غيره. «وأكل خنزير وميت» أي ميتة لغير ضرورة لآية: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيْ مُحْرِمًا...﴾ إلخ. «والربا» ففي الصحيح عده من الموبقات وفي التنزيل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بقى من الربا... الآية. «والغل» أي الغلول وهو الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة. «أو صغيرة قد واظبا» عليها فالمواظبة على الصغيرة من نوع أو أنواع تصيرها كبيرة حيث لم تغلب طاعاته معاصيه. وبقى وراء المذكور كثير. «مسألة» في الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة : «رواية إخباره» أي الخبر «عن» شيء «عام» لا يختص بمعين «بلا ترافع» فيه «إلى الحكام» كخصائص النبي

<sup>(349)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1894، مسلم ج: 1 ص 64 عن أنس.

<sup>(350)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1893، مسلم ج 1 ص 64 عن أبي بكرة.

<sup>(351)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1895، مسلم ج: 8 ص: 8 عن جبير بن مطعم.

<sup>(352)</sup> ابن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد محدث الحرم المكي مولًى حافظ. حج 70 حجة قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم أهل الحجاز. (107 ـــ 198 هـ = 725 ـــ 818 م).

<sup>(353)</sup> ج: 1 ص: 121 عن ابن عباس.

وغيرُهُ شهادةٌ والمعتبر في صيبَغِ العُقُودِ إنشَا لا خَبَرْ أَشْهَا وَ ذَا عَلَى الْحَتَارِ اللهُ عَضُ ذَا أُو ذَا عَلَى الْحَتَارِ الشَّاهِدِ الشَّاهِدِ النَّالَثُ الأَقْوَى قَبُولُ الواحدِ في الْجَرْحِ والتَّعديلُ لا في الشَّاهِدِ والْجَرْحُ والتَّعديلُ لا في السَّاهِدِ والْجَرْحُ والتعديلُ في البابين قاضيهم يقبلُ مُطْلَقَيْنِ نَاللهُ عَلَيْنَ فِي البابينِ اللهُ اللهُ

عَلَيْكُ وغيره ؛ إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت به وهو يعم الناس وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل، فتأويل أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنى ـــ مثلا ـــ الصلاة واجبة والزنى حرام.

«وغيره» وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام «شهادة» إن كان حقا لغير المخبر على غيره فإن كان للمخبر على غيره فدعوى أو لغيره عليه ـــ وإن لم يكن عند حاكم ــ فإقرار.

«و» القول «المعتبر»: المختار «في صيغ العقود» والفسوخ كبعت واشتريت وطلقت وأعتقت أنها «إنشا» لوجود مضمونها في الخارج بها «لا خبر» خلافا لأبي حنيفة القائل إنها أخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبل التلفظ بها.

«أشهد» في قول الشاهد أشهد بكذا «إنشا شيب بالإخبار» أي تضمن إخبارا بالمشهود به نظرا إلى وجود مضمون اللفظ في الخارج به وهو شهادة الشاهد أي تأديتها عند الحاكم ونظرا إلى متعلق اللفظ وهو المشهود به وهو خبر لصدق حد الخبر عليه «لا محض ذا» أي الإخبار كما هو ظاهر كلام أهل اللغة «أو ذا» أي الإنشاء نظرا إلى أنه لا يدخله تكذيب «على المختار».

وفي اشتراط العدد في الجَرح والتعديل في الراوي والشاهد مذاهب: أحدها يشترط فيهما فلا يقبل الواحد، الثاني: لا فيهما لأن التزكية والجرح بمنزلة الحكم وهو لا يشترط فيه العدد. «والثالث الأقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل» للراوي كما يقبل في أصل الرواية «لا في الشاهد» كما لا يقبل في أصل الشهادة.

«و» في اشتراط ذكر السبب في الجرح والتعديل في باب الرواية والشهادة مذاهب في الجرح والتعديل في باب الرواية والشهادة «قاضيهم» أي أهل الأصول أبو بكر «يقبل مطلقين» من ذكر السبب اكتفاء بعلم الجارح والمعدل

قولُ الإمَامَيْنِ وإطلاَقُهُمَا وَافَقَهُ فالجرحُ والتعديلُ لا وقيل لا يُقْبَلُ إلاَّ بالسَّبْ والعكسُ في باب الشَّهادةِ الأَصَحْ مذهبُ جارحٍ وذا في المعتَمَدُ

يكفي من العالم أسْبَابَهُمَا يقبلُ إلاَ مِنْ إمام ذي عَـلاً وقيل في التعديل لا الجرح وَجَبْ وفي سواها أوَّلُ إذا وضَحْ مقدَّمٌ إن زاد أو قلً عَـدَدُ

به فيكفى قوله فلان عدل أو مجروح، و«قول الإمامين» الإمام الرازي وإمام الحرمين «وإطلاقهما» أي الجرح والتعديل من ذكر السبب «يكفي من العالم أسبابهما» دون غيره «وافقه» أي وافق قول الإمامين قول القاضي فهو عينه وليس قولهما قولا مفصلا «فالجرح والتعديل لا يقبل» واحد منهما «إلا من إمام ذي علا، عالم بأسبابهما والجاهل بذلك لا عبرة بقوله فلا يقول القاضي ولا غيره بقبول قوله مطلقا. «وقيل لا يقبل» واحد منهما في البابين «إلا به ذكر «السبب» لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر. «وقيل في التعديل لا الجرح وجب، ذكر السبب ؛ لأن مطلق الجرح لا يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظاهر «والعكس» وهو وجوب ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه ولأنه يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره بخلاف التعديل فإن أسبابه كثيرة فيشق ذكرها؛ لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا ولا كذا.. لم يرتكب كذا.. فعل كذا وكذا فيعدد جميع ما يفسق بفعله وبتركه وذلك شاق جدا، وهذا القول «في باب الشهادة» هو «الأصح و» أما «في سواها» وهو الرواية فالأصح «أول» فيكفي الإطلاق فيها للجرح كالتعديل كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشيء «إذا وضح مذهب جارح» بأن عرف، وعرف أنه لا يجرح إلا بقادح فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا لم يعرف مذهب الجارح بل لابد من بيان السبب ولا في الشهادة مطلقا لتعلق الحق فيها بالمشهود له. البناني : قال بعضهم : إن تجريح غير معروف المذهب على وجه الإطلاق وإن لم نعتمده في إثبات الجرح لكنا نعتمده في الوقف عن قبول خبر من قيل فيه ذلك؛ لأنه أورث عندنا ريبة قوية.

«و» إذا تعارض الجرح والتعديل فرداه أي الجرح «في المعتمد مقدم» على التعديل «إن زاد» الجارح على المعدل عددا إجماعا «أو» أي وكذا إن لم يزد عليه بأن ساواه أو «قل» أي نقص عنه «عدد» في الأصح لاطلاع الجارح على ما لم

وفي التَّساوي يطلب الترْجيحُ تَضَمَّنَ التعديلَ بالشهادةِ مَن مَا رَوَى إلا لعَدْلٍ غَايَـهْ والحكم جَرْحاً فالمعارضُ احتُملُ وقيل في القلَّة ذا مرجوحُ والحكم من مُشْتَرِطِ العدالـةِ وعملُ العالـمِ أو روايَــةُ وفيهما نُحلُفٌ وما تركُ العملُ

يطلع عليه المعدل وقضيته أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على الجارح وهو كذلك. «وقيل في القلة» أي قلة عدد الجارح بأن كان عدد المعدل أكثر «ذا» أي الجرح «مرجوح» فيقدم التعديل لقوته بالكثرة. «و» قيل «في التساوي» أي إن تساويا تعارضا فريطلب الترجيح» فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح.

أم إن التعديل قد يكون بالتصريح كا مر وقد يكون بالتضمن كا قال : "والحكم من قاض «مشترط العدالة» في الشاهد بأن كان معلوما من عادته أنه لا يحكم إلا بالعدول «تضمن التعديل بالشهادة» صلة قوله الحكم.. يعني أن حكم الحاكم المشترط العدالة في الشاهد بشهادة الشاهد : يتضمن تعديله ؛ إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته. «وعمل العالم» المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص وكذا فتياه على وفق حديث رواه «أو روايه من ما روى إلا لعدل» أي وكذا رواية من لا يروي إلا عن عدل بأن صرح بذلك أو عرف من حاله بالاستقراء كشعبة (354) ومالك ويحيى القطان (355) «غايه» في تضمن التعديل خبر قوله : وعمل العالم .. إلخ «وفيهما» أي عمل العالم والرواية المذكورة «خلف» فقد قيل العمل بروايته ليس تعديلا له فيجوز أن يكون احتياطا، وقيل رواية من لا يروي إلا عن العدل غير تعديل له لجواز أن يترك عادته، وقيل رواية العدل تعديل مطلقا وعليه إذ لو علم فيه جرحا لذكره وإلا لكان غاشا في الدين، وقيل لا مطلقا وعليه أهل الحديث لجواز رواية العدل عن غير العدل، وترك عادة من اعتاد الرواية عنه.

«وما» أي ليس «ترك العمل» من شخص بحديث رواه «و» ما ترك «الحكم»

<sup>(354)</sup> ابن الحجاج بن الورد الأزدي مولاهم الواسطي البصري أبو بسطام من أئمة رجال الحديث، أول من فنش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمنروكين (82 ــ 160 هـ = 701 ــ 776 م).

<sup>(355)</sup> ابن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد من حفاظ الحديث ثقة حجة من أهل البصرة قال الإمام أحمد : مارأيت بعيني مثل يحيى القطان. (120 ـــ 198 هـ= 737 ـــ 813 م).

ولا كَحَدُّ في شهادةِ الزِّنَــي بـاسْم خفــي وأبي السَّمْعَانِـــي ولا بإعطـــاءِ شيـــوخ فِيهَـــا

ولا النَّبِيذِ والذي رَوَى هُنَا إن كان لا يَسْمَـحُ بالبيـانِ إسْمَ مُسَمَّـى آخَـرٍ تشبيهَـا

من قاض بشهادة من أداها «جرحا» للراوي ولا للشاهد «فالمعارض» لما رواه أو لشهادته «احتمل» فيكون الترك للمعارض لا لجرح فيه. «ولا» أي وليس من الجرح «كحد» لشخص للقذف «في شهادة الزنا» أي شهادة بالزنا على شخص حيث لم يكمل النصاب لأن الحد لنقص العدد لا لمعنى في الشاهد. «ولا» ارتكاب المختلف فيه كشرب «النبيذ» أي القدر الذي لا يسكر منه ونحو ذلك من المسائل الاجتهادية المختلف فيها لجواز أن يعتقد إباحة ذلك ؛ ولهذا قال الشافعي في الحنفي يشرب النبيذ : أحده وأقبل شهادته. وقيل يقبل ولا يحد وهو مروي عن مالك، ومشهور مذهبه أنه يحد ولا تقبل شهادته قاله حلولو.

(و) ليس من الجرح تدليسه في «الذي روى هنا» عنه ؛ بأن يسمي شيخه «باسم» له «خفي» غير مشهور له حتى لا يعرف لأنه غير كاذب وقد فعله غير واحد من الأئمة وهذا يسمى تدليس الشيوخ «وأبى» ابن «السمعافي» أن يكون ذلك غير جرح «إن كان» بحيث لو سئل عن اسم شيخه المشهور «لا يسمح بالبيان» له بأن يسميه باسمه المشهور فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه. وأجيب بمنع ذلك فترك الاستثناء أظهر منه. حلولو: قال الآمدي: إن كان سبب ذلك ضعفه فهو تدليس، وإن كان لصغر سنه أو للاختلاف في قبول روايته كالمبتدع وهو يرى قبولها فليس جرحا.

«ولا» أي وليس من الجرح التدليس «بإعطاء شيوخ فيها» أي في الرواية «إسم مسمى آخر» بأن يسمي شيوخه باسم اشتهر لغيرهم «تشبيها» لهم به حيث لا لبس. قال ابن السبكي كقولنا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الذهبي تشبيها بالبيهقي في قوله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الحاكم لظهور المقصود وذلك صدق في نفس الأمر ؛ لأنه في الحقيقة استعارة كا تقول رأيت اليوم حاتما وتريد

## ولا بايهام اللَّقَا والرَّحلة نعم بِتَدلِيسِ المتونِ أَسبِتِ مَسْأَلَةً

حَدُّ الصَّحَابِي مُسْلِمٌ لاَقَى الرَّسُولُ وإن بِلاَ روايةٍ عنه وَطُولُ خَدُّ الصَّحَابِي مُسْلِمٌ لاَقَى الرَّسُولُ واللهِ على الصحابةِ وقيل معْ طُولٍ ومعْ روايةِ

به جوادا. «ولا» تدليسه «بايهام اللقا والرحلة» بالكسر أي الارتحال، يعني أنه لا يقتضي جرح الراوي استعمال لفظ يوهم اللقاء للمشائخ والرحلة لأقطار الأرض فالأول ـ ويسمى تدليس الإسناد \_ كأن يقول من عاصر الزهري (356) مثلا ولم يلقه: قال الزهري أو عن الزهري موهما أنه سمعه، والثاني كأن يقول حدثنا فلان وراء النهر موهما جيحون والمراد به نهر مصر كأن يكون بالجيزة \_ بالجيم والزاي \_ لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه.

«نعم بتدليس المتون» بأن يزيد في الحديث من كلامه من غير تمييز «أثبت» الجرح لإيقاعه غيره في الكذب على النبي عَيْنَةً وهو المسمى عند المحدثين بالمدرج.

«مسألة حد الصحابي» أي صاحب النبي عَيْنَا «مسلم» مميز «لاق الرسول»: اجتمع به في حياته ذكرا أو أنثى رآه أو لم يره لعذر كابن أم مكتوم فخرج من اجتمع به كافرا أو غير مميز أو بعد وفاته عَيْنَا لكن قال البرماوي(357) في غير المميز إنه صحابي وإن اختار جماعة خلاف ذلك. «وإن بلا رواية» لشيء «عنه و» إن بلا «طول» اجتماع به بل مجرد الاجتماع بقيد الإيمان.

«خلاف تابع مع الصحابة» فلا يكفي في صدق اسم التابعي ــ وهو صاحب الصحابي ــ على الشخص مجرد اجتاعه بالصحابي من غير إطالة للاجتاع به على الراجح نظرا للعرف في الصحبة، والفرق أن الاجتاع بالمصطفى يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتاع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار، فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى عيالية مومنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته أي

<sup>(356)</sup> محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب من بني زهرة أبو بكر، أول من دون الحديث أحد كبار الحفاظ تابعي، كان يحفظ 220000 حديث نصفها مسند (58 ــ 124 ــ أحد كبار 145 ــ 742 م).

<sup>(357)</sup> محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني أبو عبد الله شمس الدين عالم بالفقه والحديث شافعي (763 ـــ 831 هـ = 1362 ـــ 1428 م).

وقيلَ معْ طولٍ وقيل الْغَزْوِ أَوْ عام وقيل مُدْرِكُ العصرِ ولـوْ إذا ادَّعــى المعــاصرُ المعــدَّلُ صحبتَـه ففــي الأصحِّ يُقْبَــلُ

رؤيته عَلَيْتُهِ، والذي رجحه ابن الصلاح والنووي وغيرهما أنه يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه مومنا بالصحابي في حياته.

"وقيل" لابد في الصحبة أن يكون ما ذكر "مع طول ومع رواية" معا ولو لحديث نظرا في الإطالة إلى العرف في إطلاق الصحبة وفي الرواية ولو لحديث إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي عليه لتبليغ الأحكام. "وقيل" لابد فيها أن يكون ما ذكر "مع طول" فقط فلا يسمى صحابيا من وفد عليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة، وعلى صحة حكاية القول باشتراط الرواية فقط فليقل في النظم: وقيل مع فرد.. قاله في الشرح. "وقيل" مع «الغزو" مع النبي عليه «أو" مع مضي "عام» على الاجتماع به فقد قيل باشتراط أحد الأمرين إما الغزو معه أو صحبة سنة كما في حلولو. ومقتضى ما في الشرح وزكرياء عندي أن أو هنا بمعنى الواو. وإنما اشترط ما ذكر ؟ لأن لصحبة النبي عليه شرفا عظيما فلا على السفر الذي هو قطعة من العذاب والعام المشتمل على الفصول الأربعة التي يتلك البجلي (وده إخراجه مثل جرير البجلي (وده) ووائل بن حجر (360) وغيرهما ممن لم يغز معه ولا أقام سنة وهم صحابة بإجماع. "وقيل مدرك العصر" مومنا صحابي «ولو" لم يجتمع به ولم يره، وهذا من باب الاكتفاء.

«إذا ادعى المعاصر» للنبي عَيْنَ «المعدل» أي العدل «صحبته» للنبي «ففي الأصح يقبل» ادعاؤه ؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك، وقيل لا يقبل لأنه متهم بدعوى رتبة يثبتها لنفسه كما لو قال أنا عدل.

<sup>(358)</sup> ابن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمد سيد التابعين أحد الفقهاء السبعة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، كان يسمى راوية عمر. (13 ــ 94 هـ = 634 ـــ 713 م).

<sup>(359)</sup> ابن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن تعلبة بن جشم صحابي شهير أبو عمرو أو أبو عبد الله اختلف في تاريخ وفاته.

<sup>(360)</sup> الحضرمي القحطاني أبو هنيدة وفد عليه عَلَيْظُهُ فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه، جد بني خلدون بإشبيلية ومنهم المؤرخ عبد الرحمان توفي نحو : (50 هـ = 670 م).

والأكثرونَ كلَّهُــمْ عـــدولُ وقيـلَ بـل كغيرهــم مَسْؤُولُ وقيـلَ حتَّى قتـلُ عثمانَ خــلا وقيـلَ إلاَّ مَـنْ عَليـاً قاتَــلاَ

#### مَسْأَلَـةٌ

قَوْلُ سِوَى الصَّحَابِ قال المصطفَى مرسلُنا ثُمَّ احتجاجَـهُ اقْتَفَــى

«والأكثرون» من السلف والخلف قالوا: الصحابة «كلهم عدول» فلا يبحث عن عدالتهم لا في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس \_ وقوله \_ وكذلك جعلناكم أمة وسطا في فإن المراد بهم الصحابة، ولخبر الصحيحين: (خير أمتي قرني)(361) «وقيل بل» هم «كغيرهم مسؤول» عن عدالتهم فيحتاج إلى البحث عنها إلا من كان منهم ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين. «وقيل» الصحابة عدول «حتى قتل عثان» رضي الله عنه (362) «خلا»: وقع، فيبحث عن عدالتهم بعده لوقوع الفتن بينهم من حينفذ مع إمساك بعضهم عن خوضها. «وقيل» هم عدول «إلا من عليا» كرم الله وجهه «قاتلا» فهم فسقة لخروجهم عن الإمام الحق، ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطؤوا بل يؤجرون، وعلى كل قول من طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه ؛ لأنهم وإن كانوا عدولا غير معصومين.

«مسألة قول سوى الصحاب» تابعيا كان أو من بعده «قال المصطفى» كذا مسقطا الواسطة بينه وبين النبي عَيِّقِتُ «مرسلنا» أي هو المرسل عند أهل الأصول والفقهاء وبعض المحدثين. سمي بذلك لأنه أرسله وأطلقه عن التقييد برواية الصحابة، وعند أكثر المحدثين مرفوع تابعي إلى النبي عَيِّقَتُهُ، وعندهم المعضل ما سقط منه راويان فأكثر، والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راو وقيل ما سقط منه راو فأكثر.

<sup>(361)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1123، مسلم ج: 7 ص: 185 عن عمران بن حصين.

<sup>(362)</sup> ابن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش أمير المؤمنين ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين كان غنيا شريفا جهز نصف جيش العسرة، أول من زاد في المسجد الحرام روى 146 حديث. (47 ق هـ = 577 حـ 656 م).

ثلاثة الأئمة الأعسلامُ وقيلَ مِنْ أهلِ القُرُونِ الخَرَّدِ وقيلَ مِنْ أهلِ القُرُونِ الخَرَّدِ وردُّهُ الأقوى وقولُ الأكثرِ ما لم يكُ المرسِل لا يَعْتَمِدُ

وقيل إنْ أرسلَهُ إِمَامُ وقيلَ أقوى حُجَّةً مِنْ مُسْنَدِ كَالشَافِعِي وأهلِ علم الخبرِ الخبرِ إلاً على العدولِ أو يَعْستَضِدُ

«ثم» اختلف في الاحتجاج به و «احتجاجه اقتفى» مطلقا «ثلاثة الأئمة الأعلام» أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه. قالوا: لأنه لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي عليه إلا وهو عدل وإلا كان تلبيسا قادحا فيه. «وقيل» يحتج به «إن أرسله إمام» من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي (363) بخلاف من ليس منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه. «وقيل» يحتج به إن كان مرسله «من أهل القرون الخرد» جمع خريدة وهي النفيسة يعني القرون الثلاثة الفاضلة وعلى كل قول من الأقوال المذكورة هو أضعف احتجاجا من المسند الذي اتصل سنده فلم يسقط منه أحد فلو تعارضا قدم المسند عليه. «وقيل» أي قال قوم من الحنفية بل هو «أقوى حجة من مسند» قالوا: من أسند فقد أحالك قول ما أرسل فقد تكفل لك.

«ورده» أي عدم الاحتجاج به هو «الأقوى» فالصحيح أنه غير حجة «و» هو «قول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر» واختاره القاضي أبو بكر للجهل بعدالة الساقط إذ لم نقطع بكونه صحابيا، وإذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول عينا وحالا أولى.

ثم إن القاضي رد المرسل مطلقا بل ومرسل الصحابي أيضا إذا احتمل سماعه من تابعي، وأما الشافعي فرده «ما لم يك المرسل لا يعتمد إلا على العدول» فيقبل كسعيد بن المسيب فقد عرف أن ما أرسله مسند عن صهره أبي هريرة قال الشافعي : أقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأني اختبرتها فوجدتها لا ترسل إلا عن

<sup>(363)</sup> عامر بن شراحيل الحميري أبو عمر راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه، كان نحيفا ضعيفا ولد لسبعة أشهر. (19 ـــ 103 هـ = 640 ـــ 721 م).

بقسول صاحب أو انستشار بقول جُمْهُور وَمُرْسَل رووا فالحجة المجمسوع لا المنفسرة فالأظهر انكفافنسا لأجْلِسهِ مرسَلُ تابع من الكبارِ أو فعلِ أهل العصر أو أو مسندٍ أو بقياسٍ يوجَدُ أو مندٍ أو لم سوى مُرْسَلِهِ أو لم يكنْ ثَمَّ سوى مُرْسَلِهِ

من يقبل خبره. «أو» أي ويقبل أيضا إذا «يعتضد مرسل تابع من الكبار» فالمرسل الذي يعتضد بأحد الأمور الآتية لابد أن يكون مرسله من كبار التابعين كقيس ابن أبي حازم(364) وأبي عثمان النهدي(365)، وينبغى ضبط التابعي الكبير بمن أكثر رواياته عن الصحابة والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين على أن ابن الصلاح وغيره لم يقيدا بالكبير وهو قوي معنى، ثم اعتضاد المراسيل يكون «بقول صاحب» من أصحابه عَلِيْكُ «أو انتشار» له من غير نكير و لم يصل إلى حد الإجماع وإلا فهو حجة في نفسه. وكذا يقال في قوله أو فعل أهل العصر. «أو فعله» أي الصحابي «أو فعل أهل العصر» أي عملهم على وفقه. حلولو: قيل وفيه نظر؟ لأن عمل أهل العصر بمقتضاه إن كانوا أهل الإجماع فالحكم للإجماع وإن كانوا غيرهم فلا عبرة بفعلهم. «أو بقول جمهور» أي الأكثر من العلماء لاصحابي فيهم. «ومرسل» آخر «رووا» أرسله من يروي عن غير شيوخ الأول. «أو مسند» اشتمل إسناده على ضعيف فلم يصلح للاحتجاج به على انفراده «أو بقياس» معنى «يوجد» وهو ما فقدت فيه العلة وكان الجمع بنفي الفارق. «فالحجة المجموع» من المرسل وما اعتضد به وفاقا للشافعي؛ لأن انضمام الضعيف إلى مثله يفيده قوة «لا المنفرد» منهما فليس المرسل وحده ولا المنضم إليه وحده حجة ؛ لضعف كل منهما على انفراده. وأما مرسل صغار التابعين كالزهري ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه. «أو» أي وإن «لم يكن ثم» أي في الباب دليل «سوى مرسله» أي الحديث، ولم يوجد شرط قبوله ومدلوله المنع من شيء «فالأظهر» أنه يجب «انكفافنا» عن ذلك الشيء «الأجله» أي المرسل احتياطا أي التوقف في المسألة

<sup>(364)</sup> عبد عوف بن الحارث البجلي تابعي جليل أدرك الجاهلية فرحل إليه عَلِيْكُ فنام النبي عَلِيْكُ وهو بالطريق، سكن الكوفة، روى عن العشرة كان أجود الناس إسنادا توفي (84 هـ =703 م).

<sup>(365)</sup> عبد الله بن عمرو بن عمر بن كبشة النهدي أُحد الشجعان شهد صفين مع علي حمل فيها راية بني نهد. توفي (67 هـ = 686 م).

#### مَسْأَلَـةٌ

نَقْلَ الأحاديثِ بمعناهَا مَنَاعُ ثعلبُ والرَّازِيُّ في قوم تَبَعْ والأكثرونَ جسوَّزُوا لِلْعَارِفِ وجسوزَ الخطيبُ بِالْمُسرادِفِ

من غير جزم بحل ولا تحريم، وقيل لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حين تجرد عن العاضد ولا دليل سواه، وقيل يحتج به.. ثلاثة أقوال للشافعي. أما إذا كان ثم دليل فيجب الانكفاف قطعا إن وافقه ؛ وإلا عمل بمقتضى الدليل.

«مسألة» الحديث المتعبد بلفظه كالأذان والتشهد والمتشابه والذي هو من جوامع الكلم التي أوتيها عليلة نحو: (الخراج بالضمان)(366) لا يجوز نقلها بغير لفظها إجماعا كما في المعراج. واختلف فيما سوى ذلك وهو قوله: «نقل الأحاديث بمعناها منع» مطلقا «ثعلب والرازي في قوم» منهم ابن سيرين(367) «تبع» في منع ذلك وروي عن ابن عمر؛ حذرا من التفاوت وإن ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد. وأجيب بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه.

«والأكثرون» ومنهم الأئمة الأربعة «جوزوا» نقل الحديث بالمعنى «للعارف» بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد والفهم وإن لم ينس اللفظ الآخر أو لم يرادفه ؛ لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له، وأما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا.

«وجوز الخطيب» البغدادي(368) رواية الحديث «بالمرادف» بأن يُوتَى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله بخلاف ما إذا غير الكلام فلا يجوز لأنه قد لا يوفي بالمقصود.

فائدة : قال في المعراج؛ اختلف في جواز نقل مصنفات العلماء بالمعنى فمنعه

<sup>(366)</sup> ابن ماجه ج: 2 ص: 23، أحمد ج: 6 ص 56 عن عائشة.

<sup>(367)</sup> محمد البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر إمام وقته في علوم الدين بالبصرة تابعي من أشراف الكتاب، فيه صمم اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا (33 - 110 هـ = 653 - 729 م).

<sup>(368)</sup> أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر أحد الحفاظ المؤرخين كان عارفا بالأدب شاعرا ولوعا بالمطالعة والتأليف (392 ـــ 463 هـ = 1002 ـــ 1072 م).

# وقبلَ إن أُوجَبَ علماً الخبرُ وقيل إن يَنْسَ وقيل إن ذَكَرْ مَسْأَلَةٌ

يُحْتَجُ فِي الْأَقْوَى بِقُولِ الصَّاحِبِ قالِ النبِّي ثُمَّ عَنْ أَنَّ النَّبِي

ابن الصلاح وأجازه ابن دقيق العيد إن لم يؤد إلى تغيير حكم من المصنفات وهذا هو الظاهر، ويمكن حمل كلام ابن الصلاح عليه. انتهى منه.

"وقيل" يجوز "إن أوجب علما" أي اعتقادا لا عملا «الخبر» لأن العلم وسيلة للعمل ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، فإن كان موجب الحديث عملا لم يجز نقله بالمعنى كحديث (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) وحديث (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور) (370) «وقيل» يجوز «إن ينس» اللفظ لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، ولا يجوز مع حفظه لعدم الضرورة إليه. وعليه الماوردي. «وقيل» عكسه فيجوز «إن فكم» لأنه مع حفظه متمكن من التصرف فيه بخلافه مع النسيان.

تنبيه: ذكر الرهوني وغيره الإجماع على جواز الترجمة عن الحديث بالفارسية ونحوها للضرورة في التبليغ للعجم.. قال في النشر: يعني ونحوها من لغات العجم والظاهر أنه يدخل فيه بالأولى لسان أهل الوقت لأنه صار لغة مع وجود الضرورة ومع أن جل مفرداته عربية، والمقصود بالجميع التفسير، لا أن هذا لفظه عليت بل يجب عندي أن ينبه المبدل المخاطب على ذلك، ومحل الجواز إذا كان الإبدال للإفتاء والتعليم لا للرواية فلا.

«مسألة» في الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن رسول الله عَلَيْظُهُ وفي الاحتجاج بكل منها خلاف وكل صورة أدون من التي قبلها فالخلاف فيها مرتب على ما قبلها وأقوى منه فيها، وإلى ذلك أشار بقوله: «يحتج في الأقوى بقول الصاحب قال النبي، عَلِيْظُهُ كذا لأنه ظاهر في سماعه منه، وقيل لا لاحتال أن

<sup>(369)</sup> الترمذي ج: 1 ص: 6، أبو داوود ج: 1 ص: 88 عن علي.

<sup>(370)</sup> البخاري ج: 1 ص: 543، مسلم ج: 4 ص: 18 عن عائشة.

سَمِعْتُهُ أَمَرَ أو نَهَى فَذَا كُسَرُمُ أو نَهَى فَذَا كُسَرُمُ أو رُخِّص ثَم عنَّسا معاشرَ النَّاسِ وكانَ الناسُ ثمْ تسلاهُ كان النساسُ يفعلونُسا

دونَ سَمِعْتُ فَأْمِرْنَا بِكَــذَا نَحُو مِـنَ السُّنَّـةِ ثَم كُنَّا كُنَّا نَرَى في عهده الثلاثَ عَمْ وبعـدُ كانـوا لـيْسَ يقطعونَـا

يكون بينه وبينه واسطة تابعي أو صحابي وقلنا بوجوب البحث عن عدالته. «ثم عن» النبي و «أنّ النبي» وهما في مرتبة واحدة والصحيح الاحتجاج بذلك لظهوره في السماع منه أيضا وإن كان دون الأول، وقيل لا لظهوره في الواسطة. وكذا يحتج على الصحيح بقول الصحابي «سمعته» عَلِيْكُ «أمر» بكذا «أو نهى» عن كذا لظهوره في صدور أمر أو نهى منه، وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهى تسمحا، ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ النبي صلام بنصه وإن كانت هذه مصرحة بنفي الواسطة، ٥فـ سيليه «ذا» اللفظ أي لفظ أمر أو نهى إذا قاله الصحابي حال كونه «**دون سمعت**» والجمهور على الاحتجاج به والخلاف فيه أقوى مما قبله «فـ» يليه قول الصحابي «أمرنا بكذا» أو نهينا عن كذا، أو أوجب أو «حرم» علينا «أو رخص» لنا ببناء الجميع للمفعول لظهور أن فاعلها النبي عَلَيْكُم، وقيل لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله أو قياسا «ثم عنا» أي ظهر «نحو» قوله «من السنة» كذا أو أصبت السنة ؛ لظهوره في سنة النبي عَلَيْكُ، وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد. «ثم كنا معاشر الناس» نفعل كذا في عهده عَلِيْكُ «وكان الناس» يفعلون في عهده عَلِيْكُم كذا لظهوره في تقرير النبي عَلِيْكُم عليه، وقيل لا لجواز أن لا يعلم به. «ثم كنا نرى في عهده» عَلَيْكُم، والخلاف فيه أقوى مما قبله لأن الضمير في كنا يحتمل طائفة مخصوصة. وقوله : في عهده مبتدأ خبره جملة «الثلاث عم» يعني أن لفظ: في عهده عم الصيغ الثلاث كا قررنا فكلها مقيد بلفظ في عهده. «تلاه» أي ما ذكر من الصيغ المضافة إلى عهد النبي عَلَيْكُم «كان الناس يفعلونا» من غير إضافة إلى عهده عَلِيْكُم، والخلاف فيه أقوى مما قبله لقوة ظهور التكرير في المضاف إلى عهده عليه دونه «وبعد» أي بعد هذه الصيغ كلها «كانوا ليس يقطعونا» أي اليد قالت عائشة : كانوا لا يقطعون في الشيء التافه أي في سرقته وأخره عما قبله ؛ لأن الترك أخفى إذ هو أمر عدمي بخلاف الفعل فإنه أمر وجودي، والصحيح الاحتجاج بهما أيضا لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع، وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصين.

#### خاتِسَةٌ

سماعُ لفظِ الشيخ أَمْلَى أَمْ لاَ إِحَازةٌ معْهَا تناوُلٌ يُضَمْ في الْعَامِ فالعامُ تلاهُ في خاصْ ونسلِمةِ الآتين فالمناولَمة

مُسْتَنَدُ الغيرِ الصَّحابِي نَفْلاً قِراءة تتلوه فالسماع ثم فَدُونَهَا خَاصٌ بخاصٍ فللمجازِ لَـهُ فالعامُ في العامِ فللمجازِ لَـهُ

وأما الصيغ التي لا خلاف في الاحتجاج بها من الصحابي فحدثني وأخبرني وسمعته يقول ونحوها.

«خاتمة» مشتملة على مراتب التحمل وألفاظ الرواية. «مستند» أي معتمد الراوي «الغير الصحابي» أي الذي ليس صحابيا، وكذا لو روى صحابي عن مثله أو عن تابعي يكون مستنده كغيره حينئذ «نقلا» أي في نقل الحديث أي روايته عن شيخه إحدى عشرة أرفعها «سماع لفظ الشيخ» سواء كان الشيخ «أملي» من حفظه أو من كتابه والسامع يكتب حالة الإملاء «أم لا» بأن كان تحديثا مجردا عن الإملاء من حفظه أو من كتابه أيضا، «قراءة» على الشيخ من كتاب أو حفظ وهو يسمع فيقول نعم أو يشير بذلك أو يقر عليه ولا ينكره «تتلوه» أي تلى السماع «فالسماع» أي سماعه بقراءة غيره على الشيخ. ويسمى هذا والذي قبله بالعرض. «ثم» تتلوه «إجازة معها تناول» أي مناولة «يضم» لها أو مكاتبة كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به أو يكتب شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه ويقول له: أجزت لك روايته عنى. «ف» يلي ذلك الإجازة «دونها» أي دون المناولة والمكاتبة وهي أنواع أعلاها «خاص بخاص» أي في خاص بأن يكون المجاز له وبه كل منهما معين كأجزت لك رواية البخاري افسيليها «الخاص في العام» كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي، وهل يشمل ما سمعه بعد الإجازة؛ بناء على أن الوصف حقيقة في حال التلبس لا حال التكلم، أو لا بناء على الآخر ؟ فيه نظر كما في النشر. «فالعام تلاه في خاص» كأجزت لمن أدركني رواية مسلم. «ف» يليه «العام في العام» كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي «فهيليه الإجازة للمعدوم تبعا للموجود كأن تكون «للمجاز له» فلان او» من يوجد من انسله الآتين، تبعا له. وفي النشر أن مذهب مالك وأبي حنيفة جواز الإجازة للمعدوم ولا فرق بين المعدوم المحض والتابع للموجود قياسا على

ثم كتابــة فإعــلام تــلا وصيـة ثم وِجَــادَة جــلا والمنع في إجازة عن شِرْذِمَه وقــوم الإجــازة المعمّــة

الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا حال الوقف ولأنها إذن فتصح. «فالمناوله» المجردة عن الإجازة تلى الإجازة بأن يناوله الكتاب ويقول هذا من حديثي أو سماعي ولا يقول له اروه عني ولا أجزت لك روايته ولا نحو ذلك. «ثم» يلي ذلك «كتابة» من غير إجازة «فإعلام تلا» ذلك كأن يقول له هذا الكتاب مسموعي على فلان ساكتا عن الإجازة والمناولة. ثم «وصية» تليه بأن يوصى له بكتاب عند سفره أو موته ليرويه عنه «ثم وجادة جلا» بكسر الواو مصدر وجد مولد غير مسموع كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف عاصره أم لا فيقول الراوي وجدت بخط فلان كذا وكذا. قال في الشرح: هذه جملة وجوه التحمل وكلها يجوز العمل بها وكذا الرواية إلا الوجادة هـ وعن الشافعي ونظار أصحابه جواز الرواية بالوجادة، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بخط الشيخ، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذا الزمان غيره، وقال ابن الصلاح إنه لو توقف العمل بها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شروطه. قال في النشر : والاعتاد على الخط حتى يعمل به أو يفتى إنما يجوز بحصول أحد أمور ثلاثة : أن يكون الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على نسخة صحيحة، ويستحب تعدد النسخ المقابل عليها وكذا تحصل الثقة بنسخة غير مقابلة إذا كان كلاما منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه غالبا مواقع الإسقاط والتغيير، وقال ابن فرحون(371) في التبصرة وكذا تحصل الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بصحتها إذا وجده في عدة نسخ من أمثالها ويجري هذا كله في كتب الفقه وغيرها هـ منه.

ثم إن الجمهور على جواز الرواية بالإجازة والعمل بمقتضاها «والمنع في» الرواية بده إجازة» بأقسامها كلها منقول «عن شرذمه» من العلماء فقد منعوها وأبطلوها منهم القاضي الحسين والماوردي وشعبة وأبو الشيخ (372) قالوا لو جازت الإجازة

<sup>(371)</sup> إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري عالم بحاث ولد ونشأ ومات بالمدينة مغربي الأصل، تولى قضاء المدينة. عاش نحو 70 سنة توفي : (799 هـ = 1397 م).

<sup>(372)</sup> عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني أبو محمد من حفاظ الحديث العلماء برجاله، له تصانيف (274 ـــ 369 هـ = 887 ـــ 979 م).

والطبريّ المنــعُ فيمــن يوجـــدُ والكلُّ مَنْ يُوجَدُ مطلقا حَظَر وصيّغُ الأداءِ مِنْ علم الأثرْ قلتُ وفي ذا الفصْلِ علمٌ غَزُراً

من نسلِ زَيْدٍ وهُوَ المعتمَـدُ أودعتُــهُ في فنّــه مُحـــرّرا

لبطلت الرحلة ومن قال لغيره: أجزت لك أن تروي عنى ما لم تسمع فكأنه قال له أجزت لك أن تكذب على ؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. (و) عن «قوم» المنع في «الإجازة المعممه» دون المخصصة، وللعامة ثلاث صور ؛ لأنها إما عامة في الرَّاوي فقط، أو في المروي فقط، أو فيهما، وعلى منعها متأخرو المحدثين لآن الإِجازة في أصلها ضعيفة فتزداد بهذا الاسترسال ضعفا وقد صححها ابن الحاجب والنووي. (و) عن القاضي أبي الطيب (الطبري(<sup>373)</sup> المنع في) إجازة «من يوجد من نسل زيد» ولو تبعا «وهو» الصحيح «المعتمد» لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمُجاز فكما لا يصح الإخبار للمعدوم ابتداء لا يصح إجازته.

«والكل من يوجد مطلقا» من غير تقييد بنسل فلان «حظر» أي منع إجازته فلا تجوز إجماعا. وقد عطف الناظم تلك الأقسام بحرف مرتب للتنبيه على أن كل قسم دون ما يليه في الرتبة ومن ذلك مع حكاية الخلاف في صحة الإجازة التي هي في المرتبة الرابعة تعلم حكايته فيما بعدها من باب أولى.

«وصيغ الأداء» أي الألفاظ التي يستعملها الرواة عند الأداء من نحو حدثنا أو أخبرنا ليست من علم الأصول بل هي «من علم الأثر» أي الحديث فهو محل ذكرها فلا ينبغي ذكرها في كتب الأصول؛ تحرزا من خلط العلوم. ومن الألفاظ التي تؤدي بها الرواية على ترتيب ما مر: أملي علي، حدثني، قرأت عليه، قرىء عليه وأنا أسمع، أخبرني إجازة، أو مناولة، أو مكاتبة، أنبأني مناولة، أو مكاتبة، أخبرني إعلاما، أوصى إلي، وجدت بخطه.

«قلت وفي ذا الفصل علم غزرا» فروع وتحقيقات وتفاصيل، وخلاف في صحة كل نوع ومرتبته لا يحتمل هذا الكتاب بسطه وقد «أو **دعته في فنه**» الذي هو علم الحديث «محررا» فانظر بسطه في شرح التقريب.

<sup>(373)</sup> طاهر بن عبد الله بن طاهر من أعيان الشافعية ولي قضاء ربع الكرخ (348 ـــ 450 هـ -960 = 0.00

### الْكِتَابُ التَّالِثُ فِي الإِجْمَاعِ

أُمِّتِنَا بغد وفاةِ أحمدِ ذَلكَ حددٌ فائدتُ إتقاناً فخرَجَ الكافرُ والمجتهدينُ

وهْوَ اتِّفَاقٌ جاءَ من مُجْتَهِدِ في أَيْمَا عصْرٍ وأمْرٍ كانا فعُلِمَ اختصاصه بالمسلمين

«الكتاب الثالث في الإجماع» قدم الإجماع على القياس لعصمته من الخطام بخلافه. وهو من الأدلة الشرعية ولا ينافيه كون المجمع عليه قد يكون شرعيا كحل النكاح ولغويا ككون الفاء للتعقيب وعقليا كحدوث العالم ودنيويا كتدبير الجيوش.

"وهو" أي الإجماع لغة مشترك بين الإزماع أي العزم على الشيء وبين الاتفاق، وفي الاصطلاح اتفاق مخصوص وهو «اتفاق» بالقول أو الفعل أو التقرير «جاء من مجتهد أمتنا» مفرد مضاف فيعم، ويصدق بالاثنين فما فوق فليس بصيغة الجمع لأنه لا يصدق بأقل من ثلاثة. والمراد بأمتنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة ويخرج بذلك اتفاق الأمم السابقة فليس حجة كما ياتي. «بعد وفاة أهمد» على أيما هأمر كانا» من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي، وقدم صيغة العموم على عصر وأمر معاً ؛ ليعم كل عصر وكل أمر. «ذلك حد فائق إتقانا» إذ يبنى عليه معظم مسائل المحدود لا كلها ؛ لأن منها ما لا يؤخذ منه ككون الإجماع حجة وكونه قطعيا تارة وظنيا أخرى وكون خرقه حراما.

«فعلم» من اعتبار مجتهد الأمة في التعريف «اختصاصه بالمسلمين» لأن الإسلام شرط في المجتهد «فخرج الكافر» فلا اعتبار بقوله في علم من العلوم ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه سواء المقر بكفره وغيره وهو المبتدع الذي نكفره ببدعته، أما من لا نكفره فقيل لا ينعقد الإجماع دونه لدخوله في مسمى الأمة، وقيل ينعقد دونه. قال الزركشي: ولا يبعد إذا كان الإجماع في أمر دنيوي أنه لا يختص بالمسلمين. «و» علم من اعتبار المجتهد اختصاصه بـ «المجتهدين» بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم.

وهْو اتفاقٌ وبررَأْي يُعْتَبَرْ كَيْ صَحَّ إطلاقُ اجتاعِ الأمةِ وآخرونَ في الفروعِ ذو الأصولُ إن تك ركناً وانتفاهُ إن لأ

وفقُ العوامِ مطلقاً أَوْمَا اشتهرْ والآمديُ لِافتقارِ الحجَّدةِ والآمديُ والعدولُ وقيلَ هٰذا لا الفقية والعدولُ ثالثُها في فاسِق إن جَلَّدى

«وهو» أي الاختصاص بهم «اتفاق» أي أمر متفق عليه فلا عبرة باتفاق غيرهم اتفاقا، وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم ؟ الأصح لا.

«وبرأي» أي في رأي «يعتبر وفق العوام» للمجتهدين والمراد بهم من لم يبلغ رتبة الاجتهاد «مطلقا» أي في المسائل الخفية والمشهورة «أو» أي وقيل يعتبر وفقهم في «ما اشتهر» من المسائل ككون الطلاق يحرم، دون دقائق المسائل كالبيوع فلا يعتبرون وعلى كلا القولين ليس معنى اعتبار وفاقهم أن قيام الحجة يفتقر إلى ذلك، بل معناه أنه يعتبر «كي صح» أي ليصح «إطلاق اجتماع الأمة» فلا يصح إطلاق أن الأمة أجمعت مع مخالفتهم. وانظر ما وجه وصل كي بالماضي ؟ وقد قال هو: وكي بما ضارع للام قفا. «والآمدي» يعتبر وفق العوام «لافتقار الحجة» إليهم فذلك معنى اعتبار وفاقهم بدليل التفرقة بين المشهور والخفي.

"وآخرون" قالوا "في الفروع" يعتبر "فو الأصول" أي وفاق الأصولي الذي ليس بفقيه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها على الأصول، والصحيح المنع ؛ لأنه عامي بالنسبة إليها، والأصولي كا مر العارف بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادة ومستفيد جزئياتها. "وقيل" يعتبر «هذا» أي وفاق الأصولي الذي ليس بفقيه و «لا» يعتبر "الفقيه" الذي ليس بأصولي لأن الأصولي أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مأخذها، وليس من شروط الاجتهاد حفظ الأحكام بخلاف الفقيه الحافظ للأحكام العارية من الأصول، ورد بأن الفقيه أعرف بمواضع الاتفاق والاختلاف.

«و» علم من اعتبار الاجتهاد اختصاصه بـ«العدول إن تك» العدالة «ركنا» في الاجتهاد يعني شرطا فالمراد بالركن ما لابد منه «وانتفاه» أي عدم اختصاصه بهم «إن لا» تكن ركنا فيه وهو الصحيح فحينئذ في اعتبار وفاق الفاسق قولان بناء على ما ذكر. «ثالثها في فاسق» أنه وفاقه «إن جلى» أي بين «مأخذه» أي

مأخدذَهُ عند الخلافِ يُعْتَبَرْ وأنه لابد مِن جميعهِم وأنه لابد مِن جميعهِم وقيل إنما يضرُّ النسانِ وصلْ وقيل ما حَدَّ تواتر وصلْ وقيل ضرَّ في أصولِ الاعتقادُ وقيل رجيةٌ ولا إجماعُ وقيلًا إجماعُ

رابعُها في حقّه قَطْ معتبرُ كا رأى الجمهورُ في تعريفهمْ وقيل بل ثلاثة لا ذانِ وقيل لا يضرُّ خلفٌ للأقلُ وقيل فيما ساغَ فيه الاجتهادُ وقيل لا والأحسنُ اتباعُ

مستنده «عند الخلاف» أي مخالفته للعدول «يعتبر» بخلاف ما إذا لم يبينه إذ ليس عنده ما يمنعه من أن يقول شيئا من غير دليل. «رابعها في حقه» أي حق نفسه فَ «قط معتبر» دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم لا إن خالفهم وعلى غيره مطلقا.

«و» علم من قوله في الحد : مجتهد أمتنا «أنه لابد من» اتفاق «جميعهم كما رأى الجمهور في تعريفهم» للإجماع وذلك لأنَّهُ مفرد مضاف فيعم ولا يعتبر بالجمع لئلا يخرج عنه ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهدان واتفقا، فإنه إجماع، ولا يَردُ ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد فإن قوله لا يسمى إجماعا ؛ لأن الاتفاق لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا، فلو خالف بعض مجتهدي العصر ولو واحدا لم ينعقد الإجماع على الصحيح وهو قول الجمهور، «وقيل إنما يضر اثنان» إذا خالفا دون الواحد «وقيل بل» يضر «ثلاثة لا ذان» أي الواحد والاثنان فلا يضر خلاف الواحد والاثنين «وقيل» إنما يضر «ما حد» عدد «تواتر وصل» أي بلغ دون مخالفة عدد لم يبلغه «وقيل لا يضر خلف للأقل» أي مخالفة الأقل للأكثر فالعبرة بقول الذين هم أكثر من النصف وإن كثر عدد المخالفين. «وقيل ضر» خلاف من خالف ولو واحدا «في أصول الاعتقاد» أي في العقائد دون غيرها لخطرها «وقيل» ضر خلاف من خالف ولو واحدا «فيما ساغ فيه الاجتهاد» بأن كان للاجتهاد فيما ذهب إليه من الحكم مجال لعدم ورود نص فيه كقول ابن عباس بعدم العول، ولا يضر فيما لا مجال للاجتهاد فيه كقوله بجواز ربا الفضل لورود النص فيه في الصحيحين وغيرهما ولا يسوغ الاجتهاد مع النص. «وقيل» الاتفاق مع مخالفة البعض «حجة» اعتبارا للأكثر إذ لا يبعد أن يكون الراجح معهم «ولا إجماع» فيه فلا يسمى إجماعا «وقيل لا» يسمى إجماعا ولا يكون حجة «و» لكن «الأحسن اتباع» للأكثر وإن كانت لا تحرم مخالفتهم.

وأنه ما اختص بالأكابِر وفي حياة المصطفى لم ينعقدُ معتبرٌ معهم فإن في الإثر وأن الاجماع من الشيخيسنِ والحرمينِ ومن اهلِ طيبَة

أي صحبه وشد أهل الظاهر قطعاً وأن التابعي المجتهد وصوله على انقراض المعصر والخلفا وفقها المصرين حجة وبيت خير الخلق غير حجة

«و» علم من قوله في الحد: في أيما عصر «أنه ما اختص بالأكابر أي صحبه» والله علم من قوله في الحد : في أيم عصر بغيرهم «وشذ أهل الظاهر» فقالوا يختص على المثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء.

رو» علم من قوله بعد وفاة أحمد أنه «في حياة المصطفى» عَلَيْكُ «لم ينعقد قطعا» لأنه إن كان مع المجمعين فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقولهم.

«و» علم من قوله مجتهد الأمة في أي عصر «أن التابعي المجتهد» أي الذي بلغ رتبة الاجتهاد وقت اتفاق الصحابة «معتبر معهم» فلا ينعقد إجماع الصحابة مع خالفته خلافا لقوم «فإن» كان نشأ «في الإثر» أي بعد اتفاقهم أو كان بعده «وصوله» لرتبة الاجتهاد وخالف قبل انقراضهم بني «على» الخلاف في «انقراض العصر» إن شرطناه اعتبر، وإلا وهو الصحيح فلا.

«و» علم من العموم في قوله مجتهد الأمة «أن الاجماع من الشيخين» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي وعمر «و» أن الاجماع من «الخلفا» الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم «و» أن إجماع «فقها المصرين» البصرة والكوفة «و» إجماع أهل «الحرمين»: مكة والمدينة «و» أن الإجماع «من أهل طيبة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام «و» من أهل «بيت خير الخلق» فاطمة وعلي والحسن والحسين «غير حجة» على الصحيح؛ لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم، وقيل إجماع الشيخين حجة لحديث الترمذي وحسنه : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) (374) أمر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطأ، وقيل إن إجماع الخلفاء

<sup>(374)</sup> ج: 5 ص: 271 من حديث حذيفة

وحجة المنقول بالآحساد وذاك في السبع ذو الاعتاد وأنه لم يُشْتَرَطُ فِيهِ عدد تواتر وأنه لو انفسرد مجتهد في العصر لم يحتج به وهو الصّحيح فيهما لمن نَبِه

الأربعة حجة وعليه الإمام أحمد والقاضي أبو خازم (375) \_ بالمعجمتين \_ من الحنفية لحديث الترمذي وغيره وصححه: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (376) وقيل إجماع أهل المصرين حجة لأن أهلهما هم الصحابة لأنهم كانوا بالحرمين وانتشروا إلى المصرين، وقيل إن إجماع أهل المدينة النبوية المصرين، وقيل إن إجماع أهل المدينة النبوية حجة وعليه مالك لحديث الصحيحين: (إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها (377) والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهلها، وأجيب بصدوره منهم بالاشك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة. وقيل إن إجماع أهل البيت حجة وعليه الشيعة لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ المِيدِ اللهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً والخطأ رجس فيكون منفيا عنهم، وأجيب بمنع أن الحل البيت ويطهر كم تطهيراً والخطأ رجس فيكون منفيا عنهم، وأجيب بمنع أن الخطأ رجس فالرجس قبل العذاب وقيل الإثم وقيل كل مستقذر.

«و» علم من إطلاق التعريف «حجة» الإجماع «المنقول بالآحاد» وهو الصحيح كنقل السنة وقيل لا يكون حجة حتى ينقل إلينا بطريق التواتر لأنه قطعي فلا يثبت بخبر الواحد. «وذاك» المذكور «في» المسائل «السبع» من عدم الحجية في الست الأولى والحجية في الأخيرة «ذو الاعتاد» ومقابله تقدم.

«و» علم من إطلاق مجتهد الأمة «أنه لم يشترط فيه» أي في من وقع منهم الإجماع «عدد تواتر» لصدق مجتهد الأمة بما دون ذلك وخالف إمام الحرمين فشرطه نظرا للعادة.

«و» علم من لفظ الاتفاق «أنه لو انفرد مجتهد في العصر لم يحتج به» أي لم

<sup>(375)</sup> هو عبد الحميد بن عبد العزيز فرضي من أهل البصرة ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ له شعر وكتب وأخبار مع المكتفي العباسي. توفي : (292 هـ = 905 م).

<sup>(376)</sup> ج: 4 ص: 115 بتغيير وزيادة، وبلفظه في أبي داوود ج: 4 ص: 201 كلاهما عن العرباض بن سارية.

<sup>(377)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2256، مسلم ج: 4 ص: 120 عن جابر بن عبد الله.

وأنَّ قَرْضَ العصرِ لا يُشترطُ وقد أبى فيه انقراضَ الكلَّ أو غالبِهِم أو عُلمائهم وقيل بن وقيل بن في ذوقيل بن عددِ التواتُمرِ ولا تمادِي

وقد أبى جماعة فشرطوا أو عُلمائهم تنازع بهم وقيل في ذي مَهْلَةٍ لا الفوْتِ ولا تمادي الدهر فيه الغابر

يكن قوله حجة لانتفاء الإجماع عن الواحد إذ الاتفاق إنما يصدق من اثنين فأكثر وقيل يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه، أما منع كونه إجماعا فلا خلاف فيه. «وهو» أي ما ذكر من أنه لا يشترط بلوغ عدد التواتر في المجمعين وأنه لو انفرد واحد لم يحتج به هو «الصحيح فيهما» أي في المسألتين «لمن» أي عند من «نبه» لذلك \_ كفرح \_ : فطن أو من نبه بالتثليث شرف واشتهر، والأنسب هنا الكسر وإن كان الأفصح الضم. وقد مر مقابل الصحيح.

"و" علم من قوله: في أيما عصر «أن قرض» أهل «العصر» المجمعين بموت كلهم أو بعضهم «لا يشترط» في انعقاد الإجماع لحصول مسمى اتفاقهم في عصر مع بقائهم. «وقد أبي» ذلك «جماعة» منهم أحمد بن حنبل وفشوطوا» انقراض مع بقائهم. «وقد أبي» ذلك «جماعة» منهم أحمد بن حنبل وفشوطوا» انقراض العصر لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع، ثم على هذا قيل باشتراطهم «فيه» أي في انعقاده «انقراض الكل» بناء على أنه تضر مخالفة الفرد والنادر والعامي «أو» أي وقيل باشتراط انقراض «علمائهم» كلهم أو غالبهم بناء على أنه لا تضر مخالفة العامي «تنازع بهم» أي فيهم. «وقيل» لا يشترط الانقراض في الإجماع القولي «بل يشرط في» الإجماع «السكوقي» لضعفه. «وقيل» يشترط إن كان «في» مجمع عليه «ذي مهلة» بفتح الم كما في البناني والعطار أي تأن وتراخ كالزكاة فإنه يمكن تداركها بأن تسترد من يد من أخذها إذا تبين عدم وجوبها مثلا «لا» في المجمع عليه ذي «الفوت» بأن كان لا مهلة فيه وهو ما لا يمكن تداركه لو وقع كقتل النفس فإنه إذا وقع لا يمكن تداركه لو وقع كقتل النفس فإنه إذا وقع لا يمكن تداركه. «وقيل» يشترط «قرض عدد التواتر» فإذا انقرضوا وبقي القليل انعقد حينئذ قبل انقراضهم.

«و» علم أيضا من إطلاق التعريف أنه «لا» يشترط في انعقاده «تمادي» أي طول «الدهر فيه» أي على الإجماع «الغابر» الماضي نعت الدهر فينعقد ولو لم

وشرطَ الإمامُ في الظَّنْسَيِّ لا حجةً وهُوَ لِجُلِّ الناسِ لا حجةً وهُوَ لِجُلِّ الناسِ ومن نفى جوازَهُ فخالِفِ

وأنسه مسن سابسقِ النبسيِّ وأنسه يكسونُ عسن قيساسِ أو الوقوع مطلقا أو في الخفِي

يتهاد الزمن عليه بأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غيره. «وشرط الإمام» أي إمام الحرمين تمادي الزمن «في» الإجماع «الظني» ليستقر الرأي عليه بخلاف القطعي، قال: فلو ماتوا على الفور لم يكن إجماعا، والمعتبر زمن لا يفرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع.

«و» علم من قوله في الحد أمتنا «أنه» أي الإجماع «من سابق النبي» من الأم السالفة «لا حجة» أي غير حجة في ملته بل في مللهم «وهو» أي كونه غير حجة رأي «لجل الناس» وهو الأصح لأن العصمة لم تثبت إلا لهذه الأمة لحديث ابن ماجه وغيره: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة)(378) وقيل إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا.

رو» علم من إطلاق الاجتهاد «أنه» أي الإجماع «يكون عن قياس» لأن الاجتهاد المأخوذ في حده لابد له من مستند كما سيأتي والقياس من جملته وهو جائز وواقع عند الجمهور، فقد أجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فارة قياسا على السمن، وكإجماعهم على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قياسا على إمامة الصلاة. «ومن نفى جوازه» أي جواز الإجماع عن قياس «فخالف أو» جوزه ولكن نفى «الوقوع مطلقا أو في الحفي» أي خالف من قال إنه عير جائز مطلقا أو غير جائز في الخفي، وخالف أيضا من قال إنه جائز لكنه غير واقع مطلقا أو قال غير واقع في الجلي دون الخفي. ووجه المنع في الجملة أي من غير تفصيل بين الجواز والوقوع والجلي والخفي أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب تجوز مخالفة الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع.

<sup>(378)</sup> ج: 2 ص: 376 عن أنس بن مالك.

وأن الاجماع لهم على أحـــد جازَ ولو من حادثٍ بعدهـمُ فالآمـدي يمنع والإمـام لــن ومنْ سواهـم الأصح المنع إن

قولين قَبلَمَا استقرَّ الخلفُ قد أما اتفاق بعد ذاك منهمُ يمنعَ والثالثُ إن يُسْنَدُ لِظَـنْ طال في الأوَّلِ خلافٌ قد زُكِنْ

وه علم أيضا من إطلاق الاتفاق في التعريف «أن الاجهاع» أي اتفاق أهل العصر «هم على أحد قولين» أي على أحد قولين لهم «قبلما استقر الخلف» بينهم أي قوي وثبت بطول الزمن وذلك بأن قصر الزمان بين الاتفاق والاختلاف «قلا جاز» حيث كان الاتفاق منهم بل «ولو» كان الاتفاق «من حادث بعدهم» أي بعد ذوي القولين بأن ماتوا ونشأ غيرهم لصدق حد الإجماع بكل من الاتفاقين ولجواز ظهور مستند جلي يجتمعون عليه، وقد اجتمعت الصحابة على دفنه عليه في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر، وفي هذه الصورة خلاف ضعيف للصيرف.

وأما اتفاق بعد ذاكه أي بعد استقرار الخلاف بأن يمضي بعده زمن يعلم به أن كل قائل مصمم «منهم» أي من ذوي القولين «فالآمدي يمنع» منه مطلقا أي أسند لظن أم لا «والإمام» الرازي «لن يمنع» بل يجيزه مطلقا «والثالث» لا يمنع «إن يسند لظن» أي إن كان مستندهم في الاختلاف ظنيا، ويمنع إن كان مستند كل من الفريقين قطعيا أي باعتبار نظر القائل به حذرا من إلغاء القاطع. ووجه المنع مطلقا أن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمنع اتفاقهم على أحد الشقين. وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحد الشقين فإذا وجد فلا اتفاق قبله. والخلاف مبنى على أنه لا يشترط انقراض العصر فإن شرطناه جاز قطعا.

(و) أما إن كان الاتفاق (من سواهم) بعدهم ففيه مذاهب ـ قال حلولو: وفرض المسألة في البرهان والمختصر بعد انقراض الأولين وكلام المصنف لا يشعر بخصوص ذلك ـ أحد تلك المذاهب الجواز مطلقا، والثاني المنع مطلقا، والثالث وهو الأصح المنع إن طال في، الزمن «الاول خلاف قد زكن» والجواز إن لم يطل زمان الاختلاف. والفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقضي العرف

وأن الالخدذ بأقل ما رُوي حقّ إذِ الأكثر فيه ما قَوي أمّا السُّكوتي بيه النزاع ثالثُها عُ يحتمع لا إجماعُ رابعُها بشرْطِ أَنْ ينقرضا وقيل في فُتْيَا وقيل في قضاً

فيه بأنه لو كان ثم وجه لسقوط أحد القولين لظهر للمختلفين بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم.

الله العلماء المحلم أيضا من إطلاق التعريف «أن الاخذ بأقل ما روي» من أقوال العلماء الحق إذ» أي حيث «الأكثر فيه» أي فيما روي «ما قوي» أي لم يقو بما يدل على وجوبه ؛ لأنه أخذ بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله فقيل كدية المسلم وقيل كنصفها وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه ونفي وجوب الزائد عليه بالأصل، فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب قيل إنها ثلاث وقيل إنها سبع ودل حديث الصحيحين على أنها سبع فأخذ به.

وأما» الإجماع «السكوقي» بأن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عنه بعد العلم به إلى آخر ما سيأتي فرهبه» أي فيه «النزاع» فقيل إنه ليس بإجماع ولا حجة لاحتال توقف الساكت في ذلك أو ذهابه إلى تصديق كل مجتهد أو سكوته لخوف أو مهابة أو غير ذلك، ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله: لا ينسب للساكت قول، الثاني أنه إجماع وحجة لأن سكوت العلماء في مثل ذلك تظن منه الموافقة عادة، وقد استدل به الشافعي في غير ما موضع «ثالثها» أنه «يحتج» به «لا» أنه «إجماع» لاختصاص مطلق اسم الإجماع عند هذا القائل بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه بالمقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه بينهم بعده بخلاف ما قبله «وقيل» إنه حجة «في فتيا» لا في حكم أي إن كان المكم الذي قاله البعض وسكت عنه الباقون فتيا أي مفتى به بأن قاله على سبيل المختاء ؛ لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضى بها بخلاف الحكم فلا يبحث فيه لأنه يرفع الخلاف، «وقيل» عكسه فهو حجة «في قضا» أي في حكم لا في فتيا لصدوره عادة بعد البحث والتشاور مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا.

وقيلَ فيمَا ليْسَ فيه مهله وقيل حيث ساكت فيهِ أَقَلْ وقيل حيث ساكت فيهِ أَقَلْ يُسْمَى باجماع ننزاع يسورَدُ مَثَارُهُ أَنَّ السكوتَ العَارِ عن وفيه تكليفٌ لنا وقد ظَهَرْ وذاكَ تصويرُ السُّكُوتِي هلْ يُظَنْ

وقيل في عَصْرِ الصِّحَابِ الْجِلَّهُ وَكُونُهُ حَجَةً الأَقْوَى وهِلْ وَكُونُهُ حَجَةً الأَقْوَى وهِلْ وَكُونُهُ تَلْسَرَدُّدُ دُوكُ لَيْلِ سُخْطٍ ورضى فيما يُظَنْ للكل مع مُضِي مُهْلَةِ النَّظَرْ منه الموافقة أمَّا حيث لسنْ

«وقيل» حجة إن وقع «فيما» أي في أمر «ليس فيه مهله» بأن كان يفوت استدراكه كإباحة فرج أو إراقة دم ؛ لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره «وقيل» حجة إن كان «في عصر الصحاب الجله» لأنهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به بخلاف غيرهم فقد يسكتون. «وقيل» حجة «حيث ساكت فيه أقل، من القائلين نظرا للأكثر.

«وكونه حجة» مطلقا هو «الأقوى» وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث «وهل» مع الجزم بأنه حجة «يسمى بإجهاع» في ذلك «نزاع» أي خلاف لفظى «يورد» وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث فقيل لا يسمى بالإجماع لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة، وقيل يسماه لشمول الاسم له، وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره. «و كونه» إجماعا «حقيقة» أي داخلا فيما يصدق عليه تعريف الإجماع فيه «تردد» للعلماء «مثاره» أي منشؤه «أن السكوت العار» بالاجتزاء بالكسرة عن الياء أي المجرد «عن دليل سخط ورضى، أي عن أمارة مخالفة وموافقة «فيما يظن» أي في حكم اجتهادي والمجرور صلة قوله: السكوت. وفي بمعنى: عن، «وفيه تكليف لنا» بأن كانت المسألة تكليفية «وقد ظهر للكل» بأن بلغت الواقعة كل المجتهدين قطعا أو ظنا «مع مضي مهلة النظر» بالضم بمعنى المدة فلابد أن تمضى مدة يمكن فيها نظر الساكتين عادة في تلك الواقعة «وذاك» المذكور هو «تصوير» الإجماع «السكوتي هل يظن منه» أي من ذلك السكوت «الموافقة» أي موافقة الساكتين للقائلين قيل نعم نظرا للعادة في مثل ذلك فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريفه عليه، وقيل لا فلا يكون إجماعا حقيقة فلا يحتج به، واحترز عن السكوت المفترن بأمارة الرضى فإنه إجماع قطعا أو السخط فليس بإجماع قطعا، وعما إذا لم تكن المسألة يظهرَ قيل حجة والجلَّ لاَ وقيل إِن عمَّتْ به البلوى عَلاَ وأنه يكونُ في عقلييً لا يتوقَّسف ودنيويِّ

في محل الاجتهاد بأن كانت قطعية أو لم تكن تكليفية نحو عمار (379) أفضل من حذيفة (380) أو العكس فالسكوت فيها لا يدل على شيء، وعما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين أو لم يمض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون من محل الإجماع السكوتي. «أما حيث لن يظهر» بأن لم ينتشر ولم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف ففيه أقوال: «قيل» إنه «حجة» لعدم ظهور خلاف فيه «و» قال «الجل فيه عنالف ففيه أقوال: «قيل» إنه «حجة» لعدم ظهور خلاف فيه هوال بخلاف قول لا يكون غير القائل خاض فيه، ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل «وقيل إن» كان في حكم ما «عمت به البلوى» من الأفعال كمس الذكر «علا» فيصير حجة كالحكم بنقض الوضوء بمس الذكر ؛ لأنه لابد من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة، بخلاف ما لا تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه.

(و) علم من قوله في التعريف: أي أمر كان «أنه» كما يكون في أمر ديني كالصلاة والزكاة «يكون في» أمر «عقلي لا يتوقف» هو أي الإجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الصانع؛ لإمكان تأخير معرفتهما عن الإجماع، أما ما تتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت البارىء والنبوءة فلا يحتج فيه بالإجماع وإلا لزم الدور وذلك لأن حجية الإجماع موقوفة على بعثة الرسل وهي متوقفة على ثبوت البارىء فلا يصح إثباته بالإجماع لتقدمه عليه وفي النبوءة ظاهر؛ إذ الإجماع متوقف عليها وي يكون في «دنيوي» كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية ويكون أيضا في لغوى ككون الفاء للتعقيب كا مر.

<sup>(3.79)</sup> ابن ياسر بن عامر الكناني القحطاني من الولاة الشجعان ذوي الرأي أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به بدري باني مسجد قباء ـــ أول مسجد في الإسلام ــ روى 62 حديثا (57 ق هـــ ــ 37 هـ = 567 ــ 657 م).

<sup>(380)</sup> ابن حسل بن جابر العبسي واليمان لقب حسل، صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين صاحب سره علي في المنافقين لم يعلمهم غيره. روى 225 حديث توفي (36 هـ = 656 م).

وأنه لابدً فيه من سنَد لقيْد الإجتهاد وهُو المعتمَد ولم يَجِب له إمامٌ عُصِمَا ومَنْ رأى اشتراط هَذَا وَهِمَا

## مَسْأَلَـةٌ

إمكانًه الصَّوابُ والقـويُّ حجَّتُهُ وأنه قَطْعِينَ

«ولم يجب» أي لم يشترط «له إمام عصما ومن رأى اشتراط هذا وهما» كغلط وزنا ومعنى فقد شرط الروافض له إماما معصوما بناء على زعمهم أنه لا يجوز خلو الزمان عنه ــ وإن لم تعلم عينه ــ وحينئذ فالحجة في قوله فقط وغيره تبع له.

«مسألة إمكانه» أي الإجماع هو «الصواب» الصحيح وقيل إنه محال عادة كالاجتماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد، وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه ؛ لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعي إذ يجمعهم عليه الدليل، وقيل إنه ممكن ولا سبيل إلى الاطلاع عليه «والقوي» بعد إمكانه والاطلاع عليه «حجته» أي أنه حجة في الشرع قال تعالى : ﴿ومن يشاقق الرسول﴾... الآية توعد فيها على اتباع غير سبيل المومنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم وفعلهم فيكون حجة، وقيل لا لقوله تعالى : ﴿فَإِن تنازعتم في شيء... الآية اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة، وأجيب بأن الكتاب قد دل على حجيته. «و» الصحيح بعد حجيته «أنه قطعي» فيها بحيث يكفر أو يضلل عالفه ولكن حيث اتفق عليه بأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي اجتمعوا

لا في السكوتي ولا ما خَرَقًا مخالفٌ والفخرُ ظَنِّي مُطْلَقَا وخرقُه حَظْرٌ ومِنْ هٰذا زُكِنْ إحداثُ ثالثٍ أو التفصيلِ إن يخرِقُ وقيل خارقانِ مطلقًا وأنه يجوز إنْ مَا خَرَقَا

عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة. «لا في» ما لم يصرحوا كلهم به كـ«السكوتي» المجرد عن القرائن التي تدل على الرضى فإنه ظني «ولا» في «ما» أي إجماع «خرقا مخالف» بأن نَدَرَ المخالف فيه على القول بأنه إجماع يحتج به فإنه ظني للخلاف فيه. «و» قال «الفخر» إن الإجماع «ظني مطلقا» اتفق المعتبرون على أنه إجماع أم لا إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطؤهم والإجماع عن قطع غير محقق.

"وخرقه" أي الإجماع القطعي \_ وكذا الظني عند من اعتبره \_ بالمخالفة له وحظر" من الكبائر للتوعد عليه في الآية «ومن هذا» أي ومن تحريم خرقه «زكن» أي علم أنه يحرم «إحداث» قول «ثالث» في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين واستقر رأيهم على ذلك وثبت أنهم أجمعوا بجملتهم على القولين. «أو» أي وأنه يحرم إحداث «التفصيل» بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر «إن يخرق» كل من الثالث والتفصيل الإجماع ؛ بأن يرفع ما اتفق عليه أهل العصر بخلاف ما إذا لم يخرقاه «وقيل» الثالث والتفصيل «خارقان» للإجماع «مطلقا» يعني أبدا فيمنع إحداثهما وحكي عن الجمهور كما لو أجمعوا على قول واحد فإنه يحرم إحداث قول ثان، ولأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما، وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه، مثال الثالث عنهما، وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه، مثال الثالث على قولين : قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا، ومثال الثالث غير الخارق يحل متروك التسمية سهوا المقولان من أن له نصيبا، ومثال الثالث غير الخارق يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه أبو حنيفة، وقيل يحل مطلقا وعليه الشافعي، وقيل يحرم مطلقا.

<sup>(381)</sup> على بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد عالم أندلسي أحد أئمة الإسلام كانت في الأندلس طائفة على مذهبه يسمون الحزمية. (384 ــ 456 هـ = 994 ــ 1064 م).

فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله. ومثال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو العكس وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه وفي عدمه كونهما من ذوي الأرحام فتوريث إخداهما دون الأخرى خارق للاتفاق، ومثال التفصيل الغير الخارق ما قيل تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي، وقد قيل تجب فيهما، وقيل لا تجب فيهما، فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله، وقد علم أن مسألة التفصيل فيما إذا كان محل الحكم متعددا، ومسألة الثالث فيما إذا كان متحدا. «و» زكن أيضا من هذا «أنه» إذا استدل المجمعون على حكم بدليل أو عللوه بعلة أو ذكروا له تأويلا «يجوز» لمن بعدهم «إن ما خرقا» أي لم يخرق ما ذكروه «وقيل لا» يجوز وفاعل قوله يجوز «الإحداث للدليل» للحكم أي إظهاره «أو علة للحكم أو تأويل» لدليل ليوافق غيره.. يعنى أنه علم من حرمة خرق الإجماع أنه يجوز إحداث دليل لحكم أو علة له أو تأويل لدليل غير ما ذكروه لجواز تعدد المذكورات، وهذا إن لم يكن فيه إبطال ما أجمعوا عليه، فإن العلماء في كل عصر يستخرجون الأدلة والتأويلات من غير نكير وذلك إجماع سكوتي، بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا علة ولا تأويل غير ما ذكرناه. وقيل لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا لأنه من غير سبيل المومنين المتوعد في الآية على اتباعه، وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه. «و» زكن من جرمة خرقه «أنه يمتنع ارتداد أمتنا» جميعا في عصر من الأعصار «سمعا» فالأدلة السمعية ثابتة بنفى الخطإ، والارتداد أعظم الخطا، ولما فيه أيضا من خرق إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان، والخرق يصدق بالقول والفعل كما يصدق الإجماع بهما «وذا» أي امتناع ارتدادهم سمعا «اعتماد» أي هو المعتمد الصحيح لحديث الترمذي وغيره: (إن الله تعالى لا يجمع أمتى على

دون اتفاقِهَا على جَهْلِ الذِي مَا كُلُّفَتْ به على القُولِ الشَّذِي وَفِ انقسامِهَا لِفِرْقَتَيْسِنِ وَافْ أَخْطَأً فِي مسألةٍ كُلَّ خِلاَفْ مَثَارُهُ هل أخطائت وأنْ لاَ يَضَادَ سابقًا على الْمُعَلَّسِي

ضلالة) (382) وقيل يمكن ذلك شرعا كما يمكن عقلا قطعا وليس في الحديث المستدل به للامتناع ما يمنع ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد، وأجيب بأن معناه أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد. «دون اتفاقها في عصر «على جهل الذي ما كلفت به» بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة فلا يمتنع إذ لا خطأ فيه لعدم التكليف به. «على القول الشذي» أي الطيب يعني الصحيح، وقيل يمتنع وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل. وأجيب بمنع أنه سبيل لها، لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك، أما اتفاقها على جهل ما كلفت به ككون الوتر واجبا أو غيره مثلا فيمتنع قطعا.

«وفي» جواز «انقسامها» أي الأمة «لفرقتين» في كل من مسألتين متشابهتين «واف أخطأ في مسألة» من المسألتين «كل» من الفرقتين كاتفاق إحدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه في الصلاة الفائتة والأخرى على العكس «خلاف» أي الخلاف واف في انقسامها... إلخ وفي نسخة؛ وفي انقسامها لقسمي اختلاف أخطأ... إلخ.. قيل يمتنع ذلك وعليه الأكثرون لأن خطأهم في المسألة لا يخرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا على الخطإ ولو في مسألتين وهو منفي عنهم، وقيل يجوز وعليه المتأخرون لأن المخطىء في كل مسألة بالنظر إليها على حدتها بعض الأمة، وهذا معنى قوله: «مثاره هل أخطأت» أي منشؤه الخلاف هل يطلق الخطأ على كل الأمة نظرا لمجموع المسألتين منضمة إحداهما إلى الأخرى أو لم يخطىء إلا بعضها نظرا إلى كل مسألة على حدتها فالمخطىء في هذه المسألة بعينها فقط هو البعض وفي الأخرى فقط هو البعض.

«و» علم من حرمة خرق الإجماع «أن لا يضاد» الإجماع إجماعا «سابقا» فلا يجوز إجماع على حكم أجمع على ضده سابقا إذا كان قطعيا «على» القول «المعلى»

<sup>(382)</sup> ج: 3 ص: 315 من حدیث ابن عمران.

ولم يعسارضْهُ دليسلٌ إذ لاَ يُعَارِضُ الْقَطعِي ولن يسدُلاً إذ وافقَ الحديثَ أنَّ المُسْتَنَدُ لهُ بلِ الظَّاهِرُ ذا في المُعْتَمَدْ

## *خ*اتِـمــةٌ

جَاحِـدُ مُجْمَع عليه عُلِمَـا ضَرورَةً في الدِّينِ ليس مُسْلِمَا

أي المصحح ؛ لاستلزامه تعارض دليلين قطعيين، وقيل يجوز ؛ إذ لا مانع من كون الأول مغيا بالثاني.

«ولم يعارضه دليل» لا قطعي ولا ظني «إذ» الإجماع قطعي على الصحيح و «الأ يعارض» بالتركيب نائبه «القطعي» بواحد منهما فلا تعارض بين قاطعين لاستحالته ؛ إذ التعارض بين شيئين يقتضي خطأ أحدهما، ولا بين قاطع ومظنون ؛ لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع. أما الظني كالسكوتي فتجوز معارضته بظني آخر.

وولن يدلا» الإجماع «إذ وافق» أي إذا وجد يوافق «الحديث» على «أن المستند» في الاجماع «له» أي لذلك الحديث ؛ لجواز أن يكون المستند غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه «بل الظاهر ذا» أي أن المستند له إذ لم نجد له دليلا سواه إذ لابد له من مستند كا مر «في المعتمد» وقال أبو عبد الله البصري : بل يتعين أن يكون هو مستنده وحكاه ابن برهان (383) عن الشافعي، فإن وجد دليل غيره فلا يكون الظاهر كون الإجماع عن ذلك الحديث لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الحديث لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الحديث الواحد. وأما المتواتر فهو عنه بلا خلاف، وفيه نظر.

«خاتمة جاحد» حكم من أحكام الشرع «مجمع عليه علما ضرورة في الدين» بأن عرفه منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات في

<sup>(383)</sup> أحمد بن على أبو الفتح فقيه بغدادي غلب عليه علم الأصول كان يضرب به المثل في حل الإشكال، له مصنفات (479 ـــ 518 هـ = 1087 ـــ 1124 م).

قطعاً وفي الأظهرِ منصوصٌ شُهِر والخلفُ فيما لم يُنَصَّ المشتهِرْ أصحُ له تك فيره خُصُوصاً لا جَاحِدُ الخفِي ولو منصوصاً

إطلاق العلم بالضرورة عليه بجامع عدم قبول التشكيك فيهما كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والخمر «ليس مسلما» بل هو كافر «قطعا» لاستلزام جحده تكذيب النبي عَيِّلَةٍ فيه لأن سنده القطعي يصيره كمباشرة السماع منه عَيِّلَةٍ «و» كذا ليس مسلما «في الأظهر» جاحد «منصوص» عليه في الكتاب والسنة «شهر» بين الناس و لم يبلغ رتبة الضروري كحل البيع لما تقدم وقيل لا لجواز أن يخفى عليه. «والخلف في» جاحد «ما لم ينص المشتهر» قيل يكفر لشهرته وقيل لا لجواز أن يخفى عليه، وقد مثله بعضهم كما في المباحث بكون ما بين الدفتين كلام الله فإنه غير منصوص لأن جمع القرآن إنما كان بعده عَيِّلَةٍ. «أصحه» أي الخلف «تكفيره خصوصا» فقد صححه النووي كما في الشرح وحلولو. وقال البناني : إن تكفير جاحده ضعيف والمعتمد عدم الكفر. ثم هذا في قديم العهد بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام، أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالإسلام بالوسلام بالإسلام بالوسلام بالإسلام بالإسلام بالإسلام بالإسلام بالإسلام بالإسلام بالإس

«لا جاحد» المجمع عليه «الخفي» بأن كان لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فلا يكفر قطعا «ولو» كان «منصوصا» أي فيه نص لخفائه كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت لقضاء النبي عليه له كا رواه البخاري(384)، وخرج بالمجمع عليه غيره وإن كان فيه نص، وبالدين المجمع عليه المعلوم من غيره ضرورة كوجود بغداد فلا يكفر جاحده.

<sup>(384)</sup> ج: 4 ص: 2105 من حديث ابن مسعود.

## الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِيَاسِ

ساواهُ في علَّتِهِ في الحكْمَ غيرِ الصَّحيحِ زاد عِنْدَ الْحَامِل في الدُّنيوي قال الإمامُ قطّعا وَحَمْلُ معلوم على ذي عِلْـم هُوَ القياسُ ومريد الشَّامِل ئم القياسُ حجة وَيْرْعَسى

«الكتاب الرابع في القياس» وهو لغة التقدير والتسوية، واصطلاحا ما أشار له بقوله : «وحمل معلوم على ذي علم» أي على معلوم بمعنى متصور أي إلحاقه به لأجل أنه «ساواه في علته» أي في علة حكمه «في الحكم» صلة حمل معلوم «هو القياس» الصحيح.. يعنى أن حد القياس الصحيح: حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه بأن توجد بتمامها في المحمول، فالمراد بالحمل الإلحاق، وبالمعلوم المتصور؛ فيشمل اليقيني والاعتقادي والظني، ولم يعبر بموجود ولا بشيء ؛ لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم، و لم يقل حمل مجتهد ليتناول حمل المقلد الذي يقيس على أصل إمامه. ثم هذا الحد للقياس الصحيح، «ومريد» القياس «الشامل غير الصحيح زاد» في آخر الحد لفظ «عند الحامل» وهو المجتهد مطلقا أو مقيدا، وافق ما في نفس الأمر أولا بأن ظهر غلطه، فيتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح، والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح.

«ثم القياس حجة» لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى : ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار) والاعتبار قياس الشيء بالشيء.

ولجدنا مولود \_ رحمه الله تعالى \_ في نظم التنقيح :

حجية القياس عند العلما إلا أولى الظاهر أمر علما لقوله سبحنه فاعتبروا ولجواب عن معاذ يوثر ومالك عن خبر الآحاد قدمه لزائد المفاد فذاك لا يفيد إلا حكمه وذا يفيد حُكمه والحِكمه.

«وترعى» حجيته أي تعتبر «في» الأمر «الدنيوي قال الإمام» الرازي «قطعا» أي باتفاق كالأدوية والأغذية كأن يكون دواء هذا المرض عقارا حارا فيفقد فيأتي الطبيب بما يماثله في الحرارة مثلا لموافقة كل منهما لمزاج المرض المخصوص، ومثل ذلك الأغذية، ووجه كونه دنيويا أنه ليس المطلوب به حكما شرعيا بل ثبوت نفع هذا لذلك المرض مثلا وذلك أمر دنيوي. «و» حجة «في أمور الدين. لا» يكون حجة في الأمور «الحلقية و» لا في «كل الاحكام» لأن منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة «ولا العادية» والمراد بالخلقية والعادية الأمور التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل أو أكثره فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح، فلا يقاسُ مثلا النفاس على الحيض في أن أقله يوم وليلة أو أكثره خمسة عشر؛ لأنها لا يدرك المعنى فيها بل يرجع فيها إلى قول من يوثق به، والخلقية والعادية مترادفان وقيل متغايران وهو الأوجه: فالعادي في نحو أقل الحيض كمية العدد وهو المضاف والخلقي فيه الدم الخارج من أقصى الرحم خلقة وهو المضاف إليه.

"ولا" يكون القياس "على المنسوخ" فيمتنع لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ "لكن شملا قوم" أي عمم قوم جواز القياس وحجيته في الكل، أما فيما يرجع إلى العادة والحلقة فلإمكان إدراك المعنى فيها، وأما في كل الأحكام فبمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه، ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة، وأما النسخي فلأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين، والنسخ للأصل ليس نسخا للفرع. ومثل الفهري القياس على المنسوخ بقياس أي حنيفة صحة صوم رمضان بنية من النهار على صوم يوم عاشوراء بعد نسخ وجوبه إن صح. قال: ويمكن أن يقال على المثال المذكور إن المنسوخ عين الصوم ووجوب أصل الصوم بشرائط باق فيصح هذا القياس ويلتفت البحث فيه إلى أن نسخ الأخص هل بستلزم نسخ الأعم أم لا ؟ قاله حلولو.

«وقوم منعوه» أي الاحتجاج بالقياس في الشرعية «مسجلا» عقلا وشرعا

«وقيل» يمنع «عقلا» لأنه طريق لا يومن فيها الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك، ورد بأن العقل مرجح لترك القياس لا أنه محيل له، وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه ؟. «و» منع «ابن حزم، الظاهري القياس «شرعا» قال: لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط، وقياس، وأجيب بالمنع. «و» منع داوود «الظاهري غير الجلي» منه «منعا» بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي. واقتصر في شرح المختصر على أنه لا ينكر قياس الأولى وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي. «و» منعه «الحنفي في الحد» كقطع النباش قياسا على السارق بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية، وجلد اللائط ورجمه قياسا على الزاني، وقياس الجلد في الخمر على القذف «والتكفير» كإيجاب الكفارة على القاتل عمدا قياسا على القاتل خطأ بجامع القتل بغير حق، واشتراط الإيمان في الرقبة في الظهار قياسا على كفارة القتل بجامع أن كلا منهما كفارة. «وفي ترخص» كالعنب على الرطب في العرايا وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع أن كلا منهما جامد طاهر قالع. «وفي التقدير» كجعل أقل الصداق ربع دينار قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو، وكقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى : ﴿لينفق ذو سعة من سعته ﴾. وإنما منع الحنفي القياس في الأربع واحتج به فيما عداها ؛ لأن المعنى فيهن لا يدرك، وأجيب بأنه يدرك في بعضها كما ترى. حلولو: والذي يقتضيه مذهبنا جريان القياس في الأربع صور إلا لمعارض على خلاف في الرخص. قال في النشر: المشهور عدم جواز القياس في الرخص.

وقيلَ في الأسبابِ والشرطِ وفي ضرورةٌ وقيــلَ في العقلـــيّ وقيـلُ في حاجيــاً إذا

موانع وقيل حيث لم تف وقيل في النفي أي الأصلي لم يرد النص على وفق لِـذا

"وقيل" يمنع إفي الأسباب" كقياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا، وقياس التسبب في القتل بالإكراه على التسبب فيه بالشهادة، "والشرط" كقياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية وكقول الحنفي: الجلد في الزنى عقوبة لا يشترط فيها الإسلام فلا يشترط في الرجم، وقياس الغسل على الوضوء في توقف الصلاة عليه كالوضوء فيكون شرطا في ها «وفي موانع» كقياس منع المحرم من استدامة ملك الصيد قياسا على منعه من لبس المخيط بجامع حرمة الإحرام، وقياس النفاس على الحيض في ترك الصلاة معه كالحيض فلا يقع القياس في المذكورات؛ لأنه يخرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها لا خصوص المقيس عليه يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها لا خصوص المقيس عليه أو المقيس، وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها من الأحكام. قال في النشر: المشهور عندنا في الثلاثة عدم جواز القياس.

"وقيل" يمنع «حيث لم تف» أي تحصل «ضرورة» إليه بوقوع حادثة لا نص فيها، فإن اضطر إليه بوقوعها جاز حينئذ للحاجة إليه، بخلاف ما لم يقع فلا يجوز لانتفاء فائدته، ورد بأن فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة «وقيل» يمنع «في العقلي» للاستغناء عنه بالعقل وأجيب بأنه لا مانع من ضم دليل إلى آخر، مثاله قياس الباري على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود؛ إذ هو علة الرؤية. «وقيل» يمنع «في» ذي «النفي أي» النفي «الأصلي» أي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع بأن نجد صورة لا حكم للشرع فيها ثم نجد أخرى تشبهها فلا يقاس على التي بحثنا فيها و لم نجد للشرع فيها حكما للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي، والجواب أنه لا مانع من ضم دليل إلى آخر.

«وقيل» يمنع «في الجزئي» حال كونه «حاجيا» وهو ما دعت الحاجة إلى مقتضاه أو إلى خلافه «إذا لم يرد النص» من الشارع «على وفق» أو خلاف «لذا» في مقتضاه. العطار: والتقييد بالجزئي للإشارة إلى أن منع القياس الجزئي من حيث أفراده بدليل الأمثلة لا من حيث ماهيته الكلية، الشربيني: بأن ترتب حكم على

شيء يظن أن علة ترتبه عليه الحاجة إليه من غير نص على أن علة الترتب الحاجة فيقاس عليه غيره ؛ لوجود الحاجة فيه، فهذا منعه الغزالي.. قال : لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي. وأجازه الآمدي، وروي عن مالك والشافعي، وإنما احترز عنه لأنه المرسل الآتي في المسالك، والخلاف هنا غير الخلاف هناك ؛ لأن ما هنا بعد الاتفاق على ما هناك حتى يأتي التعليل بالاستغناء وبتقديم القياس. فمثال الأول \_ أي ما دعت الحاجة إلى مقتضاه \_ صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم فإن القياس أي على صلاته عَلِيْكُ على النجاشي(385-386) يقتضي جوازها وعليه الروياني، لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلى والمصلى عليهم و لم يرد من النبي عَلِيْكُ بيان لذلك، ومثال الثاني ضمان الدرك وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا مثلاً فإن القياس أي على غيره مما لم يجب يقتضى منعه لأنه ضمان ما لم يجب عليه، وعليه ابن سريج، والأصح صحته لعموم الحاجة إليه في معاملة من لا يعرف، ومذهب مالك أنه يكون فيما لم يجب والتقييد بما إذا لم يرد النص ليتأتى تعليل المنع فيما تدعو الحاجة إلى مقتضاه بالاستغناء عنه بدعاء الحاجة إذ لو ورد نص لكان المنع للاستغناء به وفيما تدعو إلى خلاف مقتضاه بمعارضة عموم الحاجة إذ لو ورد نص لكان المنع به ولا تنفع حينئذ المعارضة قاله الشربيني.

«وقيل» يمنع «في أصل العبادات» أي في أصولها أي أعظمها وأدخلها في التعبد فلا تجوز الصلاة بالإيماء بالحاجب قياسا على الإيماء بالرأس الثابت بالنص في صلاة النافلة في السفر على الراحلة لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها، وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس، وأجيب بالمنع فإن عدم النقل لا يدل على عدم الجواز.

«و» قد «مر» أي تقدم «حكم قياس اللغة الذي اشتهر» في مبحثها فذكره هناك أنسب، وإنما نبه عليه هنا؛ لئلا يظن أنه أغفله.

<sup>(385)</sup> البخاري ج: 1 ص: 392 عن جابر بن عبد الله.

<sup>(386)</sup> أصحمة ملك الحبشة اسمه بالعربية عطية والنجاشي لقبه أسلم و لم يهاجر، توفي في رجب سنة 9 للهجرة.

ولسيْس نصُّه على التعليسلِ أمراً به والقول بالتفصيلِ في التَّرُكِ دون الفعلِ غيرُ مَيْنِ وأطلقَ الأمرَ أبو الحُسيْسنِ أربعةً أركانُهُ الأصلُ محل حكم مُشبَّةٌ به وقيل بَلْ دليلُهُ وقيل حكم ألفرع قولانِ وثانيها نُفِسي دليلُهُ وقيل حكمُهُ وفي ألفرع قولانِ وثانيها نُفِسي

"وليس نصه" أي الشارع «على التعليل» أي على علة الحكم «أموا به» أي بالقياس سواء كان في الفعل نحو أكرم زيدا لعلمه أو الترك كالخمر حرام لإسكارها «والقول» مبتدأ «بالتفصيل» وهو أن النص على العلة أمر بالقياس «في» جانب «الترك دون» جانب «الفعل» فلا يكون أمرا به «غير مين» خبر المبتدإ، وذلك لأن العلة في الترك المفسدة وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة، والعلة في الفعل المصلحة ويحصل الغرض من حصولها بفرد. «وأطلق الأمر» أي أنه أمر في الجانبين «أبو الحسين» البصري(387) إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك حتى لو لم يرد التعبد بالقياس استفيد في هذه الصورة، وأجبب بأن الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس.

«أربعة أركانه» مقيس عليه وهو الأصل، ومقيس وهو الفرع، ومعنى مشترك بينهما وهو الجامع، وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس وهو الجواز والمنع، فالأول «الأصل» واختلف في المراد به قيل هو «محل حكم مشبه به» بالرفع نعت لحل، كالخمر فيما إذا قسنا عليه النبيذ في التحريم للعلة الجامعة. «وقيل بل دليله» أي دليل الحكم في المحل المشبه به وهو هنا الدليل الدال على تحريم الحمر. «وقيل» الأصل «حكمه» أي حكم المحل المذكور وهو هنا التحريم الثابت للخمر والحلف لفظي. قال في النشر: قال ابن الحاجب: الأصل ما يبنى عليه غيره فلا بعد في الجميع؛ لأن الفرع يبنى على حكم الأصل وعلى دليله وعلى عليه غيره فلا بعد في الجميع؛ لأن الفرع يبنى على حكم الأصل وعلى دليله وعلى المشبه بالأصل، وقيل حكمه، فالقول الثلاثة وهما الأول والثالث فقيل هو المحل المشبه ببني على القول بأن الأصل هو المحل المشبه مبني على القول بأن الأصل هو حكم الحل المشبه مبني على القول بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به، والقول بأنه حكم الحل المشبه مبني على القول بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به، والقول بأنه حكم الحوال الثلاثة في الأصل وهو بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به، والقول بأنه حكم الحل المشبه مبني على القول بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به، والقول بأنه حكم الحل المشبه مبني على القول بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به، والقول بأنه حكم الحل المشبه مبني على القول بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به، والقول بأنه حكم الحل المشبه في الأصل وهو بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به، والقول بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به، والقول بأن الأصل قول بأن الأصل قول بأن الأصل هو حكم الحل المشبه به والقول بأن الأصل وهو الحل المشبه به والقول المالية في القول بأن الأصل قول به عليه المنابق به والقول به عليه المول والمول بأن الأصل به وعليه به والقول بأن الأصل به وحكم الحل المسبول به والقول بأن الأصل به وعليه بالأصل به وعليه به والقول بالمول به المول به والقول بأن الأصل به وعليه به والقول بأن الأصل به وعليه به وعليه بأن الأصل به وعليه به وعليه به وعليه به والقول به به والقول بأن الأصل به وعليه به وعليه بأن الأصل به وعليه به به وعليه به وعليه به به به وعليه به

<sup>(387)</sup> محمد بن على الطيب أحد أثمة المعتزلة ولد بالبصرة سكن بغداد وتوفي بها له تصانيف وشهرة بالذكاء والدبانة على بدعته، له خبرة بالأصول توفي (436 هـ = 1044 م).

وليس شرطاً اتفاقُ النَّاسِ في عليةٍ والأمرُ بالقياسِ بنوْعِهِ أو شخصِهِ ومَنْ زَعَمْ بشرطِ شيءٍ منهمَا فهو وهَمْ أَلْثَانِ حكمُ الأصلِ رأيُ الناسِ شرطُ ثبوته بلا قياسِ

أنه دليل الحكم «نفي» في الفرع فلا يتأتى فيه قول بأنه دليل الحكم، كيف ودليله القياس ؟

«وليس شرطا» في الأصل الذي يقاس عليه «اتفاق الناس في علة» أي على وجود العلة المعينة فيه بل يكفي قيام الدليل عليه. «و» ليس شرطا في الأصل المقيس عليه «الأمر بالقياس» أي أن يقوم دليل على جوازه على ذلك الأصل لا «به» اعتبار «نوعه» أي الأصل فيجوز القياس في مسائل البيع مثلا دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه «أو» أي ولا باعتبار «شخصه» كقياس أنت حرام على أنت طالق فإنه قد ثبت فيصح قياس خلية أو برية على أنت طالق في لزوم الطلاق به. «ومن زعم» أي قال أو تكفل «بشرط شيء منهما» أي من اتفاق الناس على وجود العلة في الأصل كبشر المريسي أو من قيام الدليل على جوازه في ذلك الأصل بنوعه أو شخصه كعثان البتي القائل باشتراط أحد الأمرين «فهو» أي فزعمه «وهم» أي غلط مردود بأنه لا دليل عليه، فعلى اشتراط الأول لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه بل لابد من الاتفاق على ذلك بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، وعلى اشتراط الثاني لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه.

والثان، من أركان القياس وحكم الأصل رأي الناس، أي العلماء الشرط ثبوته، أي أنه يشترط ثبوت حكمه وبلا قياس، فإنه إن اتحد الجامع فالقياس على الأصل الأول، وإن اختلف لم ينعقد القياس لعدم التساوي.. مثال الأول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر، وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة، ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على الجب في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه. وفي النشر أن مذهب مالك هو أنه إذا ثبت الحكم في فرع صار أصلا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه وكذا القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده.

قيل ولا الإجماع إلا إن بَدَا وكونُه بالقطع ما تُعبُّداً فيه ولا دليلُه الفرع شمِلْ ولا به عن سنن القيس عُدِلْ

«قيل و» يشترط أيضا أن «لا» يكون ثبوت حكم الأصل بـ«الإجهاع إلا إن بدا» مستنده بأن علم النص الذي استند إليه ؟ ليستند إليه القياس، ورد بأنه لا دليل عليه ولا يضر احتال أن يكون الإجماع عن قياس ؟ لأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع من القياس والأصل عدم المانع. «و» من شرط حكم الأصل في قول «كونه بالقطع ما تعبدا» أي كلف «فيه» أي كونه غير متعبد فيه بالقطع أي اليقين ؟ لأن ما تعبد فيه باليقين إنما يقاس على محله ما يطلب فيه اليقين كالعقائد، والقياس لا يفيد اليقين، ورد بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع.

الله المن شرطه أن الله يكون الدليله أي دليل حكم الأصل ـ نصا كان أو ظاهرا \_ الفرع شمل أي شمل حكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من العكس كما لو استدل على ربوية البر بخبر مسلم (الطعام بالطعام مثلا بمثل) ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء.

(و) من شرطه أن (لا) يكون (به) أي بحكم الأصل (عن سنن القيس) أي عن طريقه (عدل) فما عدل به عن سنن القياس أي خرج عن منهاجه لا يقاس على محله ؛ لتعذر التعدية حينئذ، ومنهاجه هو أن يعقل المعنى في الحكم ويوجد في محل آخر يمكن تعديته إليه، والعدول عن ذلك إما بأن لا يعقل المعنى في الحكم كأعداد الركعات ومقادير الحدود وكشهادة خزيمة (388) حيث خص بقبولها وجعلها كشهادة اثنين (389) فلا يقاس عليه في ذلك غيره وإن كان أعلى منه رتبة كالصديق، أو بأن يعقل المعنى لكن لم يتعد لمحل آخر كرخص السفر لما امتنع تعليلها بما يتعدى وهو مطلق المشقة لعدم انضباط مرتبة منها تعتبر مناطا للحكم

<sup>(388)</sup> ابن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري أبو عمارة صحابي جليل روى في الصحيحين 38 حديثا توفي بصفين (37 هـ = 657 م).

<sup>(389)</sup> المستدرك ج: 2 ص: 18 من حديث خزيمة.

وكونُه شرعياً اذْ ما استُلْحِقَا شَرْعِي وكونُه عليه اتَّفِقَا ينهما وقيل شرطُهُ اختلافٌ ثَمَّهُ فَان يَكُنْ لعلَّيْنِ فاسمُه انتمَى فان يكن لعلَّيْنِ فاسمُه انتمَى مركبُ الأصْلِ وإن لعلَّه يمنعُ خصمٌ أن تَحُلَّ أصْلَهُ

تعينت مشقة السفر وهي غير منضبطة أيضا فاعتبرت مظنتها وهي السفر ؟ لانضباطه مناطا للحكم فامتنعت التعدية، قاله العطار.

«و» من شرطه «كونه» أي حكم الأصل من جنس حكم الفرع فيشترط كونه «شرعيا» والمراد به ما ليس اعتقاديا ولا لغويا «إذ ما استلحقا شرعي» أي حيث كان المطلوب إثباته حكما شرعيا، وكونه عقليا إن كان المطلوب إثباته حكما عقليا، وكونه لغويا إن كان المطلوب إثباته حكما لغويا.

«و» من شرطه «كونه» أي حكم الأصل منصوصا أو «عليه اتفقا» ليلا يمنع فيحتاج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى فينتشر الكلام ويفوت المقصود. ثم يكفي الاتفاق عليه «بينهما» أي الخصمين فقط لأن البحث لا يعدوهما سواء اتفقت عليه الأمة أيضا أم لا. «وقيل» لابد من الاتفاق «بين» كل «الأمه» حتى لا يتأتى المنع بوجه «وقيل» عكس هذا فرشرطه اختلاف» بين الأمة غير الخصمين «ثمه» أي في حكم الأصل ليتأتى للخصم منعه؛ إذ لا يتأتى له منع المتفق عليه، ويجاب بأنه يتأتى له منعه من حيث العلة كما هو المراد وإن لم يتأت له منعه من حيث هو.

وفإن يكن حكم الأصل «متفقا» عليه «بينهما» أي الخصمين دون غيرهما فيسمى بالقياس المركب وتحته نوعان فإن يتفقا على الحكم «لكن لعلتين» مختلفتين كقياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية «ف» القياس المشتمل على الحكم المذكور «اسمه انتمى مركب الأصل» سمي بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين أو لإثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياساهما فيكون معنى التركيب الاجتماع أي اجتماع قياسيهما في حكم الأصل وإن اختلفت العلة.

«وإن» كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ثابتا «لعله» عند المستدل «يمنع خصم أن تحل أصله» أي أن توجد في الأصل المقيس عليه كقياس إن تزوجت فلانة

فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج فإن عدمه في الأصل وهو فلانة التي أتزوجها فهي طالق متفق عليه بيننا وبين الشافعية وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله ونحن نمنع وجود تلك العلة في الأصل ونقول هو تنجيز لطلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق ولو كان فيه تعليق لطلقت بعد التزوج.. كافي النشر. فهذا القياس المشتمل على الحكم المذكور اسمه «مركب الوصف» لاختلافهما في نفس الوصف الجامع المركب عليه الحكم أي المبني عليه كافي الشرح، وعبارة المحلي سمي به لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الحصم وجوده في الأصل. قال في النشر: فالحاصل أن الاتفاق ثابت لعلتين مختلفتين فإن منع الحصم علية علة المستدل لا وجودها في الأصل فهو مركب الوصف، الأصل فهو مركب الوصف، ومنع الخصم وجودها في الأصل فهو مركب الوصف، ومنع الخصم وجودها في الأصل فهن مركب الوصف، التعليق في الأصل لا يقتضي أنه عِلَّهُ عنده فإنه في الواقع غير علة لعدم الوقوع عنده وإلا لما خالف في الفرع في المثال.

رو» القياسان المذكوران «لم يقبلهما أهل الأصول» لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول، وفي الأصل في الثاني، وقبلهما أصحاب علم الخلاف؛ نظرا لاتفاق الخصمين على حكم الأصل.

«وإذا ما سلما» الخصم للمستدل في الثاني الذي هو مركب الوصف «علته» أي سلم أنها ما ذكره «فأثبت الذي استدل وجودها» في الأصل حيث اختلف الخصمان في وجودها فيه «أو سلم» الخصم في الأول الذي هو مركب الأصل «الوجود» أي سلم أن العلة التي عينها المستدل هي العلة وأنها موجودة في الفرع «دل» المستدل على الخصم أي انتهض دليله عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول. وفي الشربيني أن هذا أي ما أشار إليه بقوله: وإذا ما سلما...

وإن يكونا اختلفا في الأصل ثم المستدل فسالأصح يقبسل والنص من شرع على العلة مَا الفسرع شرطه تمامُ العِلْمة

إثبات حكم ثم علَّة يَـوَمُ والاتفـاق أنـهُ مُعَلَّـالُ والاتفـاق أنـهُ مُعَلَّـالُ نشرطُـهُ على الأصحِّ فيهمَـا من عينها أو جنسها قد حَلَّهُ

كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما، وأما إن لم يتفقا عليه فهو قوله: «وإن يكونا» أي الخصمان «اختلفا في الأصل» من حيث الحكم والعلة «ثم إثبات حكم» الأصل بدليل «ثم» إثبات «علة» بطريق معتبر «يؤم» أي يقصد «ألمستدل فالأصح» في ذلك أنه «يقبل» لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به فكأن حكم الأصل متفق عليه من أول الأمر، وقيل لا يقبل بل لابد من اتفاقهما عل الأصل صونا للكلام عن الانتشار.

«و الاتفاق» مبتدأ أي الإجماع «أنه» أي على أن حكم الأصل «معلل» لا تعبدي «والنص من شرع» يدل «على» عين تلك «العلة» وخبر البتدإ قوله «ما نشرطه» يعني أنه لا يشترط عندنا في القياس الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة المستلزم لتعليله «على الأصح فيهما» إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات العلة بدليل، وعن بشر المريسي (390) أنه يشترطهما معا، وحكى البيضاوي أنه شرط أحد الأمرين إما قيام الإجماع عليه، أو كون علته منصوصة.

«الفرع» وهو الثالث من أركانه وتقدم تعريفه «شرطه» أن يكون «تمام العله» التي في الأصل سواء كانت بلا زيادة قوة كالمساوي أو معها كالأولى كائنة «من عينها أو جنسها قد حله» أي حل تمامها في الفرع أي المحل المشبه حتى لو كانت العلة ذات أجزاء اشترط اجتماع أجزائها في الفرع ليتعدى الحكم إليه، والمراد وجود مثل العلة التي في الأصل لا عينها، مثال ما وجد فيه عين العلة من غير زيادة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا، ومثاله معها قياس الضرب على التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء فإنه أشد في الفرع، ومثال الموجود فيه جنسها قياس الطرف على النفس في ثبوت

<sup>(390)</sup> ابن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمان العدوي بالولاء أبو عبد الرحمان فقيه معتزلي عارف بالفلسفة رئيس الطائفة المريسية يرمى بالزندقة توفي : (218 هـ = 833 م).

فإن بها يُقْطَعُ فقطْعِي وإنِ وإنْ يكنْ عُورض ذا بما اقتضى قبولُها بمُقْتض نقيضاً اوْ

ظَنَيَّةً فَهُوَ قياسُ الأَدونِ خلافَ حكمهِ لغَا والمرتضَى ضدًا وأن يُقبل ترجيحٌ رأوا

القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما. «فإن بها» أي العلة «يقطع» بأن قطع بكون الشيء علة في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما مر «فقطعي» قياسها سواء كان بالأولى أو بالمساوي حتى كأن الفرع فيه تناوله دليل الأصل «وإن» كانت «ظنية» بأن ظن كون الشيء علة في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع «فهو» قياس ظني وهو «قياس الأدون» كقياس التفاح في الربا على البر بجامع الطعم فإنه العلة عند الشافعي في الأصل، ويحتمل ما قيل إنها القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة.

«وإن يكن عورض ذا» أي الفرع «بما» أي بدليل «اقتضى خلاف حكمه» أي الأصل «لغا» ذلك فلا تقبل هذه المعارضة اتفاقا لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور فهذا خلاف وجوب الكفارة إلا أنه لا ينافيه. «والمرتضى» أي المختار «قبولها» أي المعارضة في الفرع «بمقتض» أي بدليل يقتضي «نقيضا» للحكم «او» يقتضي «ضدا» للحكم، وقيل لا تقبل وإلا لانقلب منصب المناظرة؛ إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره. وأجيب بأن القصد من المعارضة عدم تسليم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما مر من الانقلاب، وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم للفرع فعندي وصف آخر يقتضى نقيضه أو ضده فالنقيض نحو المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف، والضد نحو الوتر واظب عليه النبي عليه فيجب كالتشهد فيقول المعارض موقت بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر؛ إذ لم يعهد من الشارع وضع صلاتي فرض في وقت واحد. وطريق دفع هذه المعارضة بالقدح فيما اعترض به كإبداء فارق

وأنه لا يجبُ الإيما إليه ولا يقومُ خبرٌ على خلاف والشرطُ في الفرع وفي الأصل اتحادُ

حالَ إقامةِ دليلهِ عليهِ فرع لنا وقاطعٌ بلا خلاف حكمهما فإن يخالِفْ فَفَسَادُ

في مسألة الخف بأن يقال هناك فارق بين مسح الرأس ومسح الخف بأن مسح الخف يعيبه بخلاف مسح الرأس.

«و» المرتضى «أن يقبل ترجيح» لوصف المستدل أي لعلته على وصف المعارض بأحد وجوه الترجيح للقياس المذكورة في الكتاب السادس ككونه قطعيا أو ظنيا ظنا أغلب أو مسلكه أقوى ووصف المعترض بخلاف ذلك «رأوا» أي رأوا المرتضى قبولها بمقتض... إلخ وقبول ترجيح وصف المستدل في دفع المعارضة المذكورة لتعين العمل بالراجح، وقبل لا تدفع بالترجيح ؛ لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل وأصل الظن لا يندفع بالترجيح، ورد بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا وهو خلاف الإجماع.

«و» المرتضى بناء على الأول أي قبول الترجيح «أنه لا يجب الإيما» أي التعرض «إليه» أي إلى وجه الترجيح في نفس الدليل ابتداء «حال إقامة دليله عليه» أي على المستدل صلة يجب أي لا يجب عليه الإيماء إلى الترجيح حين استدلاله لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل، وقيل يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض فلا يثبت الحكم دونه فهو كجزء علته. وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجودِه.

«و» من شرط الفرع أن «لا يقوم خبر» آحاد «على خلاف فرع» أي على مخالفة الفرع الأصل في الحكم «لنا» أي عندنا معشر الشافعية بناء على تقديمه على القياس وهو الأصح كا مر. «و» من شرطه أن لا يقوم دليل «قاطع» من نص أو إجماع على خلاف الفرع في الحكم «بلا خلاف» إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام دليل قاطع على خلافه.

«والشرط في الفرع وفي الأصل اتحاد» علتهما عينا أو جنسا كا مر، واتحاد «حكمهما» أي مساواة حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد من عين الحكم أو جنسه، مثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثل على القتل بمحدد في

وببَيَانِ الاتُحادِ فليُسجِبُ ولا يكونَ حكمُ الأصل آخِرَا وليسَ شرطاً للشيوخِ الجِلَّـةُ

معترضاً بالإختلافِ المُنتَصِبُ وقيسل إلاَّ لدليسل آخسرا ثبوتُ حكمهِ بنصٍّ جُمْلَة

ثبوت القصاص فإنه فيهما واحد، والجامع كون القتل عمدا عدوانا، وفي الجنس قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر فإن مطلق الولاية جنس لولايتي النكاح والمال «فإن يخالف» حكم الفرع حكم الأصل في عينه أو جنسه «فـ» ذلك «فساد» في القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع «وببيان الاتحاد» في حكمهما «فليجب معترضا» على المستدل «بالاختلاف» أي بأن حكم الفرع مخالف لحكم الأصل «المنتصب» للاستدلال أي المستدل فليجب فاعل فليجب وذلك بأن يقيم الدليل على عدم مخالفة الفرع لأصله كأن يقيس الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء الزوجة فيقول الحنفي: الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهلها إذ لا يمكنه الصوم فيها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه فاختلف الحكم فلا يصح القياس فيقول الشافعي: يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح.

(و) شرط الفرع أن (الا يكون حكم الاصل آخوا) أي متأخرا عن ظهور حكم الفرع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم: نعم إن ذكر إلزاما للخصم جاز كا قال الشافعي للحنفية: طهارتان أنى يفترقان لتساوي الأصل والفرع في المعنى. (وقيل) لا يجوز تأخر حكم الأصل (إلا لدليل آخوا) فإن كان لحكم الفرع دليل آخر متقدم جاز لانتفاء المحذور السابق وبناء على جواز تعدد الدليل، وقيل لا يجوز تقدمه.

«وليس شرطا للشيوخ الجله» أي عندهم «ثبوت حكمه» أي الفرع «بنص» عليه «جمله» أي في الجملة، وقبل يشترط ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل والقياس يدل على تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس

وشَرْطُ نفي نصِّ اوْ إِجماعِ موافق في الحكم ذو نِنزَاعِ الرَّابِعُ العِلَّةُ عند أهلِ حت معرِّفٌ وحكم الأصل الرَّابِعُ العِلَّةُ عند أهلِتُ بالنصِّ والسيفُ يقولُ الباعثُ بها وقال الجنفيُ ثابتُ بالنصِّ والسيفُ يقولُ الباعثُ

في كيفية توريثه مع الإخوة. ورد بأنهم قاسوا أنت حرام على الطلاق تارة وعلى الظهار أخرى وعلى اليمين أخرى وليس فيه نص لا جملة ولا تفصيلا.

«وشرط نفي نص او إجماع موافق» للقياس «في الحكم ذو نزاع» أي خلاف فقيل يشترط أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه أو مجمعا عليه بما يوافق القياس؛ نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص أو الإجماع وإن لم تقع مسألته بعد، وقيل لا يشترط انتفاؤهما بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له لأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك وفائدة القياس حينئذ معرفة العلة.

«الرابع» من أركان القياس «العلة» ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع وفي تعريفها أقوال فهي «عند أهل حق» وهم أهل السنة وصف «معرف» للحكم بوضع الشارع أي يدل على وجوده بمعنى أنها علامة عليه ولا تؤثر فيه لأن المؤثر هو الله فالإسكار علة أي علامة على حرمة الخمر والنبيذ. «وحكم الأصل» أي كون محله أصلا يقاس عليه الأصح أنه ثابت «بها» أي بالعلة على القول بأنها المعرف، والصواب لو قال: فحكم الأصل. لأنه تفريع. «وقال الحنفي ثابت بالنص» لأن النص هو المفيد للحكم. وأجيب بأنه لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس به الذي الكلام فيه، والمفيد له العلة لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس فالمراد بثبوت الحكم بها معرفته لأنها معرفة له. «و» القول الثاني وعليه «السيف» الآمدي فإنه «يقول» العلة «الباعث» على التشريع بمعنى اشتال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون هي المقصود للشارع من شرع الحكم، ورد بأنه تعالى لا يبعثه شيء على شيء. ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد وقد هنا الإكفاء كا في قوله:

بُنَاتَى إِن البارَّ شيءٌ هيًان المنطاقُ الليانُ والطُّعَيِّاسمُ.

وهْــيَ المؤثّــرُ لـــذِي اعتــــزالِ وقــد تجي دافعــةً أو رافعـــهٔ وصفاً حقيقى ظاهــراً منضبطَــا

به وجَعْملِ الله للغسزَالي أو ذاتَ الأمرين بـلا منازَعَـهْ أو وصفَ عُرْف باطراد شُرِطَا

"و" العلة «هي المؤثر» في الحكم «لذي اعتزال» أي عند المعتزلة «به» أي بذاته أي بصفة هي عليها ؛ بناء على قاعدتهم من أنه يتبع المصلحة أو المفسدة وهذا هو القول الثالث. «و» القول الرابع أنها المؤثر فيه أي في تعلقه لا في نفسه لأنه قديم بـ «جعل الله» تعالى لا بالذات فهي بمنزلة السبب العادي «للغزالي» أي عنده، ومعناه أنه متى تحققت العلة وجد الحكم على وجه الارتباط العادي باعتبار التعلق التنجيزي، وزيفه الإمام الرازي بأن الحكم قديم والعلة حادثة والحادث لا يؤثر في القديم.

«وقد تجي» العلة «دافعة» للحكم فقط كالعدة تدفع حل النكاح من غير الزوج في الابتداء ولا ترفعه في الانتهاء كما لو وطئت بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية «أو رافعه» له فقط كالطلاق يرفع الحل ولا يدفعه فإنه لا يمنع النكاح بعده «أو ذات الامرين» أي الدفع والرفع «بلا منازعه» كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرأ عليه. وتكون العلة «وصفا حقيقي» وهو ما يتعقل باعتبار نفسه من غير توقف على عرف أو غيره من لغة أو شرع وإن كان تعريف الوصف للحكم لا يستفاد إلا من الشرع وذلك كالإسكار وكالطعم في باب الربا فإنه متعقل في نفسه مدرك بالحس، وشرطه أن يكون «ظاهرا» أي متميزا عن غيره لا خفيا كعلوق الرحم أو الإنزال أو الوطء فلا تعلل به العدة لأنه قد يخفى وإنما تعلل بالخلوة، وأن يكون «منضبطا» كالطعم في باب الربا لا مضطربا ولذا كانت علة القصر السفر لانضباطه دون المشقة لعدم انضباطها. واعلم أن شرط الظهور والانضباط جار أيضا في العرفي واللغوي والشرعي. «أو» تكون «وصف عرف» أي وصفا عرفا «باطرأد شرطا» فيه بأن لا يختلف باختلاف سائر الأوقات وإلا المطرد بالشرف والخسة في الكفاءة.

كَذَا على الأصحِّ وصفاً لغوي أو حُكْمَ شرع لو حقيقياً نُوي بسيطةً أو ذاتَ تركيبٍ وفي ثالثٍ الزيدُ على الخمس نُفي وشرطُ الالحاقِ بها أن تشتمل لِحِكْمَةٍ تَبْعثُهُ أن يَمْتَثِلَ لِحِكْمَةٍ تَبْعثُهُ أن يَمْتَثِلَ

«كذا» تكون العلة «على الأصح وصفا لغوي» كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب؛ بناء على ثبوت اللغة بالقياس، وقيل لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي. «أو» أي وتكون «حكم شرع» أي حكما شرعيا كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه، بل و الو، كان المعلول أمرا «حقيقيا نوي» أي قصد بالتعليل كتعليل ثبوت حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد.. قال البناني: التمثيل المذكور على غير مذهبنا إذ مذهبنا أن الشعر لا تحله الحياة. وفي حلولو : الظاهر أن الخلاف في الشعر إنما هو على الخلاف في علة الحياة ما هي : هل هي النمو وهو موجود فيه، أو الإحساس وهو غير موجود فيه ؟ وقيل لا تكون العلة حكما شرعيا لأن شأن الحكم أن يكون معلولاً لا علة. ورد بأن العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره، وقيل لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول أمرا حقيقيا وإن كان شرعيا جاز. قال في المعراج : ووجه الانحصار في هذه الأقسام أن الوصف إن لم يتوقف على وضع فهو الحقيقي وإن توقف على وضع فإن كان الواضع الشرع فهو الشرعي، أو غيره فإن كان الواضع العرب فهو اللغوي، أو من بعدهم فهو العرفي. وتكون العلة «بسيطة» وهي ما لا جزء لها كالإسكار «أو ذات تركيب» أي مركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان لمكافىء وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش فإنها علة ربا الفضل عندنا على خلاف في اعتبار الثالث، وقيل يمنع التعليل بالمركبة «وفي» قول «ثالث» جواز التعليل بعلة مركبة من خمسة أوصاف و «الزيد» لأجزائها «على الخمس نفى» فلا يكون بما زاد عليها. قال تاج الدين السبكي : التعليل بالمركب كثير وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويؤول الخلاف حينئذ إلى اللفظ.

"وشرط» صحة «الالحاق» أي إلحاق الفرع بحكم الأصل «بها» أي بسبب العلة «أن تشتمل» في الجملة أي يشتمل ترتب الحكم عليها «لحكمة» أي على حكمة مقصودة من شرع الحكم، والحكمة عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها «تبعثه» أي تحمل المكلف على «أن يمتثل» الحكم حيث يطلع

وشاهداً تصلُّحُ للإناطِّهُ مانعُها وصفٌ وجوديُّ يُخِلْ وأن يكونَ ضابطاً لِحِكْمةِ

بها فممًّا قد نرى اشْتِرَاطَــهُ بالحكمةِ التي عليها تَشتَمِـلُ وقيل قد يكونُ نفسَ الحكمـةِ

عليها؛ لأنه إذا علم أن الشارع إنما وضع الشرائع لمصالح العباد الأخروية والدنيوية تفضلا منه عليهم بعثه ذلك على تحصيل مصالحه لاسيما إن كانت المصالح ظاهرة لنظره. وسيأتي أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، فالمراد اشتمال العلة على الحكمة ولو باعتبار المظنة. «و شاهدا تصلح» أي وتصلح تلك الحكمة دليلا وسببا «للإناطه بها» أي لتعلق الحكم بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره، فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل، وقد لا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها، وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقتصاص، وتصلح شاهدا لإناطة وجوب القصاص بعلته، فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص؟ لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها كالسفر في حل القصر مثلا «في علم «مما» أي من أجل الذي «قد نرى اشتراطه» من اشتال العلة على الحكمة المذكورة أنه «مانعها» أي العلة أي مانع عليتها «وصف وجودي يخل بالحكمة التي عليها تشتمل» العلة كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه إذ المدين لا يستغنى بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به، ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه.

تنبيه: المترتب على اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة إنما هو كون مانع العلة ما يخل بحكمتها لا كونه وصفا وجوديا أيضا وكأنه ضمه إليه ليفيد تعريف مانع العلة باختصار على أن المترتب على ذلك حقيقة إنما هو مانع الإلحاق بها لا مانعها.

«و» من شرط الإلحاق بها أيضا «أن يكون» أي الوصف المعلل به «ضابطا لحكمة» أي مشتملا عليها كالسفر في جواز القصر مثلا، وهذا الشرط معلوم من قوله أن تشتمل لحكمة... إلخ، ولا يجوز كونه نفس الحكمة كالمشقة في السفر

ثَالثُهُا إِن ضبطَتْ وانتُخلاً وجاز تعليلٌ بما لا نطلعْ بنفيها في صورةٍ فالحجَّـــهُ

بالعَدَمِي النُّبُوتِ لِن يُعَلَّلاَ نَعُلُلاَ نَعُلُلاَ نَعُلُ لاَ نَعُلُ لاَ نَعُلُ لاَ نَعُلُ على حكمتهِ فإن قُطِعُ يُثُسِبتُ فيها الحكم لِلْمَظِنَّهُ

لعدم انضباطها فمراتبها لا تحصى لاختلافها بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال اختلافا كثيرا فلا يمكن جعل كل مرتبة منها مناطا ولا تتعين مرتبة منها. «وقيل قد يكون» الوصف «نفس الحكمة» لأنها المشروع لها الحكم «ثالثها» يجوز كونه نفسها «إن ضبطت» كحفظ النفوس لانتفاء المحذور بخلاف ما إذا لم تنضبط كالمشقة. القرافي : حجة الجواز أن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة لأنها أصله وأصل الشيء لا يقصر عنه ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق وهذا هو سبب ورود الشرائع فالاعتاد عليها أولى من الاعتاد على فرعها.

«و» هل يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعدمي كتعليل قتل المرتد بعدم إسلامه قولان أحدهما و«انتخلا» أي اختير أنه «بالعدمي» أي بالوصف العدمي «الثبوت» أي الحكم الثبوتي يعني النسبة بدليل المثال الآتي فلا يتقيد بالحكم الشرعي «لن يعللا» والثاني نعم لصحة قولنا ضرب فلان عبده لعدم امتثال أمره، ومن أمثلته ما يقال: يجب قتل المرتد لعدم إسلامه وإن صح أن يقال لكفره لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارة منفية ومثبتة ولا مشاحة في التعبير. قاله حلولو. ويجري الخلاف فيما جزؤه عدمي. وأما تعليل العدمي بمثله أو بالثبوتي فجائز وفاقا كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو بالإسراف.

«وجاز تعليل بما» أي بوصف «لا نطلع نحن على حكمته» أي مصلحته كتعليل الربويات بالطعم أو غيره كالكيل لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر «فإن قطع بنفيها» أي الحكمة أي المصلحة التي ظن أنها المترتبة على الحكم «في صورة» من الصور «فالحجه» أي حجة الإسلام الغزالي «يثبت فيها الحكم للمظنه» أي لظن وجود

والجدليــونَ انتفــى والقــاصرهُ وقيـل لا منصوصةٌ أو مجمـعُ في منع الإلحاقِ وفي المناسبَــهُ

قــومٌ أبوهـا مطلقـا مكابَـــرَهُ والمرتضَى جوازُهـــا وتنفــــــعُ تُعرَفُ واعتضادِ نصٌ صاحبَــهُ

الحكمة. «والجدليون» نسبة إلى الجدل وهو تعارض يجري بين متنازعين ؛ لتحقيق حق أو إبطال باطل أو تقوية ظن «انتفى» فيها الحكم عندهم إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة أي الجزم بالعدم، والمئنة العلامة ففي الأثر عن ابن مسعود: (تقصير الخطبة وتطويل الصلاة من مئنة فقه الرجل)(191 قال أبو عبيدة(392): معناه مما يعرف به فقه الرجل وهي مفعلة من إن التأكيدية ومعناها مكان يقال فيه إنه كذا. مثال ذلك من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في سفره هذا على رأي مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا على رأي الحجة دونهم.

(و) العلة «القاصره» وهي التي لا تتعدى محل النص كما في قولنا: يحرم الربا في البر لكونه برا ويحرم الخمر لكونه خمرا «قوم أبوها» أي منعوا التعليل بها «مطلقا» منصوصة أو مستنبطة «مكابره» أي عنادا، وأورد أن الثابتة بالنص أو الإجماع لا يمكن إنكارها، ويمكن الجواب بأن المراد أنهم يمنعون عليتها ويتأولون النص الدال عليها. «وقيل» تمنع مستنبطة و «لا» تمنع «منصوصة» أي ثابتة بنص «أو مجمع» عليها «والمرتضى جوازها» مطلقا وعليه مالك والشافعي وأحمد واختاره الإمام والآمدي وأتباعهما.

او، قول المانع إنه لا فائدة لها لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها وليس لها فرع لقصورها مردود، فإن لها فوائد إذ «تنفع» وتفيد افي منع الالحاق» بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف متعد كالبر والخمر في المثالين فالأول مشتمل على الطعم والثاني مشتمل على الإسكار لكن لما اختار المعلل التعليل بالقاصرة لم يصح الإلحاق بمحل الحكم المذكور لمعارضة العلة القاصرة إلا أن يثبت استقلال تلك العلة المتعدية بالعلية فتنتفي المعارضة ويصح الإلحاق حينئذ «و» تنفع «في المناسبه» بين الحكم ومحله إذ «تعرف» بها فيكون أدعى للقبول فإن الناس أميل المناسبه» بين الحكم ومحله إذ «تعرف» بها فيكون أدعى للقبول فإن الناس أميل

<sup>(391)</sup> مسلم ج: 3 ص: 12.

<sup>(392)</sup> معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري النحوي من أيمة العلم بالأدب واللغة ومن حفاظ الحديث كان يبغض العرب (110 ـــ 209 هـ = 728 ـــ 824 م).

وعند الامتشالِ أي لأجلم ولا تُعَدَّى عند كونها محلُ وجُوْز التعليلُ في المنتخبِ

يزدادُ أجراً فَوْقَ أَجرِ فِعْلِيهِ حُكْم وخَاصِ جزئِه والوصفِ حَلْ عند أبي إسحاق باسْم اللَّـقبِ

لما ظهر لها مناسبته وقد ظهر بهذا اشتراط المناسبة في العلة القاصرة. «و» تنفع في «اعتضاد نص صاحبه» أي صاحب معلولها أي دل عليه.. يعني أن من فوائدها تقوية النص الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا فينتفي بالتقوية المذكورة احتمال غير الظاهر وكذا إذا كان قطعيا؛ بناء على أن اليقين يقبل التفاوت وهو الحق. ووجه التقوية أن العلة القاصرة كدليل آخر على إثبات الحكم. «و» تنفع في أن المكلف «عند» قصد «الامتثال أي» الامتثال «لأجله» أي الوصف الذي هو العلة تكون هناك عبادتان : قصد امتثال الأمر وقصد تحصيل المصلحة فـ«يزداد أجرا فوق أجر فعله» المأمور به لزيادة النشاط فيه حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلولها الذي هو الحكم، والمراد من زيادة النشاط الاقبال على الامتثال بكمال الاهتمام وذلك سبب لزيادة الأجر.

ومن صور العلة القاصرة ما أشار له بقوله: «ولا تعدى» القاصرة محل النص «عند كونها محل حكم» والمحل ما وضع له اللفظ كالذهب والفضة كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك، «و» عند كونها «خاص جزئه» أي جزأه الخاص به بأن لا يوجد في غيره كتعليل نقض الخارج من السبيلين الوضوء بالخروج منهما، فالخروج منهما جزء معنى الخارج إذ معنى الخارج ذات ثبت لها وصف الخروج فالخارج هو محل الحكم أعني النقض إذ هو الناقض. «و» عند كونها خاص «الوصف حل» به أي وصفه اللازم له الخاص الذي لا يتصف به غيره كتعليل الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء، وخرج بالخاص في الصورتين غيره فلا قصور فيه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من دم الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم فإنه الشامل لما ينقض عندهم من دم الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم فإنه وصف عام لوجوده في غير البر.

«وجوز التعليل في» القول «المنتخب عند أبي إسحاق» الشيرازي «باسم اللقب» والمراد باللقب ما ليس بمشتق ولا شبه صوري بدليل مقابلته بهما علما كان أو اسم جنس أو مصدرا كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يوكل لحمه بأنه

وجزْماً المشتاقُ والمبنايُ وجَرْماً المشتانِ وَجَاءِ المُثَافِينَ وَالْمِنْ الْمُنْفِطَا وَقَالُ فِي المنصوص لا ما استُنْبِطَا

مِنَ الصِّفَاتِ شبه صُورِيُّ بهل ادَّعَهُ وقوعَه بتَيْسنِ وعكسُه يُحكَى ولكن غُلُطا

بول كبول الآدمي وجريان الربا في النقدين بأنهما ذهب أو فضة وطهورية الماء بأنه ماء والتراب بأنه تراب، وقيل لا يجوز لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فإنه تعليل بالوصف.

«و» جوز التعليل «جزما» أي اتفاقا بل عند الأكثر بالاسم «المشتق» المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل «و» أما نحو الأبيض والأسود «المبني» أي المأخوذ «من الصفات» كالبياض والسواد فهشبه صوري» لأنه لا مناسبة فيه لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة، فمن احتج بالشبه الصوري احتج به وسيأتي الخلاف فيه.

تنبيه: المراد بالفعل فيما مر آنفا الفعل اللغوي وهو الحدث الصادر باختيار فاعله بدليل مقابلتهم له بنحو الأبيض الذي هو مأخوذ من الصفة أي المعنى القائم بالموصوف من غير اختيار كالبياض للأبيض والسواد للأسود ونحوهما كما في النشر.

وجوز الجل التعليل شرعا وعقلا للحكم الواحد بالشخص «بعلتين» فأكثر كانت العلل مستنبطة أولا ؛ لأنها علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد، وأما الواحد بالنوع فيجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف كتعليل إباحة قتل زيد بالردة وعمرو بالقصاص وبكر بالزنى بعد إحصان وخالد بترك الصلاة «بل ادعوا» أي الجل «وقوعه بتيني» كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة.

وقيل، يجوز التعدد «في المنصوص» من العلل «لا ما استبطا» منها لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع ولا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما ينص على استقلاله بالعلية. وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا. «وعكسه» وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة «يحكى» لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي، بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف «ولكن غلطا»

وقيلً في تعاقب والمنْعَا رَأَى إمامُ الْحَرَمَيْنِ شَرْعَا والآمديُّ الفطع بامتناعِهِ عقلاً إذ المحالُ في إيقاعِهِ وجازَ حكمانِ بعلَّة ولوْ تَضَادَدَا والمنعَ والفَرْقَ حَكَوْا

من حكاه. «وقيل» يجوز «في تعاقب» للعلل بأن يكون العلة أحدهما على البدل دون المعية ؛ لأن الذي يوجد فيه بالثانية مثلا مثل الأول لا عينه.

والمنعا، للتعليل بعلتين مطلقا «رأى إمام الحرمين شرعا» مع جوازه عقلا.. قال لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع، وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع.

وو رأى «الآمدي القطع بامتناعه» أي تعدد العلل منصوصة كانت أو مستنبطة في التعاقب والمعية اعقلا والممتنع عقلا ممتنع شرعا «إذ المحال» لازم «في إيقاعه» أي التعدد كجمع النقيضين فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن وذلك جمع بين النقيضين. ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى. وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا.

ولما ذكر جواز تعدد العلل مع اتحاد المعلل أشار إلى جواز عكسه بقوله: هوجاز» على المختار أن يعلل ه حكمان، مثلا هبعلة، واحدة إن لم يتضادا سواء كان في الإثبات كالسرقة فإنها علة للقطع زجرا للسارق حتى لا يعود ولغيره حتى لا يقع فيها وللغرم جبرا لصاحب المال، أو في النفي كالحيض علة لتحريم الصلاة والصوم والطواف وغيرها، بل هولو تضاددا، بالفك ضرورة أي الحكمان هوالمنع، مطلقا هوالفرق حكوا، فيجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا كا تقدم ويمنع ان تضادا كأن يكون الشيء مبطلا لشيء مصححا لغيره كالتأبيد علة لبطلان الإجارة وصحة البيع لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين؛ بناء على اشتراط المناسبة في العلة بناء على أنها بمعنى الباعث لا الأمارة وهو مرجوح، وجوابه من المناسبة في العلة بناء على أنها بمعنى الباعث لا الأمارة وهو مرجوح، وجوابه من متضادين بجهتين مختلفتين كالتوقيت فإنه سبب لصحة الإجارة ولبطلان البيع متضادين بجهتين مختلفتين كالتوقيت فإنه سبب لصحة الإجارة ولبطلان البيع

ومِنْ شروطِنِهِ كَا تَقَسِرُرَا عن حكم الأصل عندنا وأنْ لأ وإن تَعُدُ عليه بسالخصوص

أن لا يُسرى ثبوتُها مؤخَّسرًا تعسودَ بالإبطالِ فيه أصْلاً لا بالعموم الخلفُ في النُّصوصِ

مناسب. أما مناسبته لصحة الإجارة فلأنه ضابط للمنفعة المعقود عليها مع بقاء ملك الرقبة وبضبطها يدرأ التشاجر بين المتعاقدين، وأما مناسبته لبطلان البيع فلأن نقل الملك في الرقبة الذي هو أثر البيع يقطع تعلق البائع بها، والتوقيت ينافيه لاقتضائه بقاء التعلق بها.

"ومن شروطه" أي الإلحاق بالعلة "كما تقررا" أنه الأصح «أن لا يرى ثبوتها مؤخرا عن ثبوت «حكم الاصل عندنا» سواء فسرت بالمعرف أو الباعث ؛ لأن المعرف للشيء أو الباعث عليه لا يتأخر عنه، وقيل يجوز تأخر ثبوتها؛ بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال : عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته.

الله من شروطه أيضا «أن لا تعود بالإبطال فيه» أي الحكم «أصلا» أي على أصل مستنبطة منه. يعني أن من شرط الإلحاق بالعلة أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال لحكمه ؛ لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها، وذلك فيه إبطال لما استنبطت منه وهو قوله عليليلة: (في أربعين شاة شاة) وأجيب من جهة الحنفية بأن هذا ليس عودا بالإبطال، بل إنما يكون عودا به لو أدى إلى رفع الوجوب بأن هذا ليس عودا بالإبطال، بل إنما يكون عودا به لو أدى إلى رفع الوجوب وليس كذلك، بل هو توسيع للوجوب أي تعميم له، والمراد بالإبطال هنا ما ليس بتخصيص ولا تعميم بدليل مقابلتهما به في كلام الأئمة كما في النشر.

«وإن تعد عليه» أي الأصل الذي استنبطت منه والمراد بالأصل الحكم «بالعموم» الله التخصيص له «لا» إن تعد على الأصل أي الحكم «بالعموم» أي التخصيص له «الخلف في النصوص» هل يشترط عدم عودها على أي التعميم بأن تجعله عاما فرالخلف في النصوص» هل يشترط عدم عودها على الأصل بالتخصيص أم لا قولان للشافعي أحدهما نعم والثاني لا.. مثال ذلك تعليل الحكم أي نقض الوضوء في آية: ﴿أو لامستم النساء ﴾ بأن اللمس مظنة

الاستمتاع أي الالتذاذ المثير للشهوة وعليه فقد عادت على الأصل المستنبطة منه الذي هو آية وأو لامستم النساء الماتخصيص إذ يخرج منها النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي، والثاني ينقض عملا بعموم النص. والقولان في نقض الوضوء بمس المحارم منصوصان في مذهب مالك. وأما التعميم فيجوز العود به قطعا كتعليل الحكم في خبر الصحيحين: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا كالجوع والعطش القويين والفرح الشديد ونحو ذلك.

وو» من شروط الإلحاق «أن مستبطها ما وردا معارضا بما ينافي» أي بوصف مناف «وجدا في الأصل» أي موجود في الأصل صالح للعلية.. يعني أن من شروط الإلحاق أن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بمناف لمقتضاها موجود في الأصل ؛ إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح، وسواء كان صالحا للاستقلال بالعلية أو جزءا أو قيدا فيها، ومثاله ما لو قال الحنفي في الخارج من غير السبيلين خارج نجس فينقض الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين، فيقال له العلة خروج النجاسة من السبيلين لا مطلق خروج النجاسة كما في حلولو. و«لا» يشترط أن لا يكون المنافي موجودا في «الفرع هنا» لأن هذا من شرط الحكم في الفرع كا مر، والكلام هنا إنما هو في شروط العلة، وقيل يشترط أيضا ؛ لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع، ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت الحكم في الفرع إلا مع ترجيح كا مر في قوله : وأن يقبل ترجيح، ومثل يثبت الحكم في الفرع إلا مع ترجيح كا مر في قوله : وأن يقبل ترجيح، ومثل له بقولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الحصم : مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ؛ إذ لا تنافي بين الرُّكن والمسح، وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافي كما يأتي.

«و» من شروط الإلحاق أيضا بها «أن لا تناف» بحذف الياء اجتزاء بالكسرة أو للجزم بأن أي أن لا يخالف حكمها الثابت بها في الفرع «إجماعا ونصا يتلى» لتقدمهما على القياس، فمخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم

ولم تَـزِدْ على الـذِي حــواهُ إن خالَـفَ المزيـدُ مقــتضاهُ وأن تكونَ ذاتَ تعيينٍ فــلا تعليلَ بالمُبْهَم أو وَصْفاً جــلا

الوجوب بجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه، ومخالفة النص كقول الحنفي: المرءة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه مخالف لخبر أبي داوود وغيره: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ثم إن هذا كالتكرار مع قوله: ولا يقوم خبر على خلاف... إلخ.

(و) من شروط الإلحاق بها أيضا أن «لم تزد» العلة المستنبطة أي أن لا تتضمن زيادة (على» النص «الذي حواه» أي حوى العلة ذكر الضمير لتأويلها بالوصف «إن خالف المزيد» أي نافي «مقتضاه» أي حكمه بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا لحكم النص فلا يعمل بالاستنباط ؛ لأن النص مقدم عليه، كأن ينص على أن عتق العبد الكتابي لا يجزىء لكفره فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين فهذا القيد أي بالنظر إليه على حدته ينافي حكم النص المفهوم منه وهو إجزاء عتق المجوسي المفهوم منه بالمخالفة وعدم إجزاء عتق المجوسي المفهوم بالموافقة الأولى. وفيه أن القيد لا يعتبر على حدته قاله الشربيني.

(و) من شروط الإلحاق (أن تكون) العلة (ذات تعيين) أي وصفا معينا (فلا تعليل بالمبهم) من أمرين مثلا لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل، ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له، وقيل يجوز أن يكون وصفا مبهما مشتركا بين المقيس والمقيس عليه لحصول المقصود به، ويجوز عند الشافعية التعليل بمبهم من أمرين فأكثر إذا ثبتت علية كل منهما أو منها كقولهم: من مس من الحنثي غير المحرم بفتح الميم أحد فرجيه أحدث أي انتقض وضوؤه؛ لأنه إما ماس فرج آدمي أو لامس غير محرم ؛ لأن كلا من المس واللمس ثبتت عليته للحدث عندهم.

«أو» أي ومن شروطه أن تكون «وصفا جلا» أي ظهر «غير مقدر» أي مفروض فيشترط أن لا تكون وصفا مقدرا أي فرضيا لا حقيقة له في الخارج كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك الذي هو معنى مقدر، وجوز الفقهاء التعليل به.

غيرَ مقدَّرٍ وغيرَ شاميلِ بجهسةِ العمسوم والخصوصِ وليس شرطاً كونُها في الفرْعِ

دليلُها لحكم فرع حاصلِ والخلفُ في الثَّلاَثِ عن نُصوصِ أَوْ حُكْمِ الاصْلِ ثابتا بالقطْع

(و) من شروط الإلحاق بها أن تكون «غير شامل» أي متناول «دليلها لحكم فرع حاصل» سواء كان شاملا له «بجهة العموم و» أي أو بجهة «الحصوص» للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل، مثاله في العموم حديث مسلم: (الطعام بالطعام مثلا بمثل)(393) فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث، ومثاله في الخصوص خبر: (من قاء أو رعف فليتوضاً)(394) فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء والرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث، وقيل لا يشترط ذلك لأن الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد.

تنبيه: ما ذكره هنا هو ما مر في قوله في شروط الأصل: ولا دليل حكمه الفرع شمل... وفي قوله في شروط الفرع: وشرط نفي نص... إلخ لكن ذكره في المواضع الثلاثة إشارة إلى أن هذا الاشتراط يصح اعتباره في جانب كل من الأصل والفرع والعلة، وحكمته بيان قوة خلل القياس حينئذ حيث عم الخلل أركانه الثلاثة فإنه أبلغ مما تعلق بواحد أو اثنين منها.

«والخلف في» المسائل «الثلاث عن نصوص» كما مرت الإشارة إليه.

«وليس شرطا» في العلة المستنبطة «كونها» أي وجودها «في الفرع» على وجه القطع «أو» أي وليس شرطا كون «حكم الاصل ثابتا بالقطع» بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي، بل يكفي الظن بذينك ؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف

<sup>(393)</sup> ج: 5 ص: 47 من حديث معمر بن عبد الله.

<sup>(394)</sup> البيهقي ج: 1 ص: 142 من حديث عائشة.

وَلاَ انتفاءُ مندهبِ الصَّحَابِي المَّالِثِي المَّالِثِي المَّالِثِي المَّالِثِي المَّلِي المَّلِي المُنافِ وصفا لها يصلحُ لا مُنافِ كالطعم مع كيل ببُرِّ لم يناف وليس نفي الوصفِ عن فرع لزم

خالِف الصَّوابِ على الصَّوابِ على جوازِ على تين أعني الكن يؤول الأمْرُ لاختلافِ وفي كتفَّاح يؤول للخلاف معترضا وقيل ألْزمْ والتسزَمْ

بكثرة المقدمات فربما يضمحل ولا يكفي، والمراد بالمقدمات هنا ظن حكم الأصل وظن علية الوصف الحاصل بالاستنباط وظن وجودها في الفرع.

«ولا» يشترط أيضا «انتفاء مذهب الصحابي» حال كونه «مخالفا لها» أي للعلة فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة لمذهب الصحابي؛ لأن مذهبه ليس بحجة، وعلى تقدير حجيته فليس أرجح من القياس، وقيل يشترط ذلك ؛ لأن الظاهر استناده إلى النص الذي استنبطت منه العلة، وقوله «على الصواب» أي الصحيح راجع للمسائل الثلاث قبله وقد مر مقابله.

«أما انتفا معارض» للعلة المستنبطة غير مناف لها «ف» اشتراطه «مبني على جواز علمتين» أي التعليل بهما إن جوزناه وهو رأي الجمهور لم نشترطه وإلا اشترطناه «أعني» بالمعارض المذكور هنا «وصفا لها» أي للعلة «يصلح» كصلاحية المعارض منتح الراء \_ وهو ما فرضناه علة وإن لم يكن مثله من كل وجه «لا» أي غير «مناف» له بالنسبة إلى حكم الأصل لأنه لا تناقض بينهما ولا تضاد و «لكن يؤول الأمر لاختلاف» بين المتناظرين في الفرع وذلك «كالطعم مع كيل ببر» فكل منهما صالح لعلية الربا فيه «لم يناف» بالنسبة إلى الأصل «و» لكن إذا كان التنازع «في كتفاح يؤول» الأمر «للخلاف» بين المتناظرين فعند المعلل بالطعم هو ربوي كالبر وعند المعلل بالكيل ليس بربوي فيحتاج كل في ثبوت ما ادعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر.

«و» قد اختلف إذا عارض المعترض الوصف الذي في الأصل بوصف فقيل «ليس نفي الوصف» أي بيان انتفائه «عن فرع لزم معترضا» مطلقا أي صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم أم لا كأن يقول في المثال المتقدم: العلة عندي الكيل وليس التفاح مكيلا، لحصول مقصود المعترض من هدم ما جعله المستدل علة بمجرد المعارضة «وقيل ألزم» المعترض ذلك فيلزمه مطلقا ليفيد انتفاء

ثالثُهَا إِن ذكرَ الفَرْقَ ولا إِبه للمستدلُّ الدَّفْعُ للْمُوارَ بَهْ با، بكونه مؤثرً والشبَه إِن

إبداء أصل شاهد فيما اعْتَلَى بالمنسع والقدر وبالمطالبة

الحكم عن الفرع الذي هو المقصود «والتزم ثالثها إن ذكر الفرق» تقريره: وثالثها إن ذكر الفرق التزم.. يعني أن ثالثها هو أن المعترض إن ذكر الفرق بين الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا: لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم في الأصل بأن قال العلة الكيل مثلا لزمه بيان الانتفاء لالتزامه إياه بتصريحه بالفرق فعليه الوفاء به وإن لم يلزمه ابتداء، بخلاف ما إذا لم يذكر الفرق.

«ولا» يلزم المعترض أيضا «إبداء أصل شاهد» أي ذكر دليل دال لوصفه الذي عارض به بالاعتبار في العلية «فيما اعتلى» أي في المختار لأن حاصل اعتراضه إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلية المستدل ويكفيه أن لا تثبت عليتها بالاستقلال، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال فإن كونه جزء العلة يحصل مقصوده، وإما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف لجواز تأثير هذا، والاحتمال كاف، وهو لا يدعي علية ما أبداه حتى يحتاج إلى شهادة أصل، وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول: العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي.

و«للمستدل الدفع للمواربه» أي المعارضة إذا توجهت بواحد من أربعة أوجه: «بالمنع» لوجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي عليه وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا، «و» ثانيها بـ«القدح» في علية الوصف المعارض به ببيان أنه خفي أو غير منضبط أو عدمي أو غير ذلك من مفسدات العلة، «و» ثالثها «بالمطالبه» للمعترض «بكونه» أي الوصف «مؤثرا» أي ببيان تأثير الوصف الذي أبداه إن كان مناسبا «و» أي أو المطالبة بـ«الشبه» أي شبهه إن كان غير مناسب، والشبه ما دل على وصف قائم بالفاعل وليس اختياريا، وهذا يختص بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت به المستدل وصفه سبرا كما قال: «إن شبه أي بدليل المستدل على علية وصفه بأن كان مناسبا أو شبها ؛ لتحصل معارضة الشيء بمثله، فإن كان سبرا فلا مطالبة له بذلك؛ إذ مجرد

وبيان أنَّ ما عداهُ في بظاهِرٍ عَامٍ إذا لم يَعترضْ قد ثبت الحكم بها مَعَ انتفا إن لم يكن مع ذاك وصفُ المستدلُ

صورةٍ استقل لو هذا يَفِي تعميمُهُ وإن يقلُ لِلْمُعْتَسِرِضْ وصفِكَ فالدَّفْعُ بهذا ما كَفَى وقيل يَنْخَرِلُ وقيل يَنْخَرِلُ

الاحتال كاف في دفع السبر ؟ لأن الوصف يدخل في السبر بمجرد احتال كونه مناسبا، وإن لم تثبت مناسبة فيه فعليه بيان الحصر فيما ذكره بطريقه، ومن أمثلة ذلك أن يقال لمن عارض القوت بالكيل : لم قلت إن الكيل مؤثر ؟ فيجيبه ببيان أنه مؤثر بالدليل وإلا اندفعت المعارضة. «و» رابعها «ببيان أن ما عداه» أي ما عدا الوصف المعترض به أي ببيان أن وصف المستدل «في صورة» من الصور «استقل» أي اعتبره الشارع علة للمنع منفردا عن غيره، بخلاف وصف المعارضة فإنه إنما أثر على زعم المعارض موجودا مع غيره و «لو» كان «هذا» البيان «يفي بظاهر» من نص «عام» كا يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص فيبطل به كون وصف المعارض في موضع التعليل ؟ لئلا يلزم إلغاء المستقل واعتبار غيره، وهذا مشروط بما «إذا لم يعترض» المستدل «تعميمه» أي لم يتعرض له كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بخبر مسلم : (الطعام بالطعام مثلا يبين استقلل الطعم المعارض بالكيل في صورة بخبر مسلم : (الطعام بالطعام مثلا المستقل واعتبار غيره، فإن تعرض للتعميم كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عن إثبات الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى إثباته بالنص، وتبقى عن إثبات الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى إثباته بالنص، وتبقى المعارضة سالمة من القدح فلا يتم القياس.

«وإن يقل» المستدل «للمعترض قد ثبت الحكم بها» أي في صورة كذا وهو اليسير من الطعام الذي لا يمكن فيه الكيل «مع انتفا وصفك» الذي عارضت به وصفي عنها «فالدفع بهذا ما كفي» أي لم يكف المستدل «إن لم يكن» فيها أي يوجد «مع ذاك» أي مع انتفاء وصف المعترض عنها «وصف المستدل» أي الوصف الذي ذكر المستدل أنه العلة كالطعم في المثال المذكور لاستوائهما في انتفاء وصفيهما، فإن وجد وصف المستدل فيها كالطعم كفي في الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين. «وقيل» لا يكفي «مطلقا» وإن وجد فيها وصف المستدل لجواز علة أخرى للحكم؛ بناء على جواز التعليل بعلتين. «وقيل» أي قال

ثمَّ إذا معترضٌ أبدَى خلفُ ملغًى فذا تعدُّدُ الوضعِ عُرِفُ فائـدةُ الإلغـاء زالت إلا أن يلغي المُبْدَى من استدلاً لا بقصوره وضعفِ المعنَـى إن سلَّم المظنَّـة التُ تُعنــى

ابن السبكي زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه إن المستدل في حالة انتفاء وصفه «ينخزل» أي ينقطع بإيراده الصورة التي ليس فيها وصفه ولو جوزنا التعليل بعلتين ؛ لاعترافه بالمعارضة فيها حيث ساوى وصفه وصف المعترض فيما قدح هو به فيه من الانتفاء.

«ثم إذا معترض أبدى» في الصورة التي ألغي وصفه فيها المستدل «خلف ملغي» أي وصفا يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ويقوم مقامه «فذا» الذي أبداه المعترض اسمه «تعدد الوضع عرف» لتعدد ما وضع أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر. و «فائدة الإلغاء» الذي حصل من المستدل من سلامة وصفه من القدح فيه قد «زالت» بما أبداه المعترض من خلف الملغى، مثاله قولنا في تأمين العبد حربيا: أمان مسلم عاقل فيصح كالحر فيدعى المعترض أن الحرية جزء علة وأن العلة أمان المسلم العاقل الحر، فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيها المستدل بالمأذون له في القتال فإن الحنفية وافقوا على صحة أمانه، فيقول المعترض: خلف الإذن الحرية في هذه الصورة فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر إذ لا شاغل له. ﴿ إِلا أَنْ يَعُودَ وَ ﴿ يِلغَى \* الحَلف ﴿ المبدى \* أيضا ﴿ من استدلا \* بما يخرجه عن درجة اعتباره فلا تزول فائدة إلغائه الأول، وله الإلغاء حينئذ بأي طريق إلا بطريقين هما قوله «لا بقصوره» أي لا بدعواه أن الخلف قاصر فإن قصوره لا يخرجه عن صلاحيته للعلية لجواز التعليل بالقاصرة «و» لا يلغيه بدعوى «ضعف المعنى» في الوصف الذي عارضه به أي معنى المظنة المعلل بها أي ضعف المعنى الذي اعتبرت المظنة له، والمراد بالمعنى الحكمة التي تضمنتها المظنة «إن سلم» المستدل «المظنة الَّتْ تعني» للتعليل أي يقصد لها أي سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك ؛ لأن ضعف معناه لا يضر بعد وجود المظنة التي بها التعليل.

وقيل يكفي فيهما وهل كفّى وباختلاف الجنس للحكمة قد ضابطُ أصله وفسرع فيصار وإن تك العلّة فَقْدَ شرطٍ او

رجحانُ وصف المستدلِّ اختلفَا يأتِي اعتراضٌ مع كونه اتَّحـدْ لخذف خصوصه عن اعتبارْ وُجُـود مانع فجلُّهـمْ رأوا

«وقيل يكفي» إلغاء الخلف المبدى «فيهما» أي في دعوى القصور ودعوى ضعف معنى المظنة مع التسليم بناء في الأولى على امتناع التعليل بالقاصرة وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول فيهما فائدة الإلغاء الأول.

**«وهل كفى»** في دفع المعارضة «ر**جحان وصف المستدل**» على الوصف الذي أبداه المعترض بوجه من وجوه الترجيح ككونه أنسب منه أو أشبه... فيه «اختلفا» على قولين بناء على التعليل بعلتين : إن جوزناه لم يكف ؛ لجواز أن يكون كل من الوصفين علة، وإن لم نجوزه كفى.

"وباختلاف الجنس للحكمة" أي المصلحة في الأصل والفرع "قد يأتي اعتراض" على المستدل أيضا «مع كونه اتحد ضابط أصله وفرع» والمراد بالضابط القدر المشترك بينهما الصادق على كل منهما، فالمستدل يعول في القياس عليه فيعترض المعترض عليه بأن التعويل عليه لا يفيد مع اختلاف جنس المصلحة كأن يقال : يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا عرم شرعا، فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته وفي حرمة الزنى دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الحد على الزنى فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد، وذلك بأن يقال يحد الزاني لأنه أو لج فرجا في فرج على وجه الزنى فلا يصح القياس لعدم وجود الجامع «فيصار» في أخواب عن ذلك الاعتراض «لحذفه خصوصه» أي الأصل كالزنى في المثال اعن اعتبار» في العلة بطريق من طرق إبطالها فتبقى العلة القدر المشترك الذي هو إيلاج اعتبار» في فرج إلخ لا مع خصوص الزنى فيه.

ثم العلة إما لثبوت الحكم وهي ما مر، وإما لانتفائه وهي قوله: «وإن تك العلة» أي علة انتفاء الحكم «فقد شرط» لثبوت الحكم كعدم إحصان الزاني المشترط لوجوب رجمه «او» تك «وجود مانع» من ثبوت الحكم كأبوة القاتل

يلزمُ من ذاك وجودُ المقــتضِي والفخرُ والسبكيُّ ذا لاَ يرتضي مَسَالِكُ الْعِلَّةِ

الأولُ الإجماعُ فالنصُّ العلِسي مشلَ لعلَّة كسذَا ثم يَلِسي لِسَبَب وبعدُ من أجل فَكَيْ ومعَهَا إذنْ أو الظَّاهِلُ أيْ

المانعة من وجوب قتله بولده «فجلهم رأوا» أنه «يلزم من» كونها كهذاك وجود المقتضي» أي العلة الطالبة للحكم؛ لأن المقتضي إذا لم يوجد كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفاء المقتضي لا لما فرض من انتفاء شرط أو وجود مانع. «والفخر والسبكي» وابن الحاجب كل منهم «ذا» أي لزوم وجود المقتضي «لا يرتضي» لجواز أن يكون انتفاء الحكم لما فرض أيضا لجواز تعدد العلل، واحتج له ابن الحاجب بأنه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضي فمع عدمه أجدر، فعلى رأي الفخر ومن معه يصح أن يقال: إن عدم الإحصان علة لعدم وجوب الرجم وإن لم يحصل الزنى، وأما على رأي الجل فلا يصح ذلك إلا بعد وجود الزنى بالفعل. وكذا يصح على رأي الفخر أن يقال: إن الأبوة علة لعدم وجوب القصاص وإن لم يحصل القتل، لا على رأي الجل فلا يصح ذلك إلا بعد حصول القتل.

ومسالك العلة الله أي الطرق الدالة على كون الوصف علة وهي منحصرة بالاستقراء في النص والاستنباط والإجماع. «الأول» منها «الإجماع» كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش الفكر كجوع وشبع مفرطين. وقدمه على النص تبعا لأصله لتقديمه عليه عند التعارض، وعكس البيضاوي ؟ لأن النص أصل للإجماع.

«فالنص العلي» يعني الصريح ويعبر عنه بالقاطع وهو ما لا يحتمل غير العلة بأن دل عليها بالوضع من غير احتياج إلى نظر واستدلال وهو مراتب أعلاها «مثل» حرم كذا «لعلة كذا» إذا وردت في النص «ثم يلي» لعلة كذا «لسبب» كذا، وبعض الأصوليين أسقط هذين المثالين لعزة وجودهما في الكتاب والسنة «وبعد» أي بعد ما ذكر «من أجل» كذا كقوله تعالى : همن أجل ذلك كتبنا وكذا لأجل كذا

كاللام فالاضمار فالبَا فالفَا من شارع فمِنْ فقيهٍ يُلفى راوٍ فغيره ومنه فاقتسفِ إنَّ وإذْ وما مضَى في الأَحْرُفِ

كقوله عَلِيلَة : (إنما جعل الاستيذان لأجل البصر)(395). «فكي» التعليلية نحو: ﴿ كَي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي إنما جعل الفيء للمذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء. «ومعها» في مرتبة «إذن» كحديث: (سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا: نعم، فقال: فلا إذن (أو) النص (الظاهر) بأن يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً بأن يكون الحرف من حروف التعليل إلا أنه قد يقصد به غيره فقوله الظاهر عطف على العلي بمعنى الصريح فهو قسيم له وقسم من النص فالمراد بالنص هنا مطلق اللفظ «أي كاللام» نحو: ﴿ كُتُبِ أَنزِلنَّهُ إِلِيكُ لِتَخْرِجِ النَّاسِ... ﴾ الآية وهي أعلى مراتب الظاهر في حالة الإظهار «ف، في حالة «الاضمار» أي إن كانت مضمرة فالمقدر دون الملفوظ نحو : ﴿ولا تطع كل حلاف مهين ـــ إلى قوله ــ أن كان ذا مال وبنين، أي لأن كان «فالبا» نحو: ﴿فَهَا رَحْمَةُ مِنَ اللهِ \_ أَي لأَجِلْهَا \_ لنت لهم ﴾ «فالفا من» كلام «شارع» من كتاب وسنة وتكون فيه في الحكم أي داخلة عليه نحو: ﴿والسارق والسارقة...﴾ الآية وفي الوصف أي العلة التي يترتب عليها الحكم كخبر الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته : (لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)(396) «فمن» كلام «فقيه» أي مجتهد «يلفى رَاوِ في من كلام راو «غيره» أي غير فقيه وتكون فيهما في الحكم فقط كقول عمران ابن حصين(397): سها رسول الله عَلِيْظُ فسجد رواه أبو داوود وغيره(398).

تنبيه: كثير من الأصوليين يجعلون الفاء التعليلية من قبيل الإيماء؛ لأن ثبوت الحكم عقب الوصف وترتبه عليه مشعر بعليته، ولكل وجه، ولا مشاحة في الاصطلاح. قاله في النشر.

«ومنه» أي من الظاهر «فاقتفي إن» المكسورة المشددة كقوله تعالى : ﴿ رب

<sup>(395)</sup> البخاري ج : 4 ص : 1964 واللفظ له، مسلم ج : 6 ص : 181 عن سهل بن سعد.

<sup>(396)</sup> البخاري ج: 1 ص: 546، مسلم واللفظ له ج: 4 ص: 25 عن ابن عباس.

<sup>(397)</sup> ابن عبيد أبو نجيد الخزاعي من علماء الصحابة أسلم عام حيبر اعتزل حرب صفين بعثه عمر ليفقه أهل البصرة. روى 130 حديث توفي (52 هـ = 672 م).

<sup>(398)</sup> ج: 1 ص: 273.

الثَّالثُ الإيما اقترانُ الـوصْفِ اللَّك الله يَكن الله كم يَكن كحكمه بعد سماع وصف

أللفظ لا مُسْتَنْبَطٍ معْ خُلْفِ معلِّسلا كان بعيسدَ المقسرن أو ذكره في الحكم وصفا منفي

لا تذرعلى الأرض من الكافرين دَيَّاراً إِنَّكَ... ﴾ الآية «وإذ» نحو ضربت العبد إذْ أَساء أي لإساءته «وما مضى في» مبحث «الأحرف» مما يرد للتعليل غير المذكور هنا وهو بيد وحتى وعلى وفي ومن، وإنما لم تجعل المذكورات من الصريح لجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في الباء ومجرد العطف في الفاء ومجرد التأكيد في إن والبدل في إذ.

«الثالث» من مسالك العلة «الإيما» من الشارع وهو لغة الإشارة الخفية، وعرفا «اقتران الوصف اللفظ» أي الملفوظ أي المصرح بعليته «لا» وصف «مستنبط» للمجتهد «مع خلف» فيه «بالحكم» صلة اقتران «أيا كان» ملفوظا أو مستنبطا فالصور أربع لأن الوصف والحكم إما ملفوظان أو مستنبطان أو الوصف ملفوظ والحكم مستنبط وعكسه ؛ لكن إذا كانا مستنبطين معا فليس إيماء اتفاقا.

قال في النشر: وكون الوصف والحكم ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل منهما أو أحدهما مقدرا لأن المراد بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق به بالفعل؛ لأن المقدر كالمذكور.

(الو لم يكن) الوصف (معللا) علة أي لو لم يكن ذلك الوصف من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به (كان بعيد المقرن) أي اقترانا بعيدا من الشارع تنزه عنه فصاحته ووضعه الألفاظ مواضعها (كه الاقتران الحاصل في (حكمه) أي الشارع بحكم (بعد سماع وصف) اتصف به المخاطب فيظهر أن تلك الصفة علة لذلك الحكم كما في خبر الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان فقال النبي علم ألمره بالإعتاق بعد ذكر الوقاع يدل على أنه علة له وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد، فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال واقعت فأعتق.

 ولكنه «منفي مفاده» أي فائدة ذكره «لو لم يكن تعليلا» للحكم كقوله عليه . (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد.

«أو بين حكمين أتى» الشارع «تفصيلا» أي تفريقا «بوصف» إما مع ذكرهما كخبر الصحيحين أنه عنظي جعل للفرس سهمين وللرجل \_ أي صاحبه \_ سهما (400) فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين وهما الرجلية والفرسية لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا، أو مع ذكر أحدهما فقط كخبر الترمذي: (القاتل لا يرث) (401) أي بخلاف غيره المعلوم إرثه، فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل في الأول لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا. والمراد بالوصف هنا الوصف الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استدراك بدليل مقابلته بها.

«أو» تفريقه بين حكمين «بشرط» كحديث مسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلة وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا.

«او باستثنا» كقوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ﴾ أي الزوجات عن ذلك النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا.

ِ «أو غاية» نحو ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن الله أي فإذا طهرن فلا منع من

<sup>(400)</sup> البخاري ج: 2 ص: 884، مسلم ج: 5 ص: 156 عن ابن عمر.

<sup>(401)</sup> ج: 3 ص: 288 من حديث أبي هريرة وقال لايصح، فيه إسحاق بن عبد الله متروك.

<sup>(402)</sup> ج: 5 ص: 44 عن عبادة بن الصامت.

قربانهن كما صرح به عقبه بقوله ﴿فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَاتُوهُنَ ﴾ فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا.

«و» الاستدراك «نحوها» أي المذكورات مثل «لكنا» كقوله تعالى: ﴿لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن...﴾ إلخ.. فتفريقه بين عدم المواخذة بالأيمان والمواخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمواخذة لكان بعيدا.

«أو كونه» أي الشارع «قد رتب الحكم على وصف» كأكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا.

رو، كونه «من» فعل «مفوت» للمطلوب قبل ذلك «قد حظلا» أي منع.. يعني أن من الإيماء منع الشارع المكلف من فعل قد يفوت فعلا آخر مطلوبا منه كقوله تعالى : ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدا.

هذه أمثلة الوصف الملفوظ، ومثال الوصف المستنبط تعليل الربويات بالطعم نحو لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل فالوصف الذي نيط به الحكم وهو الطعم عند القائلين به ليس منصوصا بل هو مستنبط، ومثال الحكم المستنبط قوله تعالى : فوأحل الله البيع، فالحكم وهو الصحة مستنبط من الحل لا ملفوظ.

تنبيه : صرح الغزالي وغيره بأن وجوه الإيماء كثيرة لا تنحصر فيما ذُكر، وإنما يذكرون تلك الوجوه تنبيها على ما لم يذكر كما في النشر.

«وليس شرطا» في التعليل بالإيماء «أن يناسب» الوصف «الذي أومي إليه الحكم» مناسبة ظاهرة وإن كان لابد منها في نفس الأمر ؛ للاتفاق على امتناع خلو الأحكام عن الحكمة «في القول الشذي» يعني الأصح بناء على أن العلة بعنى المعرف، وقيل تشترط بناء على أنها بمعنى الباعث.

الرَّابِعُ التَّقْسِمُ والسبَرُ وذا ليسَ بصالح ففي الباقِي انحصر بحثْتُ والأصلُ العَدَمْ فَلمْ أجدُ

حَصْرُكَ الاوْصَافَ وَإِبطال الـذا ويُكْتَفَي فيهِ بقولِ منْ نظرْ وظنُّه يكفيهِ أعني المجتهِـــدْ

«الرابع» من مسالك العلة «التقسيم» وهو لغة إظهار الشيء الواحد على وجوه غتلفة «والسبر» وهو الاختبار فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة، وقد يسمى بالسبر وحده وبالتقسيم وحده، والجمع أكثر. «وذا» المذكور اصطلاحا هو «حصرك الاوصاف» التي اشتمل عليها الأصل المقيس عليه «وإبطال الذا» منها «ليس بصالح» للعلية بطريق من طرق إبطال العلية كعدم الاطراد كما يأتي أو عدم الانعكاس «ففي الباقي» بعد الإبطال «انحصر» ما هو علة فيتعين لها كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ماعدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للعلية. والتقسيم متقدم في الوجود على السبر؛ لأنه أوّلا يعدد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها — أي يختبرها — ليتميز الصالح للتعليل من غيره فلذا قدمه في اللفظ في النظم. ثم إن أقام المستدل دليلا على الحصر دائرا بين النفي والإثبات فهو أكمل كقولنا ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل أو تعلل بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهما، وعدم التعليل والتعليل بغيرهما باطلان تعليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب بالإجماع، والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب ويرده حديث مسلم: (الثيب أحق بنفسها) فيتعين تعليله بالبكارة.

(و) إن لم يقم المستدل دليلا حاصرا فر يكتفى فيه أي في حصر الأوصاف التي ذكرها أي يكتفى في الدليل عليه «بقول من نظر» أي بقول المستدل في المناظرة في حصرها إذا قال المعترض يمكن أن يكون هنا وصف و لم يبده ــ فإن أبداه فسيأتي ــ «بحثت والأصل العدم فلم أجد» أي بحثت فلم أجد في الأصل غير ما ذكرته من الأوصاف، والأصل عدم ما سواها فيقبل منه ذلك لعدالته مع أهلية النظر فيندفع به عنه منع الحصر. والواو في قوله والأصل العدم على بابها من الجمع وحينئذ فلابد من مجموع الأمرين، أو هي بمعنى أو فيصح الاكتفاء بأحدهما، وعلى الأخير اقتصر في المعراج والنشر وكذا حلولو وهو الأولى كا في البناني وزكرياء.

ثم ما مر في دفع منع الحصر إنما هو في حالة مناظرة المجتهد مع غيره الوظنه

والحصرُ والإبطالُ حيث عنّا وهُو لدى الأكثرِ للمُناظِرِ المُناظِرِ ثَالتُهِا لناظر والرابع فإن بوصف زائدٍ خصمٌ يفي والمستدلُ لا انقطاعَ خزلة

قطعاً فقطعتي وإلا ظنّا طنّا منع الخصوم حجمة والنّاظر والنّاظر إذ ليس في تعليله منازعُ بيانه الصلاح لم يكلّسفِ حتى إذا يعجزُ عن أن يُبطله

يكفيه أعني المجتهد، أي الناظر لنفسه أي للعمل في خاصة نفسه ولمن قلده فإنه يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فياخذ به ولا يكابر نفسه.

«والحصر» في الأوصاف المذكورة «والإبطال» لما عدا الوصف المدعى عليته «حيث عنا» أي ظهرا معا «قطعا» أي قطعيين «ف» التعليل بالباقي من الأوصاف «قطعي» والاحتجاج به متفق عليه لقطعية الدليل بأن قطع العقل أن لا علة إلا كذا، وهو قليل في الأحكام الشرعية. «وإلا» بأن كانا ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا كان التعليل «ظنا» أي ظنيا.

«وهو» أي السبر والتقسيم الظني «لدى الأكثر للمناظر» أي المستدل «مع الحصوم حجة» فيكون حجة على الغير لإفادته الظن ما لم يدفعه، وما يفيد الظن يجب العمل به. «و» حجة للمجتهد «الناظر» لنفسه أي موجب للعمل في حقه لوجوبه بالظن، وقيل ليس بحجة لهما لجواز بطلان الباقي أي الذي أبقاه بلا إبطال. «ثالثها» أنه حجة «لناظر» دون المناظر، لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه «والرابع» حجة لهما «إذ» أي حين «ليس في تعليله» أي الحكم في الأصل في الجملة «منازع» بأن أجمع على أنه من الأحكام المعللة لا التعبدية؛ حذرا من أداء بطلان الباقي أي للعلية بعد إبطال غيره إلى خطأ المجمعين، وإلا يجمع على تعليل الحكم في الأصل فلا يحتج به لاحتمال أن يكون تعبدا.

«فإن بوصف زائد» على أوصاف المستدل «خصم» أي معترض على حصر المستدل الظني «يفي» أي يجيء فإنه «بيانه الصلاح لم يكلف» أي لم يكلف الخصم المعترض ببيان صلاحيته للتعليل بإقامة الدليل على الصلاحية ؛ لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض. «والمستدل» عليه دفعه بإبطال التعليل به و«لا أنقطاع» له «خزله» : عاقه وقطعه، فلا ينقطع بمجرد إظهار المعترض الوصف الزائد على أوصافه «حتى إذا يعجز» المستدل «عن أن يبطله» أي يبطل صلاحية ذلك الوصف

وحيث أبطلاً سوى وصفين من طُرُق الإبطال أن يُبَيِّنا وأنه لم تظهر المناسبَه

فليكف الترديك بين ذيسن للخصم أنَّ الوصفَ طردٌ لو هُنَا فيه في فيه في الماسبَة

للتعليل؛ لأنه لم يدع القطع في الحصر فغاية إبداء الوصف منع لمقدمة من الدليل، والمستدل لا ينقطع بالمنع، ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة، فإن عجز عن إبطاله انقطع، وقيل ينقطع لأنه ادعى حصرا ظهر بطلانه.

ثم محل حصر الأوصاف وإبطالها كلها ما لم يتفقا على إبطال ماعدا وصفين «وحيث» اتفقا على أن «أبطلا سوى وصفين» من أوصاف الأول واختلفا في أيهما العلة «فليكفه» أي المستدل في السبر «الترديد بين ذين» الوصفين أي بين علته وعلة خصمه من غير احتياج إلى ضم ماعداهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول العلة إما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا. قال حلولو: مثل أن يتفق الشافعي مع الحنفي أن العلة الطعم أو التقدير لا غير ذلك فإذا استدل على إبطال أحدهما صحت الأخرى. وهذا متعلق بقوله فيما مر: وذا حصرك الأوصاف. ويرتبط بقوله: وإبطال الذا ليس بصالح.. إلخ ما أشار له بقوله: «من طرق الإبطال» لعلية الوصف الذي زاده المعترض «أن يينا» المستدل «للخصم أن الوصف» الذي زاده «طرد» محض ويقال طردي بالياء المشددة كما في النشر وغيره أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه، ويعلم إلغاؤه باستقراء موارد الشريعة إما في جميع الأحكام كالظول والقصر فإنه لا اعتبار بهما في شيء من الأحكام لا في القصاص ولا الإرث ولا الكفارة ولا العتق ولا غيرها فلا يعلل بهما حكم أصلا، وإما في ذلك الحكم بخصوصه وهو معنى قوله «الو هنا» أي في هذا الحكم المعلل بالطردي بخصوصه كالذكورة والأنوثة في العتق فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادات والقضاء والإرث وولاية النكاح.

«و» من طرقه أيضا «أنه لم تظهر المناسبه» للحكم بعد البحث عنها «فيه» أي في الوصف المراد حذفه وإلغاؤه لعدم ظهور المناسبة «ويكفي» في عدم ظهورها

أنَّ كذاك وصفَه الذي رَعَى بلُ رُعَى اللهِ المحالُ بلُ رُجِّعَ السَّبرُ بتكثيرِ المحالُ وسمَّ تخريحَ المناط كَاسِبَهُ مناسب مع اقترانٍ قَصْدَا

من بعد بحثٍ فإنِ الخصمُ ادَّعَى فما له بيانُها للانتقال الخامسُ الإخالةُ المناسبةُ تعيناه لها بالله المالية المناسبة المالية المالية

قول المستدل «لم أجد» فيه «مناسبه» أي ما يوهم مناسبته «من بعد بحث» فيقبل لعدالته مع أهلية النظر «فإن الخصم ادعى أن كذاك وصفه» أي المستدل «الذي رعى» أي اعتبره واستبقاه لم تظهر مناسبته «فما له» أي فليس للمستدل «بيانها» أي المناسبة في الوصف المنفي «لهما فيه من الالانتقال» من طريق السبر إلى طريق المناسبة، والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور ؛ لأنه مظنة الغضب والحمية فيؤدي إلى إخفاء الحق «بل رجع السبر» أي لكن للمستدل أن يرجع سبره على سبر المعترض النافي لعلية المبقى كغيره «بتكثير المحال» حيث يكون المبقى متعديا دون وصف المعترض ؛ إذ تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه، فللمستدل أن يقول له إن علتي متعدية في سائر المحال بخلاف علتك فإنها قاصرة على بعض المحال فيسلم له عدم مناسبة وصفه جدلا، لكن يفحمه بمرجع لوصفه على وصفه. م

والمخامس، من مسالك العلة «الإخالة» و «المناسبه» وهي لغة الملاءمة أي الموافقة، واصطلاحا ملاءمة الوصف المعين للحكم، وسمي هذا المسلك بالإخالة أيضا بالكسر ؛ لأنه بمناسبته الوصف يخال \_ أي يظن \_ أن الوصف علة، ويسمى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد «وسم تخريج المناط» من النوط وهو التعليق فهو بفتح الميم العلة التي نيط الحكم بها أي علق، والتخريج الاستنباط «كاسبه» أي مفيد الوصف أي العلة المناسبة فاستخراجها يسمى تخريج المناط؛ لأنه إبداء ما يناط به الحكم أي يعلق عليه، وهو \_ أي تخريج المناط \_ «تعيينه» أي المجتهد ما يناط به الحكم فخرج تعيين العلة بالطرد أو الشبه أو الدوران «مع اقتران» بين العلة المعينة والحكم فخرج تعيين العلة بالطرد أو الشبه أو الدوران «مع اقتران» بين العلة والحكم في دليل حكم الأصل «قصدا» وصورة ذلك أن يحكم الشارع في صورة بحكم ولا يتعرض لبيان علته فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم في صورة بحكم ولا يتعرض لبيان علته فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم ويستخرج ما يصلح مناطا له كالإسكار في حديث مسلم: (كل مسكر

م سواه بالسّبر وما قد لأءَمَا وقد لأءَمَا وقيل بلْ دافع ضُرَّ جالبُ لِي حين عرضتَه على العُقُهولِ لِي عصل عقلاً إذ به الحكم يناطُ

تَحَقَّقُ استقلاَلِهِ بنفْيِ مَا فِي العُوفِ المُناسِبُ العُقلاَ المناسِبُ وقيلَ مَا تلقيلَ المناسِبُ وقيلَ مَا تلقيلُ المناسِبُ وقيل وصفٌ ظاهرٌ له انضباطْ

حرام)(403) فإنه علة تحريم الخمر استنباطا، لأنه لإزالته العقل المطلوب حفظه يناسب التحريم وقد اقترن به في دليل الحكم وهو الحديث، وباعتبار المناسبة في هذا المسلك يمتاز عن ترتب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وإن اشتركا في ارتباط الحكم بالوصف في كل منهما.

ثم لابد من أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية و«تحقق استقلاله» يكون «بنفي ما سواه» من الأوصاف ونفيه يكون «بالسبر» بأن لا يجد مثله ولا ما هو أولى منه لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه ؛ لأن المقصود هنا إثبات الوصف الصالح للعلية وهناك نفي ما لا يصلح للعلية من الأوصاف، والسبر هنا ليس بالمعنى المتقدم بل الاستقراء التام أي التتبع الحقيقي.

وفي تعريف المناسب اصطلاحا مذاهب أشار لها بقوله: «وما قد لاءما» أي وافق «في العرف» أي العادة «فعل العقلا» هو «المناسب» المأخوذ من المناسبة المتقدمة كا يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة بمعنى أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله، فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه «وقيل بل» هو «دافع ضر» عن الإنسان كالإيلام أو «جالب» له خيرا كاللذة أي ما يلزم من ربط الحكم به ذلك، وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح، والأول قول من ياباه. «وقيل» هو «ما تلقاه» أي تتلقاه العقول «بالقبول» من حيث التعليل به «حين عرضته على العقول» لا يتلقاه عقلي بالقبول. «وقيل» هو «وصف ظاهر له انضباط يحصل عقلا إذ لا يتلقاه عقلي بالقبول. «وقيل» هو «وصف ظاهر له انضباط يحصل عقلا إذ به الحكم يناط» : يعلق أي يحصل من ترتيب الحكم عليه ما هو «صالح ان يكون به الحكم يناط» : يعلق أي يحصل من ترتيب الحكم عليه ما هو «صالح ان يكون

<sup>(403)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1311، مسلم ج: 6 ص: 99 عن جابر.

صالحٌ ان يكون شَرْعٌ قَصَدَهُ فَان يكن لم ينضبط أو ما ظهر وقُسم الحصول للمقصود مِن كالبيع والقصاص أو مُحتمِلاً

من جَلْبِ إصلاح ودفع مَفْسَدَهُ مُسلازِمٌ وهـو المظنَّـةُ اعتُبِــرْ ما شرعَ الحكمُ له عِلْماً وظَنْ على السَّوَا كحدً خَمْرٍ مَشَلاً

شرع قصده أي صالح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم «من جلب إصلاح» أي حصول مصلحة وهي اللذة أو سببها «ودفع مفسده» وهي الألم أو سببه وكل من هاتين دنيوي أو أخروي نفسي أو بدني.. فخرج بالظاهر الخفي وبالمنضبط خلافه فلا يسمى مناسبا وبما يحصل من ترتيب الحكم عليه ما ذكر... الوصف المستبقى في السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يترتب عليها ذلك.

الفإن يكن الوصف الم ينضبط أو يكن الما ظهر بل كان خفيا الملازم أي ملازمه الذي هو وصف ظاهر منضبط الوهو المظنة للمناسب العتبر فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الترخص بمظنتها كتقدير السفر بمرحلتين أو يومين. هذا مثال مظنة غير المنضبط، ومثال مظنة الخفي الوطء فإنه مظنة لشُغْلِ الرحم المرتب عليه وجوب العدة في الأصل حفظا للنسب لكنه لم خفى نيط وجوبها بمظنته.

ثم المناسب له انقسام باعتبارات أحدها باعتبار إفضائه إلى المقصود وعدم إفضائه إليه، الثاني باعتبار نفس المقصود، الثالث بحسب اعتبار الشرع له وعدم اعتباره.. وإلى الأول أشار بقوله: «وقسم الحصول للمقصود من ما شرع الحكم لله» وذلك الحكمة فهي المقصود من شرع الحكم أي من ترتيب الحكم على علته وقد قسم الحصول له أقساما أحدها: أن يحصل «علما» أي حصولا متيقنا «و» ثانيها أن يحصل «ظن» بأن يكون ثبوته أرجح من انتفائه، ولا خلاف في جواز التعليل بهذين القسمين.. فالأول «كالبيع» أي كمقصود البيع فإنه إذا صح يحصل المقصود من شرعه وهو الملك وحل الانتفاع يقينا «و» الثاني كـ«القصاص» فإنه المتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه. «أو» أي وثالثها أن يكون حصوله «محتملا» ــ بكسر المما المقصود من عليه. «أو» أي وثالثها أن يكون حصوله «محتملا» ــ بكسر المما المقصود من عليه المنافائه «على السوا كحد خمر» لحفظ العقل «مثلا» فإن

أو نفيه أرجعُ مثلَ أَن نَكَعْ آئسةً قَصْدَ وِلادٍ وَالأَصَعْ جَوَازِ القَصْرِ إِذ تَنعَمَا مِثْلَ جَوَازِ القَصْرِ إِذ تَنعَمَا وَإِن يَغُتْ قَطعاً فقيلَ يُعْتَبَرْ وعِندنَا الأَصحُ ما له أَثرْ فيه تعبُّد كالاستبرَا وقد باغ وفي مجْلِسِ بَيْعِ اسْتَسَرَدْ أو لاَ مثالُه لُحُوقُ النَّسَبِ لمشرقِسي زوجتُهُ بالمُعْسرِبِ

حصول المقصود من شرعه وهو الانزجار عن شربها وانتفاءه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا.

«أو» أي ورابعها ما «نفيه» أي انتفاء حصول المقصود «أرجح» من حصوله «مثل أن نكح آئسة» وهي التي انقطع حيضها كا في المعراج «قصد ولاد» بمعنى الولادة وكسرهما أفصح من فتحهما يعني لمصلحة التوالد الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله «والأصح جواز تعليل بكل منهما» أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء، والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة «مثل جواز القصر إذ تنعما» الملك المترفه بسفره أي المتنعم به وإن انتفت المشقة في حقه التي هي حكمة شرع الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة، وقيل لا يجوز التعليل بهما لأن الأخير مرجوح الحصول، وما قبله مشكوكه. قال في النشر وعليه لا يجوز قصر المترفه بسفره.

وإن يفت» المقصود من شرع الحكم الذي هو الحكمة «قطعا» في بعض الصور «فقيل» أي قالت الحنفية «يعتبر» المقصود أي يقدر حصوله في المحل للمظنة حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه «وعندنا» أي الجمهور «الأصح ماله» أي للمقصود «أثر» فلا يُقرَّر حصوله في ذلك البعض سواء في الاعتبار وعدمه الحكم الذي «فيه تعبد كالاستبرا» لجارية «و» الحال أنه «قد باع» تلك الجارية «وفي مجلس بيع استرد»ها من المشتري فإن المقصود منه وهو معرفة براءة الرحم ثابت قطعاً فيها لانتفاء الجهل المحوج إليه فيها قطعا، وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا فأثبتوه وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء تعبدا كا في المشتراة من امرأة لأن الاستبراء فيه نوع تعبد. «أو» الذي «لا» تعبد فيه «مثاله لحوق النسب لمشرقي وجته بالمغرب» عند الحنفية حيث قالوا: من تزوج بالمشرق امرأة وهي بالمغرب فأتت بولد يلحقه فالمقصود من التزويج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل

ثم المناسبُ ثلاثاً قُسِمَا وبعدهُ الحاجئي فالتحسيني فالتحسينيي فالنفس فالعقل فالأنسابِ فمال كحدد نَوْر مسكر والثانيي

ما بالضروري لديهم وُسِمَا فذو الضَّرورَةِ كحفظ الدِّينَ وَالْعِرضِ والملحَقُ ما به اكتمالُ بيئ في إيجارٌ وقد يُدَانِسي

العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين، وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهي التزوج حتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره وقال لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا لحوق. قال حلولو: وهذه المسألة من معنى مسألة ما إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة فهل يثبت الحكم للمظنة ؟ أو لا يثبت لتخلف حكمته ؟

ثم أشار إلى الثاني بقوله: «ثم المناسب» من حيث شرع الحكم له، والمراد بالمناسب هنا الحكمة التي اشتملت عليها العلة المعبر عنها فيما مر بالمقصود للشارع «ثلاثا قسما ما بالضروري لديهم وسما» وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة و لم يصل إلى حد الضرورة، ويعبر عن الحاجي بالمصلحي «فالتحسيني» وهو ما كانت مصلحته الضرورة، ويعبر عن الحاجي بالمصلحي «فالتحسيني» وهو ما كانت مصلحته مستحسنة في العادات من غير احتياج إليها، وهكذا ترتيب أقسام المناسب عند التعارض وقد اجتمعت في النفقة ؛ فنفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية والأقارب تحسينية «فذو الضرورة» كحفظ الكليات الخمس التي اتفقت الملل على حفظها «كحفظ الدين» المشروع له قتل الكفار «فالنفس» وحفظها بشرع حد حفظها «كحفظ المبرع حد المسكر «فالانساب» وحفظها بشرع حد المرقة وحد قطع الطريق «والعرض» وحفظه الزني «فمال» وحفظه بشرع حد السرقة وحد قطع الطريق «والعرض» وحفظه بشرع حد المرقة وحد قطع الطريق «والعرض» وحفظه بشرع حد المرادة هنا محصورة في ما ذكر.

«والملحق» بالضروري فيكون في مرتبته «ما به اكتمال» له أي مكمله أي المؤكد له والمبالغ في حفظه بسببه «كحد نزر مسكر» جنسه فإن قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد فيه كالكثير، وكعقوبة الداعين إلى البدع ؛ لأنها تدعو إلى الكفر المفوت لحفظ الدين، وكالقود في الأطراف لأن إزالتها تدعو إلى القتل المفوت لحفظ النفس.

«والثاني» أي الحاجي «بيع فإيجار» أي إجارة فإنهما شرعا للملك المحتاج إليه

أُوَّلَهَا وكالخيارِ مكملُه أُوَّلَهَا وكالخيارِ مكملُه كسلب عبدٍ منصبَ الشهادةِ تُسمَّ المناسبُ إذا يُعتبـــرُ

والشالث المعروفُ لا يزلزلُهُ يليهِ ما عارضَ كالكِتابَـةِ في عين حكم عينُ وصفٍ يَظْهَرُ

ولا يفوت بفواته لو لم يشرع شيء من الضروريات السابقة، وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع. «وقد يداني» الحاجي في الأصل أي يقارب «أولها» أي الضروري في بعض صوره كالإجارة لتربية الطفل فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته \_ لو لم تشرع الإجارة \_ حفظ نفس الطفل. «و» يلحق بالحاجي فيكون في رتبته «كالخيار» أي خيار البيع المشروع للتروي «مكمله» أي مكمل الحاجي فقد كمل بالتروي الملك وإن حصل أصل الحاجة بدونه ليسلم عن الغبن، فحكمة خيار البيع التي هي التروي مكملة للحكمة المقصودة من البيع وهي ملك الذات ؛ لأن ما ملك بعد التروي والنظر في أحواله أتم وأقوى مما ملك بدون ذلك لسلامة المالك في الأول من الغبن فيه دون الثاني. ومن مكمل الحاجي اعتبار الكفء في النكاح ومهر المثل في الصغيرة فإنهما داعيان إلى دوام النكاح، ومنه اغتفار غرر يسير للحاجة قاله في النشر.

"والغالث" أي التحسيني قسمان قسم منه «المعروف» الذي هو القواعد الشرعية «لا يزلزله» أي لا يعارضه «كسلب عبد منصب» أي أهلية «الشهادة» فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبتت له الأهلية ما ضر لكنه مستحسن عادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب المشريف الملزم للحقوق بخلاف الرواية فإنه لا إلزام فيها. «يليه» القسم الثاني وهو «ما عارض» القواعد الشرعية «كالكتابة» فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة ليتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بناء على أن العبد لا يملك وأن الكتابة عقد . معاوضة.

ثم أشار إلى الثالث بقوله: «ثم» الوصف «المناسب» المعلل به من جهة اعتبار الشرع له وعدم اعتباره ثلاثة أقسام: أحدها ما شهد الشرع له بالاعتبار وينقسم إلى مؤثر وملائم؛ لأنه «إذا يعتبر في عين حكم عين وصف» اعتبارا «يظهر بنص

أو لاَ بأنْ كان به المعتبرُ للجنس في الجنس ملائماً رأوْا به وإن لم يثبتًا فالمُسرْسَلُ بسنص او إجماع المؤثسرُ تَرْتِيبَ حُكمهِ على الوَّفقِ وَلَوْ أو ثبتَ الإلغا فلا يُعَللُ

او إجماع المؤثر» أي فهو الوصف المؤثر لظهور تأثيره أي مناسبته بما اعتبر به، والمراد بالعين النوع لا الشخص فالاعتبار بالنص كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من خبر الترمذي وغيره: (من مس ذكره فليتوضأ) والاعتبار بالاجماع كتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه نجمع عليه. «أو لا») أي وإن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص ولا إجماع «بأن كان به» أي المناسب «المعتبر ترتيب حكمه على الوفق» أي وفق الوصف بأن أورده الشرع على وفقه لا بأن نص على العلة أو أوما إليها ؛ وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة «ولو» كان اعتبار المجتهد الحاصل من الترتيب بسبب الاعتبار «للجنس في الجنس» أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع كما يكون باعتبار عينه في جنسه أو العكس كذلك «ملائما رأوا» أي رأوا تسميته بالملائم لملاءمته للحكم بأقسامه الثلاثة وأعلاها ما أثر فيه عين الوصف في جنس الحكم ثم عكسه ثم الجنس في الجنس، فمثال اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه وقد اعتبر جنسه في جنس القود حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع؛ إذ القتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل وبمحدد، والقود جامع للقود بالمثقل وبالمحدد، ومثال اعتبار عين الوصف في جنس الحكم تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع. ومثال اعتبار جنس الوصف في عين الحكم تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر بالحرج حيث اعتبر معه وقد اعتبر جنسه في جوازه في السفر بالنص؛ إذ الحرج جامع لحرج السفر والمطر، وخرج باعتبار المناسب بأحد الأقسام الثلاثة بالنص أو الإجماع ما إذا لم يعتبر بذلك فإنه حينئذ يسمى غريبا لا ملائما.

«أو» أي والقسم الثاني من المناسب ما «ثبت الإلغا» له بأن دل الدليل على عدم اعتباره «فلا يعلل به» اتفاقا ؛ ولذا أنكر على من أفتى ملكا جامع في نهار

ومالك يَقْبَـلُ هــذا مطلقَــا مـع المنــاداةِ عليــهِ بالنكيــرْ وآخـرونَ في العبــاداتِ ومَــا

وابنُ الجويْنِي كَادَ أَن يُوَافِقُ ومطلقاً قد ردَّهُ الجَمُّ الغفيسُر دلَّ على اعتبارهِ ما قَدْ سَمَا

رمضان بأن عليه صوم شهرين متتابعين مستندا في ذلك إلى أن الإعتاق هين عليه فلا يزجره عن معاودة الجماع بخلاف صوم شهرين وهذا مناسب ولكن الشارع ألغاه حيث أوجب الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره فكان اعتباره مصادما لصاحب الشرع وتصرفا في أمور الدين بالتشهي ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار.

والقسم الثالث هو قوله: «وإن لم يثبتا» أي اعتباره ولا إلغاؤه «ف» هو «المرسل» لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويسمى أيضا بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح لما فيه من مطلق المصلحة للناس، وبالمناسب المرسل ومحله \_ ليجري فيه الخلاف الآتي \_ إذا علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو عكسه أو جنسه في جنس الحكم وإلا فهو مردود اتفاقا. «و» اختلف في قبوله ورده ف «حمالك يقبل هذا» القسم «مطلقا» كان ضروريا قطعيا كليا أم لا أو يقبله مطلقا في العبادات وغيرها رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر، فجواز ضرب المتهم هو الحكم وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة، والمراد بالمتهم بالسرقة المعروف بها. «وابن الجويني» إمام الحرمين «كاد أن يوافقا» مالكا لاعتباره المصلحة في الجملة لكنه لم يعتبر جنس المصلحة مطلقا كقول مالك «مع المناداة عليه» أي مالك «بالنكير» أي الإنكار فإنه قال إنه مخالف للأولين فقربه من موافقته من جهة أن كلا منهما اعتبر المصالح المرسلة إلا أن إمام الحرمين قيد ما اعتبره منها بكونها مشبهة لما علم اعتباره شرعا، ومالك لم يقيد به. «ومطلقا» في العبادات وغيرها «قد رده الجم الغفير» من العلماء لعدم ما يدل على اعتباره. «و» رده «آخرون في العبادات» لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد. «و» أما «ما» أي مناسب «دل على اعتباره ما» أي دليل عام «قد سما» في

فليسَ منْهُ وهْوَ حقَّ قطْعَا مَصْلَحَةً كليَّةً قطعيةً للقطع بالقول به لا أصْلِهِ مسألةً تنخرم المناسبَة

وذاك ما للاضطرار يُدْعَسى وشرطُ قطعها يسراه الحُجَّسةُ قسالَ وظنَّه القسوي كَمِثلسهِ إذا تُسرى مسفسدةٌ مصاحبـــهُ

نظر الشرع كحفظ الكلى فإنه أهم في نظره من حفظ الجزئي «فليس منه» أي من المناسب المرسل «وهو» أي ما دل دليل على اعتباره «حق» كلى «قطعا وذاك ما للاضطرار يدعى» ينسب «مصلحة» أي مصلحة ضرورية أي دعت إليها الضرورة بأن تكون واحدة من الخمسة التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال «كلية» بأن لا تكون مخصوصة ببعض المسلمين دون بعض «قطعية» بأن يكون الجزم بوجودها حاصلا «وشرط قطعها» أي القطع بالمصلحة بالصفات المذكورة «يراه الحجة» الغزالي في المرسل ونازعه بعض «للقطع بالقول به» أي بالمناسب المرسل. وفي البناني للقطع بالعمل به «لا أصله» أي لا لأصل القول به، فالغزالي جعل المصلحة المذكورة من المرسل مع القطع بقبولها.. «قال» الغزالي : «وظنه» أي المناسب المرسل «القوي» أي القريب من القطع «كمثله» أي كالقطع في المصلحة المذكورة.. مثال المصلحة المذكورة رمي الكفار المتترسين بأسرانا في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلونا بالقتل: الترس وغيره وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، والدليل على اعتبار هذه الصورة ما علم من الشرع من تقديم حفظ الكلى على الجزئي وأن حفظ أصل الإسلام عن اصطلام الكفار لهم في نظر الشرع أولى من حفظ طائفة مخصوصة، بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين ؛ لأن فتحها ليس ضروريا، ورمي بعضنا من سفينة في بحر لنجاة الباقين لأن نجاتهم ليست كليا أي متعلقا بكل الأمة، ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم لنا فلا يجوز الرمي في شيء من الثلاث.

«مَسْأَلَةٌ تنخرم» أي تبطل «المناسبه» التي في الوصف «إذا ترى مفسدة» معارضة لما فيه من المصلحة «مصاحبه» ملازمة للحكم تقتضي عدم مشروعيته

راجحة أو استوت وقيل لا وخلفُه لفظي اذ لا عَمَلاً السَّادِسُ الشَّبَهُ وَهْوَ مَرْتَبَهُ تُجْعَلُ بين الطَّرْدِ والمناسبة وقال قاضيهم هُوَ المناسبُ بِتَبَعِ وكلَّ قوم جَانبُوا

فلا يعلل بذلك الوصف المناسب سواء كانت المفسدة «راجحة» على مصلحة الحكم «أو استوت» معها، وإنما انخرمت لقضاء العقل بأنه لا مصلحة مع وجود المفسدة الراجحة أو المساوية، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. «وقيل لا» تنخرم بها وعليه الإمام فقد قال ببقاء المناسبة مع موافقته على انتفاء الحكم «وخلفه لفظي اذ» هو راجع إلى هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا للاتفاق على أن «لا عملا» بها فالحكم منتف فهو على الأول لانتفاء العلة وعلى الثاني لوجود المانع. ومن فروع هذه المسألة فك الأسارى من أيدي الكفار بالسلاح ونحوه، ومنها ما إذا سلك مسافر الطريق البعيد لا لغرض غير القصر بالسلاح ونحوه، ومنها ما إذا سلك مسافر الطريق البعيد لا لغرض غير القصر العدول عن القريب لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية. وقال حلولو: إنه ليس منه لأن انخرام المناسبة هنا لم يكن لاستلزامه مفسدة، بل لعدم حصول المعنى الذي شرع القصر لأجله وهو رفع الحرج عن المكلف بوجود السفر الذي هو مظنة المشقة.

فائدة: قال في النشر: مما يجب أن ينتبه له الناظر في هذه المسألة النظر في مآلات الأمور فلا يحكم المجتهد على فعل من أفعال المكلفين بالإقدام عليه أو الإحجام عنه إلا بعد نظره فيما يؤول إليه، فربما ظهر في فعل أنه مشروع لمصلحة تستجلب، أو منهي عنه لمفسدة تنشأ عنه ؛ لكن مآله على خلاف ذلك، وقال ابن العربي إن العلماء متفقون على ذلك.

«السادس» من مسالك العلة «الشبه وهو مرتبه» أي منزلة «تجعل بين الطرد والمناسبه» فإنه يشبه الطرد من حيث أنه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة. «وقال قاضيهم» الناقلاني «هو المناسب بتبع» أي باستلزام كالطهارة لاشتراط النية فإنها من حيث هي لا تناسب النية لكن تناسبها من حيث أنها عبادة

فالشافعي حُجَّةً له يَسرَى رَدًّا كَمَا لُو أَمكَنت وفاقَا حكم ووصفٍ ثمَّ صوريُّ يفي

فإنْ قياسُ علَّةٍ تعالَّرا والصيرفي وأبو إسحاقًا أعلاهُ قيسُ غالبِ الأشباهِ في

والعبادة مناسبة لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر. العطار: لعل المراد بالمناسب بالذات ظهور العلة إذا عرضت على ذوي العقول السليمة هوكل قوم جانبوا» تعريف الشبه فلم يعرفه أحد تعريفا صحيحا. ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة المشتملة على المناسب بالإجماع، «فإن قياس علة» والمراد به هنا ما قابل قياس الشبه وهو ما اشتمل على المناسب بالذات، بخلاف المراد به ـ آخر هذا الكتاب ـ فهو ما كان الجمع فيه بنفس العلة كانت مناسبة بالذات أو بالتبع «تعذرا» بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه وفالشافعي حجة له يرى» في غير الشبه الصوري نظرا لشبه بالمناسب وقد الشبه وفالشافعي حجة له يرى» في غير الشبه الصوري نظرا لشبه بالمناسب وقد احتج به في مواضع منها قوله في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم : طهارتان أنى احتج به في مواضع منها قوله في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم : طهارتان أنى وجه أو أكثر ؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئا آخر من وجه أو أكثر؛ بل يعنون أنه لا يوجد شيء أشبه به منه فلا يوجد شيء أشبه بالوضوء من التيمم فيلحق به. «و» أبو بكر «الصيرفي وأبو إسحاقا» الشيرازي «ردا» من التيمم فيلحق به. «و» أبو بكر «الصيرفي وأبو إسحاقا» الشيرازي «ردا» من التيمم فيلحق به. «و» أبو بكر «الصيرفي وأبو إسحاقا» الشيرازي «ردا» من التيمم فيلحق به. «و» أبو بكر «الصيرفي وأبو إسحاقا» الشيرازي «ردا» من التيمم فيلحق به. «و» أبو بكر «الصيرفي وأبو إسحاقا» الشيرازي «ردا» من النبه به منه فلا يوجد شيء أشبه به منه فلا يوجد شيء أشبه بالطوري «كا» يرد «لو أمكنت» العلة أي قياسها «وفاقا» كا مر.

ثم على القول بحجيته له مراتب في أعلى الشبه بمعنى الوصف أي أعلى الأقيسة المبنية عليه أي التي جمع به فيها قياس شبه له أصل واحد لسلامة أصله من معارضة أصل آخر له كأن يقال في إزالة الخبث هي طهارة للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث، فطهارة الخبث تشبه الطردي من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء وتشبه المناسب بالذات من حيث أن الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيرها، ثم «قيس غالب الأشباه» جمع شبه «في حكم ووصف» وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت ؛ لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما. أما الحكم فلكونه يباع ويوجر ويعار ويودع وتثبت عليه اليد، وأما الصفة فلتفاوت

قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة وتعلق الزكاة بقيمته إذا اتجر فيه، ويشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب. ثم قياس غلبة الأشباه في الحكم فقط، قال في النشر: لم أظفر له بمثال. فيلي القسمين غلبة الأشباه في الصفة فقط كإلحاق الأقوات بالبر والشعير في الربا، والمراد بالصفة غير الصورة. انظر النشر. «ثم» بعده «صوري» أي قياس الشبه في الصورة التي يظن كونها علة الحكم، والصوري ما كان الشبه فيه بالخلقة بالكسر «يفي» كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة وفي حرمة الأكل للشبه الصوري بينهما، وقد اعتبر الشارع الصوري في خبر الصيد والقرض فيظن منه مناسبة للحكم وإن كان في نفسه طرديا.

(و) قال «فخرنا» الرازي: المعتبر «حصولها» أي المشابهة بين الشيئين «فيما يرى» أي يظن كونه «علة» للحكم كا لو رأينا سمكا على صورة الآدمي ولو خرج على البر لم يعش فإنه يوكل لعلة الحكم وهو كونه بحريا لا يعيش في البر، ولا ينظر إلى صورة المشابهة «او مستلزما لها» أي للعلة «الظرا» إليه أي اعتبر حصولها. إلخ؛ عملا بمقتضى الظن في الجميع.. يعني أن الفخر قال إن المعتبر في قياس الشبه \_ ليكون صحيحا \_ حصول المشابهة فيما يظن كونه علة للحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك الحصول في الصورة أم في الحكم.

الشربيني: وعبارته ـ يعني الفخر بعد نقل الخلاف في أن المعتبر الشبه في المحكم أو الصورة ـ : والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة صح القياس سواء كان ذلك في الصورة أو الأحكام هو فزاد الإمام على ما تقدم اعتبار ظن العلية بسبب اعتبار الشارع الأحكام أو الصورة واعتبار المشابهة فيما يظن أنه مستلزم العلة ؛ لأن ظن مستلزم الشيء كظن السيء، وسوّى بين قياس الاشتباه والصوري ؛ إذ المدار على الظن فهذا وجه مقابلة هذا لم تقدم.

والأصل في اعتبار الشبه الصوري جزاء الصيد الثابت بقوله تعالى : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم... ﴾ الآية ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة وبدل القرض في المتقوم وهو المثل صورة فقد اقترض النبي عَيْضَا بكرا ورد رباعيا.

قسلتُ ولا يُعْتَمَدُ الصُّورِيُّ الدَّورانُ حيثُ وصفٌ وُجدا وَالأَكْثرون أنه ظناً مُفيدُ وأنَّه لا يلزمُ الذي استدلُ

عن الإمام الشافعي محكي يوجد فقيدا ولفَقْدٍ فقيدا وقيل بل قطعاً وقيل لا يُفيدُ نفي الذي بعلّةٍ منه أجلْ

«قلت ولا يعتمد الصوري عن الإمام الشافعي محكي» فما نقل عنه من أن قياس الشبه حجة محمول على قياس غير الصوري وقد قال به بعض الشافعية في صور منها إلحاق الهرة الوحشية بالإنسية في التحريم على الأصح، ومنها إعطاء الخل عوضا عن الخمر في الصداق والبقرة عوضا عن الخنزير على قول، ومنها أن ما أكل نظيره في البر من صيد البحر فهو حل وما لا فلا.

السابع من مسالك العلة «الدوران» ويقال له الطرد والعكس وهو «حيث وصف» ظاهر التناسب مع الحكم أو محتمل التناسب «وجدا يوجد حكم ولفقد فقدا» فيكون كليا طردا وعكسا، بخلاف الطرد الآتي فإنه كلي طردا لا عكسا، فالوصف هو المدار والحكم هو الدائر، وقد يوجد الدوران في محل واحد كعصير العنب فإنه كان مباحا قبل إسكاره فلما أسكر حرم، فلما زال الإسكار بعوده خلا عاد الحل، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، وقد يكون في محلين كالقمح لما كان مطعوما جرى فيه الربا والكتان لما لم يكن مطعوما لا ربا فيه فدار جريان الربا مع الطعم. «والأكثرون» من المالكية وغيرهم «أنه ظنا» للعلية «هفيد» قال القرافي: لأن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يُغلّب على الظن أن المدار علة الدائر بل قد يحصل القطع به «وقيل بل» يفيدها «قطعا» وكأن أن المدار علة الدائر بل قد يحصل القطع به «وقيل بل» يفيدها «قطعا» وكأن أصلا لجواز أن يكون الوصف كالإسكار لحرمة الخمر. «وقيل لا يفيد» العلية أصلا جواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما ؛ بأن يصير المسكر خلا وليست علة له، والأحكام التعبدية قد يقارنها وصف وجودا وعدما على سبيل الاتفاق من غير أن يكون علة لها.

«و» الجدليون على «أنه لا يلزم الذي استدل» به «نفي» أي بيان انتفاء «الذي» هو «بـ» إفادة «علة منه أجل» أي أولى بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما مر في الشبه.

ولو سوى مناظِر والمُعترض جَانبُ مستدلّب بالتَّعديَ فَ يَضُرُ عندَ مانع لِعِلتيْ سَنْ يَقَارُنُ الحكم لوصفٍ طَرْدُ

إن يُبدِ وصفاً غير ذاك يَنْتَهِضْ فإن يكن لفرعه مُعدَّيَهُ فإن يكن لفرعه مُعدَّيَهُ أو آخرٍ فيطلبُ الترجيح بيْنُ والأكثرون أنَّه يسسردُّ

ومن ادعى وصفا أولى منه فعليه إبداؤه، وهذا حيث كان مناظرا بل «ولو سوى مناظر» بأن كان مجتهدا. وقال القاضي أبو بكر يلزمه ذلك. قال الغزالي : وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد فإن عليه تمام النظر لتحل له الفتوى فهذا قول ثالث.

«والمعترض إن يُد وصفا» آخر «غير ذاك» المدار فإن كان قاصرا «ينتهض» أي يترجح «جانب مستدله بالتعديه» لوصفه على جانب المعترض كأن استدل بالدوران على أن العلة في حرمة الربا في الذهب النقدية فقال المعترض «لفرعه» ترجح جانب المستدل لأن علته متعدية للفضة. «فإن يكن» المعترض «لفرعه» المتنازع فيه «معديه» أي مُعَدِّيَ وصفه مع اتحاد مقتضى وصفيهما، وإلا فيطلب الترجيح، فإبداء المعترض لذلك الوصف «يضر عند مانع لعلتين» أي للتعليل بهما لا عند بجوزهما فلا يضر لجواز اجتماع معرفين على معرف واحد. «أو» أي وإن يكن متعديا إلى فرع «آخر» غير المتنازع فيه «فيطلب الترجيح بين» الوصفين من دليل خارج عنهما لتعادلهما حين تعدى كل إلى فرع آخر، وهذا أيضا مبني على منع التعليل بعلتين، أما عند المجوز فلا يطلب الترجيح إلا إذا اختلف مقتضى منع التعليل بعلتين، أما عند المجوز فلا يطلب الترجيح إلا إذا اختلف مقتضى الوصفين بالحل والحرمة.

«تقارن الحكم» أي مقارنته «لوصف» بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع «طرد» وهو الثامن من مسالك العلة كقول بعضهم في الخل أي في الاستدلال على عدم التطهر به: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلاتزال به النجاسة كالدهن، أي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة، فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلا وإن كان مطردا لانقض عليه «والأكثرون أنه» لا يحتج به وأنه «يرد» التعليل به لأنه لا معنى للتعليل بعلة خالية عن المناسبة. قال علماؤنا: قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد. كما في أصل النظم والمحلي. وذلك لأن الوصف يحتمل العلية الطرد تحكم فلا يفيد. كما في أصل النظم والمحلي. وذلك لأن الوصف يحتمل العلية

وقيل إن قارئه فيما عدا وقيل في فرد وقيل لم يفد ألتاسع التنقياع للمناط أنْ وصفٍ فَيُلْغَى ذَا عَنِ اعْتِبَارِ تُسمَّ يُناطُ بالأعم أو تُسرى

فَرْعَ النِّزاعِ فَلْيُفِدْهَا أَبِدَا إلاَّ مناظراً خسلاف المجتهدْ يدلَّ ظاهرٌ على التعليل عنْ خصوصهِ بالاجتهادِ الجَسارِي عدة أوصافٍ فيلْغَي ما عَرَا

وعدمها على حد سواء فجعله علة تحكم لا دليل عليه. «وقيل إن قارنه» أي قارن الحكم الوصف أي ثبت معه «فيما عدا فرع النزاع» أي في صورة أخرى غير صورة النزاع وهي رفع الحدث «فليفدها» أي العلية «أبدا» فيفيد الحكم في صورة النزاع التي هي إزالة النجاسة بالخل فيما مر إلحاقا للفرد النادر بالأغلب. «وقيل» إنه حجة ولو قارنه «في فرد» أي صورة واحدة غير صورة النزاع «وقيل» الطرد «لم يفد إلا مناظرا» أي دافعا عن مذهب إمامه لأنه في مقام الدفع «خلاف» الناظر لنفسه أي «المجتهد» لأنه في مقام الإثبات وهو لا يكون إلا بأمر قوي.

«التاسع» من مسالك العلة «التنقيح للمناط» أي تهذيب ما نيط به الحكم وهو الوصف، وأصل المناط موضع النوط أي التعليق، والمحل كا يكون حسيا يكون معنويا كا هنا، وتنقيح المناط قسمان أحدهما «أن يدل» نص «ظاهر» من القرآن أو الحديث «على التعليل» لحكم «عن» بمعنى الباء أي بـ«وصف فيلغي» أي يلغي المجتهد «عن الاعتبار» أي اعتبار الشارع له «خصوصه» أي خصوص الوصف «بالاجتهاد الجاري» صلة يلغى «ثم يناط» الحكم «بالأعم» كا ألغى أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان خصوص الوقاع وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار عمدا لما فيه من انتهاك حرمة رمضان. ومن هذا القسم قوله علي العلى العضي وهو غضبان (404) فإن ذكر الغضب مقرونا بالحكم يدل بظاهره على التعليل بالغضب، لكن ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس علم لذاته ؛ بل لما يلازمه من التشويش المانع من استيفاء الفكر فيحذف خصوص الغضب ويناط النهى بالمعنى الأعم.

«أو» أي والقسم الثاني أن «ترى عدة أوصاف» في محل الحكم «فيلغي» عن الاعتبار بالاجتهاد بعض «ما عرا» منها إما لكونه طرديا أو لثبوت الحكم مع بقية

<sup>(404)</sup> الإتحاف ج: 1 ص 147.

الأوصاف بدونه ويناط الحكم بالباقي كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل ككون الواطىء أعرابيا وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بالوقاع.

«إثباته العلة» المتفق عليها بنص أو إجماع مثلا «في بعض الصور» أي في الصورة المتنازع فيها هو «تحقيقه» أي المناط كتحقيق أن النباش وهو من ينبش القبور وياخذ الأكفان سارق فإن علة قطع السارق المتفق عليها أخذ المال خفية من حرز مثله وهي موجودة في النباش فيقطع خلافا للحنفية فلا يقطع عندهم لعدم وجود الحرز.

«و» أما هما هو التخريج» أي تخريج المناط فقد «مر» في المناسبة أنه الاجتهاد في استنباط علة الحكم بطريق دالة على ذلك كاستنباط المجتهد من حديث: (لا تبيعوا البر...) أن العلة الطعم فكأنه أخرج العلة من خفاء، وفي تنقيح المناط هي مذكورة في النص فلم يستخرجها بل نقح النص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح.

تنبيه: تحقيق المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الأحكام فلا خلاف في وجوب العمل به بين الأمة وإليه تضطر كل شريعة. قال أبو إسحنق الشاطبي (405): لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن ولا ينقطع إذ لا يمكن التكليف إلا به، وإنما ذكر هنا جريا على عادة أهل الجدل في قرانهم بين الثلاثة: تنقيح المناط وتحقيق المناط قاله في النشر.

حلولو: والتنقيح قال به أكثر الأمة، وأما تخريجه فهو الذي عظم الخطب فيه وطال النزاع بسببه وأنكره الظاهرية وغيرهم وهو من أعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما وتفصيلا.

<sup>(405)</sup> إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي أصولي حافظ من أيمة المالكية له مؤلفات كثيرة، توفي : (790 هـ= 1388 م).

يُلْحَقُ في سِرايةِ العبدِ الإمَا مِنْ دورانٍ قصدُها ضَرْبُ شَبَهُ مِنْ غيرِ تعيينٍ لنوْع ِ الحِكْمَةِ عاشِرُهَا إلغاءُ فارقٍ كَا وهُو مع الطَّرْدِ وما قد صَحِبهُ إذ يَحْصُلُ الظَّنُّ بها في الجملةِ

وعاشرها» أي مسالك العلة وإلغاء فارق» أي إلغاء الوصف الفارق وهو بيان الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما في المؤثر وهو ضد قياس العلة لتعيين الجامع هناك والفارق هنا، سواء كان الإلغاء قطعيا كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد)(400) أم ظنيا (كما يلعق» العبد بالأمة في تشطير الحد وكما يلحق (في سراية» عتق والعبد الإما» أي كالإلغاء الكائن في إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابتة بحديث الصحيحين: (من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ من العبد قرم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق)(407) فالفارق بين العبد والأمة الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية فنها لما شاركت فيه العبد أي من الأوصاف وهو الرقبة والملك، ثم إن كان الدليل على نفي الفارق غير قطعي كهذا المثال إذ يحتمل أن يلاحظ في العبد استقلاله بما ليس من وظائف المرأة كالجمعة والجهاد فتنقيح المناط أقوى منه لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع الأوصاف، وإن كان قطعيا كإلحاق البول في إناء وصبه في الماء الدائم بالبول فيه المنصوص عليه فهو أقوى من تنقيح المناط.

«وهو» أي إلغاء الفارق «مع الطرد» على القول به «وما قد صحبه من دوران قصدُها» أي المقصود منها «ضرب» أي نوع «شبه» للعلة يعني أنها تفيد شبها للعلة لا علة حقيقية «إذ يحصل الظن» للعلية «بها في الجملة» أي في بعض الأحوال دون سائر الصور «من غير تعيين» في هذه الثلاثة «لنوع الحكمة» أي لجهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف بقية المسالك.

<sup>(406)</sup> النسائي ج: 1 ص: 125 من حديث أبي هريرة.

<sup>(407)</sup> البخاري ج: 2 ص: 760، مسلم واللفظ له ج: 4 ص: 212 عن ابن عمر.

## حاتِ مَـةٌ

لَيْسَ تَأْتِّي القيْسِ معْ عليَّةِ وصفٍ ولا عجزُكَ عن إفساد تي دليل عِلْيَة والاعجازِ وضحْ دليل عِلْيَة والاعجازِ وضحْ

## القوادح

النَّقْضُ أَيْ تَخلُّفٌ للحكم عن عليَّةٍ يقدِحُ فيها كَيْفَ عن

«خاتمة» في نفي مسلكين ضعيفين، «ليس تأتي» أي إمكان «القيس مع» تقدير «علية وصف» وتعذره إن لم يكن علة دليل عليته على الأصح، وقيل نعم ليتأتى القياس المأمور به في قوله تعالى : ﴿فاعتبروا...﴾ والعبور لغلة الخروج من شاطىء البحر إلى شاطئه الآخر والمراد به هنا خروج النظر وانتقاله من الأصل إلى الفرع ملحقا له به في الحكم، وعلى تقدير علية الوصف يخرج بالقياس المستند إليه عن عهدة الأمر، وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بالقياس المستند إليه وليس كذلك لجواز أن يثبت بقياس آخر، وبأن تأتي القياس به متوقف على كونه علة فإذا توقف كونه علة على تأتي القياس به لزم الدور وهو محال.

"ولا" أي وليس "عجزك" يا خصم "عن إفساد قي" أي عن إبطال علية وصف «كليل عليته» أي الوصف فلا يكون ذلك العجز مسلكا "على الأصح» في المسألتين ومرَّ مقابله في الأولى، ومقابله في الثانية ما حكي عن الأستاذ أبي إسحل أنه قال: إذا عجزنا عن إقامة الدليل على فساد التعليل بوصف دل ذلك على أنه علم كا في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها، وأجيب علم أشار له بقوله: "والفرق بينه" أي عجز الخصم "والاعجاز" أي المعجزة من الخلق وهنا من الخصم ويمكن أن ينتفي العجز عن خصم آخر.

«القوادح» في الدليل من حيث العلة أو غيرها وذكر منها هنا ستة عشر الأول «النقض أي تخلف للحكم عن علية» بأن وجدت في صورة مثلا بدون الحكم «يقدح فيها» أي في العلة وفاقا للشافعي «كيف عن» أي عرض التخلف سواء

Ī

كان التخلف لفقد شرط أو لوجود مانع أم لا، وسواء كانت العلة منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة، مثاله أن يقول الشافعي : من لم يبيت النية في صوم وإجب يعرى أول صومه عن النية فلا يصح فينقضه الحنفي بصوم التطوع فإنه يصح بلا تبييت فقد وجدت العلة وهي العُروُّ عن النية بدون الحكم وهو عدم الصحة. «والحنفى» كأكثر أصحاب مالك وأحمد «لا» يقدح فيها مطلقا «وتخصيص العلل سمى» أي سمى الحنفى تخلف الحكم تخصيص العلة أي تخصيصها ببعض صورها، والتخصيص إن كانت منصوصة فمن الشارع وإلا فمن المجتهد. «وقيل» تخلف الحكم «قادح كَيفَ حصل إلا» إذا حصل التخلف «لفقد شرط» للحكم كتعليل وجوب الرجم بالزنى فتخلف الحكم عنه في البكر لانتفاء شرط الإحصان فلا يقدح التخلف فيها في العلة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة «او» حصل «لمانع» كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العدوان، تخلف الحكم فيه في الأب والسيد لمانع الأبوة والسيادة فلا يقدح فيها مطلقا. «وقيل» يقدح التخلف مطلقا «إلا» أن يكون «لهما» أي لفقد شرط أو لمانع «أو واقع في معرض استثناء» منصوصة كانت أو مستنبطة كتخلف حكم الربا في العرايا مع وجود علة الربا فيها وهي الطعم. والمعرض بفتح الميم وكسر الراء. «او» لم يكن شيء من الأحوال الثلاثة وكانت العلة «نصت» أي منصوصة «بما» أي بنص «لا يقبل التاويل» وهو النص الصريح فلا يقدح، ومثاله ما لو قيل إن القرابة علة الميراث فتخلف الحكم عنها مع وجود الكفر أو الرق المانعين منه أو تخلفه عند الجهل بسبق موت أحد المتوارثين الذي هو شرط في الميراث أو تخلفه في ذوي الأرحام لخروجهم مثلا بالنص غير قادح في كون القرابة علة الميراث، وكذا لو صرح الشارع بأن العلة القرابة بنص لا يحتمل التأويل فتخلفها في بعض الصور غير قادح كما في حلولو. وإن لم يكن التخلف لأحد الثلاثة ولم تكن العلة منصوصة بما ذكر.. بل كان التخلف لغيرها وكانت العلة مستنبطة أو منصوصة بما يقبل التأويل قدح.

إلا على مندهب معمَّمَ في المحرِّمِ ورودَهُ وقيل في المحرِّمِ وقيل في المحرِّمِ وقيل في المحرِّم وقيل في منصوصةٍ يقدح لاَ خلافِهَا وقيل في منصوصةٍ لا بظاهرِ عمَّم وفي سواه لا للغابِر

«والفخر اعتمى» أي اختار أنه يقدح مطلقا «إلا على مذاهب مُعَممَة وُرُودَه» أي التخلف أي الاعتراض به، يعني أن الفخر اعتمى كون التخلف يقدح إلا إذا كان الاعتراض به واردا على جميع المذاهب في العلة أي الأقوال التي فيها كمسألة العربيَّة وهي بيع الرطب أو العنب قبل الجذ بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربي من الطعم والقوت مع الادخار والكيل والمالية فقد نقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة فلا يقدح ؛ لأن الإجماع أدل من النقض فالنقض وإن دل على أن الوصف المنقوض ليس بعلة لكن الإجماع منعقد على كونه علة ودلالة الإجماع أقوى. «وقيل» يقدح اليس بعلة لكن الإجماع منعقد على كونه علة ودلالة الإجماع أقوى. «وقيل» يقدح «في» العلة «المحرمه» دون المبيحة لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدح فيه الإباحة كأن يقال يحرم الربا في البر لكونه مكيلا فينقض بالجبس مثلا فإنه مكيل وليس بربوي، بخلاف العكس كأن يقال يباح الربا في التفاح لأنه موزون فينقض بالتمر فلا يقدح التخلف؛ لأن الإباحة هي الأصل ونفيها عارض لا يعتد به.

"وقيل في منصوصة يقدح لا" يقدح في «خلافها» أي المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به. مثال التخلف في المنصوصة تخلف القصاص في القتل العمد العدوان لمكافىء عن قتل الأب بولده فإن كون ما ذكر علة مستفاد من قوله تعالى : ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴿ وقيل عكسه جلا ﴾ أي أنه قادح في المستبطة دون المنصوصة لأن الشارع له أن يطلق العام ويريد به بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة ، بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه فليس له أن يقول أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة.

«وقيل» يقدح «في المنصوص» من العلة أي فيما ثبت منها بالنص القطعي كا لو قيل إن كل ربوي مطعوم «لا» ما ثبت منها «بظاهر عم» محل التخلف وغيره والخلفُ في الأصح معنويُ عليه نحوُ حرمِهَا مبنييُ جوابُه منع وجودِ العلةِ أو انتفاءُ الحكم في الْمُورَدَةِ

كحديث: (الطعام بالطعام ربا)(408) لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع «و» يقدح أيضا «في سواه» وهو المستنبطة «لا» إذا كان التخلف «للغابر» أي للذي مضى ذكره من فقد شرط ووجود مانع للحكم فلا يقدح فيها.

"والخلف" أي هذا الخلاف في القدح بأقواله التسعة المذكورة هنا اختلف فيه فيه فيه الأصح" هو «معنوي» للاتفاق عمن جوز تخصيص العلة وعمن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم التخصيص فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء علة أم لا، وقيل هو لفظي وذلك مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث أو بالمعرف فلا. «عليه» أي على أنه معنوي «نحو خرمها» أي بطلان المناسبة بمفسدة «مبني» فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا، وذلك كالمسافر الذي له طريقان ويسلك البعيد لا لغرض غير القصر فإنه لا يترخص فقد تخلف الحكم وهو جواز الترخص عن العلة وهي السفر فيحصل انخرام المناسبة إن قدح التخلف، لأن المناسبة وهي السفر عورض بمفسدة العدول عن القريب لا لغرض غير القصر، وإلا يقدح التخلف فلا يحصل الانخرام لكن ينتفي الحكم لوجود المانع وهو المفسدة. ونحو الخرم تخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا.

ولما بين النقض والخلاف في قدحه شرع في بيان أجوبته التي يدفع بها فقال : «جوابه» أي التخلف على القول بأنه قادح «منع وجود العلة» أي أن يمنع المستدل وجود العلة في صورة النقض لا عنادا ومكابرة، بل بأن يبدي في العلة قيدا معتبرا في الحكم موجودا في محل التعليل مفقودا في صورة النقض كقولنا في النباش آخذ النصاب من حرز مثله عدوانا فهو سارق يستحق القطع، فإنه ينقض بما إذا سرق الكفن من قبر في مفازة فإنه لا يجب القطع على الأصح فجوابه أن هذا ليس في حرز مثله، ومثل حلولو منع المستدل العلة في صورة النقض بمنع قتل العمد العدوان الذي هو سبب القصاص في الأب إذا رمى الولد بحديدة ونحوها. «أو»

(408) لم أقف عليه.

إن لم يكنْ مذهب مستدلِّها وذكرُ مانع لم يَقْلِهَا والأكثرُ المنعُ من استدلالِ على وجودِهَا لِلإِنتقالِ والأكثرُ المنعُ من استدلالِ على وجودِهَا لِلإِنتقالِ ثَالتُها إِن لم يكنْ دليلُ بالقدحِ أَوْلَى منه لا نُحيلُ

منع «انتفاء الحكم في الموردة» أي في الصورة المنقوض بها كمنعنا نفي القصاص في الأب حالة ذبحه لولده أو شقه بطنه أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب، وكقولنا السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل بل يصح أن يكون حالا فإن نقض بالإجارة فإنها عقد معاوضة والتأجيل شرط فيها فجوابه أن اشتراط الأجل في الإجارة ليس لصحة العقد بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة فإن استقرار المنفعة في الحال وهي معدومة محال، ولا يلزم من كونه شرطا في استقرار المعقود عليه أن يكون شرطا في الصحة فلم يشترط الأجل في صحة الإجارة. ومحل صحة الجواب بذلك «إن لم يكن» انتفاؤه في صورة النقض «مذهب مستدلها» فإنه إذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيها.

اوا من أجوبة القدح التي يدفع بها «فكر» أي بيان وجود «مانع» يمنع من ثبوت الحكم في صورة النقض فيبطل النقض، وعدم الشرط في معنى المانع لكن ذلك إنما هو «لمن لم يقلها» أي الموانع كذا في نسخة الجد: مولود. من قلاه: أبغضه فتركة أي عند من يعتبرها مانعة من القدح بأن يرى أن تخلف الحكم إذا كان لمانع لا يقدح وإنما يكون قادحا إذا لم يكن لمانع وفي بعض النسخ: لمن لم يَبْلَها. وانظر هل من البله بالتحريك: ضعف العقل أي عند من لم يكن أحمق، لا يميز، أو يعيا بحجته. مثال ذلك: قولنا يجب القصاص في القتل بالمثقل كالمحدد فإن نقض بقتل الأب ابنه فإن الوصف موجود فيه مع تخلف الحكم فجوابه أن ذلك لمانع وهو كونه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا لإعدامه.

(و) إذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فأراد المعترض الاستدلال على وجودها فاختلف هل له ذلك فرالأكثر المنع من استدلال المعترض بالتخلف وعلى وجودها أي العلة فيما اعترض به «للانتقال» أي لأنه انتقال عن المقصود قبل تمام الكلام فيه إلى غيره وهو مؤدِّ للانتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة وثالثها إن تعين ذلك طريقا للمعترض في القدح إذ «لم يكن دليل» آخر «بالقدح» به «أولى منه» أي التخلف «لا نحيل» أي لا نمنع له ذلك، وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا.

وإن على وجودِهَا من استدل نـقض وأبدَى منْعَهُ فقالاً فقالاً فالحق لا يسمع وإن قال اقْبَلِ وفي إقامـة دليلـــه على

دل بملزوم الوجود في محلُّ لِيَنْتَسِقِضُ دليالُكَ انتقالاً يلزمُ إمَّا نقضُهَا أو الدَّلي يلزمُ إمَّا نقضُهَا أو الدَّلي تخلُّفِ الذُ خلا

«وإن على وجودها» أي العلة في محل التعليل «من استدل دل» أي أقام الدليل «بملزوم الوجود» أي بدليل موجود «في محل نقض» فنقض المعترض العلة «و» لكن المستدل «أبدى منعه» أي منع وجودها في ذلك المحل «فقالا» له المعترض «لينتقض دليلك» الذي أقمته على وجودها حيث وجد في محل النقض دون مدلوله وهو وجود العلة «انتقالا» حال أي حال كون المعترض منتقلا من نقض العلة إلى نقض دليلها «ف، على يسمع ذلك ؟ قيل يسمع ؛ لأن القدح في الدليل قدح في المدلول فلا يكون الانتقال إليه ممتنعا لكونه ليس بأجنبي مما كان فيه لما بين الدليل والمدلول من الارتباط فكأنهما شيء واحد و«الحق لا يسمع» قول المعترض للانتقال المذكور وهو ممتنع.. مثاله قول الحنفي : يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للإمساك والنية فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال فإنها لا تكفي فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة فيقول الشافعي : ما أقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض. ثم هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلية معينا، وأما لو ادعى أحد الأمرين فقال : يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها وكيف كان فلا تثبت العلية كان مسموعا يفتقر إلى الجواب بالاتفاق فإن عدم الانتقال فيه ظاهر كما أشار له بقوله: «وإن» ردد بين الأمرين فـ «قال اقبل يلزم إما نقضها أو الدليه الله يعنى أن المعترض إن قال يلزمك إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها الدال على وجودها في الفرع فلا تثبت علتك فاقبل قوله اتفاقا إذ لا انتقال فيحتاج المستدل إلى الجواب عنه فقول الناظم اقبل جواب قوله وإن قال فتقريره: وإن قال يلزم إما نقضها أو الدليل اقبل.

«و» إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فإن كان عدم الحكم فيها مجمعا عليه أو مذهبه لم يسمع منه الاستدلال عليه وإلا سمع، وحيث يسمع منه فرهفي إقامة دليله» أي المعترض «على تخلف الحكم» في المحل الذي اعترض بتخلف الحكم فيه ولو بعد منع المستدل تخلفه كأن يقول المستدل يحرم الربا في

وفي وجوبِ الإحترازِ المنتقَـــى وغَير مستثنَــى قواعــدَ شُهُـــرْ ومدعِــى الإثبــاتِ والنفْـــي على

ثالثُها على الخُصومِ مطلقًا لِناظرٍ وقيلَ أوْ لمْ يَشْتَهِرْ فَردٍ ولوْ غَيْرَ معيّنِ جلاً

البر لعلة الكيل فينقض عليه المعترض بالنخالة مثلا فإنها مكيلة غير ربوية فهل للمعترض الاستدلال على أنها غير ربوية ؟ ولو منع المستدل تخلف الحكم فيها وقال لا نسلم أنها غير ربوية بل هي ربوية ففي ذلك «الحلاف الله حلاً» في استدلاله على وجود العلة فيه فالأكثر على المنع للانتقال المؤدي إلى الانتشار وإلى انقلاب المعترض مستدلا والمستدل معترضا، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة، وقيل إن تعين طريقا في القدح فله ذلك وإلا فلا يقبل منه الاستدلال على تخلف الحكم.

(و) إذا قلنا إن النقض قادح فرهفي وجوب الاحتراز، من التخلف على المستدل في متن دليله على العلة ابتداء بذكر قيد يخرج صورة النقض أقوال أحدها وجوبه مطلقا على الناظر لنفسه وهو المجتهد وعلى المناظر مطلقا حتى فيما اشتهر من المستثنيات والمناظر مقلد يستدل لإمامه ويذب عن مذهبه ويسمى جدليا وخلافيا وذلك لأنه مطالب بالمعرف للحكم وليس هذا الوصف فقط بل هو مع عدم المانع، والثاني عدم الوجوب مطلقا لأنه إنما يطلب منه ذكر الدليل وأما نفي المانع فمن قبيل دفع المعارض فلم يجب، و«المنتقى ثالثها» وهو أنه يجب «على المانع فمن قبيل دفع المعارض فلم يجب، و«المنتقى ثالثها» وهو أنه يجب «على شهر» يجب «لناظرين لغيرهم «مطلقا» عن الاستثناء الآتي. «وغير مستثنى قواعد شهر» يجب «لناظر» أي على الناظر لنفسه إلا فيما اشتهر من المستثنيات من القواعد كالعرايا والمصراة وضرب الدية على العاقلة فإن ذلك لشهرته كالمذكور فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بخلاف غير المشهور. «و» رابعها ما «قيل» من أنه لا يجب الاحتراز على الناظر مطلقا: شهر مستثنى القواعد «أو لم يشتهر» للعلم بأنها غير مرادة.

«و» دعوى الحكم قد يكون لصورة إثباتا أو نفيا وقد يكون لجميع الصور كذلك فهذه أربع حالات والصورة إما معينة أو مبهمة فـ«مدعي الإثبات» للحكم «والنفي» له «على فرد» معين بل «ولو غير معين جلا ينقض» دعواه لصورة إثباتا

يُنقضُ بالعامِ من النفي ومِسنُ الكَسُرُ وهُـوَ نـقضُه المكسورُ الكَسُرُ وهُـوَ نـقضُه المكسورُ إسقاطُهُ بعضَ الذي قد عَلَّلاً نحوُ صلاةٍ واجبٌ قضاؤُهــا يُلْغِي خصوصَ هذه المعتسرضُ يُلْغِي خصوصَ هذه المعتسرضُ

إثباتِهِ والأمرُ بالعكس زُكِنُ لنقضِ معنَى قَدْحُهُ المشهورُ لنقضِ معنَى الإبدالِ أو ما أبدلاً فمثلُ أمن واجبٌ أداؤُها فمبدلًا عبادةً ينتصقضُ

«بالعام من النفي» أي بالنفي العام نحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب «و» دعواه لها نفيا ينقض بالعام «من إثباته» أي بالإثبات العام نحو زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب أما الأولى بشقيها فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، وأما الثانية كذلك فلتحقق المناقضة بين السالبة الجزئية والموجبة الكلية. ولا يخفى ما في قوله ينقض بالعام... إلخ من النشر المرتب. «والأمر بالعكس زكن» فدعواه لجميع الصور إثباتا ينقضه النفي في صورة معينة أو مبهمة ودعواه لجميعها نفيا ينقضه الإثبات في صورة كذلك.

الثاني من القوادح: «الكسر وهو نقضه المكسور» فيسمى النقض المكسور وهو «لنقض معنى» أي لأنه يؤول إلى نقض المعنى المعلل به بإلغاء بعضه «قدحه» أي القدح به هو «المشهور» وقبل إنه غير قادح. والكسر: «إسقاطه بعض الذي قد عللا» أي إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة بأن يبين أنه ملغى لا أثر له في التعليل بوجود الحكم عند انتفائه، وله صورتان لأنه «إما مع الإبدال» بأن يوتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض الآخر «أو ما أبدلا» بأن لا يوتى بشيء بل يقتصر على الباقي بعد إسقاطه وذلك «نحو» أن يقال في إثبات وجوب أداء صلاة الخوف هي «صلاة واجب قضاؤها» لو لم تفعل «ف»هي «مثل» صلاة أمن واجب أداؤها فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل «ف»هي «مثل» صلاة فوجوب القضاء هو العلة ووجوب الأداء هو الحكم المعلول لتلك العلة «يلغي فوجوس هذه» أي خصوص كونها صلاة «المعترض» فيقول لا أثر له؛ لأن الحج خصوص هذه» أي خصوص كونها صلاة «المعترض» فيقول لا أثر له؛ لأن الحج كذلك واجب الأداء كالقضاء «فمبدل عبادة» أي فإذا أبدل المستدل خصوص كذلك واجب الأداء كالقضاء «فمبدل عبادة» أي فإذا أبدل المستدل خصوص كذلك واجب الأداء كالقضاء «فمبدل عبادة» أي فإذا أبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف عام وهو العبادة ليندفع عنه الاعتراض فيقال : عبادة يجب قضاؤها

بصوم حائضٍ وإن لم يُبْسدِل وليس كلً واجبِ السقضاءِ تخلُفُ العكْسِ مِنَ القوادحِ والعكْسُ حدُّه انتفاءُ الحكْمِ إذ عدمُ الدَّليل ليس يلزمُ

لم يَبْقَ إلا واجبٌ وما يلِي كحائض مستلكرَم الأداء في قول منع علتين الرَّاجح لنفيها أعنِي انتفاءَ العِلْم منه لِمَا ذَلَ عليْهِ العدمُ

فيجب أداؤها «ينتقض» من جهة المعترض «بصوم حائض» فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم «وإن لم يبدل» خصوص الصلاة فـ«لم يبق» علة للمستدل «إلا» قوله «واجب وما يلي» أي لفظ قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن فيقال عليه نقضا «وليس كل واجب القضاء كحائض مستلزم الأداء» أي ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل الحائض فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه.

«تخلف العكس من القوادح» في العلة وهو الثالث، والعلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح، والاطراد هو: ثبوت الحكم لثبوت العلة والانعكاس انتفاؤه لانتفائها أبدا، فإن اعترض بأنها غير مطردة فهو النقض وقد تقدم أو غير منعكسة فهو تخلف العكس، وإنما يقدح «في قول منع علتين» أي التعليل بهما «الراجح» نعت في قول ؟ لأنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى الحكم، أما على تجويزه فلا لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى.

"والعكس" في اصطلاح الأصولين "حده انتفاء الحكم لنفيها" أي لانتفاء العلة اعني" بانتفاء الحكم «انتفاء العلم» أو الظن به لا انتفاء في نفسه «إذ عدم» إقامة «الدليل» الذي العلة من جملته «ليس يلزم منه لما دل عليه العدم» للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وإنما ينتفي العلم به، مثال تخلف العكس قول الحنفي في الاستدلال على منع الأذان للصبح قبل وقتها بأنها صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز القصر فيعترض بأن الحكم وهو عدم التأذين قبل الوقت موجود مع انتفاء الوصف وهو عدم القصر في الظهر مثلا فإنها تقصر ولا يؤذن لها قبل وقتها.

منساسبٌ وإنما ذا دخسلا ولمْ تكن نُصَّتْ وذاك أربعُ والأصل بيعٌ لم يكنْ مَرْئِياً يقالُ لا تاثير للتَّسراءِي في الأصل قد عارض هذا القائلُ وعدمُ التأثيرِ أن الوصفَ لا قياسَ معْنَى والتي لا يُجْمَعُ في الوصفِ أي بكونهِ طَرْدِياً في المواءِ في الهواءِ فعجئ تسليم كفسى والحاصلُ

«و» الرابع من القوادح «عدم التأثير» للوصف في الحكم وذلك إما باعتبار كله كما في القسم الأول والثاني، وإما باعتبار جزئه كما في القسم الثالث والرابع فإنه فيهما إنما أثر جزؤه لا كله كما يعلم مما سياتي، وهو «أن الوصف لا مناسب» للحكم مناسبة ظاهرة وإلا فهي لابد منها «وإنما ذا» أي عدم التأثير «دخلا قياس معنى» فيختص القدح به بقياس المعنى لاشتاله على المناسب، بخلاف غيره كالشبه والطرد والسبر فلا يرد عليه لعدم تعيين جهة المصلحة فيه. «و» دخل العلة «التي لا يجمع عليها أي المختلف فيها «ولم تكن نصت» بأن كانت مستنبطة فلا يقدح في المستنبطة المجمع عليها ولا في المنصوصة «وذاك» أي عدم التأثير أقسام «أربع» الأول أن يكون «في الوصف» المعلل به «أي بكونه طرديا» أي لغوا خاليا عن الفائدة كقولهم في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر لا تأثير له في عدم تقديم الأذان إذ لا مناسبة فيه ولا شبه، وعدم التقديم موجود فيما يقصر، وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف. «و» الثاني أن يكون عدم التأثير في «الأصل» بإبداء المعترض علة لحكمه غير الوصف المذكور على منع تعدد العلل كأن يقال في الاستدلال على عدم صحة بيع الغائب «بيع» أي مبيع «لم يكن مرئيا فباطل، لا يصح «كهبيع «الطير في الهواء» والسمك في الماء، فـ «يقال» من جهة المعترض «لا تأثير للترائي» أي لعدمه أي لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل «فعجز تسليم» أي العجز عن التسليم فيه «كفي» في البطلان وهو موجود مع الرؤية «والحاصل» في هذا القسم أنه «في الأصل قد عارض هذا القائل، فحاصله معارضة في الأصل بإبداء علة أخرى غير ما علل به ولذلك بناه البيضاوي على جواز التعليل بعلتين فإن قلنا بجوازه لم يقدح وإلا قدح. «و» القسم الثالث أن يضم إلى الوصف المعلل به وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل

في ذكره فائدة كمشركون فلا ضمان لاحق كالحربسي فلا ضمان لاحق كالحربسي فائدة فذا يضاهي الأوّلا وقد يكون فيده ضروري وقبلها معصية ما سبّقت مستجمسر كعدد الجمسار مستجمسر كعدد الجمسار خوف انتفاضه برجم مَنْ زَني له ألخلف زِن

والحكم وهُو أضربٌ قد لا تكونُ قد أتلفوا مالاً بدار الحرْبِ فدارُ حَرْبِ عندهم طردِي فَلاَ للنَّهِ التأثيب لأنَّه طلابً بالتأثيب عبدادة بحجيد تعليقتُ فليَعْتَبِ تعليقتُ للأخجارِ فليَعْتَبِ معصية ما قُدِّما للنَّه احتيج لذكره هُنَا وقد يفيدُ لا ضرورياً فإنْ وقد يفيدُ لا ضرورياً فإنْ

ويسمى عدم التأثير في «الحكم وهو أضرب» ثلاثة فـ«قد لا تكون في ذكره» أي الوصف الذي اشتملت عليه العلة «فائدة» أصلا «كـ» مقول الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا بدار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك: «مشركون قد أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان لاحق» لهم «كالحربي» المتلف مالنا فإنه لا يضمن. «فدار حرب عندهم» أي الخصوم وصف «طردي فلا فائدة» لذكره في الأصل ولا في الفرع لأن من أوجب الضمان كالشافعية أوجبه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب ومن نفاه كالحنفية نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب «فذا» الاعتراض «يضاهي الأولا» من الأقسام فيرجع إليه «لأنه» أي المعترض «طالب» المستدل «بالتأثير» أي ببيان كون دار الحرب مؤثرا حتى يكون له مدخل في العلة كم تقدم في القصر. «و» الضرب الثاني أنه «قد يكون فيده» أي فيد ذكره «ضروري» أي لابد منه مع كونه طرديا أيضا كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار: «عبادة بحجر تعلقت وقبلها معصية ما سبقت» أي لم تتقدمها معصية «فليعتبر» فيها «تعدد الأحجار مستجمر كعدد الجمار» أي رميها «فقوله معصية ما قدما ليس له التأثير في كليهما» أي في حكم الأصل وحكم الفرع «لكنه احتيج» أي اضطر «لذكره هنا» أي احتاج معتبر العدد إلى ذكره «خوف انتقاضه» أي انتقاض ما علل به لو لم يذكر فيه «برجم من» أي محصن «زنى» فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد. «و» الضرب الثالث أنه «قد يفيد» ذكره فيدا «لا ضروريا فإن لم تغتفر» للمستدل «تلك» الضرورية أي فلم يَجِبُ إِذْنُ إِمامِ السِمْرِ يَحَذَفْهُ لَم يُنْقَضْ بشيءٍ وأَتَى تقويةً لمَا حَوَى مِنَ الشَّبَهُ بنفسها لغير كُفْء يَهُسُدُ يؤثرُ التَّفْيِهِ وليَرجِع إلى من النَّزاع بالحِجَاجِ والنَّظَرْ

مثالُب مفروضة كالظهرر فقولُه مفروضة حشو متى به لِكَيْ فَرْعاً لأصْلِ قَرَّبَهُ رابعُهَا في الفرع مشل تَعْقِدُ وهو كثانٍ إذْ بِغَيْرِ الكُفْءِ لا تنازع في الفرض تخصيص صورْ

فإن لم نقل باغتفار الذكر للحاجة الضرورية بأن صح الاعتراض بمحلها الذي هو الوصف المشتمل عليها لم تغتفر هذه من باب أولى «وإلا» أي وإن اغتفرت الضرورية فاعتد بها ولم يعترض بمحلها فـ«الخلف» في هذه هل تغتفر كالضرورية أو لا تغتفر «زن» لتعرف أيَّهُ أرجح. «مثاله» قولنا الجمعة صلاة «مفروضة كالظهر فلم يجب» في إقامتها «إذن إمام المصر» أي الإمام الأعظم فلا تفتقر إلى إذنه كالظهر «فقوله مفروضة حشو متى يحذفه» بما علل به «لم ينقض» الباقي منه «بشيء و» لكن «أتى به» أي ذكره «لكي فرعا» وهو الجمعة «الأصل» وهو الظهر «قربه تقوية لما حوى، الإتيان به «من الشبه» بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه. «رابعها» أي الأقسام أن يكون عدم التأثير «في الفرع» أي في حكمه لكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا «مثل» أن يقال في تزويج المرءة نفسها «تعقد بنفسها لغير كفءٍ» فتزويجها «يفسد» كما لو زوجها الولي من غير كفء لاشتراكهما في أنه نكاح لم تراع فيه كفاءة الزوج. «وهو» أي هذا القسم «كثان» أي كالقسم الثاني من جهة أن حكم الفرع هنا منوط بغير الوصف المذكور كما أن حكم الأصل هناك منوط بغير الوصف المذكور «إذ بغير الكفء لا يؤثر التقييد، في هذا الفرع إذ المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في ذلك المثال بكونه غير مرئي وإن كان نفى الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وثم بالنسبة إلى الأصل الوليرجع، هذا القسم اإلى تنازع، ومناقشة افي الفرض، فالكلام في هذه المسألة مبني على الخلاف في الفرض وهو «تخصيص» بعض «صور من النزاع بالحجاج» أي إقامة الحجة «والنظر» فيه بأن يكون النزاع في كلي يندرج فيه جزئيات فيفرض النزاع في جزئي خاص من تلك الجزئيات ويقع الحجاج فيه من الجانبين كما لو قال الخصم في المزوجة نفسها أفرضه في التزويج

بغير كفء وأستدل عليه خاصة فقد خص الخصم دليله ببعض صور النزاع ؟ إذ المدعى منع تزويج المرأة نفسها مطلقا فمن منع الفرض رد هذا ومن جوزه قبله.

وه في الفرض مذاهب والأصح أنه «جائز» مطلقا فقد لا يساعده الدليل في جميع الصور أو لا يقدر على دفع كلام المعترض في بعضها لإشكاله فيستفيد من الفرض غرضا صحيحا، والثاني المنع لأن شرط الدليل أن يكون عاما في جميع صور النزاع ليكون مطابقا للسؤال ودافعا لاعتراض الخصم «ثالثها» يجوز «مع البنا أي غير ذي الفرض عليه قد بني» أي يجوز بشرط بناء غير ما فرضه وأقام الدليل عليه على ما فرضه ليتم الاستدلال على كل ما ادعاه، واختلف في كيفية ذلك فقيل يكفيه أن يقول إذا ثبت في بعض الصور ثبت في جميعها إذ لا قائل بالفرق، وقيل لا يكفيه ذلك بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع صحيح على قاعدة القياس، وقيل إنه إن فرض الاستدلال في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء، وإن فرضه في غيره اشترط بناء صورة السؤال على محل الفرض بطريق القياس.

الحامس من القوادح: «القلب» وهو «دعوى» المعترض «أن ما استدل» المستدل «به فيها» أي في المسألة المتنازع فيها «على ذاك» بأن يكون الوجه الذي استدل به المستدل هو الوجه الذي اعترض به المعترض «عليه» أي دليل على المستدل وإن دل له باعتبار آخر «إن نبه» ما استدل به. نبه مثلثة: شرف واشتهر، والأنسب هنا الكسر. يعني إن صح ذلك المستدل به في الواقع أو عند المعترض فخرج بقوله في المسألة دعوى أن ما استدل به عليه في مسألة أخرى لا في تلك المسألة بعينها، وبقوله على ذاك الوجه أن يكون على غيره بأن يستدل من جهة الحقيقة والمعترض استدل به من جهة المجاز، مثال القلب قول الحنفي الحال يرث لخبر: (الحال وارث من لا وارث له) (409) فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لك إذ معناه نفى توريث الحال بطريق المبالغة أي الحال لا يرث كا تقول الجوع

<sup>(409)</sup> الترمذي ج: 3 ص: 285 عن عمر، أبو داوود ج: 3 ص: 123 عن المقدام الكندي.

و مُكِن تسليمُ صحَّةِ معَـة واقبل على الأوَّلِ لا معارضة أوْلاً فقادحٌ وقيـل شاهـــدُ

وقيلَ تصحيحٌ وقيل مَنَعَهُ فارضَهُ فارضَهُ مُعَارضَهُ زورٍ عليهِ وله فَفَاسِدُ

زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له أي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة. «و» لهذا «ممكن تسليم صحة» للدليل «معه» أي القلب وإن أمكن عدمه «وقيل» هو «تصحيح» أي تسليم لصحة ما استدل به مطلقا صحيحا كان أم لا ؟ لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته «وقيل» القلب «منعه» أي الدليل يعني أفسده فهو إفساد للعلة مطلقا لأنه \_ من حيث لم يجعله له \_ مفسد له وإن كان صحيحا «واقبل» القلب «على» القول «الأول» من أنه لا يلزم من القلب إفساد الدليل بل يمكن معه تسليم صحته «لا» هو «معارضه» يعني أن القلب ليس معارضة فإنه يمتاز عن مطلق المعارضة بأمرين : أحدهما أنه لا يمكن الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن، والثاني بأنه لا يمكن منع وجود العلة في الأصل والفرع ؛ لأن أصل القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه، ويمكن زاجع إلى المعارضة لأنه قد يثبت بها خلاف حكم المستدل والقلب بحذلك إلا المعارضة لأنه قد يثبت بها خلاف حكم المستدل والقلب بحذلك إلا المعارضة الأصل والجامع اشترك قياسهما فيهما فكان أولى بالقبول من المعارضة الحضة.

ثم القلب على أنه مقبول يقع على وجهين تارة يكون معارضة وتارة يكون قدحا «فإن يسلم» المعترض «صحة» أي صحة دليل المستدل وقد كان عارضه بقياس بجامع المستدل وأصله فهو «معارضه» فلا يكون القلب حينئذ قادحا بل يجاب عنه بالترجيح «أولا» أي وإن اعترضه ولم يسلم صحة الدليل «ف» هو اعتراض «قادح» وعلى كلا التقديرين فهو مقبول، وكذا يقبل على القولين الأحيرين لكنه على القول الثاني معارضة لا غير، وعلى الثالث قادح لا غير فالمختص بالأول الانقسام إلى المعارضة والقدح فهو مقبول على الأقوال الثلاثة. «وقيل» هو فاسد لا يقبل لأنه «شاهد زور» يشهد «عليه» أي القالب «وله» حيث سلم فيه الدليل واستدل به على خلاف دعوى المستدل «ف» هو «فاسد» لا يقبل ووجه

ومنه ما صحح رأي القالب صريحاً اولا فمثال الأول الأول فسلاً تسراه كالشرا مُعْتبَراً والثان لُبث لا يكون قُربَه فقل فلا يُشترط الصَّوْمُ كذا

مع كونِه أبطلَ رأْيَ الصَّاحِبِ عقد بحق غيرهِ فلا يَلِسي يقال عقد فيصحُّ كالشَّرَا بنسسه فللُوقُسوفِ أشبَهُ ومنه ما يُورَدُ إبطالاً لذَا

كونه شاهد زور أنه شهد بالإثبات والنفي لشيء واحد وهو دليل المستدل وذلك باطل لاستحالته ولا معنى لكونه شاهد زور إلا كونه شاهدا بباطل.

«و» القلب قسمان فـ«منه ما صحح رأي القالب» أي المعترض أي يراد به تصحيح مذهبه في المسألة «مع كونه أبطل رأي الصاحب» أي مذهب المستدل حال كون مذهبه «صريحا» أي مصرحا به في دليله «او لا» يكون مصرحا به فيه «فمثال الأول» المصرح فيه بمذهب المستدل أن يقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي «عقد بحق غيره» أي في حق غير العاقد «فلا يلي» أي فلا ولاية له عليه من مالكه «فلا تراه» أي ذلك العقد «كالشرا» أي كشراء الفضولي «معتبرا» أي صحيحا يعنى فلا ترى ذلك العقد صحيحا كما لو اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فلا يصح لمن سماه فـ«عقال» من جانب المعترض كالحنفي والمالكي «عقد فيصح كالشوا» أي كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه له إذا رضي ذلك المسمى له ؛ وإلا لزم الفضولي. «و» مثال «الثان» أي غير المصرح به فيه قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف «لبث» أي الاعتكاف لبت مخصوص فـ «للا يكون قربه بنفسه فللوقوف» بعرفة «أشبه» فإنه قربة بضميمة الإحرام إليه فكذا الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم إذ هو المتنازع فيه و لم يصرح به لعدم أصل يقاس عليه «فقل» أيها المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث مخصوص «فلا يشترط» فيه «الصوم كذا» الوقوف بعرفة فلا يشترط فيه الصوم ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم.

«ومنه» أي القلب «ما يورد إبطالا لذا» أي لمذهب المستدل من غير تعرض

مصرَّحاً عضوٌ فلا يكفي أَقَلْ فمثلُه بالرُّبْهِ لا يُقهِ لَّوُ وَمثلُه بالرُّبْهِ لا يُقهِ مَا عُوضَ كالأنكحة ومنه والقاضي له لا يقتفِي طهارة بمائع فلا تهدف

مطلق الإسم مثل وجه فَلْيَقُلْ أَو لا كعقْد عسوض يُعْتَبَسَرُ فَقُلْ فلا تَشْرِطْ خيارَ الرُّوُيَةِ قلبُ المساواةِ كقولِ الحنفِين نيَّة المساواةِ كقولِ الحنفِين نيَّة المساواةِ تُصبُ نيَّة المساواةِ تُصبُ

لذهب المعترض فتارة يكون إبطالا «مصرحا» به أي بالدلالة المطابقية كأن يقول الحنفي في مسح الرأس: الرأس «عضو» وضوء «فلا يكفي» في مسحه «أقل مطلق الاسم» أي أقل ما ينطلق عليه اسم المسح «مثل وجه فليقل» المعترض كالشافعي عضو وضوء «فمثله» أي فكالوجه «بالربع لا يقدر» أي فلا يقدر بالربع كالوجه لا يقدر غسله بالربع فقيه إبطال لمذهب المستدل صريحا وهو تقديره بالربع، وليس في قلب الشافعي هذا الدليل إثبات مذهبه الذي هو الاكتفاء بأقل ما يمكن من المسح، بل يجوز أن يكون الواجب ذلك أو الجميع كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. «أولا» يكون مصرحا بل بالالتزام «ك»قول الحنفي في بيع الغائب «عقد عوض» أي معاوضة فـ هيعتبر» أي يصح «مع جهل ما عوض كالأنكحة» فإنها تصح مع الجهل بالزوجات أي عدم رؤيتها «فقل» يا معترض كالمالكي والشافعي «فلا تشرط» فيه «خيار الرؤية والنكاح فإنه لا يثبت فيه خيار الرؤية باتفاق فقد أبطلا مذهبه بالالتزام ؛ لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده للصحة وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وكان الصواب لو قال: فلا تثبت خيار الرؤية فنفى الثبوت يلزمه نفى الصحة إذ القائل بها قائل بالثبوت.

«ومنه» أي من هذا القسم \_ «والقاضي» الباقلاني «له لا يقتفي» أي لا يقبله \_ : «قلب المساواة» وهو أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتف عن جهة الفرع باتفاق الخصمين والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أثبته المستدل في الفرع قياسا على الأصل يقول المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كا وجبت بينهما في جهة الأصل «كقول الحنفي» في الوضوء والغسل «طهارة عائع فلا تجب نيتها» أي النية فيها «مثل» إزالة «نجاسة تصب» لا تجب فيها النية

فقلْ له فيستوى جامدُهَا الله فيستوى جامدُها الله ألقول بالموجَب في التنزيلِ مع بقا النّزاع فيما ثُقُلاً يُنَافِئُ المقصاص كالحرْق يُقَالُ

ومائعً وأصل ذِي شاهِدُهَا شاهد في شاهد في شاهد في شاهد التَسْليم للِدَّليمي في قتل عالماً فلا مسلَّم وليس يقتضي بحال في المسلَّم وليس يقتضي بحال

بخلاف التيمم فتجب فيه النية «فقل له» أيها الشافعي معترضا «فيستوي جامدها» أي الطهارة أي جامد من آلتها وهو تراب التيمم «ومائع» منها وهو ماء الوضوء والغسل كالنجاسة فإنه يستوي جامدها ومائعها في جميع أحكامها وقد وجبت النية في التيمم عندكم فتجب في الوضوء والغسل فأحد حكمي الأصل عدم وجوب النية في الطهارة في الجامد وهو منتف عن الفرع اتفاقا والآخر عدم وجوب النية في الطهارة بالمائع وهو المختلف فيه فيثبته المستدل في الفرع فيقول المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في الفرع كا وجبت بينهما في الأصل. «وأصل ذي» التسمية «شاهدها» أي مثالها فوجه التسمية بالمساواة واضح من المثال حيث قال فيستوي واستفيد من ذلك أن الإضافة في قلب المساواة من إضافة المسمى للاسم.

السادس من القوادح والقول بالموجب بفتح الجيم أي بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه ولا يختص بالقياس و في التنزيل شاهده أي الدال على اعتباره قال تعالى : ﴿وقة العزة ولرسوله في جواب : ﴿ليخرجن الأعز منها الأذل المحكي عن المنافقين أي صحيح ذلك لكنهم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجهم الله ورسوله، وهو «التسليم للدليل» أي لمقتضاه «مع بقا النزاع» بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع ويرد القول بالموجب على ثلاثة أنواع : الأول أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل للنزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك كأن يقال من جانب المستدل كالمالكي والشافعي «في» القتل بـ«ما ثقلا» أي بالمثقل «قتل بما يقتل عالمبا فلا ينافي «القضاص كالحرق» بالنار لا ينافي القصاص «قتل بما يقتل بالمثقل وبين القصاص «مسلم» أن التفاوت في الوسائل لا يمنع القصاص «و» لكن «ليس» القتل بالمثقل «يقتضي» القصاص «بحال» وذلك هو محل النزاع و لم يستلزمه الدليل وهو العلة «يقتضي» القصاص «بحال» وذلك هو محل النزاع و لم يستلزمه الدليل وهو العلة أي قوله قتل بما يقتل... إلخ لأن كون الشيء لا ينافي الشيء أو غير مانع منه

Ē

لا يمنع القصاص في التثاقيل مسلَّحه بحال مسلَّحه بحال وغير لازم بحال والحصم صدَّق في الأصحُّ فيه والمستحدُّل إن تحراه يَنْبِحنِ خافَ به المنعَ عليْه ذا وَرَدْ

وقولُنَا تفاوُتُ الوسائِلِ كَالْمَسُوسُ الوسائِلِ النِّهِ فَيقَالُ وجَودُ شُرطِهِ ومقتضيهِ ومقتضيهِ إذا يقول ليْسَ هذا مأخذِي بعض كلام غير مشهورٍ وقدْ

لا يلزم منه أنه يقتضيه، والنوع الثاني منه أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم في المسألة والخصم يمنع كونه مأخذه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه وهو قوله «وقولنا» في القصاص بالقتل بالمثقل أيضا «تفاوت الوسائل، من آلات القتل وغيره «لا يمنع القصاص في التثاقل» لعله صلة تفاوت يعنى أن تفاوتها في المثقل أي وفي المحدد غير مانع فالمثقل كالمحدد في ثبوت القصاص، وفي نسخة : في التقاتل، ولعلها أوْلَى. «كالمتوسل إليه» وهو النفس فإنه لا فرق بين الصغير والكبير والشريف والوضيع ولا في الجناية من قتل وقطع أو غيرهما لا يمنع تفاوته القصاص «فيقال» من جانب المعترض «مسلّم» أن التفاوت في الوسائل لا يمنع القصاص «و» لكن «غير لازم بحال» من انتفاء هذا المانع انتفاء جميع الموانع ولا «وجود شرطه ومقتضيه» أي القصاص فيجوز أن لا يجب القصاص لعدم المقتضي له أو لفوات شرط أو لمانع آخر «والخصم» أي المعترض «صدق في الأصح فيه» أي في قوله «إذا يقول ليس هذا» الذي نفيته باستدلالك تعريضا بي من منع التفاوت في الوسائل للقصاص «مأخذي» في نفي القصاص به لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك ولأنه أعلم بمذهبه، وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله. والنوع الثالث من القول بالموجب هو أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها فيرد بسكوته عنها القول بالموجب وإلى هذا أشار بقوله : «والمستدل إن تراه ينبذ» مجزوم بإن وتراه حشو «بعض كلام غير مشهور» أي يسكت عن مقدمة غير مشهورة من مقدمتي دليله، ونظمه \_ كما يوخذ مما ياتي \_ الغسل والوضوء قربة وكل ما هو قربة تشترط فيه النية فينتج الوضوء والغسل تشترط فيهما النية «وقله خاف به، أي بالبعض الذي نبذ لو صرح به «المنع» أي منع الخصم له «عليه» أي فعلى المستدل بسكوته عن المقدمة وهي الصغرى في المثال «ذا» أي القول بالموجب أي موجب المقدمة المذكورة وهي الكبرى في المثال «ورد» كما يقول

مشترط النية في الوضوء والغسل كالمالكي والشافعي ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض كالحنفي: مسلم أن ما هو قربة تشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل لأن المقدمة الواحدة لا تنتج فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك أي أنهما قربة ؛ لأن المعترض يرى أنهما للنظافة ولا قربة فيهما، وخرج عن القول بالموجب لأن القول بالموجب تسليم للدليل مع بقاء النزاع وهذا منع للدليل، وأما المشهورة وهي ما كانت ضرورية أو متفقا عليها بين الخصمين فهي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب وإنما يتأتى المنع.

«و» السابع من القوادح «القدح في الظهور» أي ظهور الوصف المعلل به كالقدح في المراضاة المعلل بها انعقاد البيع بأنها أمر خفي لا يطلع عليها.

«و» الثامن القدح في «المناسبه» أي مناسبة الوصف المعلل به الحكم بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية؛ بناء على ما مر من انخرامها بذلك.

«و» التاسع القدح «في صلاحية حكم صاحبه» أي المعلل به «لكونه» \_ صلة صلاحية \_ أي لكون الحكم «يفضي» أي يوصل «إلى القصد» أي المقصود من شرعه.

الأربعة أي جواب القدح افي ضبط، أي انضباط للوصف المعلل به الجوابها أي الأربعة أي جواب القدح فيها البيان ما خفي، من كل منها، أما الأول وهو القدح في الظهور للوصف فجوابه ببيان ظهوره بصفة ظاهرة كالرضى في العقود فيقول المعترض الرضى أمر خفي فلا يصح التعليل به فيجاب بصفة ظاهرة تدل عليه وهي الصيغ كبعتك وزوجتك واشتريت وقبلت، وأما الثاني فجوابه ببيان ترجيح المصلحة في العلة التي ذكرها المستدل على المفسدة التي اعترض بها عليه تفصيلا أو إجمالا كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر

لحفظ النسل، وأما الثالث فبيان إفضاء الحكم إلى المقصود كأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالحا لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء إلى الفجور؛ لأن النفس مائلة إلى الممنوع فيجاب بأن تحريمها المؤبد لسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم، وأما الرابع فجوابه ببيان انضباط الوصف كالتعليل بالمشقة في القصر فيقول المعترض: المشقة غير منضبطة لأنها مختلفة بالأشخاص والأحوال والأزمان، فيجاب بانضباطها عرفا.

الحادي عشر من القوادح: «الفرق» بين الأصل والفرع وهو «راجعٌ إلى المعارضه في الأصل؛ بإبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم، فالمستدل يدعي أن الوصف المشترك هو العلة، والمعترض يدعي أن العلة الوصف مع خصوصية لا توجد في الفرع، مثاله أن يقول الشافعي : النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب أي كونه طهارة ترابية لا مطلق طهارة. «أو في الفرع» بإبداء خصوصية فيه تجعل ما نعا من الحكم، ووجه المعارضة هو أن المانع من الشيء في قوة المقتضي لنقيضه فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل.. مثاله قول الحنفي: يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود. «لا» نفس «معارضه» أي ليس الفرق بنفس المعارضة لأن الراجع إلى الشيء غير ذلك الشيء كما في المعراج. «وقيل» الفرق راجع إلى المعارضة «في كليهما» أي الأصل والفرع بإبداء الخصوصيتين معا، والتضعيف المشار إليه بقيل بالنظر إلى حصر الفرق فيه وإلا فالفرق حاصل بالرجوع إليهما كحصوله بالرجوع إلى أحدهما بالأولى «والراجح» مبتدأ وجملة «وإن سؤالان يُقَل» معترضة وجملة «ذا» الفرق «قادح» خبر المبتدإ.. يعني أن الراجح هو قول من قال إن ذا \_ أي الفرق \_ قادح وإن قيل إنه سؤالان أي اعتراضان : اعتراض راجع إلى الأصل واعتراض راجع إلى الفرع؛ بناء على القول الثاني المشار له بقوله وقيل في كليهما وذلك لأنه على أي وجه ورد يوهن

وأنَّهُ يُمْنَعُ تعددادُ الأصولُ ومَنْ يُجَوِّزْ قال يكفي لو فَرَقْ بكلَّهَا تُدمَّ اقتصارُ المستدِلْ بكلَّها شمَّ فسادُ الوضعِ أن لا يوجدا

وإن بمنع علتيْنِ لا نَقُرولُ مِنْ واحدٍ ثالثُها لا إنْ لَحِقْ على على جوابِ وَاحدٍ خلفٌ نُقِلْ دليله بالهَيْئة التِسي بَـــــدَا

غرض المستدل من الجمع ويبطل مقصوده، وقيل لا يقدح، وقيل إن قلنا إنه سؤال قدح، أو سؤالان فلا، وأصل ذلك أنه اختلف فيه فقيل إنه سؤال واحد لاتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع، وقال ابن شريح سؤالان لاشتاله على معارضة علة الأصل بعلة ثم معارضة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع، ووجه رده على هذا القول أنه ينبغي أن يورد كل سؤال على حياله، ووجه الأول أن الجمع أضبط وأجمع لتفريق الكلام، ثم جوابه على كونه قادحا منع كون المبدى في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم.

ثم مهد لمسألة تتعلق بالفرق فقال: «و» الراجح «أنه يمنع تعداد الأصول» المقيس عليها فرع واحد بأن يقاس عليها «وإن» كنا «بمنع علتين لا نقول» بأن جوزنا التعليل بعلتين فأكثر فيمتنع لإفضائه إلى الانتشار مع إمكان حصول المقصود بواحد منها وصحح ابن الحاجب الجواز لما فيه من تكثير الأدلة وهو أقوى في إفادة الظن. «ومن يجوز» تعدد الأصول «قال يكفي» المعترض في القدح فيها «لو فرق من واحد» أي يكفيه بيان الفرق بين الفرع وبين أصل واحد لأنه يبطل جمعها مع الفرع في العلة وهو يبطل بالفرق بين أصل منها والفرع، وقيل لابد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول لاستقلال كل منها بالقياس عليه، و«قالتها» يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها لأنه لاستقلال كل منها بالقياس عليه، و«قالتها» يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها لأنه «بكلها» أي بكل منها «ثم» إذا فرعنا على أنه لابد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل فه اقتصار المستدل على جواب» أصل «واحد» منها وقد فرق المعترض بين جميعها فيه «خلف نقل» هل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها، وقيل لا؛ لأنه التزم صحة القياس على الجميع فيلزمه الدفع عن واحد منها، وقيل لا؛ لأنه التزم صحة القياس على الجميع فيلزمه الدفع عن واحد منها،

«ثم» الثاني عشر من القوادح «فساد الوضع» أي الحالة التي وضع عليها الدليل ولا يختص بالقياس وكذا فساد الاعتبار بل يردان عليه وعلى غيره من الأدلة وهو «أن لا يوجدا دليله» أي القياس «بالهيئة» أي على الهيئة «التي بدا صلاحها للاعتبار

صلاحُها لِلإعتبارِ في أنِ كالأخذِ للتَّخْفِيفِ والتَّوْسِعَة ومنه تحقيقُ اعتبارِ الجامع

يسرتَّبَ الحكمُ به وَيُقْسَرَنِ والنفي والإثباتِ من أضدَادِ تِي في ضِدً حكمِهِ بلا منازِعِ

في أن يرتب، بالتركيب والجزم بأن ؛ ولذا جزم ما عطف عليه، نائبه «الحكم» أي في ترتيب الحكم المطلوب إثباته «به» أي عليه «ويقرن» به كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه أو يكون وصفا طرديا لا يصلح للعلية سمي فساد الوضع لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه وذلك «كالأخذ للتخفيف» أي كأخذ حكم على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ كقول الحنفية القتل العمدُ جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كغيره من الكبائر كالردة فإن كونه جناية عظيمة يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة؛ بناء على أن الكفارات زواجر. «و» أخذ «التوسعة» من التضييق كقولهم الزكاة وجبت على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق. «و» أخذ «النفي» من الإثبات كقول الشافعي في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها البيع كما في غير المحقر فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه. «و» أخذ «الإثبات، من النفي كأن يقال في المعاطاة في غير المحقر لم يوجد فيها مع الرضى صيغة فينعقد بها البيع كما في المحقر على القول بانعقاده بها فيه فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد «من أضدًاد قي، المذكورات أو نقيضها كما رأيت فالضد في المثالين الأولين والنقيض في الأخيرين.

«ومنه» أي من أنواع فساد الوضع «تحقيق» يعني ثبوت «اعتبار» الوصف «الجامع» بين الأصل والفرع في قياس المستدل «في ضد حكمه» أي حكم ذلك القياس أو نقيضه «بلا منازع» معمول تحقيقُ أي بإجماع «أو فيه نص» من كتاب أو سنة، فمثال الجامع الثابت اعتباره في نقيض الحكم بالنص قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب، فيقال : السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال :

إجماعاً او نصأ وممّا سلَفَا

(السنور سبع) رواه الإمام أحمد(410) وغيره. ومثال الجامع ذي الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء مسح فيسن تكراره كالاستجمار حيث يسن الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يسن تكراره إجماعا فيما قيل فيبين هذا المعترض أن جعل المسح جامعا فاسد الوضع ؛ إذ ثبت اعتباره إجماعا في نفي الاستحباب وهو نقيض الاستحباب والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان ؛ لأن ثبوت كل واحد منهما يستلزم انتفاء الآخر.

«وجواب السالك» لطريق الأصوليين عن فساد الوضع بأقسامه الخمسة «تقريره» أي السالك «لكونه» أي الدليل «كذلك» أي صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق فينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى كما في مسألة الزكاة فإن المستدل نظر إلى الرفق بالمالك المناسب للتراخى والمعترض نظر إلى دفع حاجة المسكين المناسب للفورية، ويجاب عن عدم وجوب الكفارة في قتل العمد بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة، أو بأن الكفارة لدفع الإثم وهي لا تناسب القتل العمد العدوان، وعن المعاطاة في المثال الثالث بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضى، وعن المعاطاة في الرابع بأن الانعقاد بها مرتب على الرضى لا على عدم الصيغة، ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله.

الثالث عشر من القوادح «فساد الاعتبار» وهو استعمال القياس في مقابلة الإجماع أو النص كما قال: «أن يخالفا» الدليل «إجماعا» كأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل على فاطمة رضى الله عنهما. «أو نصاً» من كتاب أو سنة كأن يقال في أداء الصوم الواجب صوم واجب فلا يصح نيته من النهار كقضائه

<sup>(410)</sup> ج: 2 ص 438 عن أبي هريرة.

فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى : ﴿والصائمين والصائمات ﴾ فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه وذلك مستلزم لصحته بدونه، وكأن يقال : لا يصح قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم (أنه عَلِيلَةُ استسلف بكرا ورد رباعيا وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء). «و» هو «مما سلفا» أي من فساد الوضع المذكور قبله «أعم» من وجه لصدقه فقط بأن يكون الدليل على الهيأة الصالحة لترتيب الحكم عليه، وصدق فساد الوضع فقط بأن لا يكون الدليل كذلك ولا يعارضه نص ولا إجماع، وصدقهما معا بأن لا يكون الدليل كذلك مع معارضة نص أو إجماع له. وه اللمعترض به أن يجمعه مع المنع لمقدمة من الدليل أو مقدمتين أو أكثر ؟ لأن الجمع بينهما إفساد للدليل بالنقل ثم بالعقل أو العكس، أما النقل فنقل النص أو الإجماع على خلافه، وأما العقل فمنع المقدمات، و«التقديم والتأخير عن المنوعات، الواقعة في المقدمات «له» أي للمعترض بفساد الاعتبار فيه «تخيير» فيه لمجامعته لها من غير مانع لتقديمه ولا تأخيره، ووجه تقديمه أنه يغني عن المنع في المقدمات، ووجه تأخيره أنه يطالبه أولا بتصحيح مقدمات قياسه فإذا صححها رده بأنه فاسد الاعتبار. قال في النشر : إذا أخر فساد الاعتبار الذي هو أقوى يعني عن المنع كان فيه الترقي من الأدني إلى الأعلى وهو من محسنات الكلام فينبغي تأخيره لذلك ولأنه محتاج إليه للاحتياج للأقوى بعد الأضعف أو لعدم تمام كفايته، ومع التقديم لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة إلى الأضعف بعد الأقوى.

والمنوعات أخص من الاعتراضات لأن المنوعات طلب الدليل على مقدمة الدليل والاعتراضات تشمل المنوعات وغيرها كالنقض والتأثير. «جوابه» أي جواب المستدل عن الاعتراض بفساد الاعتبار يكون «بالطعن» في سند النص أو الإجماع المخالف لدليله بإرسال أو غيره «والتأويل» له بأن يبين أنه مراد به غير ظاهره لتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يصير ذلك الاحتمال راجحا أو مساويا. «والمنع» أي منع الظهور له في مقصد المعترض كما في قوله تعالى: «والصائمين والصائمات في فإنه ليس ظاهرا في عدم وجوب تبييت النية الذي هو مقصوده. «أو» إن «عارض بالدليل» أي معارضته بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم دليل

ئسمَّ المطالبةُ بالتَّصْحِيبِ ج جوابُه إثباتُ ذاكَ عِلَهُ كفارةٌ للزَّجْرِ عنْ جمَاع تَعَيَّسِنَ اختصاصُهِا كالحَدِّ جوابُه بالإعتبار وضحَا

لعلبة تقدح في الصَّحيح ومنه أن يمنع وصف العلَّه يُحْظَرُ في الصَّوْم فَبِالْوِقَاعِ لِعَلَّهُ يَقَالُ بَلْ عَن فَطَرِهِ الْمُنْسَدُّ عَنْ فَطَرِهِ الْمُنْسَدُ

المستدل من قياس أو غيره، وليس الجواب منحصرا فيما ذكر فمنه غير ذلك كالقول بالموجب بأن يبقي دليل المعترض على ظاهره ويدعي أن مدلوله لا ينافي القياس.

المنه الرابع عشر من القوادح منع المعترض كون الوصف الذي علل به المستدل علة بعد تسليم وجوده ويسمى «المطالبة بالتصحيح لعلة» وهي «تقدح في الصحيح» وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بالأوصاف الطردية لأمنه المنع، وقيل لا يقدح لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يُدَّعَى عليته. «جوابه إثبات ذاك» أي أن يثبت المستدل كون الوصف «عله» بمسلك من مسالكها المتقدمة كأن يقول المستدل يحرم الربا في الأرز كالبر ؛ لعلة الطعم فيقول المعترض لا أسلم أن العلة الطعم بل هي الكيل فيجيبه المستدل بقوله : ثبتت علية الطعم بقوله علي المناه علي الكيل فيجيبه المستدل بقوله : ثبتت علية الطعم بقوله علي المناه المن

«ومنه» أي مما يقدح «أن يمنع وصف العله» من حيث خصوصه أي منع أنه معتبر فيها وهو مقبول جزما ولو كان مما قبله لجرى فيه الخلاف كأن يقال في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم: «كفارة» أي الكفارة إنما شرعت «للزجر عن» ارتكاب «جماع يحظر في الصوم فبالوقاع تعين اختصاصها كالحد» فإنه شرع للزجر عن الجماع زنى وهو مختص بذلك. «يقال» من جهة المعترض من مالكي أو حنفي: لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه «بل عن فطره» أي الفطر في الصوم «المنسد» أي الممتنع بجماع أو غيره. و «جوابه» أي هذا الاعتراض «بالاعتبار وضحا» أي بأن يبين المستدل اعتبار خصوصية الوصف في العلة بأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه و ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فالعلة الجماع لا مطلق الإفطار «محققا» حال أي حال كون المستدل في جوابه محققا للمناط بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف الذي هو الجماع «إذ خصمه»

ومنهُ منعُ حكم الاصْلِ ثمَّ في رابعُها اعتبارُ عُرْفِ لِلْبَلَدُ اللهُ لِلْبَلَدُ إِنْ يُقطعُ إِنْ يُقطعُ الدَّليلَ لا ينقطعُ وقدْ يُجاءُ بِمُنْدوع فصْل

قطع به ثالثها غَيْرِ الخَفِي وقيلَ لا يُسْمَعُ ثمَّ المعتمَـدُ معترضٌ بل لاعتراض يرجعُ كَلَمْ نسلَمْ لك حكْمَ الأصْلِ

أي المعترض بهذا الاعتراض «قد نقحا» المناط بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار فيقدم المستدل لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع.

«ومنه» أي من المنع المطلق «منع حكم الاصل» والأصح أنه مسموع كمنع وصف العلة كأن يقول الحنفي : الإجارة عقد على منفعة فيبطل بالموت كالنكاح فيقال له لا نسلم أن النكاح يبطل بالموت بل ينتهي به. «ثم» على أنه يسمع «في قطع، أي في انقطاع المستدل «به» أي بنفس توجهه مذاهب أرجحها لا ؛ لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله إثباتها كسائر المقدمات، والثاني نعم: ينقطع بنفس توجه منعه ولا يمكن من إثباته بالدليل لأنه انتقال من إثبات حكم الفرع إلى إثبات حكم الأصل «ثالثها» ينقطع به في «غير» المنع «الخفي» بأن كان منع حكم الأصل ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء لبنائه المختلف فيه على المختلف فيه بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم. «رابعها» وعليه الغزالي «اعتبار عرف للبلد» أي عرف الفقهاء في البلد الذي فيه المناظرة فإن عدوه منقطعا فذلك وإلا لم ينقطع ؛ لأن للجدل عرفا ومراسم في كل مكان فتتبع. «وقيل لا يسمع» لأن المعترض لم يعترض المقصود الذي هو الفرع «ثم» على السماع وعدم القطع على الراجح فرالمعتمد» هو أنه «إن يُقِم» المستدل «الدليل» على حكم الأصل «لا ينقطع معترض» بمجرد إبداء المستدل الدليل «بل لاعتراض» للدليل ثانيا «يرجع» فله أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا ولا ينقطع إلا بالعجز كالمستدل، وقيل ينقطع فليس له أن يعترض ؛ لخروجه باعتراضه عن المقصود وهو الاعتراض على حكم الأصل إلى غيره وهو الاعتراض على الدليل وأجيب بمنع كونه خارجا عن المقصود، إذ المقصود لا يتم إلا به.

"وقد يجاء بمنوع" من طرف المعترض وهذا شامل لمنع كون الوصف علة ومنع وصفها ومنع حكم الأصل «فصل» يعني مرتبة أي كل منها مرتب على تسليم ما قبله «كـ»أن يقول المستدل: النبق ربوي لعلة الكيل كالتمر فيقول له المعترض

سلّمت لا أنّه معلّ لُ سلّمت لا الوجود لا تعديت له الوجود لا تعديت لم يُجَابُ كلّها بالدَّفع حسواز إيسراد معارضات وهي التي في ذكر تأليها تَبَتْ والثّالِثُ التفصيلُ في المذكور

سلَّمْتُسهُ دونَ قَيَّساسِ يَحْصلُ سلَّمَتُسهُ لا أَنَّ لهَلْهَ عِلَّتَلهُ سلَّمتُ لا وجودَهُ في الفرْعِ ومِن للوُعَساةِ ومِن للوُعَساةِ ولو تَرَتَّبَتْ ولو تَرَتَّبَتْ تسليمُ متلوً على التَّقديسرِ

«لم نسلم لك حكم الأصل» وهو أن التمر ربوي في هذا المثال «سلمته» أي حكم الأصل وهو الربوية «دون» تسلم «قياس يحصل» أي لكن لا نسلم أن هذا الحكم من الأحكام التي يجري فيها القياس «سلمته» أي القياس أي أنه من الأحكام التي يجري فيها القياس لكن «لا» نسلم «أنه معلل» لم لا يقال إنه تعبدي ؟ «سلمته» أي أنه معلل لكن «لا» نسلم «أن هذا» أي الكيل في المثال «علته» لم لا يقال العلة غيره ؟ «سلمت» أن علته الكيل لكن «لا» نسلم «الوجود» أي وجودها في التمر، سلمت وجود العلة المذكورة في الأصل وهو التمر لكن (لا) نسلم (تعديته) لغيره كالنبق في المثال، لم لا يقال إن الوصف المذكور قاصر ؟ «سلمت» التعدية للعلة المذكورة وهي الكيل لكن «لا» نسلم «وجوده» أي الوصف المذكور «في الفرع» وهو النبق في المثال أي لا نسلم أنه مكيل «ثم» هذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأول منها بحكم الأصل والثلاثة بعدها بالعلة والأخير بالفرع وهذه الاعتراضات « يجاب كلها بالدفع » لها على ترتيبها السابق بما عرف من الطرق في دفعها إن أريد ذلك، وإلا فيكفى الاقتصار على دفع الأخير منها. «ومن هنا» أي ومن أجل الجواب عن المنوعات «يعرف للوعاة» للعلم «جواز إيراد معارضات» أي اعتراضات متعددة فقد عرف جواز إيرادها من الجواب عنها إذ لا يجاب إلا عن إيراد جائز، وأما غير الجائز فلا يعتبر حتى يجاب عنه، ثم المعارضات المتعددة إن كانت من نوع واحد فلا خلاف في جواز إيرادها بل يجوز «ولو» كانت «من انواع، كالنقض وعدم التأثير، والمعارضة تجوز حيث لم تترتب بل «ولو ترتبت و» المترتبة «هي التي في ذكر تاليها ثبت تسليم متلو» له وذلك لأن تسليمه «على التقدير» لا على التحقيق فالمنع باق حقيقة فلا يكون ذِكْرُ ما قبل الأخير ضائعا، وقيل لا يجوز من أنواع مطلقا للانتشار فيجب الاقتصار على سؤال واحد. وو» القول «الثالث التفصيل في المذكور» من الأنواع فيجوز في غير المرتبة ويمتنع فيها ثمَّ اختلافُ ضابطٍ في الفرْعِ والأصْلِ إذْ لا ثقة بالجمْعِ جوابُهِ منواءً يُهِالجمْعِ عَرابُهِ منواءً يُهِالحُ

لأن السؤال الثاني يتضمن تسليم الأول لأنك تقول لا نسلم ثبوت الحكم في الأصل ولئن سلمناه فلا نسلم أن العلة فيه ما ذكروه، ومتى سلم الأصل صار ذكره ضائعا لا يستحق جوابا. وأجيب بأن التسليم ليس بحقيقي وإنما هو بقديري معناه لو سلم الأول فالثاني وارد، مثال المعارضات غير المترتبة من نوع أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا أو معارض بكذا ومعارض بكذا، ومثاله في المترتبة أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ولئن سلم فهو منقوض بكذا، ومثال الأنواع غير المرتبة أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا أو غير مؤثر بكذا، ومثال المرتبة أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل ولئن سلم فهو معارض بكذا.

الثم» الخامس عشر من القوادح «اختلاف ضابط» أي دعوى اختلافه والمراد بالضابط الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة «في الفرع والأصل» أي اختلاف علتي حكمهما بدعوى المعترض فهو راجع إلى منع وجود علة الأصل في الفرع، وإنما كان اختلافهما قادحا وإذ لا ثقة، في القياس «بالجمع» أي لعدم الوثوق بالجامع بينهما وجودا ومساواة كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فعليهم القود كالمكره غيره على القتل فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما ؟ وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك ؟ و «جوابه» أي الاعتراض باختلاف الضابط بأحد طريقين : إما «بهبيان «أنه» أي الجامع بينهما هو «المشترك» أي عموم ما اشترك فيه الضابطان من التسبب في القتل وذلك منضبط عرفا فيصح أن يناط به الحكم. «أو» ببيان «أن الافضاء» أي إفضاء الضابط في الفرع الذي هو الشهادة أي إفضاء ترتب القصاص عليها إلى المقصود «سواء يدرك» أي يدرك حال كونه مساويا لإفضاء الضابط في الأصل الذي هو الإكراه أي إفضاء ترتب القصاص عليه إلى المقصود وهو حفظ النفس، فإن اعترض بعدم وجود الجامع أجيب بالأول أو بعدم المساواة فالثاني أو بهما فبهما ولا يكفي في الجواب إلغاء التفاوت بين الشهادة والإكراه بأن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم فإنه لا يحصل الجواب به ؛ لأن التفاوت قد يلغي كما في العالم يقتل بالجاهل، وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد.

وقبلَهَا استفسارُهُ يطلِّ عُملُ حيثُ غريبٌ لفظُه أَوْ مُجْمَلُ بيانُ هٰذيْن ولم يكلَّ فِ باتَّنَ الاصْلَ عدمُ التَّفَاوُتِ أو باحتالِ لفظَهُ يسفسرُ

والاعتراضات لنسع ترجيعُ طَلَبُهُ بيانُ معني يحصلُ ثمَّ على معترض فيما اصطُفِي ذِكْرَ استوا محاملٍ وَلْيُشْبِتِ والمستدِلُ فَقْدَ ذَيْنِ يُظهرُ

«والاعتراضات» كلها وهي المعبر عنها فيما مر بالقوادح الشاملة لما ياتي من التقسم، قال ابن الحاجب : وأكثر الجدليين ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم ؛ لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة له وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته، وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضة بما يقاومه، واقتصر في جمع الجوامع وتبعه الناظم على أنها المنع ترجع، أي ترجع إلى المنع وحده ؛ لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان وهذا تفسير باللازم، إذ حقيقتها إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله «وقبلها» أي الاعتراضات بمعنى القوادح «استفساره» أي المعترض «يطلع» أي يتقدم طليعة لباقيها كطليعة الجيش إذ هو من جملة القوادح وهو «طلبه» أي المعترض «بيان معنى» للفظ «يحصل حيث غريب لفظه» من حيث الوضع كقوله لا يحل السِّيدُ أي الذئب أو الاصطلاح كذكر لفظ الدور أو التسلسل ونحوه «أو مجمل» كذكر مشترك بلا قرينة كقوله يلزم المطلقة العدة بالأقراء، فيقال: ما المراد بالأقراء؟ وإنما كان متقدما على الاعتراضات ؛ لأن الخصم إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه المنع أو المعارضة «ثم على معترض فيما اصطفى بيان هذين» أي الغرابة والإجمال المدعى اشتمال اللفظ عليهما ؛ إذ الأصل عدمهما ليصح منه الاستفسار فيبين الأول بعدم شهرته لغة أو اصطلاحا والثاني بوقوعه على متعدد، وقيل ليس عليه ذلك بل متى ادعاه سمع، فإن منعه المستدل فعليه بيان عدمه ليظهر دليله (و) على الأول لو ادعى المعترض الإجمال وبينه بوقوعه على متعدد «لم يكلف ذكر» أي بيان «استوا محامل» أي كون إطلاق اللفظ على تلك المعاني مستويا لم يترجح بعضها او، إن تبرع به فـ «ليثبت» ما ادعاه من الاستواء «بأن الاصل» أي الغالب «عدم التفاوت» فذلك يكفيه. قال ولي الدين: وفيه نظر بل الأصل وجود التفاوت؛ لأنه دافع للإجمال الذي هو خلاف الأصل. «والمستدل» حيث تم الاعتراض عليه ببيان الغرابة والإجمال «فقد ذين» أي عدمهما «يظهر» في جوابه بأن يبين ظهور اللفظ

لا بسوى محتمل على الأصح في قصده دفعاً لإجمال يواف آخرُهَا التَّقْسِيمُ كونُ اللَّفظِ ذا بعضهُمَا يُمنع والمختسارُ

وفي قبولِ مدَّعاهُ أن وَضَحْ لعدم الظَّهور في الغيْرِ خلافْ تسردُّدٍ بَيْسنَ احتاليْسنِ إِذَا وُرُودُهُ وردُّه يُصار

في مقصوده بنقل عن لغة أو عرف شرعي أو غيره أو بقرينة كما إذا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية بأن الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني. «أو باحتمال» أي بمعنى محتمل سبفت ثاني الميمين ــ لغة أو عرفا «لفظه يفسر لا» يقبل منه تفسيره «بسوى محتمل» منه كأن يقول رأيت أسدا، فيطلب منه تفسير الأسد، فيفسره بالحمار فيقال هذا المعنى غير محتمل للأسد، فيقول هذا اصطلاح لي «على الأصح» وقيل يقبل لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية، ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد ؛ لصحة إطلاق أي لفظ على أي معنى على هذا.

وفي قبول مدعاه» أي دعوى المستدل إذا وافق المعترض بإجمال اللفظ على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وأن وضح» اللفظ «في قصده» أي مقصوده «دفعا لإجمال يواف» أي ياتي في اللفظ «لعدم الظهور» له «في الغير» أي غير مقصد المستدل «خلاف» فقوله دفعا لإجمال علة للقبول، وقوله لعدم الظهور علة لدفع الإجمال. يعني أن المستدل إذا قال للمعترض بالإجمال: اللفظ غير ظاهر في غير مقصدي اتفاقا مني ومنك فليكن ظاهرا في مقصدي ليلا يلزم الإجمال لو لم يكن ظاهرا في مقصدي أيضا وهو خلاف الأصل فاختلف هل يقبل منه ذلك دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصل، أو لا يقبل ؟ لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها وإن كانت على وفق الأصل.

السادس عشر من القوادح وهو «آخرها التقسيم» وهو راجع للاستفسار مع منع المعترض أن أحد احتمالي اللفظ العلة وهو «كون اللفظ» المورد في الدليل «ذا تردد بين احتمالين» مثلا متساويين في ظن المعترض «إذا» كان أحدهما مسلما لا يحصل المقصود و «بعضهما» أي الآخر الذي يحصل المقصود «يمنع» مثال ذلك أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه وهو البيع صادرا من أهله في محله فيعترض بأن السبب مطلق البيع أو البيع المطلق الذي لا شرط

## اللَّفْظُ موضوعاً له لو عُرْفَا أو ظاهرا لو لِدليلٍ يُلْفَى

المنسعُ لا يَعتَــرضُ الحكايــــة بلِ الدليلَ وهُوَ قبل الغَايَــةُ

فيه والأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع؛ لأنه ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار، ومثاله في أكثر من أمرين لو قيل: في المرأة المكلفة عاقلة فيصح منها النكاح كالرجل فيقول المعترض: العاقلة إما بمعنى أن لها تجربة، أو لها حسن رأي وتدبير، أولها عقلا غريزيا والأولان ممنوعان والثالث مسلم ولا يكفي ؛ لأن الصغيرة لها عقل غريزي ولا يصح منها النكاح.

«و» اختلف في القدح به على قولين فـ المختار وروده» أي قبوله لكن بعد أن يكون المعترض قد بين الأمرين اللذين تردد اللفظ بينهما أو الأمور لأن بيان ذلك عليه ولا يكلف بيان تساوي المحامل. حجة القائل بقبوله عدم تمام الدليل معه الاحتماله لأمرين أحدهما ممنوع وبإبطاله يتعين الباقي وربما لا يمكن المستدل إتمام الدليل معه لعدم صلاحيته للعلة، وحجة الآخر أن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالا له إذ ربما لا يكون هذا المحتمل مراده. «ورده» يعني جوابه «يصار» لا يكون إبطالا له إذ ربما لا يكون هذا المحتمل مراده. «ورده» يعني جوابه «يصار» أي بأن يصير «اللفظ موضوعا له» أي للمعنى المقصود إثباته وحده و الو عرفا» كا يكون بالنقل عن أئمة اللغة «أو» أنه «ظاهر» فيه وضعا بل و الو لدليل» أي لقرينة «يلفي» لفظية أو حالية أو عقلية ويين الوضع والظهور لأن الدعوى بدون بيان غير كافية. ومما يستدل به على ظهور اللفظ في المراد أن الإجمال خلاف الأصل.

«تذنيب» ولما فرغ من القوادح شرع في موانع وقوادح يتداولها أهل الجدل فقال:

«المنع» أي الاعتراض بمنع أو غيره «لا يعترض الحكايه» أي حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها من جهة حكايتها فلا يتوجه عليها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه فيعترضه حينئذ ولذا قال: «بل» يعترض «الدليل» الذي يستدل به على ما يختاره منها. قال في النشر: أما إذا كان الاعتراض منعا بمعنى طلب تصحيح الحكاية فإنه يعترض الحكاية، وكذا لا يسمع منع المدلول بلا إقامة

مُسْتَنَداً فَسَمِّهِ المنساقَضَةُ عَصِبٌ محقَّقو الخلافِ ما استُمِعْ تَحلُّفِ الحكم فنقض أُجمِلا ثبوتُ مدلول فذا المعسارَضَةُ

لب عضيه مجرَّداً أو عَ ارَضَهُ والاحتجاجُ منه للندِي مَنَعْ أو بعدُ معْ منع دليله على أوْلاً وقد دلَّ بما قد ناقضهُ

دليل على ما يناقضه. وكذا لا يعترض على أدلة المسألة المحكية فيها ما لم ينصب نفسه لاختيارها ؛ لأن الناقل من حيث أنه ناقل ليس بملتزم صحة ما نقله بل هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية، فإن التزم صحة الدليل الذي نقله صار حينئذ مستدلا فيتوجه عليه حينئذ ما يتوجه على المستدل. وكذا المثال لا يعترض عليه لأنه يكفى فيه مجرد الفرض على تقدير صحته ويكفى فيه الاحتمال لأنه لإيضاح القاعدة بخلاف الشاهد لأنه لتصحيحها فيعترض عليه إذا لم يكن صحيحا. «وهو» أي المنع بمعنى الاعتراض تارة يكون «قبل الغايه» أي قبل تمام الدليل «لبعضه» أي الدليل أي لمقدمة منه، سواء كان منعا «مجردا» عن ذكر مستند المنع «أو عارضه» أي الدليل «مستندا» أي مع المستند وهو ما يبنى عليه المنع، والمنع مع السند كلا نسلم كذا ولم لا يكون الأمر كذا ؟ ولا نسلم كذا وإنما يلزم كذا لو كان الأمر كذا «فـ هذا المنع قبل التمام بقسميه من المنع المجرد والمنع مع المستند «سمه المناقضه» فقد سماه بها الجدليون ويسمى بالنقض التفصيل. «والاحتجاج منه» أي المانع بمعنى المعترض «للذي منع» بأن أقام الحجة على انتفاء تلك المقدمة التي منعها «غصب» أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب منصب المستدل الذي هو الاستدلال وقد قال «محققو الخلاف» من النّظار إنه «ما استمع» لاستازامه الخبط فلا يستحق جوابا، وقيل يسمع فيستحقه، فإن أقام المستدل الدليل على تلك المقدمة حين نفاها المعترض كان للمعترض حينئذ الاستدلال على انتفائها ولا كلام فيه. «أو» أي وتارة يكون «بعد» أي بعد تمام الدليل إما أن يكون «مع منع دليله» أي المستدل «على» أي لأجل «تخلف الحكم» فتخلفه هو سبب المنع ومنشؤه كأن قيل البر مكيل وكل مكيل ربوي فيقول المعترض دليلك ممنوع لتخلف الربوية عنه في البرسيم مثلا «فنقض أجملا» أي يسمى النقض الإجمالي، والتحقيق أنه لا يختص النقض بالتخلف المذكور بل هو عبارة عن منع الدليل بشاهد إما لتخلف الحكم المذكور أو لاستلزامه فسادا آخر «أو» أي وإما أن «لا» يكون كذلك بأن يمنع الحكم مع تسليم الدليل «و» الحال أنه «قد دل» أي استدل «بما قد ناقضه» أي نافاه «ثبوت مدلول فذا المعارضه» يسمى

كمثل ما قُلْتَ وإن عليه وانقلب المُورِدُ مستدلاً فان يَعُدُ لنعه كا مضى فإن يَعُدُ لنعه أن انقطع إلى المناع المانهاء المانسع

دُلَّ فعندِي فيهِ ما ينفيهِ ويَدفِعُ السَّدُ دَلاً ويَدفَعُ المنوعُ اللَّمُ اقتضَى وهٰكذا حتَّى إذا الأمرُ اقتضَى بكثرة الْمُنُوعِ أو حتى وَقَعْ إلى ضرورِي أو يقيني شائع الل

بها وإلى صورتها أشار بقوله «كمثل» قول المعترض للمستدل «ما قلت» أي ذكرت من الدليل «وإن عليه» أي على ما قلت وادعيت «دل فعندي فيه ما ينفيه» أي ينفي ما قلت أو يدل على نقيضه ويذكر ذلك ويبينه بطريقه «وانقلب» بها «المورد» أي المعترض «مستدلا» والمستدل معترضا إلا أن في قبوله خلافا والصحيح قبوله، مثال منع الحكم مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي المدلول قولهم مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه، فيقال مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين. «ويدفع المنوع» أي المستدل ما اعترض به عليه «بالذ دَلاً» أي بدليل فعليه ذلك ليسلم له دليله الأصلي ولا يكفيه المنع المجرد «فإن» يذكر دليله و «يعد» المعترض «لمنعه» أي لنع دليل المستدل ثانيا فـ « كما مضى » أي مر من المنع قبل تمام الدليل أو بعد تمامه ودفع الاعتراض.. إلخ «و» يستمر «هكذا» أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم «حتى إذا الأمر اقتضى إفحام مستدله» المعلل أي عجزه بران انقطع بكثرة المنوع» الواردة من جهة المعترض «أو حتى وقع إلزام خصم» أي معترض «بانتهاء المانع» أي المعترض وهو الخصم فكأنه إظهار في محل الإضمار أي بانتهائه «إلى ضروري أو يقيني شائع» أي مشهور من جانب المستدل إن انتهى دليله إلى ذلك بحيث يلزم المعترض الاعتراف به و لا يمكنه جحده، مثال ما ينتهي إلى ضروري أن يقول المستدل العالم حادث وكل حادث له صانع، فيقول المعترض لا أسلم الصغرى، فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل على حدوث العالم فيقول العالم متغير وكل متغير حادث، فيقول المعترض لا أسلم الصغرى، فيقول له المستدل ثبت بالضرورة تغير العالم، ومثال ما ينتهي إلى المشهورة وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة أو غير ذلك كأن يقال هذا ضعيف والضعيف ينبغي الإعطاء إليه، فيقول المعترض لا أسلم الكبرى، فيقول المستدل مراعاة الضعيف تحصل بالإعطاء إليه والإعطاء إليه محمود عند جميع الناس فمراعاة الضعيف محمودة عند جميع الناس فينبغي حينئذ الإعطاء إليه.

## حاتِ مَـةٌ

ثالثُها إن كان ذا تغييسنِ وحكمُهُ قال أبو المظفَّسرِ والمصطفَى ولا يُقالُ قَالًا عَيْنَ على مجتهدٍ يَحتاج لَهُ

إنَّ القياسَ من أمور الدينِ ومِنْ أصولِ الفقه في المشتهرِ يقالُ فيه علَّه تعلَّه تعلَّه في مرضُ كفايةٍ لقوم كَمَلَه فيرضُ كفايةٍ لقوم كَمَلَه

فائدة: في الشرح عن الفخر: للمناظرة سبعة شروط: أن يحترز عن الإيجاز والاختصار في الكلام ليلا يكون مخلا بالفهم، وعن التطويل لئلا يؤدي إلى السآمة، وعن استعمال الألفاظ الغريبة واللفظ المحتمل لمعنيين، وعن الدخول في كلام الخصم قبل تمام فهمه ـ وإن احتاج إلى إعادته مرتين فأكثر ـ وعن الضحك مدخل له في المقصود؛ لئلا يخرج عن الضبط وفوات المطلوب، وعن الضحك ورفع الصوت والسفاهة لأن هذه ألفاظ الجهال يسترون بها جهلهم، وعن مناظرة المهيب والمحترم لأن هيبة الخصم ربما تزيل دقة المناظر وحدة ذهنه، وعن احتقار خصمه ؛ لئلا يصدر عنه بسببه كلام ضعيف وبذلك يغلبه خصمه الضعيف.

«خاتمة» لكتاب القياس وإن القياس من أمور الدين» لأنه مأمور به لقوله تعالى : وفاعتبروا يا أولي الأبصار وقيل ليس من الدين لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه، ومعنى مستمر متحقق الوقوع غير منقطع. وثالثها» منه «إن كان ذا تعيين» للاستدلال بأن لم يكن للمسألة دليل غيره وإلا فلا. (و» هو «من أصول الفقه في المشتهر» كا عرف من تعريف أصول الفقه فإنه أدلة الفقه الإجمالية والقياس دليل إجمالي خلافا لإمام الحرمين (وحكمه) أي حكم المقيس (قال أبو المظفر» ابن السمعاني «يقال فيه دينه تعالى» وشرعه عمنى أنا متعبدون به «و» دين «المصطفى» وشرعه علي ولا يقال، في حكمه (قالا) الله ورسوله لأنه مستنبط لا منصوص فنسبته إليهما كذب عليهما إلا على ضرب من التأويل.

ثم القياس «فرض كفاية لقوم» أي على قوم «كَمَلَهْ» جمع كامل يعني مجتهدين إذا تعددوا واحتيج إليه ويصير فرض «عين على مجتهد يحتاج له» بأن لم يجد غيره في واقعة وأراد العمل هو أو المقلد الذي طلب منه البيان. حلولو: والذي رأيته في كلام الأئمة أنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، والذي يظهر أنه يتأدى

وهُوَ جليٌّ ما بقطع انتفَى فارقَــه أو احتالٌ ضَعُفَــا خِلاَفُهُ الحَفِي وقيلَ ذا الشَّبَهُ وواضحٌ بينهمـا ذو مرتبَــهُ وقيــلَ ذا المساوِ والجلـــيُّ قياسُ الاوْلَى الاَ دُونُ الحَفــيُّ

به. نقله في النشر. وينبغي أن يعلم أن محل كونه فرض كفاية على المجتهدين بالنسبة للمقلدين إذا تعلق بواجب وكذا إذا تعلق بسنة وأراد العمل، أما بالنسبة لهم فينبغي أن يكون فرض عين على كل منهم لامتناع تقليد بعضهم بعضا. قاله في الآيات البينات كا في النشر. وفيه أيضا ويكون مباحا إذا كان لتجربة النظر وقد يسن إذا ترتب عليه تطوع بخير يفوت بتركه ولم يترتب على تركه وقوع في محرم، وقد يحرم إذا ترتب على سلوكه محظور كأن فوت الاشتغال به واجبا فوريا كإخراج الصلاة عن وقتها، وقد يكره إذا ترتب عليه فوات خير لا يجب وإن كإخراج الصلاة عن وقتها، وقد يكره إذا ترتب عليه فوات خير لا يجب وإن كان الظاهر من الاقتصار على كونه فرضا أنه لا يكون سنة ولا غيرها من بقية الأحكام الخمسة لكنه محل نظر لما رأيت. وفي حلولو أنه مندوب فيما يجوز حدوثه من الوقائع و لم يقع.

«وهو» أي القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان «جلي» وهو «ما بقطع انتفى فارقه» أي قطع فيه بإلغاء تأثير الفارق كإلحاق البول في الإناء ثم صبه في الماء بالبول في الماء، «أو» ثبوت الفارق أي تأثيره فيه «احتمال ضعفا» كإلحاق الأمة بالعبد في السراية وكقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية، ووجه احتمال الفرق بينهما هو أن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فترعى أو يعتنى بعلفها أكثر فتسمن والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعي فيكون العور مظنة الهزال. «خلافه» أي الجلي هو «الحقمي» وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا كإلحاق القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل فجعله كشبه العمد وفرق بينه وبين المحدد بأن المحدد وهو المفرق للأجزاء آلة موضوعة للقتل، والمثقل كالعصى آلة موضوعة للتأديب بالأصالة، ويرد بأن المراد بالمثقل الملحق بالمحدد ما يقتل غالبا كالحجر.

«وقيل» ينقسم إلى ثلاثة أقسام جلي وهو ما تقدم وخفي و«ذا» أي الخفي هو «الشبه» أي قياس الشبه «وواضح» وهو «بينهما ذو مرتبه» فالواضح هو ما عداهما «وقيل ذا» أي الواضح قياس «المُسَاوِ» كقياس إحراق مال اليتم على أكله في التحريم، وكقياس العسل الذي تقع فيه فارة على السمن «والجلي قياس الاولى» كقياس الضرب على التأفيف في التحريم و«الادون الخفي» كقياس التفاح على

ثم قيساسُ العلسة المصرَّحُ بِلَازمِ العلسةِ فالأثْسرِ لها وما بمعنى الأصلِ عند الحاذقِ

فیہ بہا ومَا بیہ یصرَّحُ فحکمِها فللدِّلالیة انتهی ما کان فیه الجمعُ نفْیَ الفارقِ

البر في باب الربا بجامع الطعم، وقيل الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، والواضح ما ثبتت علته بظاهر، والخفي ما كانت علته مستنبطة.

ه شم» القياس ينقسم باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل فـ«قياس العلة» هو «المصرح فيه بها» بأن كان الجامع فيه نفسها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار. «وما به» أي والقياس الذي فيه «يصرح بلازم العلق؛ بأن كان الجامع وصفا لازما من لوازمها كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسكار «فالأثر لها» أي للعلة بأن كان أثرا من آثارها كأن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان، وإنما جعل الجمع بالإثم من باب الجمع بالأثر دون اللازم لأن المراد باللازم اللازم العقلي أو العادي والإثم لازم شرعي. «فحكمها» أي العلة بأن كان حكماً من أحكامها كأن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الأولى والقتل منهم في الثانية «فللدلالة انتهى» ذلك القياس فيسمى قياس الدلالة أي على العلة لأن المذكور ليس عين العلة بل شيء يدل عليها فوجه تسمية كل من الثلاثة بقياس الدلالة هو كون الجامع بينهما دليل العلة، وعطف الأخيرين بالفاء لأن كلا منهما دون ما قبله. «وما بمعنى الأصل» أي والقياس الكائن في معنى الأصل أي بمنزلته «عند الحاذق» بالفن هو «ما كان فيه الجمع نفي الفارق» سمي بذلك لكون الفرع بمنزلة الأصل لنفي الفارق بينهما، ويسمى بالجلي كما مر وبالغاء الفارق وبتنقيح المناط كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر : (نهى النبي عَلَيْكُ عن أن يبال في الماء الراكد)(411). ومقصود المنع حكمته وهو إفساد الماء أو تقذيره. ووجه الحصر في المذكورات أن الجامع بين الأصل والفرع إما أن يكون جملة ما وقع

<sup>(411)</sup> ج: 1 ص: 162.

## الْكِتَابُ الْحَامِسُ فِي الاسْتِدْلاَلِ

وهُوَ دليلٌ ليس نصاً واتفاق ولا قياساً نحو عَكْسٍ وكَبَاقُ

الاشتراك فيه بين الأصل والفرع أو بعضه، الأول القياس بنفي الفارق، والثاني لا يخلو إما أن يكون نفس العلة أو ما يدل عليها، الأول قياس العلة والثاني قياس الدلالة.

«الكتاب الخامس في الاستدلال» هذا الكتاب في الأدلة المختلف فيها وعبر عنها بالاستدلال لأن كل ما ذكر فيها إنما قاله عالم بالاستدلال والاستنباط وليس له دليل قطعي ولا أجمعوا عليه، والاستدلال لغة طلب الدليل ويطلق عرفا على إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيره وعلى نوع خاص من الدليل وهو المراد هنا، ويطلق أيضا على ذكر الدليل. «وهو دليل ليس نصا» من كتاب أو سنة «واتفاق» بوقف ربيعة أي ولا إجماعا «ولا قياسا» شرعيا أما المنطقي وغيره مما سيأتي فسيأتي أنه يدخل في تعريف الاستدلال. «نحو عكس» أي قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما في حديث مسلم: أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال : (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟..)(412) الحديث.. استنتج النبي عَلِيْتُ من ثبوت الحكم وهو الوزر في الوطء الحرام انتفاءه وثبوت عكسه وهو الأجر في الوطء الحلال، فالحكم في الحديث هو ثبوت الوزر وعكسه ثبوت الأجر والشيء الوضع في الحرام ومثل ذلك الشيء هو الوضع في الحلال الثابت له العكس المذكور وجعل الوضع في الحرام والوضع في الحلال مثلين من حيث أن كلا منهما وضع وإلا فهما ضدان في الحقيقة. الشربيني : وحاصل قياس العكس استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم. ومنه احتجاج المالكية على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من قليله وجب من

<sup>(412)</sup> ج: 3 ص: 82 كتاب الزكاة من حديث أبي ذر الغفاري.

خُولِفَ في كذا لمعنى قد فُقِدْ وكانتفا الحكْم لنفي المُدْرَكِ تكليف غافل دليلاً مُلْزِمَا أصل ومنه في الذي الْبَعْضُ رَأَوْا أو فُقِدَ الشَّرطُ وهذا ما ارتضي

نحْوَ الدليلُ يقتضِي أن لا وقَدْ هنا فأَبقِهِ لسنداكِ المسلكِ كالحكمُ يستدعِي وإلاَّ لزِمَا ولا دليلَ ههنا بالسبرِ أوْ قد وُجِدَ المانعُ أو ما يقتضيي

كثيره، «وكباق، أي الدليل المسمى بالباقي «نحو» قولنا «الدليل يقتضي أن لا» تتزوج المرءة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تاباه الإنسانية لشرفها «وقد خولف» هذا الدليل «في كذا» أي في تزويج الولي لها «لمعنى» وهو كال عقله وهذا المعنى أي كال العقل «قد فقد هنا» أي في صورة النزاع وهي تزويجها نفسها «فأبقه» أي ما فقد فيه المعنى وهو تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع «لذاك» أي على ذاك «المسلك» أي الأصل الذي اقتضاه الدليل من الامتناع «وكـ» الاستدلال على «انتفا الحكم لنفي المدرك» له أي دليله الذي يدرك به بأن لم يجده المجتهد بعد الفحص الشديد فعدم وجدان المجتهد الدليل المظنون به انتفاؤه دليل على انتفاء الحكم خلافا للأكثر قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه وصورة ذلك «كــــهـــقولنا للخصم في إبطال الحكم الذي ذكر في مسألة كأن يقول مثلا الوتر واجب «الحكم» الشرعي «يستدعي» دليلا أي يتوقف ثبوته عليه «وإلا» بأن ثبت من غير دليل وكلف به «لزما» حيث وجد الحكم بدون دليل مفيد له «تكليف غافل» عن دليل الحكم ويلزم منه الغفلة عن الحكم لأن الحكم لم يستفد إلا من دليله، فالمراد بالغافل غير العالم، واللازم باطل، لأن الفهم شرط التكليف وقوله «دليلا ملزما» أي مفيدا للحكم مفعول يستدعي كا قررنا. «ولا دليل ههنا» على حكمك إمَّا «بالسبر» أي بالاختبار والتفتيش فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه «أو أصل» أي أو لا دليل عليه بحكم الأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أي الحكم أيضا. «ومنه» أي الاستدلال أيضا «في الذي البعض رأوا» قول الفقهاء «قد وجد المانع» لأنه الوصف الوجودي المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص فوجود المانع دليل على انتفاء الحكم «أو» وجد «ما يقتضى» أي السبب فوجوده دليل على وجود الحكم إذ السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم «أو فقد الشرط» فهو دليل على نفي الحكم لأنه يلزم من عدمه عدم الحكم «وهذا» أي الاستدلال بما ذكر

ومنه الإستقراء ثم ذو التَّمامُ حجَّتُــهُ قطعيَّــةٌ للأكثـــرِ ظنيـــة وسمٌ هــــذا تصب

بالكلَّ إلا صورة النَّزَاعِ دَامْ وناقص أي بكثير الصُّورِ إلحاق فرد بالأعم الأغلب

«ما ارتضي» عند الأكثر قالوا ليس شيء من ذلك دليلا، بل دعوى دليل، وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضي ــ بالكسر ــ والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الشرط لأن الأصل عدمه.

«ومنه» أي الاستدلال «الاستقراء» وهو لغة التتبع من قولك استقريت البلاد إذا تتبعتها قرية فقرية وبلدا فبلدا، وحاصله أن يستقرىء أي يستدل بإثبات الحكم للجزئيات الحاصل بتتبع حالها على ثبوتها للكلي بتلك الجزئيات وبواسطة ثبوته للكلي بهذا الطريق يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها. «ثم» هو قسمان تام وناقص فـ«فو التمام» بأن كان «بالكل» أي بكل الجزئيات «إلا صورة النزاع دام» أي استمر وثبت كقولنا كل جسم متحيز فإنه استقرئت جميع الأجسام فوجدت كذلك «حجته قطعية» في إثبات الحكم في صورة النزاع «للأكثر» من العلماء أي عندهم كرفع الفاعل ونصب المفعول في لغة العرب، ومنه في الفقه ما ينسب إلى مالك من أن خبر الواحد حجة وكذا القياس وقال الأقل منهم ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد، وأجيب بأن هذا الاحتمال منزل منزلة العدم. «وناقص أي» دام لا بالكل بل «بكثير الصور» فالناقص هو إثبات الحكم في صورة لثبوته في أكثر الصور. وفي النشر أنه لا يتقيد البعض الذي ثبت له الحكم بكونه الأكثر وإن قيد به كثير من المناطقة واستدل لذلك بكلام التنقيح وغيره فانظره. قال مولود في نظمه:

تبع الحكم في الافراد على حال بها يغلب ظن العقلا في أنه في صورة النزاع كذا بالاستقرا له كن ذاع.

ثم الناقص حجته «ظنية» في صورة النزاع بلا خلاف لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر. «وسم هذا» كما عند الفقهاء «تصب» الصواب «إلحاق فرد» نادر «بالأعم الأعلب» ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا، مثاله: الوتر ليس بواجب لأنه يؤدى على الراحلة وكل ما يؤدى

ومنه الإستصحابُ قال العلما والنص والعموم حتى يسردًا دُلً على ثبوتك لسببيك ثالتُها في الدَّفع لا في الرفع

يُحْتَجُّ باستصحابِ أصلٍ عُدِمَا مغيِّرٌ وما بهِ الشرعُ بلدا والخلف في الأخير غيرُ مُشْتَبِهُ وقيل إن معارض ذو منع

على الراحلة ليس بواجب فإنا استقرينا ما يؤدى من الصلوات على الراحلة فلم نجد منه واجبا فعلم أن الوتر ليس بواجب.

«ومنه» أي الاستدلال «الاستصحاب» وقد أطلق جماعة الخلاف فيه، والتحقيق أن له صورا فقد «قال العلما» من الشافعية «يحتج» جزما «باستصحاب أصل عدما» أي باستصحاب العدم الأصلي وهو نفي ما نفاه العقل أي لم يدرك فيه شيئا و لم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب، وقال المالكية يعمل بالاستصحاب ما لم يعارضه أقوى منه. قال في النشر: العدم الأصلي هو انتفاء الأحكام السمعية في حقنا قبل بعثته عليلة لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولأن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال ؛ لكن إنما يحتج به بعد قصارى البحث عن دليل يدل على خلافه فلم يوجد، فإذا وجد عمل به، وهذا البحث واجب اتفاقا في الاستصحاب وغيره.

«و» يحتج جزما باستصحاب مقتضى «النص والعموم حتى يودا مغير» من إثبات الشرع ما نفاه العقل ومن ناسخ أو مخصص، وقال السمعاني لا يسمى هذا استصحابا لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ. «و» يحتج باستصحاب «ما» أي الحكم الذي «به الشرع بدا» أي «دل على ثبوته» ودوامه «لـ»وجود «سببه» كثبوت الملك بالشراء وكشغل الذمة بعد جريان الإتلاف وشغل الذمة بالقرض ونحوه حيث لم يعرف وفاؤه فيعمل به إلى ورود المغير من سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته. «والخلف في» هذا «الأخير غير مشتبه» فهو ظاهر فقيل حجة مطلقا أي في الدفع والرفع عارضه ظاهر أولا، وقيل ليس بحجة مطلقا «ثالثها» محجة «في الدفع» به عما ثبت «لا في الرفع» به لما ثبت فهو حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه، وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن، ومثاله استصحاب حياة المفقود المقتضية لبقاء ملكه لماله، فإنه قبل الحكم بموته حجة دافعة لإرثه عنه وليس

الإستصحاب المذكور برافع لما ثبت له من عدم الارث من مُورَثه الميت في غيبته ؟ للشك في حياة المفقود المذكور، وشرط الأخذ تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه فلا يثبت الاستصحاب له ملكا جديدا إذ الأصل عدمه. «وقيل» حجة «إن معارض» له «فو منع» أي لم يوجد «من ظاهر» أي حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر سواء استند إلى غلبة أم لا استند إلى سبب أم لا، وهذا أحد القولين المشهورين في تعارض الأصل والظاهر، ومثل القرافي ذلك باختلاف الزوجين في النفقة ظاهر العادة دفعها والأصل بقاؤها. ثم قال فغلبنا نحن الأول وغلب الشافعي الثاني. قال مولود رحمه الله تعالى في نظم التنقيح فيما يقع فيه التعارض:

والأصل والظاهر في اختلاف فالأصل قولها وقول الزوج فغلب الأول مالك كا وغلب الأصل على الغالب في فإنما الأصل براءة الذم لاسيما إن كان هذ المدعي وفي الشهود الغالب الصدق كا وغلبوا الغالب فيهم على

زوجين في إنفاقسه يـوافي في ظاهر العادة بادي الأوج<sup>(+)</sup> للشافعي تغليبه الثاني انتمى كل الدعاوي كلهم فلتقتفي والغالب المعاملات في الأمم للأصل من أهل التقى والورع براءة الذمة الاصل خيثا تقابلا

"وقيل" حجة إن لم يعارضه «ظاهر غلب» أي استند إلى غلبة كا يقال الأصل في العقود الصحة إلا أن يكون ظاهر حال المتعاقدين التعامل بالفساد مع غالبية ذلك بموضعهما. «فقيل مطلقا» سواء استند إلى سبب أم لا انتفى المعارض أو عارض ظاهر غير مستند إليها. «وقيل» إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر غالب «فو سبب» ظن أنه أقوى من الأصل فيقدم عليه فهذا تفصيل في الظاهر الغالب،

<sup>(</sup>٥) أي الغُلوِّ.

كَفُلْتَيْنِ بِالَ نَحُو الطيرِ بِهُ وَقِيلِ إِنْ عَهْدٌ يَطُلُ فَلَيْعُتَمَدُ وَامنعُ بصحبِ حال الاتفاقِ في فحدُ الاستصحابِ في ذا الشّانِ لكونهِ في الزمن الغبيرِ لكونهِ في الزمن الغبيرِ أمّا الذي في أوّلٍ مصحوبُ أمّا الذي في أوّلٍ مصحوبُ

وشُكَّ معْ تغييره في سببهُ أصلٌ وإلاً لا وهٰذا المعتمَدُ علَّ خُلْهِ ورآه الصَّيرَفِسي علَّ خُلْهِ في الزَّمَانِ الثانِسي لِفَقْهِ ما يصلح للتَّغْييرِ لللهِ لكونه في الثَّهانِ فالمقلسوبُ لكونه في الثَّهانِ فالمقلسوبُ

ومثل للظاهر الغالب ذي السبب بقوله: «كسماء كثير نحو «قلتين بال نحو الطير به وشك مع، وجود «تغييره» أي الماء «في سببه» أي التغيير إذ احتمل تغيره بالبول وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث فإنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر ولا يستصحب أصل الطهارة بخلاف سائر الصور التي عملنا فيها بالأصل وألغينا الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه «وقيل» بالفرق في صورة السبب فـ «مان عهد» أي علم بعدم تغيره قبل البول فيه «يطل» ثم وجد متغيرا أو لم يكن عهد «فليعتمد أصل» وهو الطهارة «وإلا» بأن قرب العهد بعدم تغيره فـ «للا» بل يسقط الأصل وتقدم نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب عملا بالظاهر «و هذا» التفصيل هو «المعتمد وامنع» الاحتجاج «بصحب» أي باستصحاب «حال الاتفاق» أي الإجماع «في محل خلف» يعني أنه إذا أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر فلا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه كعدم نقض النجس الخارج من غير السبيلين قبل خروجه فإنه مجمع عليه، وقد اختلف فيه بعد خروجه «ورآه» أي الاحتجاج به «الصيرفي» إذا تقرر ذلك. «فحد الاستصحاب في ذا الشان» يعني في هذا الفن الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه «ثبوت أمر في الزمان الثاني لكونه» ثابتا «في الزمن الغبير» أي الماضي «لفقد» أي عند فقدان «ما يصلح للتغيير» أي لأن يتغير به الحكم فقدانا مستمرا من الزمن الأول للثاني فلا زكاة عند الشافعية فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة عملا بالاستصحاب أي استصحاب ما قبل تمام الحول لما بعده خلافا للمالكية.

«أما» الأمر «الذي» ثبوته «في أول مصحوب لكونه» ثابتا «في الثان» أي في الزمن الحاضر «ف» هو الاستصحاب «المقلوب» ويسمى أيضا معكوس

وقد يُقالُ فيه لو لم يكنِ الثَّابِتُ اليوم بذاك الزمنِ لكانَ غيرُ مقضي

#### مَسْأَلَـةٌ

لاَ يُطْلَبُ الدَّليلُ ممَّنْ قد نفَى إن ادَّعي علماً ضرورياً وفَسي

الاستصحاب كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهد رسول الله عَلِيْهُ باستصحاب الحال في الماضى ؛ إذ الأصل موافقة الماضى للحال، والاستدلال به بخفي حتى قال السبكي إنه لم يقل به الأصحاب إلا فيمن اشترى شيئا فادعاه غيره وأخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملا باستصحاب الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك ؛ لأن البينة لا توجد الملك بل تظهره فيجب أن يكون سابقا على إقامتها وتقدر له لحظة لطيفة، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوه مقلوبا وهو عدم الانتقال منه. قال في النشر : ومنه ما لبعض أهل مذهبنا من أن الحبس إذا جهل أصل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجرى عليها ورأوا أن إجراءه على هذه الحالة دليل على أنه كان كذلك في الأصل، فهذا دليل على أنه حجة عندهم. «وقد يقال فيه» أي في كذلك في الأصل، فهذا دليل على أنه حجة عندهم. «وقد يقال فيه» أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به «لو لم يكن» الحكم «الثابت اليوم» ثابتا أمس «بذاك الزمن لكان غير ثابت أمس «يقضي» استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه «بأنه للآن غير مقضي» أي محكوم بثبوته أي غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض «بأنه للآن غير مقضي» أي محكوم بثبوته أي غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض «بأنه للآن غير مقضي» أي محكوم بثبوته أي غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت الآن، وثبوته الآن دال على أنه كان ثابتا بالأمس أيضا.

«مسألة لا يطلب الدليل ممن قد نفى» أي من النافي للشيء بخلاف المثبت مطلقا إذ النافي موافق لأصل العدم «إن ادعى علما ضروريا» بانتفائه «وف» لأنه لعدالته لا يكذب في دعواه، والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر

إِلاَّ يطالَبْ بدليلٍ في الأبرِ والأخذُ بالأقلِّ في الإجماع ِ مَرْ وفي وجوب الأخذِ بالأخفُّ أو أشدِّها أو لا ولا خُلْفاً حَكَوْا

#### مَسْألَـةٌ

وَاختلفُوا هل كان قبْلَ البعثةِ نبينَا مكلَّفاً بشِرْعَا فِي وَاختلفُ المثبِتُ قبل موسى آدمُ إبراهيمُ نوحٌ عيسَى

فيه، و ﴿ إِلا ﴾ يدع علما ضروريا بأن ادعى علما نظريا أو ظنيا بانتفائه وأولى إذا لم يدع شيئا ﴿ يطالب بدليل ﴾ على انتفائه كالإثبات ﴿ في الأبر » يعني في الأصح لأن المعلوم بالنظر أو المظنون قد يشتبه على المدعي فيطلب دليله لينظر فيه، وعن الظاهرية أنه لا يطالب. ﴿ وَالأَحْدُ بَالأَقَل ﴾ أي أقل ما قيل ﴿ في الإِجماع مر » وإنما أعاده توطئة لما بعده.

(و) أما إذا تعارضت المذاهب أو أقوال الرواة أو الاحتالات الناشئة عن الأمارات في شيء فرهفي وجوب الأخذ بالأخف منها لقوله تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ﴾ ويكون ذلك من طريق الاستدلال كا قيل هنا بوجوبه بأقل ما قيل وأو أشدها وأثقلها للإحتياط وكا قيل هنا بوجوبه «أولا » يجب الأخذ بالأخف ولا » بالأشد بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب «خلفا حكوا » ثلاثة أقوال أقربها الثالث. ومما يجري على هذه المسألة مسألة من نذر هديا هل يجتزئ بالشاة أو لابد من البدنة ومن نذر صوم شهر هل يكتفي بتسعة وعشرين يوما أو لابد من ثلاثين إن صام لغير الهلال، وأجرى ابن رشد على ذلك مسألة الحالف على شيء و لم تكن له نية ولا بساط ولا عرف وليس لفظه بظاهر في أحد محامله المقتضية للحنث وعدمه فهل ياخذ بالحنث أو بالبر أو بما شاء ؟

«مسألة واختلفوا هل كان قبل البعثة نبينا» عَلَيْظَة «مكلفا بشرعة» قبل نعم وقبل لا وقبل بالوقف، ومحل الاختلاف في فروع اختلفت فيها الشرائع، أما الأصول التي اتفقت عليها الشرائع كالتوحيد ومعرفة الله تعالى وصفاته فلا خلاف في التعبد بها لجميع الأنبياء لأن دينهم واحد. «واختلف المثبت» لأنه مكلف بشرعة في تعيين الشرع الذي كان متعبدا به فد قبل كان على شريعة «موسى آدم إبراهيم فوح عيسى» وقبل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبي لقوله تعالى: «وفبهديهم

والمرتضَى الوقـفُ هُنَــا وأصْلاً والمنعُ بعد الوحْيي لكنْ نقْــلاً

#### مَسْأَلَـةٌ

والضرِّ قد مرَّ وبعْسدَ الشَّرعِ والحلُّ في ذي النفع والسُّبكُّي صارْ فذاك حظر بالحديث العالي

الحُكْمُ قبلَ الشرعِ في ذي النفعِ رُجِّح أَن الأصْلَ تحريمُ المضارُ إلى خصوصِه بغيْــــر المالِ

اقتده العنام ال الإثبات «و» الوقف «أصلا» أي في أصل هذه المسألة أي الوقف في النفي والإثبات «و» المرتضى «المنع» من تعبده بشرع من قبله «بعد الوحي» لأن له شرعا يخصه كما للأكثرين وإن جوزناه قبله «لكن» امتناعه عند الأشاعرة «نقلا» وقال المعتزلة عقلا وغير الأكثرين قالوا إنه كان متعبدا بما لم ينسخ من شرع من قبله على معنى أنه موافق لا تابع.

ومن نظم مولود رحمه الله تعالى للتنقيح :

قبل النبوءة بشرع أحمدا إلا الذي خص بهم شرع له

الحق أن اللّه ما تعبـدا ولو بشرع اقتدى لافتخرا بذاك أهلوه وذا لم يوثرا وبعدها شرع الذين قبلـه وقيل لا. لنا على تعبده بشرعهم فبهديهم اقتده

«مسألة الحكم قبل الشرع» أي البعثة «في ذي النفع والضر قد مر» في أول الكتاب حيث قال : وقبل الشرع لا حكم نمى. «وبعد الشرع» قيل الأصل في الأشياء الحل وقيل الأصل فيها التحريم، و«رجح» التفصيل وهو «أن الأصل تحريم المضار، لقوله عَلِيُّكُم : (لا ضرر ولا ضرار)(413) أي في ديننا أي لا يجوز ذلك، والمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم. «و» أن الأصل «الحل في ذي النفع» لقوله تعالى في معرض الامتنان : ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ ولا يمتن إلا بالجائز. "والسبكي صار» يعنى ذهب «إلى خصوصه» أي خصوص أن أصل المنافع الحل «بغير المال فذاك» أي المال «حظر بالحديث العالي» أي

<sup>(413)</sup> ابن ماجه ج : 2 ص : 19 عن عبادة بن الصامت.

#### مَـــألَــةٌ

في نفسهِ وباللِّسان لا يصحُ فَلْيَعْتَبِ رُ أَوْلاً فِ لاَ مُتَّفِ فَي إلى أَشدَّ وهُوَ أَمَّر لا التباسُ

الأكثرونَ ليسَ الإسْتِـــحْسَانُ بحجَّــةٍ وخالـــفَ النُّعْمَـــانُ وحمدُّه قيمل دليملَ ينقمدخ وقيلَ بلُ هُوَ العُدُولُ عن قياسْ

الصحيح وهو حديث الصحيحين: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)(414) فيخص به عموم الآية السابقة، وغيره ساكت عن هذا الاستثناء، قال الشيخ ولي الدين: فيما قاله نظر؛ لأن الدعوى عامة والدليل خاص لأنه في الأموال المختصه فإذا وجدنا مباحا في البرية أو غيرها فليس في الحديث ما يدل على تحريمه، وكون المال المتعلق بالغير حراما لا ينافي كون حكم الأصل في الأموال الإباحة ؛ لأن ذلك إنما حرم لعارض وهو تعلق حق الغير.

«مسألة الأكثرون ليس الاستحسان بحجة وخالف النعمان» وأصحابه وأصحاب مالك فقالوا به. «وحده» أي تفسيره فيه مقالات فـ« قيل دليل ينقدح» أي يتضح ويظهر «في نفسه» أي المجتهد «وباللسان لا يصح» إذ تقصر عنه عبارته. «ورد» هذا القول أي رده ابن الحاجب بأن الدليل المذكور «إن كان له تحقق» أي ثبوت عند المجتهد «فليعتبر» فيجب عليه العمل به ولا يضر قصور عبارته عنه اتفاقا «أو لا» أي وإن لم يكن له تحقق عنده «فلا» يعتبر اتفاقا فقوله «متفق» راجع لكل مما قبله كما قررنا أي وهذا متفق عليه، ورده البيضاوي بأنه لابد أن يظهر ليتميز صحيحه من فاسده، فإن ما ينقدح في ذهن الجتهد قد يكون وهما لا عبرة به. «وقيل بل هو العدول عن قياس إلى» قياس «أشد» منه أي أقوى «وهو» على هذا «أمر لا التباس» فيه فلا خلاف فيه بهذا المعنى؛ إذ أقوى القياسين مقدم

<sup>(414)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1329، مسلم ج: 5 ص: 108 عن أبي بكرة.

لعادةٍ وفي جوابِ ذاكَ قيلُ قام دليلها وإلا فَلْتُسرَدْ فيه فَمَنْ قالَ بهذا شرَّعا الشَّافِعِي كَحَلِفٍ في المُصْحَفِ

وقيلَ أن يعدلَ عنْ حكم الدَّليلُ فَإِنهَا إِن تُبتَتْ حقاً فقدْ فقدْ فإنهَ أَن تُحقِّقُ منه ما تنوزعَا وليس مَا اسْتَحْسَنَ من مُختَلَفِ

على الآخر قطعا. «وقيل» هو «أن يعدل عن حكم الدليل» العام «لعادة» أي إلى مقتضى العادة لمصلحة الناس العامة كدخول الحمام من غير تقدير لزمن المكث فيه وقدر الماء فإنه معتاد على خلاف الدليل، وكشرب الماء من السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في الشرب فإنه غرر يسير معفو عنه، والمضايقة في مثل ذلك بتعيينه قبيحة في العادة، وقد قال عَلِيُّكُم: (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)(415) وقال: (إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها)(416). (وفي جواب ذاك» أي في رده «قيل فإنها» أي العادة «إن ثبتت» حال كونها «حقا» الجريانها في زمنه عليه أو بعده من غير إنكار منه ولا من الأئمة «فقد قام دليلها» من السنة أو الاجماع فيعمل بها قطعا «وإلا» تثبت حقا «فلترد» قطعا فلم يتحقق مما ذكر معنى للاستحسان يصلح للنزاع «فان تحقق» أي ثبت ووجد «منه» أي الاستحسان «ما تنوزعا فيه» أي استحسان مختلف فيه «فمن قال بهذا» الاستحسان المختلف فيه «شرعا» بتشديد الراء وتخفيفها. قال حلولو: ومعنى ذلك أنه إن ثبت مأخذ للأحكام مسمى بالاستحسان ليس من الأدلة المتقدم ذكرها في الكتب السالفة فمن قال به فقد شرع وذلك غير ثابت، والعلماء محاشون من ذلك. قال الشافعي رضى الله عنه: من استحسن فقد شرع أي وضع شرعا من قبل نفسه، يعني أن من أثبت حكما بالاستحسان فهو الشارع لذلك الحكم وهو كفر أو كبيرة، والظاهر أن مراده إثبات الحكم بالتشهى من غير دليل شرعى. «وليس ما استحسن من» استحسان «مختلف» فيه خبر ليس «الشافعي» فاعل استحسن، يعنى أنه ليس من الاستحسان المختلف فيه ما استحسنه الشافعي في مسائل كثيرة حيث يقول أستحسن كذا «كحلف» أي كاستحسانه لحلف «في المصحف» والحط

<sup>(415)</sup> الدرر المنتثرة: ص: 85.

<sup>(416)</sup> ابن عساكر ج: 2 ص: 224 عن سهل بن سعد الساعدي.

لَــيْسَ بحجَّــةٍ على الصَّوَابِ والفخــرِ إلاَّ في التعبُّــدِيِّ وأكنـــرُ المحققيـــنَ بامتنـــاعُ تقليدِهِ ونفسَ الأمْرِ لاَ نِــزَاعْ

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ عَلَى صَحَابِي ولا سواهُ وعـــنَ السبكِــــــــــيّ

في الكتابة لشيء من نجومها وفي المتعة ثلاثين درهما، وإنما قال ذلك لأدلة فقهية مبينة في محالها، وإنما سماه استحسانا لأنه عده حسنا ولا ينكر التعبير بذلك عن حكم ثبت بدليل.

«مسألة قول الصحابي» المجتهد أي مذهبه علم من قوله أو فعله إماما كان أو حاكما أو مفتيا «على صحابي» آخر مجتهد «ليس بحجة» فلا ينافي أنه يجب عليه وعلى من قلده العمل به «على الصواب ولا» بحجة على «سواه» كتابعي لأن قول المجتهد ليس حجة في نفسه أي ليس من الأدلة الشرعية المستقلة، أما من حيث مستنده إن بينه فحجة. «وعن السبكي والفخر إلا في» الحكم «التعبدي» الذي لا مجال للقياس فيه فإن قوله حجة فيه لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي عَلِيلَةً كَمَا قَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه عن على رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، ولو ثبت ذلك عن على لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفًا. قال في النشر: أما قول الصحابي غير المجتهد فغير حجة على الصحابي وغيره اتفاقا فلا يعمل بما جاء عنه إلا ما كان رواية صريحة أو كالصريحة بأن كان لا مجال للاجتهاد فيه. (و) على عدم حجية قوله هل يجوز لغير المجتهد تقليده فـ«أكثر المحققين» قائل «بامتناع تقليده» أي الصحابي فليس لغيره أن يقلده لأنه لا يوثق به إذ لم يدون بخلاف مذهب غيره من الأئمة الأربعة، وقيل يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهب «ونفس الامر لا نزاع، أي لا خلاف في الحقيقة بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا وإلا فلا، لا لأنه لا يقلد، معاذ الله، بل لأن مذهبه لم يثبت حق الثبوت. ومثل الصحابي فيما ذكر سائر من لم يدون مذهبه من المجتهدين

وكالدَّلِيلَيْسِنِ إذا مَسا اختلَفَ اللهِ عَضي يَخصيصِهِ العمومَ قولانِ قُفِي يَخصيصيهِ العمومَ تقريب يُسوَافُ قيل معَ تقريب يُسوَافُ قيل معَ عَلِي

وقيل حجة على القيْسِ وفَى وقَى وقَى وقَى وقَى وقَى وقيلَ بَلْ دُونَ القياسِ ثُمَّ فِي وقيلَ إِنْ يُنَافُ وقيلَ إِنْ يُنَافُ

كسفيان الثوري(417) والزهري وابن عيينة وغيرهم «وقيل» قوله «حجة» على سوى الصحابي مطلقا وهو القديم عن الشافعي وبه قال مالك وأكثر الحنفية وعلى هذا هل هو «على القيس وفى» يعنى زاد حتى يقدم عليه عند التعارض «و» على هذا فالصحابيان قولاهما «كالدليلين» المتعارضين «إذا ما اختلفا» في مسألة فيرجح أحدهما بمرجح «وقيل بل» قوله حجة «دون القياس» في الرتبة فيقدم القياس عليه عند التعارض «ثم» على أنه دون القياس «في تخصيصه العموم قولان قفي» أحدهما: نعم لأنه حجة شرعية، والثاني : لا؛ لأنه محجوج بالعموم وقد كان الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم. «وقيل» قوله حجة «إن يشهر» بأن انتشر من غير ظهور مخالف له وإلا فلا «وقيل» حجة «إن يناف» أي يخالف «قيسا» لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره، بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون ناشئا عنه فهو الحجة لا القول «وقيل» حجة «مع» قياس «تقريب يواف» معه بأن انضم إليه، والظاهر أن المراد بقياس التقريب قياس الشبه بالمعنى المتقدم قاله العطار. كقول عثمان \_ رضى الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب \_ إن البيع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره قال الشافعي : لأنه يغتذي بالصحة والسقم أي في حالتيهما وتحول طباعه وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفى بخلاف غيره فيبرأ البائع فيه من خفى لا يعلمه بشرط البراءة لاحتياجه إليه في الوثوق باستقرار العقد، فهذا قياس تقريب قرب قول عثمان المخالف لمقتضى قياس التحقيق والمعنى من أنه لا يبرأ من شيء للجهل بالمبرإ منه. «وقيل» حجة «قول الصاحبين الكمل»: أبي بكر وعمر أي قول كل منهما منفردا وذلك لحديث: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) حسنه الترمذي. «قيل و» قول «عثان» معهما فقول كل من الثلاثة حجة «وقيل مع على» فقول كل من الخلفاء الأربعة حجة. "«أما وفاق

<sup>(417)</sup> ابن سعيد بن مسروق من بني ثور بن مناة من مضر أبو عبد الله أمير المومنين في الحديث آية في الحفظ مات بالبصرة مستخفيا عن المهدي. (97 ـــ 161 هـ = 716 ـــ 778 م).

# أمَّا وفاقُ الشافعيِّ زيْسدا إرثاً فللدَّليسل لا تقلِيدَا مَسْأَلَةٌ

إلهامُنا ليسَ لفقيدِ التَّقيةِ من غير معصوم به بحُجَّةِ

الشافعي زيدا بن ثابت (418) «إرثا» أي في الفرائض حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد مع أن الصحيح من مذهبه أن قول الصحابي ليس بحجة «فللدليل» الذي قام عنده فوافق اجتهاده اجتهاده «لا تقليدا» لزيد فلم يأخذ بقوله على سبيل التقليد.

«مسألة إلهامنا ليس لفقد الثقة من غير معصوم به» متعلق بالثقة «بحجة» لانعقاد الإجماع على أنه لا تعرف أحكامه تعالى إلا بأدلتها وقد كان عَيْنِ ينتظر الوحي.. يعني أن الإلهام ليس بحجة إن ظهر من غير معصوم لعدم الثقة بخواطره لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها. قال أبو زيد (419) من الحنفية : الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة.. قال والذي عليه جمهور العلماء أنه جبار لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح له عمله بغير علم وقد قال الشاذلي (420) : ضمنت لنا العصمة في باب ما أبيح له عمله بغير علم وقد قال الشاذلي (420) : ضمنت لنا العصمة في الشريعة و لم تضمن لنا في الخواطر، وقال أبو سليمن الداراني (421) وغيره : من الإلهام رؤيا المنام فمن رأى النبي عَيْنِيْلَة في نومه يأمره بشيء أو ينهاه عنه لا يجوز اعتاده وإن كان من رآه في النوم فقد رآه حقا وإن كان على صفته المعروفة

<sup>(419)</sup> لم أتمكن من معرفة اسمه حتى أترجمه.

<sup>(420)</sup> أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز المغربي رأس الطائفة الشاذلية من المتصوفة (591 ـــ 656 هـ = 1195 ـــ 1258 م).

<sup>(421)</sup> عبد الرحمٰن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي زاهد مشهور من أهل داريا كان من كبار المتصوفين له أخبار في الزهد. توفي : (215 هـ = 830 م).

وبعضُ أهل الجبرِ قد رآهُ والسُّهْرَوَرْدِي خَص من حواهُ إِيقاعُه فِي القلب ما يَثْلُجُ له به يخصُّ الله من قد كمكَ

في الدنيا عند الجمهور لعدم ضبط الراءي. وأما الإلهام من المعصوم كالنبي عَلَيْكُ فهو حجة في حق نفسه وحق غيره إن تعلق بهم ويكون بمنزلة الوحي.

تنبيه: من فراسات الصالحين أي إلهاماتهم ما يكون قطعيا لما يقع لهم فيه من الكشف معاينة وإن كان الأولياء إنما يرون أمثال الأشياء عكس الأنبياء فإنهم يرون حقائق الأشياء، ومن يخبره الولي بشيء فقد يحصل له القطع به لموجب من موجبات اليقين ككونه تكرر منه أنه لا يخبره بشيء إلا رآه كا أخبر به، فمثل ذلك يحصل اليقين من غير الولي فضلا عنه، ومنه ما يكون ظنيا كما في الخمس التي هي مفاتح الغيب لنفي العلم بها في الحديث الصحيح(422) ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن، وقال بعضهم إن نفي العلم بها إنما يكون قبل تكلم الملائكة بوقوع الأمر أما بعده فقد يعلمه الولي، وقال القرافي إن الذي اختص الله به علم الخمس بلا سبب أما به كالمنام فقد يحصل لغيره تعالى كقصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حمل بنت خارجة(423) حين أخبر بأنه أنثى، قاله في النشر.

«وبعض أهل الجبر» أي الجبرية «قد رآه» أي رأى أنه حجة بمنزلة الوحي المسموع من النبي عليه واحتج بأدلة لا حجة بفيها انظرها في الشرح. «والسهروردي خص» الإلهام «من حواه» فهو حجة في حق الملهم دون غيره وهو «إيقاعه في القلب ما يثلج» بضم اللام وفتحها مضارع ثلج بالفتح والكسر، أي يطمئن ويسكن «له به يخص الله من قد كمله» من أصفيائه قال السهروردي في بعض أماليه: هو علم يحدث في النفس المطمئنة الزكية وفي الحديث (إن من أمتي

أم كلثوم.

<sup>(422)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1503، مسلم ج: 1 ص: 31 عن أبي هريرة. (423) ابن زيد أو زيد بن خارجة واسمها حبيبة ويقال مليكة زوج أبي بكر الصديق وأم ابنته

#### كاتِـمَــةٌ

الفِقْهُ مبناهُ على ما حَرَّرَهُ أصحابُنَا قواعـــد مختصرَهُ

عدثين \_ أي ملهمين \_ وإن عمر منهم)(424) قال (فأ لهمها فجورها وتقواها) أخبر أن النفوس ملهمة فالنفس الملهمة علوما لَذُنَيَّةً هي التي تبدلت صفتها واطمأنت بعد أن كانت أمارة. ثم نبه على أمر يرتفع به الخلاف فقال : وهذا النوع لا تتعلق به المصالح العامة من عالم الملك والشهادة، بل تختص فائدته بصاحبه دون غيره إذ لم يكن له ثمرة السراية إلى الغير على طريق العموم وإن كانت له فائدة تتعلق بالغير على وجه خاص هه فتبين بهذا أنه لم يجعله دليلا شرعيا مستقلا، وإنما يعمل به الإنسان في خاصة نفسه إذا لم يخالف شريعة قاله في الشرح ثم قال : قال الشيخ ولي الدين : وكان البلقيني (425) يقول إن الفتوحات التي يفتح بها على العلماء في الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة أعم نفعا وأكثر فائدة ثما يفتح به على الأولياء من الاطلاع على بعض الغيوب فإن ذلك لا يحصل به من النفع ما يحصل بهذا. قال الشيخ ولي الدين : وأيضا فهذا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعي، وذلك قد يضطرب الأمر فيه ويشتبه بتسويل الشيطن لعدم رجوعه إلى قاعدة شعية.

«خاتمة» في قواعد ثبت مضمونها بالدليل فأشبه ارتباط جزئياتها بها في تعرف أحكامها منها بارتباط المدلول بالدليل في تعرف حكمه منه فناسب لذلك إيرادها خاتمة لكتاب الأدلة. قال ولي الدين: القاعدة هي ما لا يخص بابا من الأبواب فإن اختص ببعض الأبواب سمي ضابطا وهذا أمر اصطلاحي.

«الفقه مبناه على ما حرره أصحابنا» الشافعية كالقاضي حسين «قواعد» خمس «مختصره» يبنى عليها الفقه بأسره وأكثر الفروع لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف، وحصر بعضهم مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة، ولا يخلو أيضا هذا الحصر من تكلف واعتبار وسائط، والمذاهب كلها متساوية في هذا الحصر انظر النشر.

<sup>(424)</sup> الإتحاف ج: 7 ص: 248.

<sup>(425)</sup> عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكتاني العسقلاني الأصل البصري الشافعي سراج الدين بحتهد حافظ قاض (724 ـــ 805 هـ = 1324 ـــ 1403 م).

## بشكَّ اليقين لل يُنظِرالُ وأنَّ كُنلَ ضررٍ مُسزَالُ وبالسَمْنَاقِ يُجْلَبُ التَّيْسِيرُ وأنَّهُ للْعَادَةِ المصيررُ

المبشك اليقين الايزال، أي اليقين الايزال بالشك والمراد استصحاب حكم الأمر المتيقن إذا طرأ حصول الشك في حصول ضده الذي حكمه مضاد لحكمه، وأصل هذه القاعدة قوله عيسلم : (إن الشيطان لياتي أحدكم في صلاته فيقول له أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (426) ومن مسائلها إذا لم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا بنى على اليقين وقوله عيسلم للمدعي : (شاهداك أو يمينه) (427) الأن الأصل براءة الذمة وعمارتها مشكوك فيها.

وأن كل ضور مزال، أي الضرر يزال وأصلها قوله على : (لا ضرر ولا ضرار) ومن مسائلها شرع الزواجر من الحدود والضمان، ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف، وارتكاب أخف الضررين، والتطليق بالإضرار والإعسار، ومنع الجار من إحداث ما يضر بجاره إلى غير ذلك، وتدخل فيها قاعدة الضرر لايزال بالضرر، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. «وبالمشاق يجلب التيسير» أي المشقة بجلب التيسير وأصلها قوله تعالى : هوما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله على : هوما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله كجواز القصر والجمع والفطر في السفر. قال القرافي المشاق قسمان قسم لا تنفك عنه العبادة كالوضوء في البرد والصوم في النهار الحامي والمخاطرة بالنفوس في الجهاد ونحوها فهذا لا يوجب تخفيفا في العبادات لأنها قررت معه، والثاني ماتنفك عنه العبادة فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعا كما لو كانت طهارة الحدث أو الحبث تذهب النفس أو الأعضاء، وإن كان في مرتبة التّبمّات لم يعف عنه إجماعا كالطهارة بالماء البارد، وما كان في الوسطى وهي الحاجيات فمحل خلاف بين العلماء. «وأنه للعادة المصير» أي العادة محكمة أي حكمها الشرع فيعمل بين العلماء. «وأنه للعادة المصير» أي العادة عكمة أي حكمها الشرع فيعمل بيا شرعا فهي كالحكم وأصلها حديث : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله بها شرعا فهي كالحكم وأصلها حديث : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله

<sup>(426)</sup> لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(427)</sup> البخاري ج: 2 ص: 810.

<sup>(428)</sup> أحمد ج: 5 ص: 314 من حديث أبي أمامة.

وزاد بعض خامس القواعبد أنَّ أمورُّ الشخصِ بالمقاصدِ

### الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِحِ

ممتنع تعادلُ القواطع كذًا الأمّارتيْنِ أي في الواقع

حسن) (429) ويبنى على قاعدة تحكيم العادة من الفقه ما لا يحصى كسن الحيض والبلوغ والإنزال وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها، ومن ذلك تناول الثار الساقطة من الأشجار المملوكة في الطريق وأخذ ظرف هدية لم يعتد رد مثله وجمل الإذن في النكاح على الكفء ومهر المثل إلى غير ذلك. «وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد» أي الأمور بمقاصدها أي الوسائل تعطى حكم المقصود بها، ومن مسائله وجوب النية في الطهارة التي هي وسيلة لصحة الصلاة، والصلاة عبادة تجب فيها النية اتفاقا وشاهد هذا الأصل (إنما الأعمال بالنيات) ويندرج فيها قاعدة سد الذرائع وهي الوسائل لأن المنع من الأمر الذي ظاهره الصحة إنما هو لأجل قصد الفساد.

والكتاب السادس في التعادل والتراجع بين الأدلة عند تعارضها لفظا وأفرد الأول لأنه نوع واحد وجمع الثاني لأنه أنواع والتعادل هو التساوي والتقابل من كل وجه.

«ممتنع تعادل القواطع» فيمتنع التعارض بين الدليلين القطعيين بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر؛ إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال على قدمه وشمل ذلك العقليين والنقلي والنقلي والنقلي. «كذا» ممتنع تعادل «الأمارتين» أي الدليلين الظنيين أي تقابلهما من غير مرجح، لإحداهما «أي في الواقع» أي في

<sup>(429)</sup> المستدرك ج: 3 ص: 78 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

فالوقفُ والتخييرُ أو تركهُمَا تخيُّرُ خلفٌ به نحكيهِ تعاقبًا فالقولُ عنه الثَّاني بكونهِ أرجعَ أو لا يُذْكَرُ للشَّافعي في بضْعَ عَشْرَ موضِعًا علماً وديناً وعلى إتقانِهِ

نفس الأمر «على الصحيح» والأكثرون على جوازه إذ لا مانع من ذلك، أما تعادلهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده. «وإذا توهما» أي التعادل أي توهمه المجتهد بينهما «ف» في ما يصنع أقوال أحدها «الوقف» عن العمل بواحد منهما إلى وجود مرجح له فيعمل به «و» الثاني «التخيير» بينهما في العمل والقضاء وتجعل الخيرة في الفتوى للمستفتى «أو» أي والثالث «تركهما» ويرجع إلى غيرهما كما في تعارض البينتين «أو ذا» أي تركهما لتساقطهما «بغير واجب ففيه» أي ففي الواجب «تَخَيُرُ» بينهما لأنه قد يخير فيه كما في خصال كفارة اليمين «خلف» على أربعة أقوال «به» أي في توهم التعادل «نحكيه» والمختار التساقط مطلقا «وحيث» نقل «عن مجتهد قولان» في مسألة واحدة «تعاقبا» أي في وقتين فإن علم المتأخر منهما «فالقول» المستمر «عنه الثاني» ويكون الأول مرجوعا عنه فلا يفتي به ولا يعمل. «أولا» أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا «في قوله منهما المستمر «ما يذكر فيه المشعر بكونه أرجح» على الآخر كقوله هذا أشبه أو أحسن أو أولى وكتفريعه عليه «أو لا يذكر» أي وإن لم يذكر ذلك «فهو مردد» أي متردد بينهما فلا ينسب إليه ترجيح أحدهما، وفي معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل المتأخر أو نسى «وهذا» التردد بينهما يحتمل أن يكونا احتمالين له تردد بينهما ؟ لتعارض الأدلة عنده، ويحتمل أن يكونا قولين للعلماء قبله وقد «وقعا» هذا «للشافعي في بضع عشر موضعا» ستة عشر أو سبعة عشر و لم يقع له ذكر قولين من غير ترجيح لأحدهما إلا فيها. «وهو دليل لعلو شانه علما ودينا وعلى إتقانه» أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة ترجح، وأما دينا فلأنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه وإن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره ولم يقدم على الجزم بأحد قوليه ولا تعصب لترويج مذهبه. ومن هذا المعنى ما يصدر عن المجتهدين من الرجوع عن بعض الأقوال

ثمَّ رأى القَفَّالُ ما يصحِّحُ وقيلَ عكسُه وترجيعُ النَّظَرُ وقولُ عكسُه وترجيعُ النَّظَرُ وقولُ عن المسألِف قولٌ بها فقيلَ لاَ يُنْسَبُ لَهُ

رَأَي أَبِي حنيف إِ يرجَّ خَوْلُى وَبِعْدَهُ فَقِفْ إِذْ مَا ظَهَرْ مَنَ النَّظِيرِ حيث لا يُعرَفُ لَهُ وقيلَ قَيِّدُ نَاسِبًا أَو أَرْسِلَ فَ

الصادرة عنهم وعدم استنكافهم لذلك وترك تعصبهم لما صدر عنهم أولا، دليل على علو شأنهم دينا وعلما.

«ثم» القولان اللذان ليس فيهما إشعار بترجيح قد «رأى القفال(430) ما» أي القول الذي منهما «يصحح رأي» مجتهد كراً بي حنيفة يرجح» وصححه النووي لقوته بتعدد قائله؛ بناء على الترجيح في المذهب بكثرة القائل كالرواية، والراجح أنه بقوة المدرك.

وقيل عكسه» وهو أن مخالف أبي حنيفة مثلا منهما أرجح من موافقه، لأنه إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة «وترجيح النظر» أي الترجيح بالنظر في أرجحهما بالطريق المعتبر. «أولى» فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الراجح لأن القوة بالدليل لا بالكثرة. «وبعده» أي النظر «فقف» عن الحكم برجحان واحد منهما «إذ ما ظهر» أي حين لم يظهر الراجح. «وقوله» أي الجتهد «مخرجا في المسأله من النظير» أي من نظيرتها أي مشابهتها «حيث لا يعرف له قول بها» أي إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن عرف له قول في نظيرتها فقوله أي إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن عرف له قول في نظيرتها فقوله فيها إلحاقا بنظيرتها بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا، والأصل عدم الفارق كأن يقال ثبتت الشفعة في الشقص من الدار فيقال قوله في الحانوت كذلك. وقد اختلف هل تصح نسبة القول المخرج إلى المجتهد «فقيل لا ينسب له» أصلا ولا يجعل قوله إلا ما صرح به لأن لازم المذهب ليس بمذهب ولاحتمال أن يذكر وقا بين المسألتين لو روجع في ذلك. «وقيل» وعليه الجمهور «قيد» حال كونك فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك. «وقيل» وعليه الجمهور «قيد» حال كونك فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك. «وقيل» وعليه الجمهور «قيد» حال كونك وقيل «أرسله» فلا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله فتجوز نسبته إليه مطلقا ومقيدا، وقيل «أرسله» فلا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله فتجوز نسبته إليه مطلقا ومقيدا.

<sup>(430)</sup> عبد الله بن أحمد المروزي أبو بكر فقيه شافعي واحد زمانه فقها وحفظا وزهدا كان يصنع الأقفال قبل أن يشتغل بالفقه. (327 ـــ 417 هـ = 938 ـــ 1026 م).

وحيثُ نَصَّ في نَظِيرَيْنِ علَى وعُلَى وعلَمُ التَّويسةِ وصفاً وبالرَّاجحِ يلزمُ الْعَمَلُ فكونَه مرجِّحا ما اعْتَبَرَا وليسَ في القطعيِّ ترجيحٌ لما

تخالف فطرُق قد حَصَلاً بِسِي الْمَارَتَيْنِ عاملاً بِسِي الْمَارَتَيْنِ عاملاً بِسِي الْقَاضِ إلاَّ ما بظنُّ قد حَصَلُ وقيلَ إنْ يَرْجَعْ بِظَنَّ خُيِّرَا وقيلَ إنْ يَرْجَعْ بِظَنَّ خُيِّرَا مِنهَا مَا مِنْ أَخِيرًا

وحيث نص المجتهد (في نظيرين على أي مع «تخالف» بأن ينص في مسألة على حكم وفي نظيرتها على ما يعارضه ولا يظهر بينهما فرق «فطرق» في المذهب أي أقوال أصحاب المجتهد كالك «قد حصلا» اختلافها ونشأ من ذلك فمن أهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما، ومنهم من يخرج نص كل في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا، فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما، وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها.

(و) الترجيح لغة جعل الشيء راجحا واصطلاحا هو قوله: و (عرّف) أي حد (الترجيح بالتقوية) أي تقوية (إحدى الأمارتين) أي الدليلين الظنيين بوجه من الوجوه المرجحات، ولا ترجيح في القطعيات كا سيأتي حال كونك (عاملا بتي) التقوية أي لتعمل بالقوي، واحترز به عن التقوية لا للعمل بل لكونها أفصح (وصفا) أي بتقوية إحداهما وصفا فخرج الترجيح بدليل مستقل فلا يجوز ؛ لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر فإنه لا تعلق للثاني بالأول والعدول إليه انتقال.

(و) إذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح فعند الأكثر «بالراجح يلزم العمل» وبالمرجوح يمتنع سواء ترجَّح بقطعي أو ظني. وقال «القاض» أبو بكر «إلا ما بظن قد حصل» رجحانه فلا يجوز العمل به «فكونه» أي الظن «مرجحا ما اعتبرا» القاضي فلا ترجيح بظن عنده فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح. «وقيل إن يرجح» أحدهما «بظن خيرا» بينهما في العمل. «وليس في القطعي ترجيح لما مر» من أنهما لا يتعارضان والترجيح فرع التعارض «وناسخ» للمتقدم «أخير» أي من أنهما لا يتعارضان والترجيح فرع التعارض «وناسخ» للمتقدم «أخير» أي متأخر «منهما» أي من النصين المتعارضين آيتين أو خبرين أو آية وخبرا فإن علم

ولو أخيراً نقل الآحدادُ وكثرةُ الرُّواةِ ذو ترجيحِ بالمتعارضيْنِ إن يُمْكِنْ عَمَلُ ولا يقلمُ

فاعمل بِهِ وخالفتْ أفرادُ أو الأدلَّة على الصَّحيبِ مِ وله بوَجْهٍ فَهُوَ أولى في الأجلُ سنة أو بالعكسِ في الصَّوابِ

تأخره بالقطع فواضح «ولو» كونه «أخيرا نقل الآحاد فاعمل به» أيضا لأن دوام عدم معارضته مظنون «وخالفت أفراد» فقالوا باحتال المنع لأنه يودي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد «وكثرة الرواة ذو ترجيح أو» أي وكذا كثرة «الأدلة على الصحيح» لأن الكثرة تفيد تقوية الظن والظنان أقوى من الظن الواحد ؛ لكونه أقرب إلى القطع، وقيل لا ترجيح بالكثرة فيهما كالبينتين «بالمتعارضين» أي الدليلين المتقابلين من كتاب أو سنة أو منهما أو من نصين للمجتهد «إن يمكن» جمع بينهما و «عمل» بهما «ولو» أمكن العمل «بوجه» أي من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد «فهو أولى» من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه «في الأجل» أي في الأصح وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله حديث الترمذي وغيره (أيما إهاب دبغ فقد طهر) مع حديث أبي داوود وغيره (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (431) فإنه يشمل الإهاب المدبوغ وغيره فحملناه على غيره جمعا بين الدليلين.

رو» لو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب فإن العمل بهما من وجه أولى و الا يقدم، في ذلك «على الكتاب سنة او بالعكس» وهو أن يقدم الكتاب على السنة «في الصواب» وقيل يقدم الكتاب لخبر معاذ (432): أقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله على البحر: ﴿وقيل تقدم السنة لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم مثاله حديث البحر: ﴿هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) مع قوله ما نزل إليهم مثاله حديث البحر: ﴿هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) مع قوله

<sup>(431)</sup> ج: 4 ص: 67، الترمذي ج: 3 ص: 136 عن عبد الله بن حكم.

<sup>(432)</sup> ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمٰن صحابي، أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهده عَيْنِكُ، شهد كل المشاهد، لم يعقب، روى 157 حديث (2 ق هـ ـــ 18 هـ = 603 ـــ 639 م).

<sup>(433)</sup> فتح الباري ج: 13 ص: 288، أبو داوود ج: 3 ص: 303، الترمذي ج: 2 ص: 394

إن يتعلنَّرْ والأخيرُ عُلِمَا وإنْ تقارنَا وقدْ تعلنَّرَا أو جُهلاً فحيثُ نسْخٌ أمكنا

فناسخٌ أو لا فخذْ غَيْرَهُمَا الجمعُ والترجيعُ فليُخَيَّرَا فاتْرُكُهُمَا أو لاَ كأن تَقَارَنَا

#### مَسْأَلَـةٌ

تُرَجَّ حُ الأَخْبَ ارُ بِالْعُلُ وَ وَالْفَقِهِ فِي رَاوِ لَهَا وَالنَّحْوِ وَلَعْدَ وَلَا وَالنَّحْوِ وَلَعْدَ وَضَعِل وَفَطْنَتِ فَ وَلَوْ رَوَى بِلَفْظِهِ وَيَقْظَيَ فَ

تعالى: ﴿ وَلَ لا أَجد فيما أُوحي إلى محرما ﴾ إلى قوله ﴿ أُو لحم خنزير ﴾ فكل منهما يتناول خنزير البحر فحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين. ﴿ إِن يتعدُو ﴾ الجمع ﴿ والأخير ﴾ منهما ﴿ علما ف ﴾ هو ﴿ والسخ ﴾ للأول إن قبل النسخ ﴿ أُولا ﴾ أي وإن لم يعلم المتأخر منهما في الواقع ﴿ فخد غير هما ﴾ أي الرجع إليه لتعذر العمل بواحد منهما. ﴿ وإن تقارنا ﴾ أي علم تقارنهما في الورود من الشارع ﴿ وقد تعدّرا الجمع والترجيح ﴾ بأن تساويا من كل وجه ﴿ فليخير الناظر بينهما في العمل ﴿ أُو جهلا ﴾ أي جهل تاريخهما أي لم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن ﴿ فحيث نسخ أمكنا ﴾ بينهما بأن قبلاه بأن لم يكونا من العقائد ولا تقارن ﴿ فحيث نسخ أمكنا ﴾ بينهما بأن قبلاه بأن لم يكونا من العقائد والتركهما » وارجع إلى غير هما لتعذر العمل بواحد منهما ﴿ أُولا ﴾ أي وإن لم يكن النسخ بينهما فر حكان تقارنا ﴾ يخير الناظر بينهما لتعذر الجمع والترجيح ، هذا كله إذا تساويا في العموم أو الخصوص ، فإن كان أحدهما أعم فقد سبق حكمه آخر مبحث التخصيص .

«مسألة» في ترجيح بعض الأخبار على بعض. «ترجح الأخبار» وترجيحها يكون من أوجه أحدها بحسب حال الراوي وذلك باعتبارات: بكثرة الرواة كا تقدم وبكون أحد الخبرين أقل رواة وهو المعبر عنه «بالعلو» أي علو الإسناد لتضمنه قلة الوسائط فيقل احتمال الخطإ فيه ومع كثرتها يضعف الظن ؛ ولذا كثر ارتحال العلماء والمحدثين في طلب علو السند. «والفقه في راو لها» أي فقهه بالباب الذي روى فيه وإن كان غيره أفقه منه في غيره. «والنحو ولغة» لأن العالم بما ذكر يمكنه التحفظ في مواضع الزلل فكان الوثوق به أكثر «وضبطه وفطنته» هي كال اليقظة «ولو» في هذه الخمسة وهي قوله: والفقه وكذا في قوله ويقظته

وفَقْدِ بدعةٍ وعلْمِهَا لَهُ أَكْثَرَ عَدًا وصَريح التزكية وَحَدِيم التزكية وَجِفْظٍ مرويً وذكر السَّبِ سماعه لا مِنْ وراءِ الحُجُبِ

وَوَرَع وشُه لَ العدال فَ العدال فَ العدال الله الاحتبار أو تسرى مُزَكِّية معروف قيل أو شهير النَّسب معروف ليخفظ لا الكُشب

وورع. «روى» الراوي المرجوح بكثرة الوسائط أو قلة فقهه أو نحو ذلك الخبر «بلفظه» وروى الراجح بواحد مما ذكر بالمعنى، وقيل إن رَوَى باللفظ فلا ترجيح لذلك «ويقظته» فيرجح بها على ذي الغفلة كما يرجح بالفطنة على ذي اليقظة «وورع وشهرة العداله وفقد بدعة» بأن يكون حسن الاعتقاد، فإذا كان أحدهما من عدول أهل السنة والآخر من عدول أهل البدعة على القول بقبوله فرواية السنى مقدمة. «وعلمها» أي العدالة «له» أي للراوي «بالاختبار» من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالأخبار ؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر «أو ترى مزكيه أكثر عدا» وإن لم يبلغ الشهرة فلا تكرار «و» يرجح بـ «صريح التزكيه» فيترجح مزكى بالتصريح على من زكى ضمنا بأن حكم بشهادته أو عمل بمرويه ؛ لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية. «معروف» النسب «قيل أو شهير النسب، فيقدم على مجهوله لشدة الوثوق به، والشهرة زيادة في المعرفة والأصح لا ترجيح بها، وقال الزركشي الأقوى أنه يرجح بها «وحفظ مروي» فيقدم الحافظ لمرويه على من لم يحفظه لاعتنائه به «وذكر السبب» أي سبب الخبر والمراد به ما لأجله ذكر المتن فيرجح الخبر المشتمل على سببه على ما لم يشتمل عليه ؛ لاهتمام راوي الأول به، ومحله في الخاصين بقرينة ما ياتي في العامين. «معول لحفظه لا الكتب، فيقدم المعول على حفظه على من يعول على كتابه للاختلاف في جواز الاعتماد على الكتاب من غير حفظ لاحتمال أن يزاد فيه أو ينقص منه، واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم «سماعه لا من وراء الحجب» فيقدم من سمع شفاها على من سمع من وراء حجاب لأمنه من تطرق الخلل إليه ومثِّله الآمديُّ برواية القاسم بن محمد<sup>(434)</sup> عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة<sup>(435)</sup> عتقت

<sup>(434)</sup> ابن أبي بكر الصديق أبو محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة ولد بها وتوفي بقديد بينها ومكة كان حاجا أو معتمرا، عمي في آخر عمره (37 ـــ 107 هـ = 657 ـــ 725 م). (435) بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنهما.

وَقُـوَّةِ الطريبةِ والأصلُ أقسرٌ ومِنْ أكابرِ الصَّحَابِ وذَكَرْ ثالثُها في غير أحكامِ السنَّسَا آخسِ إسلامٍ وَقِيسلَ عُسكِسَا مُساشرٍ صاحبِها حرَّ حَمَـلُ بعْدَ بلوغٍ وبلفظٍ لاَ خَلَـلْ

وكان زوجها عبدا مع رواية الأسود(436) عنها أنه كان حرا ؛ لأن القاسم سمع منها من غير حجاب لأنها عمته بخلاف الأسود فإنه لم يسمع إلا من وراء حجاب. «وقوة الطريق» في تحمله فيقدم السامع من لفظ الشيخ على القارىء وهو على السامع بقراءة غيره وهو على المناول وهو على المجاز له وهكذا على ما تقدم تفصيله «والأصل أقر» أي كون خبره لم ينكره الأصل الذي روى هو عنه فيقدم على ما أنكره الأصل وإن لم يقبل إنكاره لأن الحاصل من الأول أقوى. «و» كونه «من أكابر الصحاب» أي رؤسائهم فيقدم على غيره لقربهم من مجلس النبي عَيْنَكُ وشدة ديانتهم، وقد كان على يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من غير تحليف. حلولو: وعبر عن هذا الآمدي بكون أحدهما أقرب إلى النبي عَلِي حالة السماع وهو أعم من أن يكون رئيسا أو غيره، «و» كونه «**ذكر**» فتقدم روايته على رواية المرأة لأنه أضبط منها في الجملة، وقيل لا ترجيح بالذكورية؛ إذ قد تكون المرءة أحفظ وأضبط من الرجال. «ثالثها» يقدم الذكر «في غير أحكام النسا» وتقدم رواية المرءة في أحكامهن كالحيض والعدة. «آخر» أي متأخر «إسلام» فيرجح خبره على خبر متقدم الإسلام لظهور تأخر خبره «وقيل عكسا» لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره «مباشر» للمروي أو «صاحبها» أي الواقعة المروية لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره، الأول كحديث الترمذي عن أبي رافع(437) أنه عَلِيْكُ تزوج ميمونة(438). حلالا وبني بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما(439) مع حديث الصحيحين عن ابن عباس أنه عَيْنَا مَ تَزُوج ميمونة

<sup>(436)</sup> ابن يزيد بن قيس النخعي تابعي فقيه من الحفاظ كان أعلم أهل الكوفة في عصره. توفي : (436 هـ = 694 م).

<sup>(437)</sup> مولى النبي عَلِيْكُ اختلف في اسمه وتاريخ وفاته. راجع الاستيعاب.

<sup>(438)</sup> بنت الحارث الهلالية آخر امرأة تزوجها عَلِيْكُ كان اسمها برة فسماها : ميمونة روت : 76 حديثا عاشت 80 سنة (51 هـ = 671 م).

<sup>(439)</sup> ج: 2 ص: 188.

وهو محرم (440). والثاني كحديث أبي داوود عن ميمونة تزوجني رسول الله عليه وغن حلالان (441) بسرف مع خبر ابن عباس المذكور. «حو» فيقدم خبره على خبر العبد لأنه لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه الرقيق. قال الزركشي: وهذا ضعيف كا تقدم في الذكر والأنثى. وكذا كونه «حمل بعد بلوغ» لأنه أضبط من المتحمل قبله ولهذا اختلف في قبوله. «و» كذا كونه راويا «بلفظ» لأنه «لا خلل» يتطرق إليه فيقدم على من روى بالمعنى. و «غير مدلس» لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول. «ولا» أي وغير «ذي اسمين» لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما «وكونه مخوج الشيخين» في الصحيحين أو في أحدهما لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما وإن كان على شرطهما لتلقى الأمة لهما بالقبول. والأكثر على أن البخاري أصح من مسلم، وقيل عكسه.

والوجه الثاني الترجيح بسبب المتن وهو قوله: «والقول فالفعل فصمت» أي تقرير فيرجح الخبر الناقل لقول النبي عَلِيلِهُ على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل؛ لأن الفعل محتمل للتخصيص به عَلِيلِهُ وهو أقوى من التقرير؛ لأنه وجودي محض، والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل، ومن هنا اختلف في دلالة التقرير على التشريع دون الفعل. ويقدم تقرير ما كان بحضرته على ما بلغه فأقره. «فالفصيح» اللفظ يقدم على غيره مما هو من شذوذ اللغة لتطرق الخلل إليه باحتمال كونه مرويا بالمعنى «لا زائل فصاحة على الصحيح» فلا يقدم على الفصيح، وقيل يقدم لأنه أفصح العرب فبعيد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل والأصح لا؛ لأنه عَلَيْكُمْ ينطق بالأفصح والفصيح لاسيما إذا خاطب من لا يعرف غيره، وقد كان يخاطب ينطق بالأفصح والفصيح لاسيما إذا خاطب من لا يعرف غيره، وقد كان يخاطب

<sup>(440)</sup> البخاري ج: 1 ص: 545، مسلم ج: 4 ص: 137.

<sup>(441)</sup> ج: 2 ص: 169.

على زيادةً وحساوٍ لِلْعِلَسلُ وقيل العلم وقيل العلم أو فيه تهديدٌ وتأكيدٌ وفَسى

والقُرشِي والمدنِي وما اشْتَمَـلُ ومَا اشْتَمَـلُ ومَا بهِ العلهُ قَبْلَ الحكـمِ ومُفْهِـمٌ عُلُـوً شأنِ المصطفَـي

العرب بلغاتهم. «والقرشي» فيقدم الوارد بلغة قريش على الوارد بلغة غيرهم لاحتمال روايته بالمعنى. «والمدني» يقدم على المكى لتأخره عنه، والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي ما ورد قبلها «و» يقدم «ما اشتمل على زيادة» على غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا(442) مع خبر التكبير فيه أربعا(443) رواهما أبو داوود. «و» يقدم «حاو للعلل» أي المذكور فيه العلة مع الحكم على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كحديث (من بدل دينه فاقتلوه) مع حديث النهى عن قتل النساء، نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في الثاني فحملنا النساء فيه على الحربيات. «و» يقدم «ما به» أي فيه ذكرت «العلة قبل الحكم» على عكسه لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. «وقيل» يقدم «عكسه لأهل العلم» لأن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فإذا سمعتها ركنت إليها ولم تطلب غيرها، والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفى في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في ﴿والسارق والسارقة...﴾ الآية وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾ فيقال تعظيما للمعبود «و» يقدم «مفهم علو شأن المصطفى» عَلِيْكُ على ما ليس كذلك لأن علو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا فما أشعر بعلو شأنه فهو المتأخر كأن يعلم من أحدهما أنه ورد في حال القوة والآخر في حال الضعف فيقدم ما علم أنه ورد في حال القوة «أو فيه تهديد وتأكيد وفي المقدم على الخالي عن ذلك فالأول كخبر البخاري عن عمار (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)(444) عَلَيْكُ فيرجح على الأخبار المرغبة في صوم النفل، والثاني كخبر أبي داوود وغيره رأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) مع خبر مسلم: (الأيم أحق بنفسها

<sup>(442)</sup> ج: 1 ص: 299 عن عائشة.

<sup>(443)</sup> ج: 1 ص: 299 عن أبي موسى.

<sup>(444)</sup> ج: 2 ص 567.

وذو عموم مطلق على الَّــذَا والعـــامُ شُرْطِيــاً على المنكَّــرِ والجمعُ راجعٌ على مَنْ مَا وذِي ما خُصَّ والهنديُ عكسُه أجلُ

بسب إلاَّ بصورة لِــــنَا على الأصحِّ وهُوَ بالباقي حَرِي على السم جنس مع ألْ ثمَّ الذِي وما يَكُونُ فيه تخصيصٌ أَقَـلُ

من وليها)(445).

«وذو عموم مطلق» يقدم «على» العام «الذا بسبب» أي ورد على سبب لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب \_ كما قيل بذلك \_ دون المطلق في القوة «إلا» إذا تعارضا «بصورة لذا» السبب فيقدم العام ذو السبب في صورة السبب لأنها قطعية الدخول كما تقدم. «والعام شرطيا» وهو من وما وأي يقدم «على المنكر» أي النكرة المنفية «على الأصح» لإفادته التعليل دونها، وقيل بالعكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه. «وهو» أي المنكر «بالباقي» أي بتقديمه على باقي صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة «حر» لأنه أقوى في العموم منه لأنه يدل عليه بالوضع في الأصح كما مر وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا. «والجمع» المعرف بأل أو الإضافة «راجح على من» و «ما» غير الشرطيتين كالاستفهاميتين لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما كما مر «وذي» أي الجمع ومن وما تقدم «على اسم جنس مع ال» أو معرف بإضافة لأن الثلاثة أقوى منه لاحتماله للعهد بخلافها، أما من وما فلا يحتملانه أصلا، وأما الجمع فاحتماله بعيد. «ثم» العام «الذي ما خص» يقدم على الذي دخله تخصيص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول. «والهندي»(446) يقول «عكسه أجل» أي أقوى لأن ما خص من العام هو الغالب، والغالب أولى من غيره إذ يبعد تخصيصه مرة أخرى، بخلاف الباقي على عمومه «وما يكون فيه تخصيص أقل» يقدم على الأكثر تخصيصا ؛ لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر. «على» دلالة

<sup>(445)</sup> ج: 4 ص: 141، أبو داوود ج: 2 ص: 232 عن ابن عباس.

<sup>(446)</sup> عمر بن إسحاق بن أحمد سراج الدين أبو حفص فقيه من كبار الأحناف صنف في الأصول وغيره (704 \_ 773 هـ = 1304 \_ 1372 م).

على إشارة والايماء اقستضا والمرتضى تقدُّمُ الفحوى على ومشبِت ثالثها يَسْتَويَان والأمرُ والحظر على الإباحة

وسَبْقُ ذَيْسِ للمفاهيم رِضَي خلافِهِ وما عَن اصْلِ نَقَسلاً وقيلَ لا في العِنْقِ والَّذِي أَبَانْ ثَلْنَهُا ما الله المؤتم العِنْقِ والَّذِي أَبَانْ ثَالِثُهَا سواءٌ الحظُّرُ وتِسي

«إشارة و» دلالة «الأيماء» تقدم دلالة «اقتضا» فالدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة والدال بالإيماء؛ لقوة دلالة الاقتضاء بقصد المتكلم وتوقف صدقه أو صحته عليه، والإيماء أقوى من الإشارة؛ لأن مدلوله مقصود للمتكلم، «وسبق ذين» أي الإشارة والإيماء «للمفاهيم» أي المفهومين الموافقة والمخالفة «رضى» أي مرضي لقوة دلالة الأولين بكونهما في محل النطق. «والمرتضى» أي الأصح «تقدم الفحوى» أي مفهوم الموافقة «على خلافه» وهو مفهوم المخالفة للاتفاق على حجية الأول والخلاف في الثاني وقيل عكسه ؛ لأن الثاني يفيد تأسيسا بخلاف الأول.

ثم الوجه الثالث الترجيح باعتبار مدلول الخبر وهو قوله: «وها» أي ويقدم الخبر الذي «عن اصل نقلا» أي الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لحكم الأصل لإفادته حكما شرعيا زائدا على الأصل، وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له، مثال ذلك حديث: (من مس ذكره فليتوضأ) صححه الترمذي وغيره مع حديث الترمذي وغيره أنه عليه سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء ؟ قال: (لا، وإنما هو بَضْعَةٌ منك)(447).

«و» يقدم «مثبت» على ناف لاشتاله على زيادة علم، وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالأصل «ثالثها يستويان» أي المثبت والنافي لاستواء مرجحيهما «وقيل لا» يقدم المثبت «في العتق و» لا في «الذي أبان» الزوجة أي الطلاق فيقدم النافي لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمهما وحكي عكسه أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما فالأقوال خمسة «و» يقدم «الأمر» على الإباحة لأنه أحوط بالطلب، وقيل عكسه لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب «و» يقدم «الحظر على الإباحة» لأنه أحوط وقيل عكسه لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج «ثالثها سواء الحظر وتي» أي الإباحة لتساوي مرجحيهما. «و» يقدم «دافع الحد» أي نافيه الخطر وتي» أي الإباحة لتساوي مرجحيهما. «و» يقدم «دافع الحد» أي نافيه

<sup>(447)</sup> ج: 1 ص: 57، أبو داوود ج: 1 ص: 46 عن طلق بن علي.

ودافعُ الحدِّ على الذُ ما نَفَى وباتَّفاقٍ قُدُمَ النهْبُ عَلَى علَى وباتَّفاقٍ عَلَى الندْبِ ومَا وما يُوافِقْهُ دليلٌ آخسرُ

ومثبتُ الوضعِ على مَا كَلَّفَا أمرِ والإخبارُ على ذينِ اعتلَـى يُعْقَّلُ معناهُ لِمَا لَنْ يُفْهَمَـا لو مرسَلاً أو قد رآه الأكثرُ

«على الذما نفا»، بأن أثبته لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولما فيه من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر \_ وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقيل يقدم المثبت لإفادته التأسيس، وقيل إنهما سواء. «ومثبت الوضع، أي المثبت للحكم الوضعي يقدم «على ما كلفا» أي على المثبت للحكم التكليفي كأن يدل أحد الخبرين مثلا على كون الشيء شرطا والخبر الآخر على النهي عن فعله في كل حالة، وإنما قدم الأول لأنه لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني، وقيل عكسه لأنه مقصود بالذات ولأنه أكثر ولأن فيه الثواب بخلاف الوضعي، وهذه المسائل كلها ينصب عليها قوله سابقا والمرتضى... فالخلاف جار فيها. «وباتفاق قدم النهي على أمر» لأن الأول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد «والاخبار» أي الخبر «على ذين» أي الأمر والنهي «اعتلى» فيقدم لأن دلالته على الثبوت أقوى من دلالتهما. «والحتم والكره» يقدم المقتضي لهما «على» مقتضى «الندب» للاحتياط في الأول ودفع اللوم في الثاني «وما» أي ويقدم الخبر الذي «يعقل معناه» أي يفهم بأن كان معلوم العلة الله أي على ما الن يفهما معناه لكونه تعبديا لأن الأول أدعى إلى الانقياد وأفيد بالقياس عليه. قال حلولو: ويتقيد هذا على أصل مالك بما إذا كان في غير باب التعبدات لأن الغالب فيها التعبد لا المعقولية.

ثم الوجه الرابع الترجيح بالأمور الخارجة وهو قوله: «و» يقدم «ما» كان «يوافقه دليل آخر» من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على ما لم يوافقه لأن الظن في الموافق أقوى كتقديم حديث عائشة في التغليس بالصبح (448) على حديث الإسفار بها (449) لموافقته لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات﴾ الآية ومن المحافظة عليها إيقاعها أول وقتها و«لو» كان الدليل خبرا «مرسلا أو» وافقه

<sup>(448)</sup> الترمذي ج: 1 ص: 103.

<sup>(449)</sup> الترمذي ج: 1 ص: 103 عن رافع بن خديج.

أو أهْلُ طيبةً أو الصَّحابِي إلى تميَّنِ بننصًّ عيْنِنِ وقيل إن يخالِفَ ابنُ جبل والإرثِ زيدٌ لم يرجَّح بهما وفاقَ زيدٍ فمُعاذٍ فَعَلِي

ثالثها إن كان ذا انسساب رابعها إن أحد الشَّخيْن ن رابعها إن أحد الشَّخيْن في الحلّ والتَّحريم والقضا علي الشافعي في الفروض قَدِّم الشافعي في الفروض قَدِّم ل

ما «قد رآه الأكثر» من العلماء بأن وافق فتواهم «أو» رآه «أهل طيبة» بأن وافق عملهم «أو الصحابي» بأن قاله لقوة الظن في ذلك وقيل لا ترجيح بواحد مما ذكر لأنه ليس بحجة وفي موافق الصحابي «ثالثها إن كان» الصحابي «ذا انتساب إلى تميز، أي إن كان متميزا «بنصِّ عين» أي معين أي بنص في باب من أبواب الفقه فترجح موافقته في ذلك الباب كزيد في الفرائض ميز فيها بحديث : (أفرضكم زيد) وإلا فلا. «وابعها إن» كان الصحابي «أحد الشيخين» أبي بكر وعمر رضى الله عنهما فقول أحدهما مرجح مطلقا دون غيرهما من الصحابة «وقيل» لا يرجح بهما مطلقا بل «إن يخالف» عماذ «ابن جبل في الحل والتحريم و» يخالفهما في «القضاعلى و» يخالفهما في «الإرث زيد لم يرجح بهما» فلا يرجح الموافق لأحد الشيخين ؛ لأن المخالف لهما ميزه النص فيما ذكر وهو حديث : (أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم على)(450)، وقال «الشافعي» فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه إنه «في الفروض قدما» أي رجح منهما «وفاق زيد» فيها «ف» وفاق «معاذ» فيها «فـ» وفاق «علي» فيها فالمتعارضان في مسالة الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلى، وذلك لشهادة النص بترجيح زيد في الفرائض ومعاذ في الحلال والحرام وعلى في القضاء، والحلال والحرام أعم من الفرائض والقضاء أعم من الحلال والحرام لدخوله في الموارث وغيرها، والدليل الأخص يقدم على الأعم. «و» إن كان الدليلان «في سواها» أي الفرائض فـ «قبله» أي على «ابن جبل» فيقدم منهما ما يوافق قول معاذ فإن لم يكن له قول فما يوافق قول على ؛ لأن الذي رجح فيه معاذ أخص من الذي رجح فيه على.

<sup>(450)</sup> الترمذي ج: 5 ص: 330. بلفظ أفرضهم أعلمهم وأقضاهم.

وأخر السنصُّ عسنِ الإجماعِ ثَالتُها السواءُ والسذي فسرَضْ ورُجعَ القياسُ ههنا بسأن أي فَرْعُهُ من جنسِ أصلِهِ وأنْ

وقُدم الخالي عن النِّدزاع. صحابة والكل والذي انقرض يَقْوَى دليل الأصل أو على السَّنَنْ يُقْطَعَ بالعلَّة أو يغلب ظَنْ

ثم تكلم على مرجحات الإجماع فقال: «وأخر النص» كتابا وسنة «عن الإجماع» غير السكوتي عند التعارض لأنه يومن فيه النسخ بخلاف النص، أما السكوتي فيقدم عليه النص لأنه تجوز مخالفته لدليل أرجح منه كما في النشر. «وقدم» الإجماع «الخالي عن النزاع» أي الذي لم يسبق بخلاف على المسبوق به للاتفاق على حجية الأول والحلاف في الثاني، وقيل يقدم المسبوق بخلاف على غيره لزيادة اطلاعهم على المأخذ «ثالثها السواء» أي أنهما سواء «و» قدم الإجماع «الذي فرض صحابة» أي وقع منهم على إجماع من بعدهم لأنهم أشرف، وكذا إجماع التابعين على إجماع من بعدهم وهكذا ؛ لشرف السابقين لقربهم من النبي عيالية ولخبر (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم) (154) فلو قال فرض من سبقوا لكان أعم. «و» قدم «الكل» أي إجماعه على ما خالف فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته. «و» قدم الإجماع «الذي انقرض» عصره على غيره للاتفاق على حجية الأول والخلاف في الثاني.

ثم شرع في مرجحات القياس وهي تارة تكون بحسب الأصل وتارة بحسب العلة فالأول هو قوله: «ورجح القياس ههنا» على قياس آخر «بأن يقوى دليل» حكم «الأصل» كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق وفي الآخر بالمفهوم أو يكون في أحدهما قطعيا وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل. «أو» أن يكون أحد القياسين «على السنن» بفتح السين أي سنن القياس والآخر ليس كذلك «أي فرعه» المتنازع فيه «من جنس أصله» فهذا هو المراد بكونه على سنن القياس، وذلك لأن فرد الجنس بفرد الجنس أشبه فقياس الشافعية ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تحمله، وكذا قياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين أولى من

<sup>(451)</sup> فتح الباري ج : 13 ص : 21.

قياسه على السرقة في القطع من الكوعين. ومثاله عند الباجي قياس المالكية قتل البهيمة الصائلة على الصائل من الآدمي في عدم الضمان فهو مقدم على قول الحنفية عليه الضمان لأن من أبيح له إتلاف مال غيره دون إذنه لدفع ضرر عنه يجب عليه الضمان أصله لو اضطر إلى أكله للجوع ؛ لأن الأول قياس صائل على صائل فهو قياس على ما هو من جنسه بخلاف الثاني.

وإلى الترجيح بحسب العلة أشار بقوله «و» رجح بـ«أن يقطع بالعلة أو يغلب ظن» فيقدم المقطوع بوجود علته على المظنون وجودها والمظنون ظنا أغلب على ما دونه «وكونها بالمسلك القوي» بأن يكون الطريق الدال على عليتها في أحد القياسين أقوى من الآخر فيقدم الذي مسلك علته الإجماع على القياس الذي مسلك علته النص، ويقدم النص على الإيماء وهكذا وذلك لقوة الظن في المذكورات. «و» بكونها «ذات أصلين» فيقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين أي دليلين على العلية على ما علته مأخوذة من أصل واحد، وكذا ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول فما فوقها على المأخوذة من أصلين فقط والمأخوذة من أربعة فما فوقها على المأخوذة من ثلاثة وهكذا. ومن أمثلة ذلك قياس الوضوء في وجوب النية على التيمم والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات بجامع أن كلا عبادة مع قياس الحنفي إياه في عدم وجوبها على غسل النجاسة بجامع الطهارة فالعلة الأولى أولى لأنها تشهد لها أصول كثيرة، والثانية لا يشهد لها إلا أصل واحد. وهذا «على المرضى» أي الأصح وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة. «و» بكونها «صفة ذاتية» للمحل أي وصفا قائما بالذات كالإسكار في قولك لا يحل شرب الخمر للإسكار تقدم على الحكمية وهي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا كالنجاسة والحل والحرمة، وقدمت الذاتية عليها لأنها ألزم منها. «و» تقدم علة «قلت أوصافها» على كثيرة الأوصاف، لأن القليلة أسلم أي لقلة المعارض. ثم نبه على الخلاف في هاتين المسألتين بقوله: «وقيل» يقدم «عكس ذي، الأولى منهما فتقدم الحكمية على الذاتية لأن الحكم بالحكم أشبه «و» عكس «قي» الأخيرة فتقدم كثيرة الأوصاف على قليلتها لأنها أكثر شبها بالأصل.

وذاتُ الإحتياطِ والعمومِ فِي وما يُوافِي أصولاً عِلَّهُ وما ثبوتُها بإجماع فنن فالسَّبِ فالشَّبِ فالسَّبِ فالشَّبِ

أصلٍ وفي التعليل لم يُخْتَلَفِ أو علمة أخرى وبعض رَدَّهْ قطعاً فظناً فبايماءٍ يُسخصْ فالـدُّورانِ وحكوا في المرتبــهْ

وه تقدم «ذات الاحتياط» في الفرض أي التي تقتضي احتياطاً لأنها أنسب به مما لا تقتضيه، ويمكن أن يمثل لذلك بما إذا دار الأمر بين أن تكون العلة في وجوب الطهارة مطلق اللمس وإن لم يكن معه شهوة اكتفاء بكونه مظنتها أو اللمس بشهوة فيرجح الأول ؛ لأنه أحوط في تحصيل الطهارة التي هي فرض. واعلم أنه كما يحتاط في فعل الفرض ليتحقق الخلاص من الإثم والعقاب ينبغي أن يمتاط في فعل المندوب ليتحقق الخلاص من اللوم انظر النشر. وه تقدم ذات «العموم في أصل» أي التي تعم حكم أصلها بأن توجد في جميع أفراده ؛ لأنها أكثر فائدة مما لا تعم كالطعم العلة عند الشافعية في باب الربا فإنها موجودة في البر مثلا قليله وكثيره، بخلاف القوت فلا يوجد في قليله فجوز قائله بيع الحفنة منه بحفنتين. «و» تقدم التي وفي التعليل» لأصلها المأخوذة منه ولم يختلف» لقوتها على المختلف فيه. وو» يقدم واماه من العلة «يوافق أصولا» أي قواعد «عده» أي متعددة شرعية على الموافقة لأصل واحد لأنها أقوى لكثرة ما يشهد لها، مثاله تثليث الرأس في الوضوء فإنه إن قيس بالتيمم والخف فلا تثليث، وإن قيس على أصل واحد وهو بقية أفعال الوضوء ثلث فيقدم الأول. «أو» يوافق «علة أخرى وبعض واحد وهو بقية أفعال الوضوء ثلث فيقدم الأول. «أو» يوافق «علة أخرى وبعض واحد وهو بقية أفعال الوضوء ثلث فيقدم الأول. «أو» يوافق «علة أخرى وبعض ورده» والخلاف مبني على الترجيح بكثرة الأدلة.

«وما» أي ويقدم قياس علته «ثبوتها بإجماع فنص قطعا» منهما «فظنا» كذلك أي بإجماع قطعي فنص قطعي فإجماع ظني فنص ظني في الأصح ؛ لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع «فهما ثبتت علته «بإيماء يخص» يعني بفضل على السبر «فالسبر» على المناسبة «فالمناسبات» على الشبه «فالشبه» على الدوران «فالدوران» لما تقدم في تعاريفها من أن الإيماء دال على العلية باللفظ والباقي بالطرق العقلية لاستناد الظن فيه إلى سبب خاص، والسبر دال على نفي المعارض بإبطال ما لا يصلح للعلية بخلاف المناسبة، والشبه مردود عند الأكثرين فأخر عن المناسبة وقدم على الدوران لقربه من المناسبة. «وحكوا» ترتيبا آخر «في المرتبه» أي في وقدم على الدوران لقربه من المناسبة. «وحكوا» ترتيبا آخر «في المرتبه» أي في

السدوران بعد سبرهسا يلي وغُيْرُ ذي تركب على الأصبِ وبعده العُرْفِي فالشَّرَعِيين والشَّرَعِيين على سواهُمَا وما قد وَضَحَا فقط وفي القاصرة الخلاف بَادُ وزائدٍ فروعُها قسولانِ

النصَّ والإجماعَ قيل واجْعَل وعلية على دلالية رجَيحُ والسوصفُ للحقيقة الْمَعْزِيُ والسوطُ رَجَحَا ثمَّ الوجودِي والبسيطُ رَجَحَا فيها اطراد وانعكاسٌ فاطراد وانعكاسٌ فاطراد وانعكاسٌ فاطراد

مراتبها وهو أن «النص» مقدم «فالإجماع» لأن النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به «قيل واجعل الدوران بعد سبرها يلي» فيقدم على المناسبة لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها. «وعلة» أي قياس المعنى «على» قياس «دلالة رجح» لاشتمال الأوَّل على المعنى المناسب والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه «وغير ذي تركب» يرجح على المركب «على الأصح» على القول بقبوله لضعفه بالخلاف، وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. «والوصف للحقيقة المغزي» أي المنسوب لها أي يقدم التعليل بالوصف الحقيقي على العرفي لأنه ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره بخلاف العرفي فإنه متوقف على الاطلاع على العرف، «وبعده العرفي» وهو مقدم على الشرعى لأنه متفق على صحة التعليل به «فالشرعي ثم الوجودي» من الوصف الحقيقي والعرفي والشرعي «والبسيط» منها «رجحا على سواهما» فيقدم الوجودي مما ذكر على العدمي لضعف الثاني منه بالخلاف فيه كقولنا: السفرجل مطعوم فهو ربوي كالبر مع قولهم ليس بمكيل ولا موزون، ويقدم البسيط منه على المركب لضعف الثاني بالخلاف فيه أيضا كتعليلنا الربا بالطعم مع تعليلهم له به مع الكيل والوزن. «وما» أي وتقدم العلة التي «قد وضحا فيها اطراد وانعكاس» على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها «فـ» ما وضح منها «اطراد فقط» على المنعكسة فقط؛ لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس، والمطردة هي المستلزم وجودها وجود الحكم والمنعكسة هي المستلزم عدمها عدم الحكم. «وفي القاصرة الخلاف باد مع غيرها» على أقوال أحدها تقديم المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها وللإجماع على صحة التعليل بها، والثاني القاصرة لأن الخطأ فيها أقل لكون المعلل بها مكانا واحدا «ثالثها» هما «سيان» لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه

ومِنْ حدودِ الشَّرَعِ قَدِّمْ ملتزِمْ للأعرفِ الذَّاتِي الصَّريحِ والأَعَمْ قَلَ الخَصُّ ووفاقُ النقلِ صحْ وما الطريقُ لاكتسابهِ رَجَحْ وللسيس للمرجح الْسَجِصَارُ وقسوَّةُ الظينِّ له مَثَسارُ

في القاصرة.. مثاله عند الباجي (452) تعليل المالكي حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفي لها بكونها خمرا فإن الأولى متعدية والثانية قاصرة. (و) في متعدية «زائد فروعها» مع الأقل فروعا منها «قولان» فمن رجح المتعدية رجح الأكثر فروعا، ومن رجح القاصرة رجح الأقل، ولا يأتي هنا القول بالتساوي لانتفاء علته.

ثم شرع في ترجيح الحدود السمعية، سميت حدودا سمعية لأنها نفسها مسموعة من الشارع، والحد عند أهل الأصول يشمل الحد والرسم عند أهل المنطق كما في النشر. واعلم أن الحدود إما عقلية كحدود الماهيات ولا يتعلق بها هنا غرض أو سمعية أي شرعية كحدود الأحكام الشرعية وهي المراد هنا فقال: «**وفي حدود** الشرع، أي تعريفاته «قدم ملتزم للأعرف» أي الأشهر على الأخفى منها بالنسبة إلى الأعرف وإلا فالأوصاف الخفية لا يعرف بها. وإنما قدم الأعرف لأنه أفضى إلى مقصود التعريف من الكشف والإيضاح، وقدم «الذاتي» على العرضي لأن التعريف به يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني، وقدم «الصريح» من اللفظ على ما فيه تجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني «و» قدم «الأعم» وهو هنا ما كان أكثر أفرادا وأشمل لها على الأخص وهو ضده ؛ لأن التعريف بالأعم أكثر فائدة لكثرة المسمى فيه، و«قيل» يقدم «الأخص» أخذا بالمحقق لجواز أن تكون ماهية المحدود قاصرة على هذه الأفراد «ووفاق النقل» أي والموافق للنقل السمعي أو اللغوي «صح» تقديمه على غيره لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون بنقل عنهما والأصل عدمه «و» يقدم «ما» أي الحد الذي «الطريق لاكتسابه» أي اكتساب أجزائه «رجح» لكونه قطعيا على حد آخر طريق اكتسابه ظنى لأن الظن بصحة الأول أقوى «وليس للمرجح انحصار» لكثرته جدا «وقوة الظن له» أي للمرجح «مثار» أي ضابط فمرجعه إلى غلبة الظن وقوته وقد سبق كثير من المرجحات

#### الْكَتَابُ السَّابِعُ فِي الإجْتِهَادِ

بَذْلُ الفَقِيهِ الوُسْعَ في تحصيلِ ظن بالاحْكَامِ من الدَّليلِ ثمَّ الفقيهُ اسمٌ على الجهدِ البالغِ العاقلِ والعقلَ احْدُدِ ملكةٌ يُدْرَكُ معلومٌ بهَا وقيل الادراك وقيل ما انتهَى

كتقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض إلى غير ذلك.

والكتاب السابع في الاجتهاد، المراد مطلق الاجتهاد ولذلك ذكر فيه اجتهاد المذهب والفتيا، وهو لغة بذل الوسع فيما فيه كلفة مأخوذ من جهاد النفس وكدها في طَلَب المراد، وأما الاجتهاد عرفا المراد عند الإطلاق وهو الاجتهاد في الفروع فهو البذل الفقيه : اسم فاعل من فقه بالضم صار الفقه سجية له «الوسع» أي تمام طاقته أي مقدوره من النظر في الأدلة «في تحصيل ظن بالاحكام من الدليل، والظن المحصل هو الفقه المعرف في أول الكتاب فخرج بذل غير الفقيه وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي، والمراد بالفقيه هنا المتهيئ للفقه مجازا ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ولذا قال: «ثم الفقيه» في عرف أهل الأصول ااسم، يطلق اعلى المجتهد، فكل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر، والفقيه في عرف الفقهاء من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد، وفي العرف اليوم من مارس الفروع وإن لم تجز له الفتوى، وتظهر ثمرة ذلك فيما كالوصية والوقف على الفقهاء كما في النشر. ثم المجتهد أو الفقيه الصادق به تعتبر فيه أوصاف أولها قوله: «البالغ» لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر، وثانيها قوله: «العاقل» لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر قوله «والعقل احدد» ففي حده ثلاثة أقوال فالأصح أنه «ملكة» أي هيأة راسخة في النفس «يدرك معلوم» أي ما من شأنه أنه يعلم إبها، وفي حلولو عن المحاسبي(453) مثل العقل مثل البصر ومثل العلم مثل السراج فمن لا بصر له لا ينتفع بالسراج ومن له بصر بلا سراج لا يرى ما يحتاج إليه. «وقيل» العقل هو «الادراك» أي العلم نفسه سواء كان ضروريا أو نظريا واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها. «وقيل» إنه «ما انتهى»

<sup>(453)</sup> الحارث بن أسد أبو عبد الله من أكابر الصوفية عالم بالأصول والمعاملات واعظ له تصانيف في الرد على المعتزلة. توفي : (243 هـ = 857 م).

ينفي القياسَ لو جلياً قد رأوا حلّ من الآلاتِ وُسطى رُتَبِــهُ ومِـنْ أَصُولِ الفِقْــهِ والبيَــانِ

إلى الضَّرُورِيِّ فقيهِ النَّفسِ لـو يدْرِي دليلَ العقلِ والتكليفَ بهُ مِـنْ لغـةٍ والنحـوِ والمعانِـي

من الإدراك ﴿ إِلَى الضُّرُورِي ، فقط بخلاف النظري لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائه، فعلى هذا القول صدق العاقل على ذي العلم النظري من حيث اتصافه بالعلم الضروري الذي لا ينفك عنه الإنسان كعلمه بوجود نفسه لا من حيث اتصافه بالعلم النظري؛ لصدق العاقل مع انتفاء العلم النظري. وثالث الأوصاف هو قوله : «فقيه النفس» أي شديد الفهم بالطبع أي السجية لمقاصد الكلام بحيث تكون له قدرة على التصرف لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. قال الغزالي : إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. و«لو» كان المجتهد اينفى القياس، أي ينكر حجيته كالظاهرية فلا يقدح فيه إنكاره لأن ذلك لا يخرجه عن فقاهة النفس. و الو اكان القياس الذي ينفيه «جليا قد رأوا» ذلك فهو الأصح، وقيل يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس، ثالثها إن أنكر الجلي خرج بإنكاره لظهور جموده أو الخفي فقط فلا، ويترتب على ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الاجماع أو لا ؟. رابعها قوله: «يدري دليل العقل» وهو البراءة الأصلية «و» يدري «التكليف» أي أنا مكلفون «به» أي بالتمسك به ما لم يرد ناقل عنه كما مر أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي من نص أو إجماع أو قياس، وسميت البراءة الأصلية دليلا عقليا لأنها مأخوذة من العقل. وخامس الشروط أن يكون «حل من الآلات وسطى رتبه» أي المذكور من الآلات أي يكون ذا رتبة وسطى في معرفة الآلات «من لغة» عربية كانت أو شرعية أو عرفية «والنحو» الشامل للتصريف الوالمعاني ومن أصول الفقه والبيان، لتوقف الاستنباط عليها، أما علم الأصول فلأنه به يعرف كيفيته، وأما البواقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا بها لأنه عربي بليغ. وعلم من التوسط أنه لا يكفي الأقل ولا يشترط بلوغه الغاية في ذلك والتبحر فيه، وقال الأستاذ يجب التبحر في الحروف التي تختلف بها المعاني ويُكتفَى بالتوسط فيما عداها، ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يشذ عنه المستعمل في الكلام في غالب اللغة، وأما أصول الفقه

يَخُصُّ الاحْكامَ بدونِ حِفْظِ ذِي مَنْ هَـذِهِ مَلكَـةٌ له وقـدُ حتَّى ارتقى للفهْمِ للمقاصدِ

ومن كتاب والأحاديث البدي وَحَقَّ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ مِن قواعدِ

فكلما كان أكمل في معرفته كان أكمل في اجتهاده. قال في النشر: ويشترط فيه أن يكون عارفا بالمحتاج إليه من المنطق كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهين. وو سادسها أن يعرف «هن كتاب والأحاديث» القدر «الذي يخص البراهين. وي سادسها أن يعرف «هن كتاب والأحاديث» القدر «الذي يخص ولا تنحصر آيات الأحكام في خمسمائة على الصحيح. قاله القرافي. قال الغزالي: ويكفيه من السنة أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داوود ومعرفة سنن البيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام ويكتفي منه بمعرفة مواقع كل باب فيراجعه. قال النووي: والتمثيل بأبي داوود لا يصح لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه وكم في الصحيحين من حديث حكمي ليس فيه. «بدون حفظ ذي» فلا يشترط حفظ الفاظ آيات الأحكام والأحاديث المتعلقة بذلك وإن كان حفظهما أحسن وأكمل، بل يكفيه أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث المتعلقة بالأحكام من الدواوين الصحيحة، ونقل عن الشافعي اشتراط حفظ جميع القرآن.

«وحقق» التقي «السبكي أن المجتهد» لا يُكتفَى فيه بالتوسط في العلوم المذكورة بل هو «من هذه» العلوم «ملكة له» أي هيئة راسخة وصيرورة الشيء كذلك لا يحصل بالتوسط. «و» اشترط فيه مع ذلك كونه «قد أحاط بالمعظم من فواعد» الشرع ومارسها «حتى» اكتسب من ممارستها قوة «ارتقى» بها «للفهم للمقاصد» أي مقاصد الشرع في كل باب وكل قاعدة فيعلم أن الشريعة مبنية على المصالح وأن اعتبارها إنما هو من حيث وضع الشرع لا من حيث إدراك المكلف ؛ إذ المصالح تختلف بالنسب والإضافات، والاستقراء التام دال على أنها ثلاث مراتب ضرورية وحاجية وتتميمية ثم هي على ما تقدم من بيان وترتيب قاله حلولو.

لاَ كُوْنِهِ وَصُفاً غَدَا فِي الشَّخْصِ بادْ وسبب النُّزول قُلْتُ أُطلِقًا صحَّحَ والآحادَ معْ ضدِّهِمَا الآنَ بالرُّجَوعِ للمصنَّفِ

وَلْيُعْتَبَرُ قَالَ لَفَعْسِلِ الإجتهادُ أَن يَعْرِفَ الإِجْمَاءُ كَيْ لا يَخْرِقَا وَنَاسِخَ الكلِّ ومنسوحاً وما وحال راوي سنَّةٍ ويَكْتَفِسي

«وليعتبر» بالتركيب نائبه أن يعرف إلخ أي وليشترط فيه «قال» السبكي «لفعل الاجتهاد، أي لإيقاعه بالفعل «لا» لأجل «كونه» أي الاجتهاد «وصفا غدا في الشخص باد» فقيام صفة الاجتهاد به لا تتوقف على ما يذكر «أن يعرف الإجماع» أي مواقعه «كي لا يخرقا» الإجماع بمخالفته، وخرقه حرام ولا يشترط حفظ مواقعه، بل يكفى أن يعرف أن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع ؛ إما بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام. «و» يعرف «سبب النزول» فإن الخبرة في أسبابه ترشده إلى فهم المراد «قلت أطلقا» فعل أمر أي أطلق معرفة الأسباب لتعم الكتاب والسنة فينبغى أن يضم إلى ذلك معرفة أسباب الحديث وهي نوع من أنواعه مهم يعرف به المراد كأسباب النزول «و» يعرف «ناسخ الكل ومنسوخا» كي لا يعمل أو يُفْتِي بمنسوخ. «و» يعرف «ما صحح» من الأحاديث. «و» يعرف «الآحاد مع ضدهما» وهو الضعيف والمتواتر؛ ليحتج بالصحيح ويطرح الضعيف، وليقدم المتواتر على الآحاد عند التعارض. ﴿و ﴾ يعرف «حال راوي سنة ﴾ جرحا وتعديلا ليحتج برواية المقبول منهم دون المردود، ويعرف مراتب الجرح والتعديل ليعرف من يعمل بحديثه في الحل والتحريم ومن يعمل به في الندب والكراهة. «ويكتفي» في هذا وفيما قبله «الآن» في هذا الزمان فضلا عما بعده «بالرجوع للمصنف» من الكتب في ذلك والرجوع إلى أئمة هذا الشأن لتعذر التصحيح والتضعيف في هذه الأعصار كما رواه ابن الصلاح وغيره، أو لتوقفه على معرفة الجرح والتعديل وهما متعذران الآن إلا بواسطة فالرجوع فيه إلى أئمة الشأن كالبخاري ومسلم وأحمد والدارقطني أولى، قال السيوطي : وقد تبين لك أن مرتبة الاجتهاد صعب منالها عزيز إدراكها لكثرة الأمور المشترطة فيها بحيث أن كل أمر منها يصلح لأن يصرف في تحصيله حتى يصير ملكة دهر طويل وعمر مديد إلا من مَنَحَهُ الله ويسر عليه. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعَق الصبرا

لا الفقــهُ والكــلامُ والحرِّيَّــةُ والبحثُ عن مُعَارِضٍ فليقتفِــي ودونــهُ مجتهدُ المذهبِ مَـــنْ

ولا الذكورةُ ولا العدالـــةُ واللَّفْظِ هلْ معْهُ قرينةٌ تَفِي

«لا» يعتبر في الاجتهاد «الفقه» أي معرفة تفاريعه لأنها نتيجة الاجتهاد فلو شرطت فيه لزم الدور، وقال ابن الصلاح: نعم يشترط في المجتهد الذي يتأدى به فرض الكفاية في الإفتاء ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائع على قرب من غير تعب كبير وإن لم يشترط في المجتهد المستقل وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه فهو طريق تحصيله في هذا الزمان و لم يكن الطريق في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك. «و» لا «الكلام» أي معرفة علم الكلام بالأدلة التي حررها المتكلمون لإمكان استنباط من له اعتقاد جازم بدونها «و» لا «الحرية ولا الذكورة» فقد تكون قوة الاجتهاد لعبد وامرأة «ولا العدالة» فلا تعتبر فيه على الأصح لجواز أن تكون للفاسق قوة الاجتهاد، وقيل تعتبر ليعتمد على قوله فلا خلاف في المعنى لأنها شرط لقبول قوله لا لحصول وصف الاجتهاد.

"والبحث عن معارض فليقتفي" أي فليتبعه المجتهد فهو من شرط إيقاع الاجتهاد فليبحث في العام هل له مخصص، وفي المطلق هل له مقيد، وفي النص هل له ناسخ. "و" كذا عن "اللفظ هل معه قرينة تفي" تصرفه عن ظاهره إلى أن يغلب على الظن وجود ذلك فيعمل بمقتضاه أو عدمه فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولا ينافي هذا ما تقدم من جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، لأن ذلك في جواز التمسك بالمجرد عن القرائن، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوت كونه معارضا. وقال الشيخ جلال الدين: المذكور هنا على سبيل الأولوية ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخدش إليه لو لم يبحث، لا على سبيل الوجوب لما تقدم في العام وغيره.

ثم هذه الأمور المتقدمة شرط في المجتهد المطلق وهو الناظر في الأدلة الشرعية حال نزول الواقعة به كالك والشافعي والحنفي وأحمد وقد فقد مذ دهر طويل كا في الشرح «ودونه» أي المجتهد المطلق في المرتبة «مجتهد المذهب» وهو «من يمكنه تخريج الوجوه» وهي الأحكام التي يبديها «كيف عن» أي ظهر له «على نصوص تخريج الوجوه» وهي الأحكام التي يبديها «كيف عن» أي ظهر له «على نصوص

عن إمامه، ومعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منها كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معناه فيه سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه هو من كلامه أو يستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عموم ذكره أو قاعدة قررها، وقد يستنبط صاحب الوجوه من نصوص الشارع، لكن يتقيد في استنباطه منها بالجري على طريق إمامه في الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه فيه، وبهذا يفارق المجتهد المطلق فإنه لا يتقيد بمذهب غيره ولا بمراعاة قواعده وشروطه فيه «خذا» هكذا في النسخ بالخاء المعجمة فهو أمر أي خذ حد مجتهد المذهب، ولعله بالمهملة ماض أي اتبع في أدلته أصول إمامه وقواعده فلم يتجاوزها، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسه والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط فيها بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن ثبوت تقليده له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى بالحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص، ومن هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية، واستظهر ابن الصلاح تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأد به في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى ؛ لأنه قائم مقام إمامه المستقل تفريعا على جواز تقليد الميت، وقد يستقل المقلد في مسألة أو باب خاص.

«ودونه» أي مجتهد المذهب في المرتبة «مجتهد الفتيا وذا» هو «المتبحر» في مذهب إمامه «الذي تمكنا من كونه رجح قولا وهنا» أي ضعف بإطلاق إمامه له فيرجحه على آخر أطلقه وذلك بأن لم ينص على ترجيح واحد منهما على الآخر. وفي الشرح: قال في شرح المهذب: هو من لا تبلغ مرتبته أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط ومعرفة الأصول ونحوها من أدواتها وهذه صفة كثير من المتأخرين أواخر المائة الرابعة.

قال في النشر: إذا قالوا فلان من أصحاب الوجوه فمُرَادُهمْ أنه مجتهد المذهب وهو المتبحر المتمكن من تمزيج الوجوه على نصوص إمامه. البناني: وقد ذكر في شرح المهذب مرتبة رابعة وهي أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مَسْطورَات مذهبه وما لم يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق جاز إلحاقه به والفتوى به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط مجهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى به إلا أنه يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه هه وصاحب هذه المرتبة ليس من الاجتهاد في شيء هد الشربيني: بقي الذين يفتون بما حفظوه أو وجدوه في كتب الأصحاب في شيء هد الشربيني : بقي الذين يفتون بما حفظوه أو وجدوه في كتب الأصحاب كم هو الآن. قال السعد : والظاهر أنهم بمنزلة النقلة والرواة فينبغي قبول أقوالهم على حصول شرط الراوي.

"والمرتضى تجزّي الاجتهاد» بأن تحصل في الإنسان قوة الاجتهاد في بعض الأبواب أو المسائل بأن يعلم أدلته باستقراء منه أو من مجتهد كامل، وقيل لا يجوز لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط بالكل. «و» المرتضى أنه «جائز» للهادي عليلة فيما لا نص فيه. «و» أنه «واقع للهادي» قال تعالى: ﴿ما كان لنبيء أن يكون له أسرى ﴾ الآية ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن للذين ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد، وقيل يمتنع له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره، ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته «ثالثها» جائز له ﴿في الحوب» أي إيقاعها كا في الإذن لمن ظهر نفاقهم «والآرا» كاستبقاء أسرى بدر بأخذ الفداء «فقد» دون غيرهما جمعا بين الأدلة السابقة. «والرابع الوقف» ومحل الخلاف في الفتوى دون القضاء فيجوز فيه قطعا، وقال عياض لا خلاف أن له ذلك في الأمور الدنيوية

وعصرِه ثالثُهـــا بإذْنِـــهِ مصرِّحاً قيل ولو بضِمْنِـهِ وقيل لِلْهُولاةِ قيل والبَعِيــد وفي الوقوع البعدُ والوقْفُ مَزِيدُ

#### مسألية

واحدً المصيبُ في أحكام عقليَّةٍ ومُنْكَرِرُ الإسْلامَ

كترك تلقيح النخل وأن له الرجوع في ذلك إلى قول غيره. «و» على الجواز فالمرتضى أن اجتهاده «للخطا فقد» تنزيها لمنصب النبوءة عن الخطا واستدل عليه بأنه عَلَيْكُ واجب الاتباع فلو أخطأ وجب علينا اتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطإ وهو باطل. وقيل قد يخطىء ولكن ينبه عليه سريعاً لما تقدم في الآيتين. «و» المرتضى أنه جائز وواقع في «عصره» عَيْنِ للله الشيخين أنه عَيْنِ حكم سعد ابن معاذ في بني قريظة فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال عَلَيْتُ : (لقد حكمت فيهم بحكم الله)(454) وذلك ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد، وقيل لا يجوز للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه. «ثالثها» يجوز «بإذنه» حال كونه «مصرحا» به ولا يجوز بدونه و «قيل» يجوز «ولو» بإذن غير صريح بأن كان «بض بنه» أي بما تضمن الإذن كأن سكت عمن سأل عنه أو وقع منه. «وقيل» يجوز «للولاة» كمعاذ حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بخلاف غيرهم. «قيل و، يجوز لـ المبعيد» عنه دون القريب لسهولة مراجعته. «و» على الجواز فرهفي الوقوع، أقوال ثالثها «البعد» أي أنه وقع للغائب دون الحاضر في قطره عَلِيْكُ. «و» رابعها «الوقف» عن القول بالوقوع وعدمه «مزيد» مع ما مر. «مسألة» الاجتهاد تارة يكون في العقليات وتارة في غيرها و «واحد المصيب» من المختلفين «في أحكام عقلية» أي دليلها عقلي وهو من صادف الحق فيها ؟ لتعينه في الواقع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل، وغيره مخطىء آثم إجماعا وإن بالغ في النظر، سواء كان مذركه عقليا أو شرعيا كعذاب القبر. حلولو : المخطىء في العقليات إن أخطأ فيما لا يمنع من معرفة الله ومعرفة رسوله

<sup>(454)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1255 عن أبي سعيد الخدري، مسلم ج: 5 ص: 161 عن هشام.

وقد رأى الجاحظُ ثمَّ العَنْبَرِي إِن يَكُ مسلماً وقيل مطْلَقَا وفي التِي لا قاطعٌ فيها يصيبُ والسازِ والشيخ وباقلانيي

مُخْطٍ أَثِيمٌ كَافَرٌ لَمْ يُعْلَدُو لا إِثْمَ فِي العقليِّ ثِمِ المُنتقَسى وقيلَ زادَ العنبري كلِّ مصيبْ كلِّ لـدَى صاحبَـي النعمــانِ

كا في مسائل الرؤية وخلق الأعمال فهو آثم من حيث عدل عن الحق ومخطىء من حيث أخطأ الحق ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا لمذهب السلف الصالح.

«و» أما «منكر الإسلام» كله أو بعضه كمنكر بعثة النبي على فهو «مخط» لأنه لم يصادف الحق «أثيم كافر لم يعذر» إجماعا ولا فرق في ذلك بين المجتهد وغيره. «وقد رأى الجاحظ ثم العنبري» (حكه من المعتزلة أن «لا إثم» على المجتهد «في العقلي» وإن كان مخطئا هثم المنتقى» أن محل كونه عندهما مخطئا غير آثم «إن يك مسلما» أي منتسبا إلى الإسلام ومدعيا له إذ الفرض أنه كافر لأنه أنكر الإسلام «وقيل مطلقا» ذلك عنهما فلم يقيد بشرط الإسلام والأول أليق بهما. «وقيل زاد العنبري» على نفي الإثم أنه «كل» مجتهد فيها «مصيب وفي» الأحكام «التي لا قاطع فيها» من نص أو إجماع «يصيب كل» مجتهد «لدى صاحبي النعمان» أبي يوسف فيها» من نص أو إجماع «يصيب كل» مجتهد «لدى صاحبي النعمان» أبي يوسف الحسن الأشعري «و» القاضي أبي بكر «باقلاني» لقوله عرائية : (اختلاف أمتي رحمة) ولو كان واحد مخطئا لكان عذابا، ومعنى رجمة أنه توسعة على الأمة، ولقوله : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (458) وأهل هذا المذهب يقال لهم المخطئة بتشديد الطاء. ثم اختلف لهم المصوبة ومن يقول المصيب واحد يقال لهم المخطئة بتشديد الطاء. ثم اختلف

<sup>(455)</sup> محمد بن عمر أبو بكر أديب طريف حسن الشعر من أهل بغداد، كان متصوفا فخرج على المتصوفين فهجاهم. توفي : (412 هـ = 1021 م).

<sup>(456)</sup> ابن الحسن بن فرقد مولى بني شيبان أبو عبد الله ناشر مذهب أبي حنيفة إمام في الفقه والأصول نعتهُ الذهبي بإمام أهل الرأي (131 ـــ 189 هـ = 748 ـــ 804 م).

<sup>(457)</sup> الإتحاف ج: 1 ص: 204.

<sup>(458)</sup> الإتحاف ج: 2 ص: 223.

فذانِ قالا إنَّ حكسمَ الله والأُوَّلُونَ ثَمَّ أُمرٌ لوْ حكَممُ الله أَمرٌ لوْ حكَممُ أَمرٌ لوْ حكَممُ أَمرُ لو انتهاءَ والأكثرونَ واحسدٌ وفيسهِ والأكثرونَ واحسدٌ وفيسه

تابع ظنّب بلا اشْتِبَاهِ كان به مَنْ لم يُصادفُهُ اتّسَمْ بل اجتهاداً فيه وابْتكاءً لله حكمة قبله عليه

هؤلاء المصوبة «فذان» الأخيران أي الشيخ والباقلاني «قالا إن حكم الله» تعالى في المسألة «تابع ظنه» أي المجتهد «بلا اشتباه» فما ظنه فهو حكم الله في حقه وحق مقلده. «و» قال الثلاثة «الأولون ثم» في كل حادثة «أمر لو حكم» الله فيها على التعيين لـ «كان» الحكم «به» وإلا فقد حكم لكن على الإبهام بأن جعل حكمه فيها ما يظنه المجتهد و«لو» اجتهد و «لم يصادف» أي لم يصب ذلك الحكم «اتسم» بأنه «أصاب لا حكما» لأنه لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله حكما معينا لكان به «ولا انتهاء» لأن اجتهاده لم ينته به إلى مصادفة ذلك الشيء «بل» أصاب «اجتهادا فيه» لأنه بذل وسعه، واللازم في الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع لأنه المقدور «وابتداء» لأنه بذل وسعه على الوجه المعتبر وهو إنما يبدأ ببذل وسعه ثم تارة يؤديه إلى المطلوب وتارة لا.

وقد تحصل مما مر أن الأخيرين قالا بمجرد التبعية لظن المجتهد من غير أن يكون هناك ما لو حكم الله لكان به، والثلاثة زادوا على التبعية لظن المجتهد أن هناك ما لو حكم الله لكان به كما في النشر. وفيه أيضا أن الخطأ في الحكم عند الثلاثة غير الخطإ فيه عند الجمهور؛ لأن الخطأ هنا معناه عدم مصادفة ما لو حكم الله لكان به وإن كان لم يحكم به فعد مخطئا لعدم مصادفة ما له المناسبة الخاصة وإن لم يحكم به، والخطأ عند الجمهور معناه عدم مصادفة ما حكم الله بعينه في نفس الأمر قاله في الآيات البينات. فالحاصل أن عند الجمهور حكما معينا قبل الاجتهاد، وعند الثلاثة ما لو حكم الله لكان به ولا حكم معينا قبل الاجتهاد.

والأكثرون، أن المصيب فيها «واحد» لكنه غير معلوم لنا فمن أصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطىء، وحجتهم أنه تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو لدرء المفاسد كذلك. ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم. «وفيه» أي فيما اجتهد فيه «الله حكم قبله» أي الاجتهاد قالوا: والله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين،

أمارة وقيل لا والمعتمل كُلِّف أن يصيبَه من اجْتَهَدُ وأن مَنْ أخطاه لا ياتَلُم بل أجره لقصده منْحتمه وفات من أخطاء وقيل بالنسزاع وفيل بالنسزاع ونفي إثم مُخْطِئ ذو الإنْتِقَا وإن يقصر فعليه اتَّفِقَا

### مَسْأَلَـةٌ

لا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الْإِجْتِهَاد قَطْعاً فإنْ خالفَ نصاً بَادِي

ثم اختلفوا فقيل: «عليه أمارة» أي دليل ظني «وقيل لا» دليل عليه وإنما هو كدفين يصادفه من شاء الله، والنصوص أسباب عادية للمصادفة كالمشي إلى محل الدفين. «و» على أن عليه أمارة فقال بعضهم لم يكلف المجتهد بإصابته لحفائه وغموضه، و«المعتمد» أنه «كلف أن يصيبه من اجتهد» لإمكان إصابته وعلى هذا فقال بعضهم يأثم المخطىء لعدم إصابته المكلف بها. «و» المعتمد «أن من أخطأه لا يأثم» لبذله وسعه في طلبه «بل أجره لقصده» أي على قصده للصواب فقط وقيل على قصده للصواب والاجتهاد «منحتم» لقوله على الله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجران وإن المختهاد «منحتم» لقوله على الفروع لا يأثم إذا أخطأ لأنه أضاف أخطأ فله أجران على ما يجوز أن يكون شرعه، بخلاف خطإه في العقليات فإنه يأثم لأنه أضاف إلى الله تعالى ما يجوز أن يكون شرعه، بخلاف خطإه في العقليات فإنه يأثم لأنه أضاف إلى الله تعالى ما هو مستحيل عليه. قاله القرافي.

«وفرد المصيب بالإجماع» في جزئية اختلف فيها «مع قاطع» فيها من نص أو إجماع لعدم الوقوف عليه وإن دق مسلكه فالمصيب من وافقه «وقيل بالنزاع» أي على الخلاف فيما لا قاطع فيها وهو بعيد. «ونفي إثم مخطىء» فيها من غير تقصير في الاجتهاد «ذو الانتقا» أي الأصح لما مر من بذله الوسع، والقول بالإثم هنا أقوى منه في النوع الأول «وإن يقصر» في نظره في مسألة «فها ثمه «عليه اتفقا» لتركه ما يجب عليه من بذل الوسع فيه وإن أصاب الحق.

«مسألة لا ينقض الحكم في» مسائل «الاجتهاد قطعا» في الجملة، لا من الحاكم

<sup>(459)</sup> الدار قطني ج: ص: من حديث:

أو ظاهراً ولو قياساً لا خَفِي أو حُكْمُهُ بغيرِ رأيـهِ يفِــي أو بخلافِ نصُّ مُــنْ قَلَّـــدَّهُ يُنْقَضُ وإن يَنْكُخُ وما أَشْهَـدَهُ ثم تغيّر اجتهاد منه أوْ إِمَامِهِ فِي حظْرِهَا خلفٌ حَكَـوْا وَمَـٰنْ تَغَيُّــرَ اجتهادُه وَجَبْ إعلام مُسْتَفْتٍ به كئي ينْقَـلِبْ والفِعْلُ لا يُنْقَضْ ولا يَضْمَنُ مَا يَتْلَفْ فَإِنْ لقاطع فألْزمَا

نفسه إذا تغير اجتهاده ولا من غيره؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم أبدا؛ إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهكذا، لكن يعمل بالاجتهاد الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول، نعم «فإن» تبين أنه «خالف نصا باد» من كتاب أو سنة أو إجماع «أو» خالف «ظاهرا» جليا «ولو قياسا، جليا «لا خفى» ينقض في المسألتين، واستثنى من المسائل الاجتهادية صورتين ينقض فيهما الحكم: الأولى هي قوله: «أو حكمه» أي المجتهد «بغير رأيه يفي» أي بخلاف اجتهاد نفسه بأن يقلد غيره فإنه ينقض لامتناع تقليده فيما هو مجتهد فيه، والثانية قوله: «أو» حكم المقلد «بخلاف نص من قلده» أي إمامه لأنه في حقه لالتزامه تقليده كنص الشارع في حق المجتهد فقوله «ينقض» حكمه راجع للمسائل الأربع كما قررنا. «و» من الفروع المخرجة على هذا الأصل أن المجتهد أو المقلد «إن ينكح وما أشهده» أي ما أشهد في النكاح «ثم» المجتهد «تغير اجتهاد منه أو» المقلد تغير اجتهاد من «إمامه في حظرها» أي المنكوحة عليه في المستقبل وتلزمه مفارقتها «خلف حكوا» والمختار نعم لظنه الآن البطلان، وقيل لا تحرم إذا حكم حاكم بالصحة.

«ومن» أفتى بشيء ثم «تغير اجتهاده وجب» عليه «إعلام مستفت به» أي بتغيره «كي ينقلب» أي ليكف عن العمل بما أفتاه به إن لم يكن عمل «و» إن كان عمل فـ «الفعل» المعمول «لا ينقض» لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كا مر «ولا يضمن، المجتهد «ما يتلف» بفتواه إن عمل بها في إتلاف إن تغير اجتهاده إلى عدم إتلافه لا لقاطع لأنه معذور. «فإن» تغير «لقاطع» كنص قاطع «فألزما» فيضمن لتقصيره وينقض معموله. قال في مراقي السعود:

ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يك لا لقاطع قد رجعا إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تُولُ بين وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر

# مَسْأَلَـةٌ

يجوزُ أن يُقَالَ للِنَّبِينِ أَخْكُمْ بمَا تَشَاءُ أَوْ صَفِينِ فَهُوَ صوابٌ ويكونُ مُدْرَكَا شرْعاً وتفويضا يُسَمَّى ذلِكا ثالثُهَا المنْعُ لِعَالَم ولِيمُ يقعْ على الأقوى وموسى قد جَزَمْ

«مسألة» مستند الحكم الشرعي أمور أحدها التبليغ عن الله تعالى وهذا يختص بالرسل، الثاني : المستفاد من الاجتهاد وهذا وظيفة علماء الأمة وفي جوازه له مَالِلَهُ خلاف سبق، الثالث: المستفاد من التفويض وهو قوله: «يجوز أن يقال» من قبل الله تعالى «للنبي» على لسان الملك أو بطريق الإلهام «احكم بما تشاء أو» يقال ذلك لـ«صفي» أي عالم على لسان نبي «فهو» أي ما حكمت به «صواب» موافق لحكمي بأن يلهمه إياه إذ لا مانع من جواز هذا القول «ويكون» هذا القول «مدركا شرعا» أي من جملة المدارك الشرعية أي دليلا على أن حكم الله ما يشاؤه ذلك المقول له «وتفويضا يسمى ذلكا» أي تفويض الحكم لمن ذكر، وفيه إشارة إلى أن هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض وقيل بالمنع «ثالثها» الجواز للنبي و «المنع لعالم» لأن رتبته لا تبلغ ذلك «و» على الجواز كيف كان «لم يقع على الأقوى وموسى، بن عمران من المعتزلة(460) «قد جزم» بوقوعه للنبي عليه فقط واستند إلى حديث الصحيحين (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)(461) أي لأوجبته عليهم، وإلى حديث مسلم (يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال : لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم)(<sup>462)</sup>. وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي في إيجاب السواك وعدمه وتكرر

<sup>(460)</sup> لم أقف له على ترجمة.

<sup>(461)</sup> البخاري ج ، 1 ص : 266، مسلم ج : 1 ص : 151 واللفظ له عن أبي هريرة.

<sup>(462)</sup> ج: 4 ص: 102 عن أبي هريرة.

نَظُيرُ هذَا الْخُلْفُ فِي أَصلِ شُهِرْ تعليقُ أَمْرٍ باختيارِ مَنْ أُمِـرْ مَسْأَلَــةٌ

الحدُّ للِتَّقْلِيدِ أَخْذُ القولِ مِنْ حَيْثُ دليلُهُ عليهِ مَا زُكِسَنُ ولازمٌ لغيـــرِ ذي اجتهادِ وقيل إنْ بانَ انتفَا السفَسَادِ وقيل إنْ بانَ انتفَا السفَسَادِ وقيل مَا لعالِم أَنْ قَلَّــدَا ولو يكون لم يَصِرْ مُجْتَهِـدَا

الحج وعدمه ويكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه، و«نظير هذا» المذكور بجامع التفويض في كل «الخلف في أصل شهر» عندهم وهو أنه هل يجوز «تعليق أمر باختيار من أمر» نحو افعل كذا إن شئت أي فعله قيل لا يجوز لما فيه من التضاد ؛ إذ الأمر يقتضي الجزم بالفعل، والتخيير مناف له، وقيل يجوز وهو الظاهر والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، وقد روى البخاري أنه عين قال : (صلوا قبل المغرب) قال في الثالثة : (لمن شاء)(463) أي ركعتين كما في رواية أبي داوود(464)، وهذه المسألة مذكورة هنا استطرادا ومحلها مبحث الأمر.

رمسائة الحد للتقليد أخذ القول، أي قول الغير «من حيث دليله عليه ما زكن» ما علم أي من غير معرفة دليله، والمراد بأخذ القول تلقيه بالاعتقاد عمل به أو لا، وخرج به أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد، وبما بعده أخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل. «و» التقليد «لازم» في غير العقائد «لغير ذي اجتهاد» مطلق عاميا كان أو غيره لقوله تعالى : ﴿فاسائلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴿ وقيل إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمه بشرط أن «بان» له «انتفا الفساد» بأن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطإ الجائز عليه. «وقيل ما» أي ليس «لعالم أن» بالفتح «قلدا» أي التقليد «ولو يكون لم يصر مجتهدا» أي وإن لم يبلغ رتبة أن» بالفتح «قلدا» أي التقليد «ولو يكون لم يصر مجتهدا» أي وإن لم يبلغ رتبة

<sup>(463)</sup> ج: 1 ص: 350 عن عبد الله المزني. بلفظ قبل صلاة المغرب.

<sup>(464)</sup> ج: 2 ص: 26 عن عبد الله المزني.

قيلً ولا العَامِسِيِّ والجَهَدُ إِن يَجَهَدُ وظَّنَ لا يَقلُّلُ وَضَحْ كَذَاكَ إِن لَم يَجَهَدُ عَلَى الأَصحْ ثَالتُها الجواز للقاضِي وَضَحْ وقيلَ إِن لَهِ الدِي لهُ جَرَى وقيلَ لهِ الذِي لهُ جَرَى

### مَسْأَلَـةٌ

إِنْ يَتَكَرَّرُ حَادَثٌ وقد طَرَا مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ أَو مَا ذَكَرَا دَلِيَكُ السُّهُورِ دُونَ مَنْ ذَكَرًا دَلِيَكُ اللَّهُورِ دُونَ مَنْ ذَكَرْ

الاجتهاد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي بل «قيل ولا العامي» أيضا فلا يجوز له التقليد وعليه معتزلة بغداد فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم، وقيل إنما يرجع للعالم لتنبيه على أصوله «و» أما «المجتهد إن يجتهد وظن» الحكم بالفعل فإنه «لا يقلد» فيحرم عليه التقليد بالاتفاق ويجب عليه العمل بما ظنه «كذاك» لا يقلد «إن لم يجتهد» المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد فيما يقع له «على الأصح» لقدرته على الاجتهاد الذي هو أصل التقليد، ولا يجوز العدول عن الأصل مع القدرة عليه إلى بدله كما في الوضوء والتيمم، وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن «ثالتها الجواز للقاضي وضح» لحاجته إلى فصل الخصومة فيه لعدم علمه به الآن «ثالتها الجواز للقاضي وضح» لحاجته إلى فصل الخصومة عنه كالصلاة الموقتة، بخلاف عره. «وقيل» يجوز «إلىضيق» أي عند ضيق الوقت لما يسأل عنه كالصلاة الموقتة، بخلاف ما إذا لم يضق. «وقيل» يجوز «إن يرى» من هو «أعلى» منه علما لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى. «وقيل» يجوز تقليده «في الذي له جرى» أي فيما يخصه دون ما يفتى به غيره.

«مسألة إن يتكرر حادث» للمجتهد «وقد طرا» أي تجدد له «ما يقتضي الرجوع» عما ظنه فيه أولا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول «أو» لم يطرأ له ما يقتضي الرجوع ولكن «ما ذكرا دليله الأول جدد النظر حتما» فتلزمه إعادة الاجتهاد في المسألتين «على المشهور» إذ لو أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشيء من غير دليل يدل عليه، والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه، وقيل لا يجب تجديده بناء على قوة الظن السابق فيعمل به ؛ لأن الأصل عدم رجحان غيره «دون من ذكر» الدليل الأول فلا يلزمه تجديد النظر في واحدة

وهْكَــذا إعـادة الْمُسْتَفْتِــى الْأَسُتَفْتِــى الْمُسْتَفْتِــى الْلَهُ الْمُسْتَفْتِـك الْلَهُ اللَّهُ اللْمُواللَّ الْمُعُلِمُ اللْمُولَا اللْمُواللِمُ الللْمُولُولُ اللَّالْمُولُولُولُ اللْمُولُولُو

سؤالَـهُ ولـو تَبِيعَ مَـيْتِ تقليدُه إن يَعْتَقِدْ سَاوَى وفَازْ أو يعتقدْ رُجْحَانَ فَـرْدٍ منهمُ فَوْقَ الذي فِي وَرَعٍ على الأصحْ

من الصورتين قطعا ؛ إذ لا حاجة إليه. «وهكذا» لو تكررت واقعة لعامي تلزم «إعادة المستفتي سؤاله» للعالم الذي أفتاه «ولو» كان العامي «تبيع» أي تابع أي مقلد «ميت» بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد ؛ إذ لو أخذ بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان أخذا بشيء من غير دليل وهو في حقه قول المفتي، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه ؛ لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا ونص لإمامه إن كان مقلدا، وقيل لا يجب.

ثالثها المختار في المفضول، من المجتهدين أنه «جاز تقليده إن يعتقد» مقلده أنه غير مفضول بأن اعتقده «ساوى» غيره من المجتهدين «وفاز» بالفضل وفي نسخة: ماز أي علا قال في التاج: المَيْزُ: الرفعة. يعني أو اعتقده أفضل من غيره فالواو بمعنى أو، بخلاف من يعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين الآتيين، وقيل يجوز مطلقا لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار، وقيل لا يجوز مطلقا لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال، والراجح منها قول الفاضل، وإذا جاز تقليد المفضول مطلقا أو على التفصيل المذكور «فالبحث عن أرجحهم لا يلزم» لعدم تعينه للتقليد بل المدار والمساوي ولا يكفي الاعتقاد «أو» أي وإن «يعتقد» العامي «رجحان فرد منهم» أي المجتهدين «فليتعين» و لم يجز تقليد غيره وإن كان مرجوحا في الواقع عملا أي المجتهدين «فليتعين» و لم يجز تقليد غيره وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده المبنى عليه تعين التقليد.

«و» إن تعارض مجتهدان أحدهما أرجح في العلم وآخر أرجح في الورع فـ«الذي علما رجح فوق الذي» رجح «في ورع على الأصح» لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد، بخلاف زيادة الورع، وقيل عكسه لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره، بخلاف زيادة العلم.

وقُلِّمَ اللِّتُ فِي القرقِي ثَالتُها بشرطِ فَقْدِ الْحَمِّي

# مَسْأَلَـةٌ

أهْلاً له أو ظُنَّ حيثُ لا خَفَا أو انتصابِهِ والاستفتا لَهِ فَا ذا في المعاملاتِ لا مَنْ جُهِلاً بالسَّتْرِ والواحدِ في ذَا المُقْتَفَى

وجُوِّزَ استفتاء من قد عُرِفَا بشهـرةِ بالعلـم والعدَالـة ولو يكونُ قاضياً وقيـلَ لأ وحتـمُ بحثِ علمـهِ والاكتفَا

وقلد الميت» أي يجوز تقليده «في القوي» مطلقا لبقاء قوله كا قال الشافعي : المذاهب لا تموت بموت أربابها. وقيل بالمنع مطلقا «ثالثها» يجوز «بشرط فقد الحي» للحاجة، بخلاف ما إذا لم يفقد، وفي النشر : حكى ابن عرفة أن الإجماع اليوم منعقد على جواز تقليد الميت لفقدان المجتهدين وإلا تعطلت الأحكام. قال حلولو : ولا خفاء في ثبوت الإجماع في ذلك إذ لم يرو عن أحد من أهل العلم لا من مجتهد ولا من غيره بعد استقرار المذاهب المقتدى بها باظهار الإنكار على الناس في تقليدهم مالكا أو الشافعي مع استمرار الأزمنة وانتشار ذلك في الأقطار والأمصار، ويجري عندي في هذه المسألة الكلام في بيع كتب الفقه فإن الخلاف الواقع فيها إنما هو حيث كان المجتهدون موجودين، وأما اليوم فلا يختلف في بيعها كل صرح به اللخمي.. قال في تعليل ذلك : وإلا أدى إلى تعطيل الأحكام.

ومسألة وجوز استفتاء من قد عرفا أهلا له، أي للإفتاء وأو ظن، أنه أهل له وحيث لا خفا، في أهليته وتعرف وبشهرة بالعلم والعداله أو، أي وتظن أهليته بوانتصابه، للإفتاء وه أي مع والاستفتا، من الناس اله، وتعظيمهم إياه بالعلم ولو يكون، من ذكر وقاضيا، فإنه يجوز إفتاؤه كغيره وقيل لا، يفتي وذا، أي القاضي وفي المعاملات، للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء وإنما يفتي في العبادات وولا، يجوز استفتاء ومن جهلا، أمره في العلم والعدالة لأن الأصل عدمهما وحتم ولا، يحث علمه، مبتدأ أي وجوب البحث عن علمه بأن يسأل عنه، وقيل تكفي استفاضة علمه بينهم والاكتفا بالستر، في العدالة فلا يجب البحث عنها اكتفاء بالظاهر فيها، وقيل لابد من البحث، والمستور هو الذي ظاهره العدالة و لم يختبر باطنه، وأما المجهول أصلا فلا يستفتى قطعا. وه الاكتفا بخبر والواحد، العدل

# مَسْأَلَـةٌ

يجوزُ للمسجهدِ المقيدِ بالمذهبِ الإفتاءُ في المُعتمدِ عبوزُ للمسجهدِ المقيدِ والرابِعُ جازَ لِمَنْ قلَّدَ وهُوَ الواقعُ ثالثُها الفَقْدِ وهُوَ الواقعُ

عن علمه وعدالته «في ذا» البحث عنهما حيث وجب، وقيل لابد من اثنين كا في الحلي وزكرياء، وعبارة الشرح: وحيث وجب البحث فهل يكفي خبر الواحد كعدل أو عدلين أو لابد من عدد التواتر؟ احتالان للغزالي أصحهما الأول. وخبر المبتدإ «المقتفى» يعني أن حتم البحث عن علمه... إلخ هو القول المتبع أي الأصح وقد عرفت مقابله في المسائل الثلاث، والفرق بين العلم والعدالة حيث صحح وجوب البحث في العلم دونها أن العلم ليس غالبا في الناس بل هو قليل وعلى خلاف الأصل، والغالب من حال العلماء العدالة، والفسق خلاف الأصل. وجاز» للمستفتى «عن مأخذه» أي العالم فيما أفتاه به «أن يسألا» حال كونه «مسترشدا» أي طالبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لامتعنتا. «وليبد» العالم مأخذه له تحصيلا لإرشاده ندبا «إن كان جلا» أي ظهر فإن كان خفيا عليه بحيث يقصر فهمه عنه فلا؛ صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد، ويعتذر إليه بخفاء المدرك عليه.

ومسألة يجوز للمجتهد المقيد بالمذهب، وهو نوعان أعلاهما القادر على التفريع والتخريج فلكل منهما «الإفتاء في المعتمد» بمذهب إمامه لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار، وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه المفزع من مدد طويلة، وقيل لا يجوز لانتفاء وصف الاجتهاد عنه وإنما يجوز للمجتهد المطلق «ثالثها» يجوز «لفقده» أي عند فقد المجتهد المطلق للحاجة إليه لا مع وجوده. «والرابع جاز» الإفتاء «لمن قلد» أي للمقلد الذي لم يصل إلى درجة واحد من المذكورين ؛ لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه. «وهو الواقع» في الأعصار المتأخرة وهو الصحيح إذا كان على الصفة التي تقدمت عن شرح

والمنع للعامِي مُطْلَقاً وَلَوْ دليلُها نصاً على الأقوى رأوًا جازَ خُلُوُ الْعَصْرِ عن مجتهد ومطلقاً يَمْنَعُ قدومُ أحمد وابنُ دقيقِ العيد لا إن أتَتِ أشراطُها والمرتضى لم يَشْبُتِ إذا بِقَوْلِ مُفْتٍ الْعَامِي عمِلْ ليس له الرُّجوعُ إجماعاً نُقِلْ

المهذب فراجعها. «والمنع» أي منع الإفتاء «للعامي» إذا عرف حكم حادثة مع دليلها «مطلقا ولو» كان «دليلها نصا» كتابا أو سنة «على الأقوى رأوا» وقيل يجوز له الإفتاء بها، والثالث يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة وإلا فلا.

«جاز خلو العصر»: الزمان «عن مجتهد» مطلق أو مقيد بأن لا يبقى فيه مجتهد «ومطلقا يمنع» خلوه عنه «قوم أحمد» الحنابلة «وابن دقيق العيد لا» يمنع الخلو عنه «إن أتت أشراطها» أي أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها ولا يجوز ما لم تات «والمرتضى» بعد جوازه أنه «لم يثبت» وقوعه لا في الماضي ولا في المستقبل وقيل يقع. دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى ياتي أمر الله)(٤٥٤) أي الساعة قال البخاري: هم أهل العلم، ودليل الوقوع حديث الصحيحين: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)(١٩٥٥) وحديث البخاري: أهله. قال في الشرح: قال الشيخ محيي الدين وابن دقيق العيد في كتابه تلقيح أهله. قال في الشرح: قال الشيخ محيي الدين وابن دقيق العيد في كتابه تلقيح بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك. قلت قد تيسر لنا بمحمد الله كل آلات الاجتهاد إلا معرفة الإجماع والخلاف فليس في شروط الاجتهاد أصعب منه، وبعيد أن يحصل لأحد في هذه الأزمان. انتهى منه.

«إذا بقول مفت العامي عمل» في حادثة استفتى فيها فـ الميس له الرجوع» عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الحادثة «إجماعا نقل» لأنه قد التزم ذلك القول

<sup>(465)</sup> البخاري ج: 4 ص: 83 22 عن المغيرة، مسلم ج: 6 ص: 5 عن ثوبان.

<sup>(466)</sup> البخاري ج: 1 ص: 59، مسلم ج: 8 ص: 60 عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(467)</sup> ج: 1 ص: 54 عن أنس.

وقيلَ بالشُّروعِ قيل أو حَصَلُ إِن مَالَتِ النَّفْسُ لِلإِطْمَئْنَانِ النَّفْسُ لِلإِطْمَئْنَانِ سُواهُ والتخييرَ جَوِّزْ إِنْ وُجِدْ والإِلْتَـــزامُ لمعيَّنِ رَآهُ خروجَهُ عنهُ ولو في مُسْأَلَهُ خروجَهُ عنهُ ولو في مُسْأَلَهُ

وقيلً بالإفتاء يلزمُ العملُ منه الترام ورأى السَّمْعَانِسي وابنُ الصَّلاحِ والنَّواوي إن فُقِدْ وصُحَّحَ الجوازُ في حكم سواه أرجحَ أو مساوياً وأنَّ له

بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به. «وقيل بالإفتاء» أي بمجرده «يلزم العمل» أي يلزمه العمل بقوله فليس له الرجوع إلى غيره لأنه في حقه كالدليل في حق المجتهد «وقيل» يلزمه العمل «بالشروع» في العمل بخلاف ما إذا لم يشرع، وأما الفراغ من العمل فالتزام بلا شبهة. و «قيل أو» أي ويلزمه إن «حصل منه التزام» للعمل بأن صمم على التمسك به، بخلاف ما إذا لم يلتزمه «ورأى السمعاني» أنه يلزمه العمل به ١٥ مالت النفس للاطمئنان» إليه بأن وقع في نفسه صحة ذلك وإلا فلا. ﴿وَ قَالَ ﴿ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَاوِي ۗ يَتَّعَينَ عَلَيْهُ الْأَخَذُ بَفْتُواهُ وَإِن لَم يُلتزمه ولا سكنت نفسه إلى حقيقته «إن فقد سواه» أي مفت آخر «والتخيير جوز» له «إن وجله» سواه يعني أنه إن وجد مفت آخر تخير بينهما. «وصحح الجواز» أي جواز رجوعه إلى غيره «في حكم سواه» أي حكم آخر غير تلكُ الحادثة، وقيل لا ويتعين عليه استفتاء الذي استفتاه في تلك الحادثة ؛ لأنه بسؤاله إياه والعمل بقوله التزم مذهبه. «و» صحح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد والالتزام لـ مذهب «معين» من مذاهب المجتهدين ولا يفعله رميا في عماية أو بمجرد التشهى بل يختار مذهبا «رآه» أي اعتقده «أرجع» من غيره «أو مساويا» له وإن كان في الواقع مرجوحا، وقيل لا يلزمه التزامه فله أن ياخذ. فيما يقع له بما شاء من المذاهب واختاره النووي فقال : الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتى من شاء من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. ﴿وِ ﴾ الأصح بعد لزوم التزام مذهب معين ﴿أَنْ لُهُ ﴾ أي من التزم مذهبا معينا «خروجه عنه» في جميع المسائل بل «ولو في مسأله»

# ثَالثُهَا لا البعضِ والتَّتَبُّعُ لرُخُصِ على الصَّحيع يُمْنَعُ مَالتُهُا لا البعضِ والتَّتَبُّعُ مَاللَهُ

يَمْتَنِـعُ التَّقْلِيـدُ في العقائــدِ للفخْرِ والأستاذِ ثُمَّ الآمــدِي والعنبرِي جَوَّزَهُ وقــد حظَــرْ أَسْلاَفُنَـا كالشَّافعِـي فيها النَّظَــرْ

واحدة، وقيل يمنع مطلقا لأنه التزمه و «ثالثها» يجوز في جميع المسائل و «لا» يجوز في «البعض» دون بعض. «و» حيث جوزنا له الخروج فـ «التتبع لرخص» في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل فالرخصة هنا بمعناها اللغوي وهي السهولة، سواء انطبق عليها حد الرخصة اصطلاحا أم لا. «على الصحيح يمنع» فيفسق بذلك، وإنما امتنع ذلك لأن التتبع المذكور يحل رباط التكليف لأنه إنما تبع حينئذ ما تشتهيه نفسه، وقيل يجوز فلا يفسق، وقد قلت :

تتبعُ السُّخص مما يُمنَعُ وقيل لا يَمتَنِعُ التبُّعُ التبُّعُ التبُّعُ التبُّعُ التبُّعُ التبُّعُ أو للموسوس فقط يُستَحسَنُ دون سواهُ وَهُو قولٌ حسنُ وذا بدا سناهُ للمطَالِعِ نشرِ البُنُودِ والضياء اللاَّمع.

«مسألة» لما فرغ من مباحث أصول الفقه عقب بمسائل العقائد وهي أصول الدين وهو علم يبحث فيه عما يجب اعتقاده من ذات الله تعالى وما يجب له ويمتنع عليه من الصفات... وبعثة الرسل وأحوال المعاد على قانون الإسلام، ومنهم من يسميه علم الكلام فقال: «يمتنع التقليد في العقائد» كحدوث العالم ووجود الباري وما يجب له ويمتنع عليه من الصفات وغير ذلك مما سياتي كا «للفخر والأستاذ ثم الآمدي» فيجب النظر فيه لأن المطلوب في أصول الدين اليقين قال تعالى لنبيه: ﴿فَاعَلُمُ أَنُهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهِ ﴾ وقد علم ذلك وقد قال تعالى للناس: ﴿واتبعوه لعلكم تهدون ﴿ ويقاس غير الوحدانية عليها. «والعنبري» وغيره «جوزه أي التقليد فلا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه عَيْنَا كان يكتفي في الإيمان من الأعراب بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبيء عن العقد الجازم، ويقاس غير الإيمان من بقية العقائد عليه. «وقد حظر أسلافنا كالشافعي فيها» أي العقائد «النظر»

فَمِومِنْ عاصِ على المُعْتَمَدِ إيمانَهُ وقد عُزِي للأشْعَدِي والحُقُ إن يأخذُ بقولِ مَنْ عَرَا ئے على الأوَّلِ إِنْ يَقلَّسِدِ لكن أبو هاشمَ لم يَعْتَبِسرِ قالَ القشيريُّ عليْهِ مُفْتسرَى

على طريقة أهل علم الكلام والبحث فيها لأنه مظنة الشبهة والوقوع في الضلال لاختلاف الأذهان والأنظار، بخلاف التقليد فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما ياتي به الشرع من العقائد، قال زكرياء : ودليلاً الثاني والثالث مدفوعان بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر ولا أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال؛ إذ المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي(468) عن سؤاله بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير ؟!! ولا يذعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظر فيهتدي له، أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به، وأما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه، وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدِلَّةِ اليقينية. «ثم على الأول» وهو المنع من التقليد «إن يقلد فمومن عاص على المعتمد لكن أبو هاشم، قال إنه «لم يعتبر إيمانه» فلابد لصحته من النظر «وقد عزي» هذا القول «للأشعري» وقد شنع عليه أقوام بسبب ذلك لأنه يلزم منه تكفير العوام وهم غالب المومنين، وأجيب عنه بأوجه أحدها كما «قال القشيري»(469) إن هذا القول «عليه» أي الأشعري «مفترى» أي مكذوب عليه، والثاني أنه لم يرد النظر على طريق المتكلمين بل على طريق العامة، والثالث أن مراد الأشعري أن من اختلج في قلبه شبهة في حدوث العالم أو النبوءة أو الحشر أو نحو ذلك وجب أن يجتهد في إزالته بالدليل العقلي، فإن استمر على ذلك لا يصح إيمانه «والحق» أي التحقيق في المسألة الدافع للتشنيع هو أنه «إن ياخذ بقول» أي بقول الغير «من عرى»

<sup>(468)</sup> عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد راوية العرب من أثمة اللغة والشعر والبلدان كان يحفظ 10.000 أرجوزة (122 ـــ 216 هــ = 740 ــــ 831 م).

<sup>(469)</sup> عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري أبو القاسم زين الإسلام شيخ خراسان في عصره. (376 ــ 456 هـ = 986 ـــ 1072 م).

لم يَكْفِ ويكْتَفِي بِالْجَرْمِ بِأَنَمَا الْعَالَمُ حَقَّا حَادَثُ قديمٌ اي مَا لوجودِهِ ابْسَدَا ولا يُشَبَّهُ بوجهٍ قد رُسِمْ

بِغَيْرِ حُجَّةٍ بأَدْنَى وهُمَمِ فليجسزِمِ العَقْدَ ولا يناكثُ صانعُهُ الله اللهِ اللهِ تَوَحَدا والواحدُ الشَّيْءُ الذي لا يَنْقَسِمْ

على لغة طيء فاعل ياخذ أي من خلا عن دليل يعني المقلد «بغير حجة بأدنى» أي مع احتمال وجود أدنى تردد من «وهم» أو شك كما في تقليد إمام في الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه فهذا «لم يكفه» إيمانه قطعا لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه. وه إن ياخذ المقلد بقول الغير بغير حجة مع الجزم فإنه ويكتفي، في إيمانه «بالجزم» عند الأشعري وغيره، وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره «فليجزم» المكلف «العقد» أي الاعتقاد «ولا يناكث» أي يناقض «بأنما العالم، وهو ما سوى الله تعالى واشتقاقه من العلامة لأنه علامة على وجود صانعه «حقا حادث» لأنه متغير أي يعرض له التغير كما يشاهد، وكل متغير حادث، وإذا تقرر حدوث العالم فلابد له من صانع ؛ ضرورة أن المحدث لابد له من محدث و «صانعه» هو «الله الذي توحدا» كما جاء به السمع ودل عليه العقل؛ إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الله دون الآخر لعجزه فلا يكون الإله إلا واحدا. «قديم اي ما لوجوده ابتدا» إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث واحتاج محدثه إلى محدث وتسلسل، والتسلسل محال فالحدوث المستازم له محال. «والواحد» هو «الشيء الذي لا ينقسم» بوجه لا بفرض ولا بوهم ولا بعقل، لأن ما قبل الانقسام قبل الزيادة والنقصان. حلولو: قال الشيخ ابن عرفة : قول الإمام في تعريف الواحد أنه الشيء الذي لا ينقسم يقتضي أن الوحدة عدم الانقسام والحق أنها انفراد الشيء بمعنى عن غيره.. قال: ومقابلها الشركة وهو اجتماع الشيء في معنى مع غيره وبهذا تتضح مقابلة التوحيد الشرك. «و» صوابه : أو، كما عبر زكريا ؛ لأن هذا تفسير آخرُ، والواو يوهم أنهما تفسير واحد، أي وقيل معناه الذي «لا يشبه بوجه قد رسم» أي عرف من وجوه التشبيه فلا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء حتى في الوجود ؛ لأن ما بالذات غير ما بالعَرَض.

وعِلْمُهَا للخلق غيرُ شابتِ
يُمْكِنُنَا قدولانِ للأشاعِدرَهُ
أو عرض كاللَّوْنِ أو كالطَّعْمِ
عن الحَلُولِ وعن اتَّحَادِ

وذاتُهُ كُلَّ النَّوَاتِ نَافَتِ واختلفُوا هل عِلْمُهَا في الآخرَهُ لَـــيْسَ بجُوْهَـــرٍ ولا بجسم وواجبٌ تنزيـــهُ الاعتقـــادِ

والأولى لو قال بدل البيت:

والواحدُ الشيءُ بمعنىً يَنفَ رِدْ أَوْلاً يشبُّهُ بوَجهٍ قد عُهِد.

والوحدة تطلق عليه تعالى من ثلاثة أوجه: بمعنى نفي الكثرة، وبمعنى نفي النظير عنه في ذاته وصفاته، وبمعنى التفرد بالخلق والإيجاد والتدبير، «وفراته كل المدوات نافت» أي خالفت سائر الذوات مخالفة مطلقة لا يشاركه شيء في حقيقتها ولا في صفاتها ولا في أفعالها. «وعلمها» أي العلم بها «للخلق» في الدنيا «غير ثابت» كا عليه جمهور المحققين، وعلى هذا الصوفية حيث قال الجنيد: والله ما عرف الله إلا الله! وقال الحارث المحاسبي: لا يمكن أن يكون معلوما للخلق. وقال الشافعي: من انتهض لطلب مدبره فانتهى إلى موجود ينتهى إليه فكره فهو بالعجز عن إدراكه فهو موحد. وهو معنى قول الصديق: العجز عن إدراكه بالعجز عن إدراكه فهو موحد. وهو معنى قول الصديق: العجز عن إدراكه متوفف على العلم بوحدانيته وهو بالعلم بوحدانيته وهو به بوجه ما، وهو تعالى يعلم بصفاته كا أجاب به موسى فرعون السائل عنه تعالى حيث قال: ﴿وَمَا رَبِ العَلْمِ اللهُ الْخُرِهِ مِكْنَا» في ذلك «قولان للأشاعره» على الأول «اختلفوا هل علمها في الآخره يمكننا» في ذلك «قولان للأشاعره» على المعلول الرؤية فيها وقيل لا؛ لأن الرؤية لا تفيد الحقيقة وهو المختار.

«ليس بجوهر» فرد «ولا بجسم» وهو المركب من جوهرين فأكثر «أو» أي وليس بهوهر» كاللون أو كالطعم» لأنه تعالى منزه عن الحدوث وهذه الثلاثة حادثة لأنها أقسام العالم؛ لأنه إما قائم بنفسه أو بغيره والثاني العرض، والأول ويسمى بالعين وهو محل الثاني المقوم له إما مركب وهو الجسم أولا وهو الجوهر. «وواجب» على المومن «تنزيه الاعتقاد عن الحلول وعن اتحاد ونص في إحيائه»

ونص في إحيائه الغسزالي ولم يزل سبحانه ولا مَكَانُ وأَحْدَثَ العالَمَ لا لِمَنْفَعَهُ فهو لِمَا يُريدُ فعَالً ولاً وليسَ شيءٌ مثله ثمَّ القدَرْ

مَنْ قال هذا فاسدُ الخيَالِ منفرِداً في ذاتبه ولا زَمَانْ يرومُها ولو يشا ما اخترَعَه يلزمُهُ شيءٌ تَعْلَىي وعَالاً منه الذي يَحْدُثُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرْ

وفي غيره من كتبه «الغزالي» على أن «من قال هذا» المذكور من حلول واتحاد أي أنَّ من ذهب إليهما من غلاة المتصوفة «فاسد الخيال»: العقل فقد نص على تضليله وأنها نزغة مما ذهب إليه النصارى في عيسى. وما وقع في كلام من يوثق به من الصوفية مما يوهم ذلك فهو مأول ولم يقصد به ظاهره. «ولم يزل سبحانه ولا مكان منفرداً» متوحدا «في ذاته» فلا شريك معه «ولا زمان» بل كان موجودا قبلهما فهو منزه عنهما. «وأحدث» هذا «العالم» المشاهد من السماوات والأرض بما فيهما باختيار منه «لا لمنفعه يرومها» منه تعالى عن ذلك «ولو يشا ما اخترعه» فهو فاعل بالاختيار لا بالذات أي بطريق الإيجاب كما قال الفلاسفة افهو لما يريد فعال، قال تعالى : ﴿إِن رَبْكُ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ ﴾ وقال : ﴿ورَبُّكَ يُخْلَقُ مَا يَشَاءُ ويختار ﴾ «و» يجب اعتقاد أنه تعالى «لا يلزمه شيء» أي لا يجب عليه لأنه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء ؟ «تعالى وعلا» عن أن يلزمه شيء، هذا مذهب أهل الحق، وخالفهم المعتزلة فأوجبوا مراعاة الأصلح للعباد. «وليس شيء مثله» قال تعالى : ﴿ لِيس كَمثله شيء ﴾ وهو دليل على أن لا مماثلة بينه وبين غيره البتة ؛ لأنه لو ماثل شيئا من الحوادث لكان حادثا وذلك يستلزم نفي قدمه وهو محال. «ثم القدر» كائن «منه» تعالى بخلقه وإرادته، والقدر هنا بمعنى المقدور فهو «الذي يحدث، أي يقع من العبد مما قدره الله عليه في الأزل «من خير وشر» والكتاب والسنة طافحان بذلك قال تعالى: ﴿ وَالله خلقكم وما تعملون ﴾ أي وعملكم، وروي بسند صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿إِنَا كُلُّ شَيء خَلَقْنَاهُ بَقْدُرُ ﴾ يقول الله خلق الخلق كلهم بقدر وخلق الخير والشر فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. انظر الشرح فقد أطال في ذلك، والقدر بالمعنى المصدري قرين القضاء في عبارة المتكلمين قال على الأجهوري:

إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقسق

قدرتُهُ لكلٌ ما لم يستَجِلُ لكلً كلُّي وجُزْئِي وسُكُون لكلً كلُّي وجُزْئِي وسُكُون أو لاَ فسلاَ يُرِيلُ والبقساءُ للعلم يزل البارِي بأسمَاهُ الْعُلَى دلُّ عليْهَا الفعلُ مِنْ إِرَادَهْ أَوْ كُونُه منزَّها عن الغِيلْ

وعِلْمُهُ لكلِّ معلوم شَمِلْ يُريدُ ما يَعْلَمُ أنَّهُ يَكُونُ لَيْسَ لهُ بَدْةٌ ولاَ الْتِهَاءُ وبصفاتِ ذاتِه وهْبَي الألَبي علم حياةٍ قدرةٍ شَهَادَهُ سمعٌ كلامٌ والبقاءُ والسبَصَرُ

> وجه معين أراده علا العلم مع تعلق في الأزل على وفاق علمه المذكور.

والقدر الإيجاد للأشيا على وبعضهم قد قال معنى الأول والقــدر الإيجاد للأمـــور

«قدرته» تعالى شاملة «لكل ما لم يستحل» و لم يجب فتتعلق بكل جائز، وأما المستحيل فلا تتعلق به لا لنقص فيها معاذ الله، بل لعدم قابليته للوجود فلا يصلح لأن تتعلق به، وكذا الواجب لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل «وعلمه لكل معلوم» أي ما من شأنه أن يعلم ممكنا كان أو ممتنعا «شمل» أي عم. وكأنه أبدل من قوله لكل معلوم : «لكل كلي وجزئي وسكون» وحَرَكَة قال تعالى : ﴿أَحَاطُ بَكُلُّ شيء علما ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ الآية ﴿ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة ﴾ الآية ﴿ ألا يعلم من خلق ﴾ قال في شرح المهذب: من أنكر علمه بالجزئيات فهو كافر. «يريد ما يعلم أنه يكون» أي يوجد «أو» أي وما علم أنه «لا» يكون «فلا يريد» وجوده فالإرادة تابعة للعلم عند أهل الحق، وعند المعتزلة تابعة للأمر. «والبقاء» أي بقاؤه تعالى «ليس له بدء» أي أولية «ولا انتهاء» أي آخرية «لم يزل الباري» تعالى موجودا «بأسماه» أي بمعانيها وهي هنا ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق «العُلَى» \_ جمع عُليا \_ أي المرتفعة عن كل نقص «و» لم يزل متصفا «بصفات ذاته» فهي أزلية أي قديمة «وهي» قسمان الأول «الألى» أي الصفات اللائي «دل عليها الفعل» أي فعله لتوقفه عليها «من إراده علم حياة قدرة» ولعل قوله «شهاده» يعني به دلالة أي دل عليها الفعل دلالة فهو مفعول مطلق «أو» أي والفسم الثاني ما دل عليها «كونه منزها عن الغِيرُ ، كعنب يعني النقص وهي «سمع كلام والبقاء والبصر أسماؤه سبحنه موقفه»

أسماؤه سبحانه موقفه ويكثنفه ويكثنفه والمصدر ويكثنفه والمصدر وما أتى به الهدى والسنن الهنا كما جاءَتْ منزهينا

ثالثُها الإسم فقط دونَ الصَّفَهُ والفَّهِ المعتبَرِ والفعْل والمظنونِ في المعتبَرِ من الصَّفاتِ المشكلاتِ نومن مفوِّضيكِ أو مُأوَّلينَكِ الم

أي توقيفية على الصحيح فلا يجوز أن يطلق عليه شيء من الأسماء والصفات إلا إن ورد به نص من كتاب أو سنة فلابد فيها من توقيف أي إعلام من الشرع، وذهب القاضي أبو بكر إلى جواز تسميته بكل ما لاق بجلاله وإن لم يرد به الشرع. «ثالثها الاسم فقط» يشترط فيه التوقيف «دون الصفه» واختاره الغزالي. «و» على أنها توقيفية «يكتفي بجرة» أي بالإطلاق مرة، وقيل لابد من التكرار والكثرة فيه. «و» يكتفى فيها أيضا بورود «المصدر والفعل» عن الورود بلفظ الوصف وقيل لا. «و» يكتفى فيها أيضا بورود «المصدر والفعل» عن الورود بلفظ وقيل لا. «و» يكتفى فيها برالمظنون» أي بخبر الواحد كسائر الأحكام، وقيل يشترط فيها القطع «في المعتبر» أي الأصح راجع للكل كا رأيت.

«وما أتى به الهدى» أي القرآن «والسنن» الصحيحة «من الصفات المشكلات» أي المشكل ظاهرها لإيهامه تشبيها ونحوه كقوله تعالى : ﴿على العرش استوى﴾ ﴿ويبقى وجه ربك﴾ ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ وحديث مسلم : (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء)(470) ونحو ذلك «نومن بها كما جاءت» حال كوننا «منزهينا» له تعالى عن ظاهرها المشكل اتفاقا، ثم بعد ذلك إما أن نكون «مفوضين» المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها، وهذا مذهب السلف وأهل السنة وهو أسلم كما أشار له بقوله الآتي : والسكوت أصلح. «أو» أي وإما أن نكون «مأولينا» لها على ما يليق بجلاله تعالى والند بأن نأول الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات واليد بالقدرة ونحوها، وهذا مذهب الخلف، وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه... قال في الرسالة النظامية : الذي نرتضيه دينا ودنيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على

<sup>(470)</sup> ج: 8 ص: 51 عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

والجهْلُ بالتَّفصيلِ لَيْسَ يَقْدَحُ كلامُهُ القرْآنُ ليْسَ يُخْلَسَقُ أَلْسُنَنَا بِهِ وفي المصاحسفِ

ترك التعرض لمعانيها. «والجهل بالتفصيل» أي جهلنا بالتفصيل في مثل ذلك أي تعيين المراد منه «ليس يقدح» في اعتقادنا المراد منه مجملا «بالاتفاق» من الجميع فيكفي في ذلك الإيمان الإجمالي كالإيمان بما أنزل الله من الشرائع وأرسل من الرسل. «والسكوت أصلح» يعني أسلم، وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه.

«كلامه» النفسى أي القائم بالنفس «القرآن ليس يخلق» أي غير مخلوق خبر قوله كلامه. فكلامه تعالى صفته ويستحيل اتصاف القديم بالمحدث، وأما العبارات الدالة عليه فهي مخلوقة حادثة لكن امتنع العلماء من إطلاق الخلق والحدوث عليها إذا سميت قرآنا ؛ لما فيه من الإيهام، وبدعوا القائل لفظ القرآن مخلوق سدا للباب. «وهو» مع ذلك أيضا «بلا تجوز» أي بلا مجاز بل على الحقيقة الشرعية يطلق على «ما تنطق ألسنننا به» أي بحروفه الملفوظة المسموعة لقوله تعالى : ﴿فأجره حتى يسمع كلام الله الله وه على ما «في المصاحف خط» بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه ومنه حديث: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) «و» على ما هو «محفوظ بصدر العارف» به بألفاظه الخيلة لقوله تعالى : ﴿ بِل هُ وَ آينت بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فقولنا على الحقيقة راجع إلى كل مما تنطق به الألسن وما خط في المصاحف وما حفظ في الصدور، وليس المراد بالحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين، فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في الألسنة ولا في المصاحف ولا في الصدور ؛ لأنه معنى قائم بالذات العلية، وإنما المراد بها مقابل المجاز، أي يصح أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مقروء مكتوب محفوظ، واتصافه بهذه الثلاثة وبأنه غير مخلوق أي موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة : فإن لكل موجود وجودا في الخارج ووجودا في الذهن ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة فهي تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج، والقرآن باعتبار الوجود في العيان قِديم قائم بذاته تعالى وهو

يُشيبُ بالطَّوْعِ وبالعِصْيَانِ لمَا عَدَا الشَّرْكَ وللبارِي البديعُ وَضَرُّ أطفالِ الورَى والعُجْمِ

عَاقَبَ أَوْ يُنعِمُ بِالغُفْسِرَانِ إِثَابِةُ العاصِي وتعذيبُ الْمُطِيعُ ويستحيلُ وصفُهُ بِالظَّلْسِمِ

الوجود الحقيقي، وباعتبار الوجود في الذهن محفوظ في الصدور، وباعتبار اللساني مقروء بالألسنة، وباعتبار الوجود البناني مكتوب في المصاحف.

«يثيب» الله تعالى عباده المكلفين «بالطوع» أي على الطاعة، والإثابة عليها مجمع عليها لكن عند أهل السنة فضلا لا وجوبا، والمراد بالثواب إيصال النفع إلى المكلف على طريق الجزاء ومنه ﴿ فَأَثَابِهِمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جُنْتُ ﴾ كَمَّا فِي المعراج. ﴿ وَبِالْعَصِياتُ ﴾ أي بسببه «عاقب» من عصاه عدلا منه إن شاء «أو ينعم بالغفران لماعدا الشرك» لإخباره بذلك قال تعالى : ﴿ فَأَمَا مِن طَعْيَ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَإِن الجِنة هي المأوى ﴾ ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به...﴾ الآية، وهذا الأخير مخصص لعمومات العقاب. وفي الصحيحين : (أتاني جبريل فقال : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: وإن زنى وإن سرق)(471). «وللباري البديع إثابة العاصي وتعذيب المطيع» أي يجوز له ذلك ولا يمتنع عقلا وإن كان لا يقع منه لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصى كما مر. «و» له تعالى «ضر» أي إيلام «أطفال الورى والعجم» أي الدواب وإن لم يكن لهم ذنب، وذلك مشاهد في الدنيا ولم يرد في الآخرة في غير قود والأصل عدمه، أما في القود فقد قال عَلِيْكِ : (لتوَّدُّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجَلْجَاء من الشاة القرناء) رواه مسلم(472) وقال: (يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة) رواه الإمام أحمد بسند صحيح(473). وقضية الخبرين أن لا يتوقف القود يوم القيامة على التكليف فيقع الإيلام بالقود.

«ويستحيل وصفه» تعالى «بالظلم» عقلا وسمعا ؛ لأن الظالم من يتصرف في ملك غيره بما لم يوذن له فيه، والله تعالى هو المالك المطلق يتصرف في ملكه

<sup>(471)</sup> البخاري ج: 2 ص: 712، مسلم وواللفظ له؛ تقريباً ج: 3 ص: 76 عن أبي ذر.

<sup>(472)</sup> ج: 7 ص: 19، الترمذي ج: 4 ص: 37 عن أبي هريرة.

<sup>(473)</sup> ج: 2 ص: 482 عن أبي هريرة.

والْخُلْفُ فِي ذُرِّيَّةِ الكُفَّارِ والْمُصِيَّةِ والْمُصِيَّةِ والْمُصِيَّةِ وَقَالَمُ وَالْمُصِيَّةِ وَقَالُمُ المسلمِ وقيلَ المسلمِ يسراهُ فِي الموقِّفِ ذو الإيمانِ يسراهُ فِي الموقِّفِ ذو الإيمانِ

قيل بجنّه وقيل النّسارِ تُرْباً والإمتحانِ عن كَثِيرِ في عن كَثِيرِ في جنةِ الخلدِ بإجماع نُمِي وحَسَبَ المَقَامِ في الجِنانِ

كيف يشاء قال تعالى : ﴿ولا يظلم ربك أحدا﴾ ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾ ﴿إن الله لا يظلم الناس شيئا﴾ ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾ فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما.

«والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة» قال النووي وهو المذهب الصحيح الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى : هوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب أولى، وللحديث الصحيح : (كل مولود يولد على الفطرة)(474) «وقيل» إنهم في «النار وقيل» إنهم يكونون «بالبرزخ» أي برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. «و» قيل بـ«المصير تربا» أي أنهم يصيرون تُراباً «والامتحان عن كثير» من العلماء أي أنهم بمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى أن يدخلها عذب كا هو الصحيح في المجنون ومن مات من أهل الفترة، «وقيل بالوقف» أي تفويض أمرهم إلى الله وعدم الحكم عليهم بشيء لعدم العلم بحقيقة الحال في ذلك «وولله المسلم في جنة الخلد بإجماع نمي» إلى العلماء قال تعالى : هوالذين آمنوا واتبعتهم... الآية، وتوقف فيه بعضهم، وعلى التوقف في غير أولاد الأنبياء. وقد انشدنا شيخنا محمد سالم ابن المًا عند قراءة هذا المحل لنفسه :

دخول ولْدَ المسلم الخلدَ روي فيهِ تواترٌ في الأبيّ مَعنوي. «يراه» أي الباري تعالى «في الموقف ذو الإيمان و» يراه «حسب المقام في الجنان» فأعلاهم من ينظر إليه كل يوم مرتين بكرة وعشيا، وغيره يراه كل جمعة. ويجب الإيمان برؤية المومنين له تعالى يوم القيامة كما هو مذهب أهل السنة، وتحصل بأن ينكشف انكشافا تاما منزها عن المقابلة والجهة والمكان. وأما الكفار فلا يرونه

<sup>(474)</sup> البخاري ج: 1 ص: 410 دواللفظ له، مسلم ج: 8 ص: 52 عن أبي هريرة.

قال تعالى : ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ قال ابن عبد السلام : ولا الملائكة. قال صاحب أحكام الجان : والجن أولى بالمنع منهم.

والحلف في الجواز» أي جواز رؤيته تعالى «في الدنيا» في اليقظة بالعين على قولين أحدهما الإمكان وصححه القاضي عياض، الثاني المنع. والجمهور على عدم وقوعها في اليقظة لقوله تعالى : ﴿لا تدركه الأبصار﴾ وقوله لموسى : ﴿لن تراني﴾ أي في الدنيا بقرينة السياق، وقوله عيلية : (لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت) رواه مسلم (475). نعم : الصحيح وقوعها للنبي عيلية ليلة المعراج، وإليه استند القائل بوقوعها لغيره قاله زكرياء وغيره. «وفي نوم» بالقلب على قولين أحدهما الجواز وعليه الجمهور وحكى القاضي عياض الاتفاق عليه، والثاني المنع وعليه القاضي أبو بكر؛ لأن المرئي في النوم خيال ومثال، وذلك على القديم محال، وأجيب بأن ذلك لا يستحيل في النوم. «و» الخلف «في الوقوع» أي وقوع رؤيته تعالى ليلة المعراج «للهادي» عليلية «اقتفي» والصحيح وقوعها له كا مر.

«من كتب الله سعيدا في الأزل فهو السعيد ثم بعد لا بدل» أي لا يتبدل ذلك المكتوب في الأزل ولا يتغير. «وهكذا الشقي» فهو من كتبه الله شقيا في الأزل ثم لا يتبدل أيضا، بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ قال تعالى: هويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب في أي أصله الذي لا يغير منه شيء كا قال ابن عباس وغيره، وإطلاق بعضهم أنهما يتبدلان محمول على هذا التفصيل.

تنبيه: قال حلولو: إن تعبير المصنف \_ يعني ابن السبكي \_ بالكتابة في الأزل فيه تجوز وهو إما في لفظ الكتابة ويكون المعني بها تعلق علم الله أزلا بما ذكر وهذا كما قال لا تبديل فيه قطعا، أو في لفظ الأزل ويكون المعنى أن من كتب في اللوح المحفوظ سعيدا أو شقيا فلا تبديل فيه والمحو والإثبات في غيره من الصحف، ويكون المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ والله أعلم.

<sup>(475)</sup> في باب ذكر ابن صياد ج: 8 ص: 193 عن عمر بن الخطاب.

بأنْ يموتَ مومناً منها سَلِمُ شيخُ التُّقَى الصِّدِّيقُ زادَهُ عُلا غيرُ الْمَشِيئَةِ مسعَ الإرادةِ وهَكذا الشَّقتُّى والنِّذِي عُلِمهُ و لم يزلُ عينَ الرِّضَى منه علاَّ ثم السرِّضَى منه مع المحبِّةِ

«والذي علم» الله. صوابه: فالذي علم؛ إذ المناسب التفريع بالفاء «بأن يموت مومنا منها» أي الشقاوة «سلم» بل هو سعيد وإن تقدم منه كفر؛ لأنه غفر، فالسعادة الأزلية هي الموت على الإيمان، ومن علم الله موته كافرا فشقي وإن تقدم منه إيمان، لأنه حبط، فالشقاوة الموت على الكفر عياذا بالله تعالى. قال في محصل المقاصد:

شقي من قد قبحت عاقبته سعد من قد حسنت خاتمته ولا شقاوة الشقى في السديد. ولا تبدل سعادة السعيسد

«ولم يزل عين الرضي» أي قرير العين بالرضي أي مسرورا به «منه» جل و «علا شيخ التقى، عبد الله أبو بكر «الصديق» رضى الله عنه و «زاده» تعالى «علا» يعنى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه مازال بعين الرضى منه تعالى كما قال الأشعري وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي عَلِيْتُ إذ لم يثبت عنه حالة كفر كسجود لصنم ونحوه كا ثبت عن غيره ممن آمن وبذلك خصه بالذكر. «ثم الرضى منه» تعالى «مع المحبة» مترادفان وهما «غير المشيئة مع الإرادة» منه المترادفين أيضا فإن معنى الأولين أخص من معنى الثانيين؛ إذ الرضى الإرادة من غير اعتراض، والأخص غير الأعم. وذهب بعضهم إلى أن الرضى والمحبة من صفات الأفعال وأن معناهما راجع لفعل الإنعام وعكسهما فعل الانتقام. وقد قلت :

قال الكثير من ذوي النجابه إرادة الإكرام والإثابي لعبده أو بهما يسرام إثابة للعبد والإكسرام

وفي محبة الإله العبدا وفي رضاه عنه خلف يبدى فمن صفات الذات أو صفات الافعال بالترتيب نشرا فات.

قال حلولو: وأما معنى محبة العبد لمولاه ففي الإرشاد: هو إذعان العبد وانقياده لطاعة مولاه، وليست هي الميل إليه لأن الله تعالى مقدس عن أن يميل فليْسَ يَسرُّضَى الكفسرَ للعبادِ هُوَ الذِي يَرزُق ثمَّ الرزقُ مَا يسلِدِهِ الهدّى مسعَ الإضلالِ يسلِدِهِ الهدّى مسعَ الإضلالِ والاهتاد الإيمانُ والتَّوفياتُ الخَلْقُ للقادِةِ والداعية

وفعلُ على المرادِ يَحْصُلُ منه النَفْعُ لَوْ مُحَرَّمَا أي خلقُ الإهتداءِ والضَّلال فيما هُوَ الأشهرُ والتَّحْقِيتُ لطاعةٍ وقيل خلقُ الطَّاعَةِ

أو يمال إليه، واختار المقترح (476) صحة ميل العبد لمولاه فإن الإنسان يجد ميلا لمن أحسن إليه ولا محسن في الحقيقة إلا الله تعالى فمن لاحظ نعمه وأدام ذكرها وعرف إحسانه إليه فيضطر إلى معرفة ثبوت ميل في ذاته يحسه من نفسه.

«فليس يرضى الكفر للعباد وفعله منهم» أي وقوعه من بعضهم «على المراد» منه تعالى أي المشيئة لقوله تعالى : ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ وقالت المعتزلة وقوم من الأشاعرة : الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة وأجابوا عن قوله تعالى : ﴿ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ بأنه لا يرضاه دينا وشرعا بل يعاقب عليه، وبأن المراد بالعباد من وفق للإيمان ولهذا شرفهم بإضافتهم إليه في قوله : ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ وقوله : ﴿عينا يشرب بها عباد الله ﴾.

«هو الذي يرزق» كما قال تعالى : ﴿إِن الله هو الرزاق ، بمعنى الرازق أي فلا رازق غيره، وقالت المعتزلة : من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له. «ثم الرزق» بمعنى المرزوق «ما يحصل منه النفع» في التغذي وغيره و «لو محرما» بغصب أو غيره، وقالت المعتزلة لا يكون إلا حلالا ويلزمهم أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله أصلا وهو مخالف لقوله تعالى : ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه. «بيده» أي بقدرته «الهدى» لا بيد غيره «مع الإضلال أي خلق الاهتداء والضلال قال تعالى : ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة... ﴾ الآية ﴿من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم الوالاهتدا، هو «الإيمان» والضلال هو الكفر «والتوفيق فيما هو الأشهر والتحقيق الخلق للقدرة» على الطاعة «والداعية» أي الرغبة والميل «لطاعة وقيل» التوفيق «خلق الطاعة» لا خلق القدرة والداعية» أي الرغبة والميل «لطاعة وقيل» التوفيق «خلق الطاعة» لا خلق القدرة

<sup>(476)</sup> مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين أبو الفتح تقي الدين فقيه شافعي مصري برع في الأصول والخلاف جد ابن دقيق العيد لأمه. (560 ـــ 612 هـ = 1165 ـــ 1215 م).

فَضِدُّه الخِذْلاَنُ واللَّطْفُ الذِي والسُّطْفُ الذِي والخَيْمُ والطَّبْعُ معَ الأكنةِ الرَّسَلَ للأنامِ رُسلاً وافِرةً وخصَّ مِنْ بينهِمُ مُحَمَّدا

بِهِ صلاحُ العبْدِ آخراً نُحدِدُ الحَدِدُ الحَدِدُ الحَدِدُ الحَدُدُ الحَدُدُ الحَدُدُ الحَدُدُ الطَّاهِرات الباهِرَهُ النَّاسِةُ البَّاهِرَهُ النَّاسِةُ خَاتِمُهُ المَّاسِمُ والمبتسلَا

عليها؛ لأن القدرة الحادثة لا تأثير لها، والطاعة هيئة موافقة لأمر الله، والأول أوفق للوضع اللغوي؛ إذ الموافقة إنما هي بالطاعة وبخلق القدرة الحادثة يكون التهيؤ للموافقة ضرورة حصول الموافقة عنده وعدم حصولها عند عدمه وإن لم تكن القدرة الحادثة مؤثرة في الإيجاد «فضده» أي التوفيق هو «الحذلان» فعلى الأول خلق القدرة على المعصية والداعية إليها وعلى الثاني خلق المعصية. «و» من معنى التوفيق «اللطف» فمذهب أهل الحق أنه خلق القدرة على الطاعة، وقال الناظم تبعا لأصله إنه هو «الذي به» أي يقع عنده «صلاح العبد آخرا» أي في آخر عمره «خذ» بأن تقع منه الطاعة والإيمان دون المعصية والكفر. «والحتم» في قوله تعالى : ﴿ وَالْحَبِم ﴾ «والطبع» في قوله : ﴿ والمبع الله عليها بكفرهم ﴾ «والطبع» في قوله : ﴿ والمبع الله عليها بكفرهم ﴾ على قلوبهم أكنة ﴾ والأقفال في قوله : ﴿ وأم على قلوب أقفالها ﴾ عبارات عن معنى واحد وهو «الحلق في القلوب للضلالة» كالإضلال.

ومما يجب اعتقاده أنه تعالى «أرسل للأنام» أي الإنس والجن «رسلا وافره» كثيرة، حال كونهم مؤيدين منه «بالمعجزات الظاهرات الباهره» أي الغالبة يقال بَهَرَ القمر إذا غلب ضوءه الكواكب، واختلف في عدد الرسل فقيل ثلاثمائة وثلاثة عشر أو خمسة عشر. وأما الأنبياء فمائة ألف وأربعة وعشرون ألفا كا روى أبو ذر (477) وروي بسند ضعيف ثمانية آلاف (478) وروى البزار: إني لخاتم ألف نبي أو أكثر (479). «وخص من بينهم محمدا» عيالية «بأنه خاتمهم» قال تعالى: «وولكن

<sup>(477)</sup> الشفاء ج: 1 ص: 489.

<sup>(478)</sup> الدُّر المنثور. ج: 2 ص: 246.

<sup>(479)</sup> مجمع الزوائد ج: 7 ص: 347، أبو نعيم ج: 4 ص 335 عن جابر.

وبعشبه للثقليُّنِ أَجْمَعِيْنَ يليبهِ إبراهيمُ ثمَّمُ مُسوسَى وهمْ أُولُو العزْمِ فَمُرْسَلُو الأَنَامُ

وفضلِهِ على جميع العالمين ونوح والرُّوحُ الكريمُ عيسَى فالأَنْبِيَاءُ فاللائكُ الكسرَامُ

رسول الله وخاتم النبيئين ﴾ وقال عَلَيْكِ : (لا نبي بعدي)(480) «والمبتدا» في الخلق ففي حديث الإسراء عند البزار (وجعلتك أول النبيئين خلقا وآخرهم بعثا)(481) «و» خصه أيضا بـ «بعثه للثقلين»: الإنس والجن «أجمعين» قال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال: ﴿ليكون للعالمين نذيرا ﴿ وفي الصحيحين (بعثت إلى الأحمر والأسود)(482) وفيهما (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)(483) وقد اختلف في إرساله إلى الملائكة. «و» خصه بـ «فضله على جميع العالمين» من الأنبياء والرسل والملائكة إجماعا قال تعالى : ﴿ كُنتُم خير أمة أخرجت للناس ﴾ وشرف الأمة بشرف نبيها. «يليه» عَيْنَا في الفضل «إبراهم» نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وفي الصحيحين: (خير البرية إبراهيم)(484) خص منه النبي عَلِيْنَا فَبقى على عمومه. «ثم» بعده «موسى ونوح والروح الكريم عيسى» قال في الشرح : و لم نقف على نقل أيهما ــ يعنى موسى ونوحا ــ أفضل، والذي ينقدح في النفس تفضيل موسى ثم عيسى ثم نوح. «و» هؤلاء مع النبي عَلَيْتُهُ «هم أولو العزم» من الرسل أي أصحاب الجد والاجتهاد فهم أفضل الرسل «ف» بعدهم «مرسلو الأنام» أي سائر الرسل فهم أفضل من الأنبياء «فالأنبياء» فهم أفضل من الملائكة عند الجمهور، وقيل بالعكس «فالملائك الكرام» وهم أفضل من غيرهم من البشر وأفضلهم جبريل كا ورد في حديث رواه الطبراني (485)، وفصل بعضهم تفصيلا نظمه من قال:

وأنبياء الله فضلوا على من من ملائك الإله أرسلا

<sup>(480)</sup> مسلم ج: 7 ص: 120 عن مالك بن أهيب.

<sup>(481)</sup> رَفْعُ الأَسْتَارِ جِ : 1 ص : 44.

<sup>(482)</sup> لم أقف عليه في البخاري، وهو مسلم ج: 1 ص: 63 عن جابر.

<sup>(483)</sup> البخاري ج: 1 ص: 126، مسلم ج: 1 ص 63 عن جابر أيضا.

<sup>(484)</sup> لم أقف عليه في البخاري ونحوه في مسلم ج: 7 ص: 97 عن أنس.

<sup>(485)</sup> لم أقف عليه.

ومرسلو الملائك الكسرام فاقوا جميع صالح الأنام وصالحو الأنام أيضا فضلوا على الملائك إذا لم يرسلوا.

وقال السبكي: لو أقام الإنسان عمره ولم يخطر بباله مسألة التفضيل بين الملائكة والأنبياء لم يسأله الله عن ذلك، وفي المسألة قول ثالث وهو الوقف وعليه الكيا(486).

"واختلفت في خضر" صاحب موسى عليه السلام "أهل النقول" أي العلماء "قيل ولي" من أولياء الله وعليه أبو القاسم القشيري وجماعة من الصوفية وأبو بكر ابن الأنباري(١٩٥٦) ونقله عن أكثر العلماء "أو نبي، حكاه أبو حيان في تفسيره عن الجمهور، بل قال الثعلبي(١٩٥٩): هو نبي. وعلى جميع الأقوال معمر عجوب عن الأبصار.. قال: وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، وقد ثبت الحديث الصحيح أن الله قال لموسى: (بل عبدنا خضر)(١٩٥٩) أي أعلم ولا يكون له ولي أعلم من نبي، وأيضا فكيف يكون النبي تابعا لغير نبي، ومن أدلة ذلك قوله: ﴿وما فعلته عن أمري ﴾ وهو ظاهر في أنه فعله عن أمر الله، والأصل عدم الواسطة، واحتمال كونه واسطة نبي آخر لم يذكر بعيد، وأبعد منه احتمال أنه إلهام؛ لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحيا متى يعمل به ما عمل من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق، انظر بقية الأدلة في الشرح. "أو رسول" فقد جاء عن ابن عباس أنه كان نبيا غير مرسل، وجاء

<sup>(486)</sup> الهراسي علي بن محمد بن على أبو الحسن الطبري عماد الدين فقيه شافعي مفسر اتهم بمذهب الباطنية فرجم (450 ـــ 504 هـ = 1058 ـــ 1110 م).

<sup>(487)</sup> محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أعلم أهل زمانه باللغة والأدب، قيل يحفظ 300,000 شاهد في القرآن. (271 ـــ 328 هـ = 884 ـــ 940 م).

<sup>(488)</sup> أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري مفسر له اشتغال بالتاريخ توفي : (427 هـ = 1035 ع).

<sup>(489)</sup> لم أقف عليه.

<sup>(490)</sup> ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي بالولاء البصري أبو بشر من أكابر حفاظ الحديث حجة فيه كوفي الأصل (110 ـــ 193 هـ = 728 ـــ 809 م).

عن إسماعيل (490) ومحمد بن إسحاق (491) أنه أرسل إلى قومه فأجابوه ونص هذا القول أبو الحسن الرماني (492) ثم ابن الجوزي (493) وفيه قول رابع أنه ملك من الملائكة يتصور في صور الآدميين إذا شاء، وفيه قول خامس بالوقف وإليه ذهب ابن دحية (494) فقال: لا ندري هل هو ملك أو نبي أو عبد صالح. قال النووي: قال الأكثرون من العلماء هو حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن انظر سائر الأقوال في ذلك في الشرح.

واختلفت في «القمان» والأكثرون على أنه حكيم ليس بنبي قال تعالى : ﴿ولقد آتينا لقمٰن الحكمة ﴾ فسرها مجاهد بالفقه والعقل والإصابة في القول، وغيره بالنبوة. وعن سعيد بن المسيب أن لقمان كان أسود من سودان مصر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وعن وهب بن منبه (495) أنه سئل عن لقمان أكان نبيا ؟ قال : لا، لم يوح إليه. وروى ابن أبي الدنيا (496) في كتاب الصمت عن عمرو بن

<sup>(490)</sup> ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي بالولاء البصري أبو بشر من أكابر حفاظ الحديث حجة فيه كوني الأصل (110 ــ 193 هـ = 728 ــ 809 م).

<sup>(491)</sup> ابن يسار المطلبي بالولاء المدني من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة كان قدريا من حفاظ الحديث نوفي ببغداد: (151 هـ = 768 م).

<sup>(492)</sup> علي بن عيسى بن علي بن عبد الله باحث معتزلي مفسر من كبار النحاة ولد ومات ببغداد. (296 ـــ 384 هـ =908 ـــ 994 م).

<sup>(493)</sup> عبد الرحمان بن علي بن محمد القرشي البغدادي أبو الفرج علامة عصره في التاريخ والحديث (493 ـــ 597 هـ = 1113 ـــ 1201 م).

<sup>(494)</sup> الكلبي عمر بن الحسن بن على بن محمد أبو الخطاب أديب مؤرخ حافظ للحديث (494) . 633 هـ = 1150 م.

<sup>(495)</sup> الأنباري الصنعاني أبو عبد الله مؤرخ كثير الإخبار عنه الكتب القديمة عالم بأساطير الأولين، يعد في التابعين (34 ـــ 114 هـ = 654 ـــ 732 م).

<sup>(496)</sup> عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأموي مولاهم البغدادي حافظ للحديث واعظ إن شاء أضحك جليسه وإن شاء أبكاه. (208 ـــ 281 هـ = 823 ـــ 894 م).

قيس (497) قال : مر رجل بلقمان والناس عنده فقال : ألست عبد بني فلان ؟ قال : بلى، قال : فما الذي بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث وأداء الأمانة وطول السكوت عما لا يعني، أخرجه في الموطا بنحوه.

واختلفت أيضا في «ذي القرنين» واسمه الإسكندر هل كان نبيا أو عبدا صالحا، وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ : (ما أدري تبع كان نبيا أم لا وما أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا) وقال صحيح على شرط الشيخين (498).

واختلفت أيضا في نبوة نسوة «حوّا مريم» وأم موسى وآسية وسارة وأشهرهن مريم ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء وهو قرينة، قال السيوطي: ولم يصح عندنا في ذلك شيء إلا أن النبي عَلِيلَةً قال: (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عَلِيلَةً)(499) وأنشد لبعضهم:

وذو القرنين لم يُعرف نبيا كذا لقمان فاحذر عن جدال وما كانت نبيا قط أنشى ولا عبد وشخص ذو اختلال «والمنعُ في الجميع» أي عدم نبوة جميع من ذكر هو: «رأي المعظم» أي أكثر العلماء.

ثم تكلم على المعجزة وهي في الأصل اسم فاعل من الإعجاز مصدر أعجز، وفي العرف هي قوله: «معجزة الرسول» التي أيد بها «أمر» أي فعل أو ما يتنزل منزلة الفعل «خارق لعادة» بأن يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار المياه من بين الأصابع مقرونا ذلك الخارق «مع ادعا» أي مع دعوى الرسالة متحدى به «موافق» لدعوى من تحدى به «ولم يكن» الخارق المذكور

<sup>(497)</sup> هو ابن أم مكتوم تقدمت ترجمته.

<sup>(498)</sup> ج: 2 ص: 450 بلفظ ما أدري أتبع كان لَعيناً أم لا.

<sup>(499)</sup> لم أقف عليه.

العورض بأن عجز من يبغي معارضته عن الإتيان بمثله، والتحدي طلب المعارضة من صاحبك بإتيانه مثل ما فعلته أنت، يقال تحدَّيْتَ فلانا إذا باريته في فعل ونازعته الغلبة فيه، فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم، والخارق من غير تحد وهو كرامة الولي، والخارق المتقدم على التحدي كسقوط إيوان كسرى والنور الذي ظهر في عبد الله والده عَلِي الله والده عَلَي الله عبد الله والده عَلَي الله من أرهصت الحائط أي أسسته، البعثة (500) فإرهاص للنبوءة أي تأسيس لها من أرهصت الحائط أي أسسته، وبعضهم أدخله في المعجزة، وخرج المتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية، وخرج بالموافق غيره: فإن تحدى بنطق طفل أو جماد فنطق بتكذيبه فإنه لا يكون معجزة ولا يدل على تصديقه على الصحيح، وبعدم المعارضة السحر والشعوذة لإمكان معارضتهما.

«والإيمان» في أصل اللغة مطلق التصديق، وفي الشرع «تصديق قلب» بكل ما علم بالضرورة بجيء الرسول به كالتوحيد والنبوءة والبعث وفرض الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج دون الأمور الاجتهادية. كذا قاله الأشعري والأكثرون أخذا من قوله عن تفسيره (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر)(502) «أي الاطمئنان» أي الإذعان والقبول له والتكليف بذلك مع أنه من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورفع الموانع. «وإنما بالنطق ممن قلد على النطق «بكلمة الشهادتين يعتبر» التصديق ولا يكفي بجرد تصديق بالقلب في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان فلا يحصل الإيمان إلا بمجموع بالقلب في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان فلا يحصل الإيمان إلا بمجموع خلك فإن القول مأمور به كالاعتقاد قال تعالى : ﴿قولوا آمنا بالله ﴾ فإن عجز عنه لخرس أو اخترام منية قبل التمكن منه صح إيمانه، وإن عرض عليه التلفظ فأبي

<sup>(500)</sup> المواهب اللدنية للزرقاني ج: 1 ص: 103. المطبعة الأزهرية بمصر: 1328 هـ.

<sup>(501)</sup> مسلم ج: 7 ص: 58 عن جابر بن سمرة.

<sup>(502)</sup> البخاري ج 1 ص : 40 عن أبي هريرة، مسلم ج 1 ص 29 عن عمر بن الخطاب.

وَالنطقُ شَرطٌ فيهِ عند الخَلَفِ وجازَ أَنْ يقولَ إِنِّي مُومِــنَّ بِلْ هُوَ أُوْلَى عندَ جلُ السلفِ والمُرْتَضَى عنْ عُظَمَـاء الشَّانِ

ومنهُ شطرٌ عند جلَّ السَّلَفِ
إِنْ شَاءً رَبِّي خَشَيةً أَنْ يُفْتَنُ
وأَنكرَ القَولَ بِهَذَا الْحَنَفِسي
قبولُه للزيْهِ والنَّه قُصَانِ

مع القدرة كأبي طالب (503) لم يكن مؤمنا بالاتفاق، وكذا إن لم يعرض عليه عند الجمهور، وقال الغزالي إنه يكفيه وقال: كيف يعذب من قلبه مملو من الإيمان وهو المقصود الأصلي، غير أنه لخفائه نيط الحكم بالإقرار الظاهر، وعلى هذا فهو مومن عند الله تعالى غير مومن في أحكام الدنيا عكس المنافق.

وكون التصديق لا يعتبر إلا بالنطق محله في كافر أصلي يريد الدخول في الإسلام، وأما أولاد المسلمين فهم مؤمنون قطعا ولا يجري فيهم هذا الخلاف، فتجري عليهم الأحكام الدنيوية ولو لم ينطقوا حيث لا إباء. قاله العطار.

وه على أن الإيمان يتوقف على النطق فرالنطق شرط فيه عند الخلف، أي المتكلمين وهو ما عليه جمهور المحققين لدلالة النصوص على أن محل الإيمان هو القلب فلا يكون الإقرار الذي هو فعل اللسان داخلا فيه. «ومنه شطر» بمعنى أنه أحد ركنيه ويكون الإيمان هو المجموع وهو ما «عند جل السلف» كأبي حنيفة والشافعي. «وجاز» للإنسان «أن يقول إني مومن إن شاء ربي» لا شكا في إيمانه بل «خشية أن يفتن» بإهمال أن أي خوفا من سوء الخاتمة ؛ لأن الأعمال معتبرة بها كما أن الصائم لا يصح الحكم عليه بالصوم إلا في آخر النهار «بل هو أولى عند جل السلف» وعابوا على قائل إني مومن. «وأنكر القول» أي اللفظ «بهذا» أي إني مومن «الحنفي» وطائفة وقالوا هو شك والشك في الإيمان كفر، والخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ لاتفاقهم على أن أمر الخاتمة مجهول وأن الاعتقاد الخاص يضره أدنى تردد، من الله علينا وعلى والدينا وأشياخنا وأحبتنا بحسن الخاتمة آمين.

وه اختلف في زيادة الإيمان ونقصه فأكثر المتكلمين أنكروا ذلك، و«المرتضى عن عظماء الشان قبوله للزيد والنقصان» بكثرة النظر ووضوح الأدلة ولهذا كان

<sup>(503)</sup> عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم عمه علي (10 ق هـ ــ 3 ق هـ = 540 ـــ 620).

وعمــــلُ الجوارح الإسلامُ وشرطُــه الإيمانُ والتَّمــامُ بعد حصولِ ذينِ بالإِحْسانِ أَنْ تَعبُـدَ الله علَـى العيَـانِ والفسقُ لا يُزِيـلُ الايمانَ ولاَ يُخَلَّـدُ الفاسقُ فيها لِلْمَــلاَ

إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبهة وفي التنزيل وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال مجاهد في قوله تعالى حكاية عن الخليل وولكن ليطمئن. قلبي : لأزداد إيمانا إلى إيماني.

«وعمل الجوارح» من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك هو «الإسلام وشرطه الإيمان» فلا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان الذي هو التصديق المذكور.

"والتمام» أي تمام الدين «بعد حصول ذين» أي الإيمان والإسلام «بالإحسان» وهو المراقبة بـ («أن تعبد الله \_ على العيان» أي \_ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) كما في حديث الصحيحين (504) فهو كال بالنسبة إليهما. عياض (505): الإحسان الإخلاص في العمل. الأبي (506): وقيل المعني به إجادة العمل من أحسن في كذا إذا أجاد عمله.

«والفسق» بارتكاب الكبائر سوى الشرك «لا يزيل الإيمان» لأن مرتكب ذلك مومن عاص، خلافا لقول المعتزلة إنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الكفر والإيمان لزعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان لقوله تعالى : ﴿إِنما المومنون الذين إذا ذكر الله ـ إلى قوله \_ حقا و لخبر (لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن) وأجيب جمعا بين الأدلة بأن المراد بالإيمان في الآية كاله وبالخبر التغليظ والمبالغة في الوعيد، وبأنه معارض بخبر (وإن زنى وإن سرق) «ولا يخلد» المومن «الفاسق» الذي مات غير تائب «فيها» أي في النار «للملا» أي عند جماعة أهل السنة، بل إما أن يعاقب ويدخل الجنة لموته مومنا، وإما أن يسامح بأن لا يدخل النار.

<sup>(504)</sup> البخاري ج: 1 ص: 41، مسلم ج: 1 ص: 31.

<sup>(505)</sup> ابن مسوى بن عياض بن عمرون اليحصبي أبو الفضل عالم أهل المغرب إمام أهل الحديث في وقته مات مسموما بمراكش. (476 ـــ 544 هــ = 1083 ـــ 1149 م).

<sup>(506)</sup> محمد بن خلفة بن عمر الوشتاني المالكي عالم بالحديث من أهل تونس ولي قضاء الجزيرة. توفي بتونس : (827 هـ = 1424 م).

ويجب الإيمان بالشفاعة و اأول شافع، يوم القيامة «ومن يشفع نبينا» محمد عليه الم روى الشيخان : رأنا أول شافع وأنا أول مشفع «و» ذلك «هو المقام الأرفع» يعنى المحمود، فله عَلِيْكُ شفاعات، أعظمُها في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف، وهي مختصة به بالنصوص الصريحة بعد ترددهم إلى نبي بعد نبي، وذلك هو المقام المحمود في قوله تعالى : ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴿ وقد سئل عنه عَلَيْكُ فقال: (هو الشفاعة) صححه الترمذي(507). الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، قال النووي : وهي مختصة به، وتردد في ذلك التقيان : ابن دقيق العيد والسبكي، الثالثة : فيمن استحق النار لا يدخلها، قال القاضي عياض : وليست مختصة به، وتردد في ذلك النووي، الرابعة فيمن أدخل النار من الموحدين ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمومنون، الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وجوز النووي اختصاصها به. انظر بقيتها في الشرح. «ولا يموت المرء إلا بالأجل» وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره لقوله تعالى : ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمُ لَا يَسْتُخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يستقدمون، وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك «والنفس بعد الموت» أي موت البدن «تبقى» منعمة أو معذبة فلا تموت «للملل» أي عند أهل الملل من المسلمين وغيرهم خلافا للفلاسفة، دليلنا قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نفس ذائقة الموت ﴾ والذائق لابد أن يبقى بعد المذوق، وقوله: ﴿ كُلاُّ إِذَا بَلَغْتُ التَرَاقِ... ﴾ الآيات، وهي نص في بقاء الأرواح وسوقها إلى الله يومئذ، وقوله : ﴿وَلا تَحْسَبْنِ الذِّينِ قَتْلُوا﴾ الآية وأحاديث تنعيمها وتعذيبها بعد المفارقه، وسلام الزائر على القبور وأنهم يسمعون ويردون ويعلمون بأحوال أهل الدنيا، وأن الأرواح تتلاقى وتتزاور وهي كثيرة جدا. «و»

<sup>(507)</sup> ج: 4 ص: 365 عن أبي هريرة، بلفظ هي الشفاعة.

وفي فناهَا بَعْدَ بَعْثٍ حَصَلاً وشهَّرُوا بقاءَ عُجْبِ السذنب والروحُ عنها أمسكَ النبيُّ مع

تَرَدُّدُ وصحَّحَ السُّكَتَّيُ لاَ والمُسرِنِي يَسبُل وأوَّل تُصب سؤاله فلا تخض فيها ودع

على القول ببقائها وهو الحق فد في فناها بعد بعث وفي نسخة : بعد مؤت الحصلا عند القيامة ثم تعاد توفية بظاهر قوله تعالى : ﴿كُل من عليها فان ﴾ أولا بل تكون من المستثنى بقوله تعالى : ﴿إلا من شاء الله ﴾ كا قيل به في الحور العين، وذكر الحليمي أنه راجع للشهداء فقط.. في ذلك «تردد» قولان «وصحح السبكي» أنها «لا» تفنى أبدا؛ لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره، «وشهروا بقاء عجب الذنب» وتبدل باؤه ميما مع تثليث عينه ففيه ست لغات، وهو في أسفل الصلب يشبه في الحل عل أصل الذنب من ذوات الأربع فلا يفنى في الأصح لجبر الصحيحين : (ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الحلق يوم القيامة) (808) وفي رواية لمسلم : (كل ابن آدم تاكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب) (609) هو المؤني بضم الميم وفتح الزاي نسبة إلى مزينة، صحح أنه «يبلى» كغيره لقوله تعالى : ﴿كل شيء هالك الزاي نسبة إلى مزينة، صحح أنه «يبلى» كغيره لقوله تعالى : ﴿كل شيء هالك الزاي نسبة إلى مزينة، صحح أنه «يبلى» كغيره لقوله تعالى : ﴿كل شيء هالك لا يبلى بالتراب بل بلا تراب كا يميت الله ملك الموت بلا ملك موت. قال حلولو : لا يبلى بالتراب بل بلا تراب كا يميت الله ملك الموت بلا ملك موت. قال حلولو : وهو تأويل ضعيف بل ساقط.

تنبيه : أجساد الأنبياء لا تبلى وكذا الشهداء ومن خصه الله تعالى بذلك من العلماء والصالحين. قاله حلولو أيضا.

«والروح» حقيقتها «عنها أمسك النبي» محمد عَيْضَا فلم يتكلم فيها «مع سؤاله» لعدم نزول الأمر ببيانها قال تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ الآية، وإذا لم يتكلم فيها عَيْضًا «فلا تخض فيها» أي في حقيقتها «ودع» قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود، وقد تكلمت فرقة فيها وبحثت

<sup>(508)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1580، مسلم ج: 8 ص: 210 عن أبي هريرة. من حديث مايين النفختين أربعون.

<sup>(509)</sup> ج: 8 ص: 210 عن أبي هريرة.

حَـــتُّ كرامــاتُ للاوليــاء قــالَ الــقشيريُّ بـــلا انتهاء لولَــدِ بــدون والــد ومــا أشبهَـهُ قيـلَ وهـذا المعتمــي

عن حقيقتها، والخائضون في ذلك اختلفوا في حقيقة الروح على نحو مائة قول. قال النووي في شرح مسلم: وأصحها قول إمام الحرمين جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر. قال السهروردي: ويدل على أنها جسم وصفها في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ، وقال القاضي وغيره إنها عرض وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا.

"حق" أي جائزة واقعة ولو باختيارهم وطلبهم "كرامات للاولياء" وهم العارفون بالله تعالى المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات، فمذهب أهل السنة إثباتها حتى قال أبو تراب النخشبي (510): من لا يومن بها فقد كفر، وقد وقع من الصحابة والتابعين خوارق لا يمكن إنكارها كجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند() حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل (511)!!. «قال القشيري» تقع لهم «بلا انتهاء لولد بدون والد» أي لا تنتهي إلى حصول إنسان لا من أبوين «وها أشبهه» كقلب جماد حيوانا «قيل» أي قال ابن السبكي «وهذا» القول هو «المعتمى» أي المختار فيخصص قول غيره ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي، وقال الزركشي: إن ما قاله القشيري مذهب ضعيف والجمهور على خلافه، وقد أنكروه عليه حتى ولده أبو نصر في كتابه المرشد وإمام الحرمين والنووي في شرح مسلم فقال: إن الكرامات نصر في كتابه المرشد وإمام الحرمين والنووي في شرح مسلم فقال: إن الكرامات يعلم أنه حيث كانت الكرامة من الله تعالى فلا فرق في وقوعها بين كون الولي يعلم أنه حيث كانت الكرامة من الله تعالى فلا فرق في وقوعها بين كون الولي حيا أو ميتا، خلافا لمن منعها بعد الموت فإنه لا وجه له والله ذو الفضل العظم.

<sup>(510)</sup> عسكر بن الحسين أو محمد بن الحصين شيخ عصره في الزهد والتصوف اشنهر بكنيته أخذ عنه الإمام أحمد. مات : (245 هـ = 859 م).

هذان. وفتح النون الأولى وتكسر مدينة عظيمة في قبلة همذان.

<sup>(511)</sup> ابن زنيم بن عبد الله بن جابر الكتاني الذؤلي صحابي من الشجعان الفاتحين يسبق الفرس عدوا، توفي نحو: (30 هـ = نحو: 650 م).

ولا نَرى تكفيرَ أهل القبلة ولا الخروجَ أي على الأئمَّةِ من الفروض النصبُ للإمام ولو لفضُول على الأنام حتى عنابُ العبر كالسؤال لمن عنا الشهيد والأطفال

ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء، وقيل الكرامات تختص بغير الخوارق كإجابة دعاء وموافاة ماء بمحل لا تتوقع فيه المياه. «ولا نرى» نحن أهل السنة «تكفير أهل القبلة» فلا نكفر أحدا منهم ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة، وكفرهم بعض أهل السنة، ورد بأن إنكار الصفة ليس إنكارا للموصوف. ابن ناجي (512) على الرسالة: قال صاحب الحلل: أهل القبلة عبارة عن أهل الصلاة، وقيل اسم لكل مومن به تعالى وبرسوله عيل صلًى أو لم يصل هـ، وأما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات فلا نزاع في كفرهم ؛ لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة. «ولا» نرى «الخروج أي على الأثمة» فمذهب أهل السنة أنه لا يجوز الخروج عن السلطان سواء كان عادلا أو جائرا، وجوزت المعتزلة الخروج عن الجائر لانعزاله بالجور عندهم.

«من الفروض» الكفائية شرعا «النصب للإمام ولو» كان النصب «لمفضول» فيكفي ولا يتعين نصب الفاضل «على الأنام» صلة قوله من الفروض، فيجب عليهم نصب إمام يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك، وعن بعض أهل السنة أنه يمنع نصب المفضول مع وجود الفاضل وعدم انعقاد الإمامة له.

ثم أشار إلى أمور يجب الإيمان بها فقال: «حق عذاب القبر» للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن يرد الروح إلى الجسد أو ما بقي منه لخبري الصحيحين: (وعذاب القبر حق)(513)، وأنه عَلَيْكُ مر على قبرين فقال (إنهما ليعذبان)(514). «كالسؤال» فهو حق أي سؤال الملكين منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه:

<sup>(512)</sup> قاسم بن عيسى وقيل اسمه أبو الفاسم وكنيته أبو الفضل التنوخي القيرواني، فقيه من القضاة. توفي : (837 هـ = 1433 م).

<sup>(513)</sup> البخاري ج: 1 ص: 408.

<sup>(514)</sup> البخاري ج: 1 ص: 409، مسلم ج: 5 ص: 149 عن ابن عباس.

عن ربه ودينه ونبيه فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر، وقال ابن عبد البر(515) : الكافر لا يسأل وإنما يسأل المومن والمنافق، وخالفه القرطبي وابن القيم(516) وقالا: أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر والمنافق يسألان، وقيل إن المومن ملكاه مبشر وبشير. «لمن عدًا الشهيد» ففي النسائي(517) أنه عَلِيْكُ سئل عنه فقال : (كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة)(518). وقد قلت :

ومن شهيدا في السبيل قتلا أو كل ليل سورة الملك تلا أو مات مبطونا وذا فيمن برد ليلة جمعة ويومها ورد

القبر لا يجد فيه لو ما مرابط لو ليلة ويوما ذي خمسة روح البيان قالا تقى عذاب القبر والأهوالا.

«والأطفال» على الراجح من قولين فيهم، ويدل له قول النووي إنه لا يلقن الأطفال بل يختص التلقين بالبالغ، وقيل يسألون لحديث أنه عَلِيْتُ صلى على صبي فقال: (اللهم قه عذاب القبر) أخرجه في الموطا (519). «والحشر» للخلق بأن يحييهم الله بعد فنائهم ويجمعهم للعرض والحساب «مع معادنا الجسماني» أي عود الأجسام بأجزائها الأصلية وعوارضها كا كانت قال تعالى : ﴿وحشرنهم فلم نغادر منهم أحدا، وقال: ﴿وإذا الوحوش حشرت ﴾ ﴿ كَا بدأنا أول خلق نعيده ﴾ وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام وقالوا إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان.

«والحوض» فهو حق قال تعالى : ﴿إِنَا أَعَطَيْنَاكُ الْكُوثُرَ ﴾ قال القرطبي : له

<sup>(515)</sup> يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي المالكي أبو عمر من كبار حفاظ الحديث مؤرخ أديب يسمى حافظ المغرب (368 ــ 463 هـ = 978 ــ 1071 م).

<sup>(516)</sup> محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين من أركان الإصلاح الإسلامي وكبار العلماء. (691 ــ 751 هـ = 1292 ــ 1350 م).

<sup>(517)</sup> أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمٰن القاضي الحافظ حسد بمصر فخرج إلى فلسطين، دفن ببيت المقدس (215 ـــ 303 هـ = 830 م).

<sup>(518)</sup> ج: 4 ص: 99 عن راشد ابن سعد.

<sup>(519)</sup> ج: 1 ص: 728 عن أبي هريرة بلفظ اللهم أعذه...

عَلِيْتُهُ حُوضَانَ الأُولَ قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يَخرجُون من قبورهم فيردُونه قبل الصراط والميزان، والثاني في الجنة وكلاهما يسمى كوثرا. «والصراط» وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلائق فيجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. «والميزان» وهو جسم محسوس ذو لسان وكفتين يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن به صحفها أو هي بعد تجسمها. «والنار والجنة مخلوقان اليوم» قبل يوم الجَزَاء كما هو مذهب أهل السنة للنصوص الدالة على ذلك نحو ﴿أعدت للمتقين ﴾ ﴿أعدت للكفرين ﴾ وقصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما منها. وزعمت المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم القيامة يوم الجزاء، وقد قلت:

وجود جنة ونار الانا بالقطع أوجبوا به الإيمانا والحوض والصراط والميزان وجودها غداً به الإيمان نعم وجود الحوض الان وردا وحتم الايمان به خص غدا ذا في المباحث لعبد القادر<sup>(520)</sup>

متى ترمه فإليه بادر.

## وقلت أيضا:

فوق السماء جنة في رفع هذا لدى الأكثر نهج يقفي والوقف فيهما ارتضاه السعد(521) وقيل تحت الأرض جنة كما إن محلها بوجه الأرض

والنار تحت الأرضين السبع واختار في النار السيوطى الوقفا إذ لم يرد نص صريح يبدو في النار قيل مع ما تقدما أو هو في السما لبعض مرضى.

«والأشراط ذات الشان» العظم أي أشراط الساعة الكبرى جمع شرط

<sup>(520)</sup> ابن محمد بن محمد سالم أحد العلماء الأفذاذ في بلاد شنقيط له مؤلفات كثيرة مفيدة. (521) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتزاني من أئمة العربية والبيان والأصول صنف وعمره : 16 سنة (712 ــ 793 هـ= 1312 ــ 1390 م).

طلوعُ شَمْسِهَا ومعهَا القمرُ من مغرب بعد ثلاث تُنظَرُ ويخرجُ الدَّجَّسالُ ثم ينسزلُ عيسَى وفي رملَة لُد يُقتَسلُ

بالتحريك أي علاماتها حق يجب الإيمان بها. «طلوع شمسها ومعها القمر من مغرب» أخرج الفرياني وابن أبي حاتم في تفسيرهما والطبراني في الكبير بسند على شرط الشيخين عن ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿يوم ياتي بعض آيات ربك ﴾ قال طلوع الشمس والقمر من مغربهما كالبعيرين المقطورين «بعد ثلاث» أي ليلة قدر ثلاث ليال «تنظر» أخرج البيهقي في البعث (522) عن عبد الله بن عمرو قال : إن الشمس تغرب فتخر ساجدة فتسلم وتستأذن فلا يوذن لها ثم تستأذن فلا يوذن لها ثم تستأذن فلا يوذن لها ثم تستأذن الله يوذن لها ثم الثالثة فلا يوذن لها حتى إذا كان قدر ليلتين أو ثلاث قيل لها اطلعي من حيث جئت. وأخرج عبد الله ابن حميد في تفسيره من حديث عبد الله ابن أبي أوفى(523) قال : تاتي ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهجد يقوم فيترأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فيضجون ضجة واحدة حتى إذا توسطت السماء رجعت(524). وله شواهد مرفوعة.

ويخرج» المسيح «الدجال» وله أربعون ليلة يسيحها في الأرض ومعه فتنة عظيمة انظر حديثه بطوله في الشرح «ثم ينزل عيسى» ابن مريم عليه السلام «وفي رملة لد» بالضم والمشهور على ألسنة أهلها الكسر مَوْضِعَ بالشام وقيل قرية بفلسطين، انظر التاج. «يقتل» الدجال ولا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله،

<sup>(522)</sup> لعله في كتابه البعث والنشور. وهو كتاب نادر الوجود، توجد منه نسخة مخطوطة. في شسيربتي تحت رقم 3280 الأعلام.

<sup>(523)</sup> لم أقف عليه.

<sup>(524)</sup> علقمة بن خالد الخزاعي الأسلمي آخر من توفى بالكوفة من الصحابة روى 95 حديثا توفي (87 هـ = 706 م).

ويمكث في الأرض سبع سنين ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. الوالحسف، روى مسلم عن حذيفة قال اطلع رسول الله عليه من عرفة ونحن نتداكر الساعة فقال: (لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وياجوج وماجوج وخروج عيسى ابن مريم وثلاث خسفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المحشر وتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا)(525) حديث أبي هريرة: (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض)(526). (والدخان) روى ابن جرير عن حذيفة مغربها والدجال ودابة الأرض)(526). (والدخان) وي ابن جرير عن حذيفة أربعين يوما فأما المومن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران أربعين يوما فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران «وبعد هذا» المذكور (يرفع القرآن) وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام وبعد هدم الحبشة الكعبة. قاله القرطبي.

«وأفضل الأمة» من أصحابه عَيْلِكُ وغيرهم «صديق» أي أبو بكر فهو الذي «يلي» رسول الله عَيْلِكُ في الفضل من هذه الأمة بالإجماع ولا عبرة بخلاف الشيعة في تقديمهم عليا، ولا بمخالفة من فضل العباس أو غيره، «فعمر» يليه في الفضل روى الشيخان عن عمرو بن العاصي(528) قال : قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة، قلت من الرجال ؟ قال : أبوها، قلت ثم من ؟ قال : أحب إليك ؟ قال عائشة، قلت من الرجال ؟ قال : أبوها، قلت ثم من ؟ قال ثم عمر (529). «فالأموي» عثمان بن عفان رضى الله عنه «فعلى» ابن أبي طالب

<sup>(525)</sup> ج: 8 ص 179.

<sup>(526)</sup> ج: 1 ص: 95.

<sup>(527)</sup> ج: 25 ص: 68.

<sup>(528)</sup> ابن وائل السهمي القرشي أبو عبد الله صحابي أحد عظماء العرب أسلم في الحديبية روى 39 حديثا (50 ق هـ ــــ 43 هـ = 574 ــــ 664 م).

<sup>(529)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1316، مسلم ج: 7 ص: 109.

روى البخاري عن ابن عمر قال : كنا نخير بين الناس في زمن النبي عَلَيْكُ فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان (530). زاد الطبراني : فيعلم بذلك النبي عَلَيْكُ ولا ينكره ونقل عن مالك التوقف بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. وقال إمام الحرمين : تعارض الظنون بين عثمان وعلي. وعن أبي بكر بن خزيمة (531) تفضيل علي على عثمان. واختلف في ذلك الترتيب هل هو قطعي أو ظني، بالأول قال الأشعري، وبالثاني قال القاضي أبو بكر الباقلاني. «فسائر العشرة» أي الستة الباقون من العشرة يلونهم في الفضل، نقل الإجماع على ذلك أبو منصور التميمي (532) روى أصحاب السنن أن رسول الله علي قال : (أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى والزبير (533) وطلحة (534) وعبد الرحمن بن عوف (535) وأبو عبيدة (536) وسعد بن زيد) (538–539) وأبي عبيدة (536) وسعد بن أبي وقاص (537) وسعيد بن زيد) (538–539)

<sup>(530)</sup> ج: 3 ص: 1125.

<sup>(531)</sup> محمد بن إسحاق السلمي إمام نيسابور في عصره مجتهد عالم بالحديث لقبه السبكي إمام الأثمة له 140 مصنف (223 ـــ 311 هـ = 838 ـــ 924 م).

<sup>(532)</sup> عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي عالم من أثمة الأصول ولد ونشأ ببغداد توفي بإسفرائين : (429 هـ = 1037 م).

<sup>(533)</sup> العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله صحابي شجاع أول من سل سيفه في الإسلام غنى روى 38 حديثا (24 ق هـ ـــ 36 هـ = 594 ـــ 656 م).

<sup>(534)</sup> ابن عبيد الله بن عثمان التميمي القرشي أبو محمد صحابي شجاع كريم من ستة الشورى ومن الثمانية السابقين للإسلام له تجارة وإمرة. روى 38 حديثا (28 ق هـ ـــ 36 هـ = 596 ـــ 656 م).

<sup>(535)</sup> ابن عبد الحارث أبو محمد الزهري صحابي من أكابرهم من ستة الشورى، قبل هو الثامن إسلاما، أوصى بألف فرس وخمسين ألف دينار روى : 65 حديثا (44 ق هـ ــ 32 هـ = 580 ــ 580 م).

<sup>(536)</sup> عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي صحابي أمير قائد فاتح الديار الشامية أمين الأمة روى 14 حديثا (40 ق هـ ـــ 18 هـ ــ 584 ـــ 639 م).

<sup>(537)</sup> مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري فاتح العراق أول من رمى بسهم في سبيل الله بدري يسمى فارس الإسلام روى 281 حديث (23 ق هـ ــ 55 هـ = 600 ــ 675 م).

وأفضلُ الأزواجِ بالتحقيدة حديجة مع ابنية الصَّدِينة وفي عائشة وابنته الخلفُ قفي وفي عائشة وابنته الخلفُ قفي والمرتضى تقيدُم الزهدراء بلُ وعلى مرْيَم الغيراء

الجماعة «البدريه» أي أهل بدر وهم ثلاثمائة وبضّة عشر منهم العشرة. «فأحد» أي أهله «فالبيعة الزكيه» أي أهل بيعة الرضوان بالحديبية نقل الإجماع على هذا الترتيب التميمي، وروى أبو داوود وغيره حديث: (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) ( وفي الإرشاد لإمام الحرمين: المراد بالأفضل الأكثر ثوابا.

(و) من خصائصه عَلِيْكُ تفضيل زوجاته على سائر النساء قال تعالى : ويا نساء النبيء لستن... الآية، و«أفضل الأزواج» أي أزواجه عَلِيكُ «بالتحقيق خديجة» بنت خويلد(٢٥٩) «مع» عائشة «ابنة الصديق وفيهما» أي في التفضيل بينهما خلف أن فقيل عائشة أفضل وقيل خديجة أفضل «ثالثها الوقف» ورجح السبكي فضل خديجة. «وفي عائشة و» فاطمة رضي الله عنها «ابنته» عَلِينَةُ «الحلف قفي» قيل عائشة رضي الله عنها أفضل ثالثها الوقف. «والمرتضى تقدم الزهراء» قال السيوطي : الصواب القطع بتفضيل فاطمة الوقف. «والمرتضى تقدم الزهراء» قال السيوطي : الصواب القطع بتفضيل فاطمة عائشة، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي عَلِينَةً قال لها : (أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المومنين ـــ أو سيدة نساء هذه الأمة)(٢٩٤٥) وروى النسائي بسند صحيح حديث (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت بسند صحيح حديث (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت الأول يدل لتفضيلها على أمها وقد قال عَلِينَةً : (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها الأول يدل لتفضيلها على أمها وقد قال عَلِينَةً : (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها الأول يدل لتفضيلها على أمها وقد قال عَلَيْهَ : (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها

<sup>(539)</sup> الترمذي ج : 5 ص : 311 عن عبد الرحمان بن عوف، أبو داوود ج : 4 ص : 212 عن سعيد بن زيد.

<sup>(540)</sup> ج: 4 ص: 213، الترمذي ج: 5 ص: 357 عن جابر بن عبد الله.

<sup>(541)</sup> ابن أسد بن عبد العزي القرشية أسن منه عليه عليه عندة سنة ولدت بمكة كانت غنية، تكنى أم هند، أم أولاده إلا إبراهيم: (68 ق هـ ــ 3 ق هـ = 556 ــ 620 م).

<sup>(542)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1117، مسلم ج: 7 ص: 143 عن عائشة.

<sup>(543)</sup> السنن الكبرى ج: 5 ص: 95 والحاكم ج: 2 ص: 593 عن ابن عباس.

وما به عائشة قد رُميتْ فإنها بغير شكَّ برئتْ ثمَّ الذي بين الصحابة شَجَرْ نُمْسك عنه ونَرى الكلَّ أُجرْ

ويوذيني ما آذاها)(544) وأما بقية الأزواج فلا يبلغن هذه المرتبة وإن كن خير نساء هذه الأمة بعد هؤلاء وهن متقاربات في الفضل لكنا نعلم لحفصة بنت عمر(545) كثيراً من الفضائل فما أشبه أن تكون بعد عائشة رضي الله تعالى عنهما. قاله السبكي. ومن هذا يظهر أن فاطمة متقدمة على جميع أزواجه عَلِيلة في الفضل «بل و» تقدم الزهراء أيضا «على مريم» ابنة عمران «الغراء» قال السيوطي: الذي نتاره بمقتضى الأدلة تفضيل فاطمة ففي مسند الحارث بن أبي أسامة(546) بسند صحيح لكنه مرسل (مريم خير نساء عالمها) وفاطمة خير نساء عالمها) وأخرجه الترمذي موصولا من حديث على بلفظ (خير نسائها فاطمة)(548) قال شيخ الإسلام ابن حجر (549): المرسل يفسر المتصل، وروى النسائي عن حذيفة أن رسول الله علي النسائي عن حذيفة أن رسول الله علي وليبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة وأمهما سيدة نساء أهل الجنة). (550)

وما به عائشة ، رضي الله عنها «قد رميت» أي قذفت «فإنها بغير شك برئت» منه فنعتقد براءتها رضي الله عنها لنزول القرآن ببراءتها قال تعالى : ﴿إِن الذين جاءو بالإفك...﴾ الآيات فمن قذفها كفر بتكذيبه القرآن.

وتم الذي بين الصحابة شجر، ووقع من الحروب التي قتل بسببها كثير منهم «نمسك عنه» فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا «ونرى الكل أجر، في ذلك؛ لأنه صدر باجتهاد منه والمجتهد في مسألة ظنية مأجور ولو أخطأ

<sup>(544)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1681، مسلم ج: 7 ص: 141 عن الميسور بن مخرمة.

<sup>(545)</sup> ابن الخطاب صحابية جليلة صالحة روى لها الشيخان60 حديثا (18 ق هـ ــ 45 هـ = (604 ـــ 665 م).

<sup>(546)</sup> داهر بن يزيد بن عدي بن السائب محدث (186 ــ 282 هـ).

<sup>(547)</sup> ج: 4 ص: 909 عن الزبير بن العوام.

<sup>(548)</sup> ج: 5 ص: 369 بلفظ قريب منه. عن أم سلمة.

<sup>(549)</sup> أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني الأصل أبو الفضل شهاب الدين من أثمة العلم والتاريخ والحديث ولد ومات بالقاهرة (773 ـــ 852 هـ = 1372 ـــ 1449 م).

<sup>(550)</sup> ج: 5 ص:95 السنن الكبرى.

كا تقدم، وقد روي حديث (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)(551). «والشافعي» وقد كان في التمكن من العلوم عجبا عجابا، مبرزا في الاستنباط من الكتاب والسنة، بارعا في أقسام الخطاب، لم يسبق إلى فتح باب أصول الفقه فهو أول من دونه بالإجماع، آية في الجمع بين مختلف الحديث، قوله حجة في العربية، وكان يلقب ناصر الحديث، وقد ورد التبشير به في حديث: (إن عالم قريش يملأ طبق الأرض علما)(552) حمله العلماء من المتقدمين وغيرهم على الشافعي، 'وقال بعضهم: للشافعي ثلاث كلمات لم يسبق إلى واحدة منها: قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه، وقوله : ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحق على يديه. وهو العالم المبعوث على رأس المائة الثانية المشار إليه في حديث أبي داوود: (يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها)(553) فإنه مات سنة أربع ومائتين. «ومالك» أمير المؤمنين في الحديث، قال الشافعي : إذا جاء الخبر فمالك النجم. وقال ابن مهدي(٥٥٩): لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. قال ابن معين(555): كان مالك من حجج الله على خلقه. وقال ابن عيينة وعبد الرزاق في حديث الترمذي: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم ولا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة)(556) نرى أن هذا العالم مالك بن أنس. مات في صفر سنه تسع وسبعين ومائة. «والحنظلي إسحاق» بن راهويه(557) أحد

<sup>(551)</sup> التمهيد ج: 6 ص: 68 عن ابن مسعود.

<sup>(552)</sup> أبو نعيم ج : 9 ص : 65.

<sup>(553)</sup> ج: 4 ص: 109 عن أبي هريرة بلفظ: إن اللَّه يبعث...

<sup>(554)</sup> محمد بن يحيى أبو عبد الله الجرجاني فقيه من أعلام الحنفية له كتاب ترجيح مذهب أبي . حنيفة توفي : (397 هـ = 1007 م).

<sup>(555)</sup> ابن عون بن زياد اسمه يحيى المري بالولاء البغدادي من أئمة الحديث نعته الذهبيى بسيد الحفاظ والعسقلاني بإمام الجرح والتعديل (158 ــ 233 هـ = 775 ــ 848 م).

<sup>(556)</sup> ج: 4 ص: 152، أحمد ج: 2 ص: 400 عن أبي هريرة.

<sup>(557)</sup> ابن إبراهيم بن مخلد التميمي المروزي أبو يعقوب أخذ عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد. (161 هـ = 778 ــــــ 853 م).

أئمة المسلمين وعلماء الدين، اجتمع له الفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، قال أحمد بن حنبل: لم يعبر الجسر إلى حراسان مثل إسحق ولا أعرف له في العراق نظيرا. وسئل عنه الإمام فقال: مثل إسحق يسأل عنه! إسحاق إمام من أئمة المسلمين. مات في شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين عن سبع وسبعين سنة. «و» أبو حنيفة «النعمان» بن ثابت من التابعين فإنه رأى أنسا، وهو فقيه أهل العراق وإمام أهل الرأي، قال فيه مالك : رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وقال الشافعي : الناس عيال أبي حنيفة في الفقه. صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة، وكان يقوم عامة الليل حتى يرحمه جيرانه، وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف مرة. مات سنة إحدى وقيل ثلاث وخمسين ومائة. «و» أحمد «ابن حنبل» كان إمام أهل زمانه علما وورعا، قال الشافعي : خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وكان يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة. توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة. ﴿و ﴾ سفيان ﴿ ابن عيينة ﴾ من كبار الأئمة قال الشافعي : مالك وسفيان ابن عيينة قرينان، وقال : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. ومن كلامه : ليس من حب الدنيا طلبك ما لابد منه. ومنه : ليس العالم الذي يعرف الخير والشر وإنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. وقال : العلم إن لم ينفعك ضرك. مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة. «مع» سفيان بن سعيد «الثوري» أمير المومنين في الحديث سماه بذلك غير واحد، وكان ابن وهب (558) يقدمه في الحفظ على مالك، وقال يحيى بن سعيد: سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. مات سنة إحدى وستين ومائة. «و» أبي جعفر محمد «ابن جرير» الطبري أحد أئمة الدين وعظماء المحققين، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وله مذهب مستقل وأتباع. مات في شوال سنة عشر وثلاثمائة، «مع» عبد الرحمن بن عمرو «الاوزاعي»(559) إمام

<sup>(558)</sup> ابن مسلم اسمه عبد الله الفهري بالولاء المصري فقيه من الأثمة ولد ومات بمصر عرض عليه القضاء فاختفى. (125 ــ 197 هـ = 743 م).

<sup>(559)</sup> ابن يحمد أبو عمر كان من الكتاب المسترسلين إمام الديار الشامية في الفقه والزُّهد عوض عليه القضاء فامتنع (88 ــ 157 هـ = 707 ــ 774 م).

أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد(560) بالبصرة، وما كان بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. مات سنة سبع وخمسين ومائة. «و» داوود ابن علي «الظاهري» الأصبهاني أحد أئمة المسلمين وهداة الدين الظاهر ذكرهم في الآفاق السائر خبرهم في أقطار الأرضين وما قيل في الظاهرية من أن المحققين لا يقيمون لهم وزنا وأن خلافهم لا يعتبر محله علي بن حزم وأمثاله، وأما داوود فمعاذ الله أن يقال فيه ذلك فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم موقعه، وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه، مات في رمضان سنة سبعين ومائتين. «وسائر الأثمة» نعتقد أنهم وكثرت أتباعه، مات في رمضان سنة سبعين ومائتين. «وسائر الأثمة» نعتقد أنهم هم بريئون منه، فقد كانوا من العلوم والمواهب الإلهية والاستنباطات الدقيقة والمعارف الغزيرة والدين والورع والعبادة والزهادة والجلالة... بالمحل الذي لا يسامي.

(و)الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل (الأشعري) نسبة إلى جده أبي موسى الأشعري الصحابي هو (الحجة المعظم إمامنا) أهل السنة (في السنة) أي الطريقة المعتقدة (المقدم) فيها على غيره من أئمة السنة كأبي منصور الماتريدي(أقلام) وكلاهما إمام أهل السنة وبينهما اختلاف في مسائل، وكان الأشعري شافعي المذهب في الفروع، مكث عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء. أعاد الله به وبأحمد ابن حنبل الدين بعدما ذهب. ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه، مات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.

<sup>(560)</sup> ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل شيخ العراق في عصره من الحفاظ الجيدين. (98 ــ 179 هـ = 717 ــ 795 م).

<sup>(561)</sup> محمد بن محمد بن محمود من أئمة علم الكلام والتوحيد والأصول والجدل نسبة إلى ماتريد حلة بسمر قند (333 هـ = 944 م).

## وأنَّ مَا كان الجُنيـدُ يلــزَم وصحبهُ فهـو طريــقَ قَيِّــمُ حَاتِـمَــةٌ

أُولُ واجبٍ على المكلِّــــفِ معرفةً الله وقيلَ الفكرُ فِــي

ووأن ما كان، الشيخ أبو القاسم «الجنيد» (562) النهاوندي سيد الصوفية علما وعملا «يلزم و» يلزمه «صحبه فهو طريق قيم» أي سديد فهو خير طريق يسلكها صوفي لأنه خال من البدع دائر على التسليم والتفويض والتبري من النفس. وخص الجنيد بالذكر لأنه كان يقال له سيد الطائفة نفعنا الله بمحبة جميعهم. وكان يتستر بالفقه ويفتي على مذهب شيخه أبي ثور، ولا التفات لمن رماه وأتباعه بالزندقة عند الخليفة السلطان أبي الفضل جعفر المقتدر (563)، ومن كلامه: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله على أثرب ما تقرب به في المنام أني أتكلم على الناس فوقف على ملك فقال: ما أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ؟ فقلت: عمل خفي بميزان وفي، فولى وهو يقول كلام موفق والله!. وقال: ليس منا من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث ويتفقه في هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة، وقال: إني لتخطر إلى النكتة من نُكَتِ القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة، وقال: اطراح الخلق من المروءة، والاستئناس بهم حجاب عن الله، والطمع فيهم فقر الدنيا والآخرة. مات في شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين.

«خاتمة» في مبادىء التصوف وهو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه أي بالنسبة إلى عظمته تعالى، ويقال ترك الاختيار، ويقال: الجد في السلوك إلى ملك الملوك، وسئل عنه الجنيد فقال: استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني. ولما كان حاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح افتتح بأس العمل فقال: «أول واجب» شرعا في الأصح «على المكلف معرفة الله» تعالى أي معرفة وجوده وما يجب له

<sup>(562)</sup> ابن محمد بن الجنيد البغدادي كان الكتاب يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته والمتكلمون لمعانيه مات : (29.7 هـ = 910 م).

<sup>(563)</sup> بالله بن أحمد بن طلحة خليفة عباسي ولد في بغداد، بويع بالخلافة بعد موت أخيه فاستصغره الناس فخلعوه. (282 ـــ 320 هـ = 895 ـــ 932 م).

دليلها وقيل أوَّلُ النَّظَرُ ومَنْ تكونُ نفسه أبيَّة ومن يكونُ عارفاً بربِّهِ

وقيل قصدُه إليهِ المُعْتَبَرُ عَنْ للمسراتبِ الْعَلِيَّةِ مُصوِّراً للعُسدِهِ وقُرْبِهِ

ويمتنع عليه، لا إدراكه والإحاطة بكنه حقيقته ولا تدركه الأبصار ويمتنع عليه، لا إدراكه والإحاطة بكنه حقيقته ولا تدركه الأبصار والانكفاف عن المنهي عنه انزجارا لا يمكن إلا بعد معرفة الآمر والناهي. «وقيل» أول واجب «الفكر في دليلها» أي النظر المؤدي إلى المعرفة لأنه مقدمتها. «وقيل أول» جزء من «النظر» لتوقف النظر على أول أجزائه، وضعف بأن النظر المطلوب جملة واحدة، وجزء العبادة لا ينفرد بالوجوب كركعة من الصلاة. «وقيل قصده» أي المكلف «إليه» أي النظر هو «المعتبر» أول واجب لتوقف النظر على قصده، والكل صحيح، ورجح الأول؛ لأن المعرفة أول مقصود وما سواها مما ذكر أول وسيلة.

تنبيه: نص ابن رشد وغيره أن حصول المعرفة لا يتعين بطريقة المتكلمين قال: ومن اعتقد هذا فهو جاهل، كما في حلولو.

"ومن تكون نفسه أبيه" أي ممتنعة \_ فعيلة بمعنى فاعلة \_ أي تأبى إلا العلو الأخروي فإنه يعدل عن سفساف الأمور ودنيها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الحلق وقلة الاحتال، و"يجنح" أي يميل بها «للمراتب العليه» من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الحلق وكثرة الاحتال فهو علي الهمة وسياتي دنيها. قال الشيخ عز الدين : الطريق في إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها وتفسد بفسادها تطهيرها من كل ما يباعدها عن الله وتحليها بكل ما يقربها إلى الله ويزلف لديه من الأحوال والأقوال والأعمال وحسن الآمال ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه والمثول بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال على حسب الإمكان من غير أداء إلى السآمة والملال، قال : ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة، وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة، بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزم والثبات وغير ذلك. "ومن يكون عارفا بربه" أي من عرفه بما يجب له من الصفات التي كلف بمعرفتها. قال بعضهم العارف عند أهل التصوف من عرف الحق بأسمائه وصفاته ثم صدق الله في جميع معاملاته ثم تنقى

رجًا وخَافَ فأصاخَ فارتَكَب مأمورَه وما نُهي عنْهُ اجْتَنَبْ أُحبَّ لَبُ وَيَسَدَه ورجُلَسهُ أُحبَّ أُولِياهُ إِن دَعَا أَجابَهُ أو استعاذَهُ أَعَالًا واعتدَّه مِنْ أُولِياهُ إِن دَعَا أَجابَهُ أو استعاذَهُ أَعَالًا

من أخلاقه المذمومة وآفاته ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب عكوفه فحظي من الله بجميع آماله وصدق الله في جميع أحواله وانقطعت عنه هواجس نفسه ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره «مصورا» بقلبه «لبُعْدِه» منه بإضلاله إياه وقربه» له بهدايته إياه فهما بعد وقرب معنويان. القشيري: قرب العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه، وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه وفي الآخرة من رضوانه وفيما بين ذلك من جوده ولطفه وامتنانه، ولا يتم قرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق، قال: وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس وباللطف والنصر خاص بالأولياء.

تنبيه: قال حلولو: ذكر القرب والبعد موهم، والصحيح منع إطلاقه وإن ورد إلا في المحل الذي ورد فيه، لكن قد تخصص هذا في عرف الاستعمال عند أهل التصوف بالمعنى الصحيح الذي هو المكانة لا المكان، وفيه خلاف أيضا وإن كذلك.

ورجا» ثوابه ورخاف، عقابه وفأصاخ، أي أمال أذنه وأصغى إلى الأمر والنهي منه تعالى وفارتكب مامُوره، من واجب ونفل ووما نهي عنه، من حرام ومكروه واجتنب، فحينئذ وأحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله واعتده، أي صيره ومن اؤلياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاهذه (564)، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله عليه : (قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه (565) والمراد منه أنه تعالى يتولى محبوبه في جميع

<sup>(564)</sup> هذا النوع يسميه أهل البديع بالاكتفاء قال في ألفية البيان : • والاكتفاء حذف بعض الكلم ه.

<sup>(565)</sup> ج: 4 ص: 2039.

أحواله فحركاته وسكناته به تعالى كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له يتوليان جميع أحواله فلا ياكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك. انظر بقيته في الشرح، وفيه أيضا: الولي هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته؛ لأنه تولى الله بالطاعة والتقوى فتولاه الله بالحفظ والنصرة.

«أما الذي همته دنيه» بأن لا يرفع نفسه عن سفساف الأمور بالمجاهدة «فلا مبالاة له سنيه» فلا يبالي هل قربه الله أو أبعده، فلا يبحث عن أمره ونهيه ولا يعمل بمقتضاهما لو علمهما فلا عليه أن يكون عمله موافقا للشرع أو مخالفا له مرضيا لربه أو مسخطا «ففوق جهل الجاهلين يجهل» بذلك «وتحت سبل المارقين» من الدين «يدخل فخذ» أيها المخاطب الذي علم الفرق بين الحالين «صلاحا» لك بعملك الصالح «بعد» أي بعد أن عرفت حال على الهمة وما يحصل له وحال دني الهمة وما يترتب عليه «أو فسادا» لك بعملك السيء «وشقوة» لك «ترديك» بسخط الله عليك بقصدك السيء «أو إسعادا» لك برضى الله عليك بإخلاصك «وقربا» من الله تعالى «او بعدا» منه «وسخطا» منه تعالى عليك «أو رضى» عنك «و جنة الفردوس أو نار لظى وزن» أيها السالك لطريق الآخرة «بشرع» أي بميزان الشرع فإن الأحكام لا تعرف إلا منه «كل أمر» أي فعل أو شيء «خاطر» أي ألقى في قلبك. وحاله بالنسبة إليك من حيث الطلب إما مأمور به أو منهى عنه أو مشكوك فيه، «فإن يكن» ذلك الأمر «يومر» بالتسكين وتقدير الرفع «به» شرعا إما على طريق الوجوب أو الاستحباب «فبادر» إلى فعله فإنه من الرحمل ألقاه في قلبك إلهاما أو ألقاه الملك في الروع، والفرق بينهما أن إلقاء الملك قد تعارضه النفس والشيطن بالوسواس بخلاف الخواطر الإلهية فإنها لا يردها شيء بل تنقاد لها النفس والشيطان طوعا أو كرها، وفاء التعقيب في قوله: فبادر للسرعة وذلك

وإن تخف وقوعَهُ على صِفَّــهُ فحاجــة استغفارنــا إليـــه لا من ثم قال السهروردي اعمل وإن

منهية فما عليْكَ منْ سَفَهُ توجبُ تركه بل الذكرُ علا خشيت عُجبــا ثم داوه وزنْ

خوف أن تهب ريح التكاسل. «وإن تخف» مع كونه مأمورا به «وقوعه» منك «على صفه منهية» كعجب أو رياء بلا قصد لها «فما عليك من سفه» أي ذنب في وقوعه عليها فتستغفر منه ندبا، بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها فعليك إثم ذلك فتستغفر منه وجوبا، وقد قال الفضيل بن عياض(566): العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما، فإن قيل قد قالت رابعة العدوية (567): استغفارنا يحتاج إلى استغفار، ومقتضاه أن لا يستغفر أحد لأنه يحوج إلى التنصل منه فالجواب عنه ما أشار له بقوله: «فحاجة استغفارنا إليه، أي إلى استغفار آخر لنقصه بغفلة قلوبنا معه، بخلاف استغفار الخلص كرابعة وقد قالت ذلك هضما لنفسها «لا توجب تركه» أي الاستغفار منا المأمور به بأن يكون الصمت خيرا منه «بل الذكر علا» على السكوت وإن احتاج إلى الاستغفار، لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يالفه القلب فيوافقه فيه فيحصل الاستغفار الكامل. قال في الإحياء: ولا تظنن أن رابعة تذم حركة اللسان بالاستغفار من حيث أنه ذكر الله تعالى، بل تذم غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه، فإن سكت عن الاستغفار أيضا احتاج إلى استغفارين، قال: وهذا معنى قول القائل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. «من ثم» أي من أجل أن احتياج الاستغفار إلى الاستغفار لا يوجب تركه «قال السهروردي» (568) لمن سأله: أنعمل مع خوف العجب أو لا نعمل حذرا منه ؟ «اعمل وإن خشيت عجبا» أو نحوه «ثم داوه» أي العجب بأن تعلم أن

<sup>(566)</sup> ابن مسعود التميمي اليربوعي أبو على شيخ الحرم المكي من أكابر العباد الصلحاء ثقة في الحديث أخذ عنه الشافعي. (105 ــ 187 هـ = 723 ــ 803 م).

<sup>(567)</sup> بنت إسماعيل أم الخير مولاة آل عتيك البصرية صالحة لها أخبار في العبادات والنسك لها شعر (135 هـ = 752 م).

<sup>(568)</sup> عبد القادر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي أبو النجيب فقيه شافعي واعظ من أثمة المتصوفين (490 ــ 563 هـ = 1097 ــ 1168 م).

وإن يكن ممًّا نُهي عنهُ احذر فإن تمل لفعلهِ فاستغفر والهمُّ والحديث مغفورانِ مَا لم يك يَعْمَلُ أوْ به تَكَلَّمَا

ظهوره من النفس فاستغفر الله فإن ذلك كفارته «وزن» عملك بالإخلاص قال الإمام في المطالب : من مكائد الشيطان ترك العمل خوفا من أن يقول الناس إنه مراء، وهذا باطل فإن تطهير العمل من نَزَغَات الشيطن بالكلية متعذر، فلو وقفنا العبادة على الكمال لتعذر الاشتغال بكثير من العبادات، وذلك موجب للبطالة وهي أقصى غرض الشيطان، وقال النووي : لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسدّ عليه أكثر أبواب الحير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين، ولقد أحسن من قال : سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. «وإن يكن» الخاطر «مما نهى عنه» شرعا فـ«احذر» منه ولا تقربه فهو من الشيطان أو من النفس، والفرق بينهما أن خاطر النفس لا ترجع عنه، وخاطر الشيطان قد ينقله إلى غيره إن صمم الإنسان على عدم فعله؛ لأن قصده الإغواء لا خصوص معصية معينة «فإن تمل لفعله» أي الخاطر المنهى عنه «فاستغفر» الله من هذا الميل إن كان عزما مصمما «والهم» من النفس بفعل الخاطر المذكور «والحديث» أي حديث النفس أي ترددها بين فعله وتركه «مغفوران» أي غير مواخذ بهما «ما لم يك يعمل» بذلك الخاطر إن كان معصية فعلية، ويعمل بتسكين اللام وتقدير الرفع. «أو به تكلما» إن كان معصية قولية قال عَلَيْكُ : (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به) رواه الشيخان (569)، وقال: (ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب) أي عليه رواه مسلم(570)، وفهم من غفران حديث النفس والهم غفران الهاجس والخاطر المذكور بالأولى، والهاجس ما يلقى في النفس، والخاطر ما يجول فيها بعد إلقائه فيها. وخرج بالأربعة العزم وهو الجزم بقصد الفعل فيواخذ به وإن لم يتكلم و لم

<sup>(569)</sup> البخاري ج: 3 ص: 1697، مسلم ج: 1 ص: 81 عن أبي هريرة.

<sup>(570)</sup> ج: 1 ص: 83 عن أبي هريرة.

فجاهدُنُها وشُنَّ الغسارةُ للسنَّة أو كسل مسسوسًع وفجساًة المساتِ والفسواتِ واذكر عظيم عفوه يسهلُ بكا

إن لم تطِع في تركه الأمَّارَهُ فإن لم تقلع فإن لم تقلع فلتذكرنَّ هادم الليَّاتِ أو لقنوط فاخش مقْتَ ربكا

يعمل، والخمسة مترتبة : الهاجس فالخاطر فحديث النفس فالهم فالعزم، «إن لم تطع في تركه، أي الخاطر المذكور «الأماره» أي إن لم تطعك النفس الأمارة بالسوء في اجتناب فعل ذلك الخاطر لحبها بالطبع للمنهى عنه من الشهوات «فجاهدنها» وجوبا بقدر الإمكان لتطيعك في الاجتناب «وشن الغاره» عليها فإنها حينئذ أكبر أعدائك لقصدها بك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى وفي الحديث: (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك)(571) (فإن فعلت) الخاطر المذموم لغلبة الأمارة عليك فـ «حتب» منْ فعلك فورا وجوبا ليرتفع إثم الفعل بالتوبة التي وعد الله بقبولها فضلا منه في قوله: ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ﴾ وقال عَلَيْكَ : (التوبة تجب ما قبلها) «فإن لم تقلع» أنت عن فعل الخاطر المذكور «للذة» أي لاستلذاذ به «أو كسل» عن الخروج منه «موسع فلتذكرن» أي فلتستحضر «هاذم اللذات» أي قاطعها وهو الموت «وفجأة الممات و» فجأة «الفوات» أي الموت الذي يعرض فجأة فيفوت التوبة وغيرها من الطاعات، فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ ويكسل عن الخروج منه، قال مالله : (أكثروا ذكر هاذم اللذات) رواه الترمذي(572)، زاد ابن حبان : (فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه)(573) وفي رواية : (ما ذكر في قليل \_ أي من العمل \_ إلا كثره ولا كثير \_ أي من الأمل \_ إلا قلله)(574). «أو» أي وإن لم تقلع «لقنوط» ويأس من رحمة الله وعفوه لشدة الذنب أو استحضار عظمة الرب «فاخش مقت ربكا» أي شدة

<sup>(571)</sup> الإتحاف ج: 9 ص: 33.

<sup>(572)</sup> ج : 3 ص : 379 عن أبي هريرة وقال حَسنٌ غريبٌ.

<sup>(573)</sup> ج: 4 ص: 281 عن أبي هريرة.

<sup>(574)</sup> مجمع الزوائد ج: 10 ص: 309 عن ابن عمر.

واعرض على نفسك توبةً تؤم وما حوَث من حسن وهي الندم وشرطها الإقلاع والْعَزْمُ السني أن لا يعود وادراك المكن

عقاب مالكك لإضافتك إلى الذنب اليأس من العفو عنه وقد قال تعالى : ﴿إِنَّهُ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ «واذكر عظيم عفوه» وسعة رحمته التي لا يحيط بها إلا هو اليسهل بكا، أي عليك فترجع عن قنوطك، وكيف تقنط وقد قال تعالى : ﴿قُلْ يَا عَبَادِي الذِّينِ أَسْرِفُوا عَلَى أَنفُسِهُم لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةً الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي غير الشرك، وقال عَلَيْكُ : (والذي نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم) رواه مسلم (575). ﴿وَ عَيْثُ ذَكُرَتُ المُوتُ وَخَفْتُ مَقْتُ رَبُّكُ وَذَكَّرَتَ عَظْمِ عَفُوهُ ف«اعرض على نفسك توبة تؤم» أي تقصدها «وما حوته» التوبة «من حسن» كمحو الذنب ورضى الله والنجاة من عذابه لتتوب مما فعلت فتقبل منك ويعفى عنك فضلا منه تعالى. «وهي» أي التوبة «الندم» على الذنب من حيث أنه ذنب، فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة، ولا تجب استدامة الندم كل وقت بل يكفى استصحابه حكما بأن لا يقع ما ينافيه، وفي الخبر: (الندم توبة)(576) أي معظم أركانها كما يقال الحج عرفة، وذلك لأنه يستتبع البقية فإنه لا يكون نادما على ما هو مصر على مثله أو عازم على الإتيان بمثله. «وشرطها» الذي لا تتحقق إلا به «الإقلاع» في الحال عن المعصية «والعزم السنى أن لا يعود» إليها في المستقبل «و» إن تعلقت المعصية بآدمي يشترط أمر آخر وهو «الدّراك الممكن» تداركه من الحق الناشيء عنها فلابد من الخروج عن المظلمة إن أمكنه ذلك بأن يرد المال المغصوب مثلا إلى صاحبه أو وارثه ويمكن المقذوف أو وارثه من استيفاء حد القذف منه ويعلمه بما اغتابه به ليبرأ منه، وهل تكفي البراءة من الغيبة من غير تعيينها وجهان في الروضة بلا ترجيح أصحهما في الاذكار لا، فإن لم يُمكن تدارك ذلك بأن لم يكن المستحق موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة ذنب لا ينشأ عنه حق الآدمي، وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة ذنب

<sup>(575)</sup> ج: 8 ص: 94 عن أبي هريرة.

<sup>(576)</sup> ابن ماجه ج: 2 ص: 438 عن عبد الله بن مسعود.

وصحت التوبة قسال الأكثر ولو تكون بعد نقض يكشر من أيّ ذنب كان لو صغيرا مع فعله آخر لو كسبيرا وإن شككت قف فترك طاعة أولَى من الوقوع في مفسدة

بعد الفراغ منه كشرب خمر. واعتبر القشيري أمرا آخر وهو تذكره بالذنب فلو نسيه لم تصح توبته منه كما لو نسي صاحب الدين، وقال القاضي إن لم يتذكر تفصيل الذنوب فليقل إن كان لي ذنب لم أعلمه فإني تائب إلى الله منه. وهل لابد من الاستغفار مع التوبة ومن الاعتراف بالذنب ؟ والمشهور أنهما ليسا بشرط. انظر الشرح. ونقل الشيخ ابن عرفة عن الأكثر صحة توبته مع عدم فعل ما عليه من قضاء وقصاص وتحلله من عرض أو مال قال : ونقل القاضي عياض عن ابن المبارك من شرطها قضاء حقوق الله تعالى والخروج عن مظالم العباد يحتمل أن يريد أنه شرط كال قاله حلولو.

"وصحت التوبة" عن ذنب «قال الأكثر ولو تكون بعد نقض» لها «يكثر» بأن عاود التائب الذنب الذي تاب منه فهذه المعاودة لا تبطل التوبة السابقة بل هي ذنب آخر يوجب التوبة، وخالف القاضي فقال بنقض توبته الأولى بالعود فيواخذ بذلك الذنب الذي تاب منه، والجمهور على خلافه، وفي الحديث: (ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة) (577). وتصح التوبة «من أي ذنب أمل كان لو صغيرا» فقد حكى إمام الحرمين الإجماع على وجوب التوبة من الصغائر كالكبائر، وقيل لا تصح التوبة ولا تجب من صغيرة لتكفيرها باجتناب الكبائر. وتصح من ذنب «مع» الإصرار على «فعله» ذنبا «آخر» غير المتوب منه «لو كبيرا» خلافا للمعتزلة. وفي المعراج: قال الصوفية: لا تكون توبة السالك مفتاحا للمقامات حتى يتوب عن جميع الذنوب؛ لأن كدورة بعض القلب واسوداده يمنع من السير إلى الله تعالى.

«وإن شككت» في الخاطر أمأمور به أم منهي عنه ؟ فـ «قف» عنه حذرا من الوقوع في مفسدة الشدة اعتناء الشارع

<sup>(577)</sup> فتح الباري ج: 11 ص: 9 عن أبي بكر مرفوعا، وفي الترمذي وأبي داوود: «ولو فعل في اليوم».

من ثم قال بعضهم من شك هل ثلَّث أو نقص عنه ما غسل نعم على الصوفي ترك اللعب وشأنه الإيشار لا في القرب

بدرء المفاسد فهو أولى عنده من جلب المصالح، وفي الحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (578) و «من ثم» أي من أجل ذلك «قال بعضهم» وهو الجويني «من شك» وهو يتوضأ «هل ثلث» فيكون منهيا عن غسلة رابعة «أو نقص عنه» أي التثليث فيكون مأمورا بغسلة ثالثة «ما غسل» غسلة أخرى خوف الوقوع في المنهي عنه، وغيره قال يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة فياتي بها ؛ لأنها إنما تكون بدعة منهيا عنها عند تحقق أنها رابعة.

<sup>(578)</sup> النسائي ج: 8 ص: 328 عن الحسن بن علي.

<sup>(579)</sup> ص: 235 عن أنس بن مالك.

<sup>(580)</sup> ص: 235 عن البراء بن عازب.

<sup>(581)</sup> ص: 235.

<sup>(582)</sup> لم أجد ابن أبي الدنيا، لكنه في البيهقي ج: 10 ص 223 عن ابن مسعود. !؟

## والاعترال في زمان الفتن من بعد علم واجب والسُّنن

بالقرب مكروه. «و» من شأنه والاعتزال» عن الناس «في زمان الفتن» والإقبال على ما يعنيه ففي الصحيحين أنه عليه قال : (أي الناس أفضل ؟ قالوا من جاهد بماله ونفسه، قال ثم من ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال : مومن معتزل في شعب يتقي ربه ويدع الناس من شره)(583) وروى البخاري حديث : (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)(584) وروى ابن المبارك(585) في الرقائق عن ابن عمر أنه قال : خذوا حظكم من العزلة. وإنما تجوز العزلة لمريد السلامة بها «من بعد علم» أي معرفة «واجب» عليه من العلوم «و» علم «السنن» فيحصل ما يميزها به من البدع. قال الصوفية : لابد لمن أراد العزلة والانفراد أن يحصل من العلوم الأصلية ما يصحح به عقد توحيده؛ لئلا يستهويه الشيطان بوسواسه، ثم يحصل من علوم الشرع ما يؤدي به فرائضه ليكون أمره محكم الأساس. وقال القشيري : طريق من آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله سلامة الناس من شره ولا يقصد سلامته من شر الخلق فإن الأول نتيجة استصغار نفسه وهي صفة التواضع، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه منتجة استصغار نفسه وهي صفة التواضع، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. وقد قلت :

منك فلا توذي بشرك البشر من نية اتقاء شر الناس من سوء ظن بسوى النفس التحق. اعتزل البشر تنوي كف شر إذ ذاك أرفع لدى الأكياس فسوء ظنك بنفسك أحت

<sup>(583)</sup> البخاري ج: ص: مسلم ج: ص:

<sup>(584)</sup> ج: 2 ص: 1015 عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(585)</sup> ابن واضح اسمه عبد الله الحنظلي بالولاء التيمي المروزي أبو عبد الرحمٰن حافظ أول من صنف في الجهاد (118 ــــ 181 هـ = 732 ـــ 797 م).

«و» من شأن الصوفي «الصبر» قال عَلَيْكُم : (الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله) رواه البيهقي (586) وغيره، وقد أثني الله على الصابرين في عدة آيات، وأحسن ما فسر به الصبر أنه حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج، قال الراغب: الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع، وتختلف معانيه بحسب متعلقاته : فإن كان على مصيبة سمي صبرا، وإن كان في لقاء عدو سمى شجاعة، وإن كان عن كلام سمى كتمانا، وإن كان عن تعاطى ما نهى الله عنه سمى عفة، زاد غيره : وإن كان في احتمال الغنى فهو ضبط النفس، وإن كان في كظم الغيظ فهو الحلم وإن كان عن فضول العيش فهو الزهد. «واليقين» تقدم حديث أنه الإيمان كله، وروى البيهقي في الشعب : (إن الله جعل الروح والفرج في الرضى واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)(587) وروى فيه عن ابن مسعود قال: (اليقين أن لا ترضى الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تذم أحدا على ما لم يوتك الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره)(588). وسئل الجنيد عن الصبر فقال: تجرع المرارة من غير تعبيس، وعن اليقين قال: ترك ما ترى لما لا ترى. «ثم الشكر» روى الديلمي (589) في مسند الفردوس: (الإيمان نصفان نصف في الصبر ونصف في الشكر)(590) قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهُب الآخر، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، أما الشكر فواضح وأما الصبر فعن المعصية، ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر أما الصَّبرُ فواضح وأما الشكر

<sup>(586)</sup> في شعبه ج: 1 ص: 190 عن ابن مسعود.

<sup>(587)</sup> ج: 1 ص: 526 عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(588)</sup> ج: 1 ص: 528.

<sup>(589)</sup> شهر دار بن شهرویه بن شهر دار بن شهرویه بن فنخاسور أبو منصور الهمذانی من ولد الصَّحابی الضحاك بن فیروز من حفاظ الحدیث (483 ــ 558 هــ = 1090 ـــ 1163 م).

<sup>(590)</sup> ج: 1 ص: 111 من حديث أنس.

<sup>(591)</sup> البخاري ج: 1 ص: 338 مسلم ج: 8 ص: 141 عن المغيرة بن شعبة.

<sup>(592)</sup> أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني حافظ مؤرخ ثقة في الحفظ والرواية له مصنفات (592) م. 430 هـ = 948 ـ 1038 م).

<sup>(593)</sup> ج: 8 ص: 389 عن أبي هريرة وهو في أبي داود ج: 4 ص: 255 !؟

<sup>(594)</sup> ج: 4 ص: 256 الترمذي ج: 3 ص: 256 عن جابر.

<sup>(595)</sup> العارضة ج: 9 ص: 250 عن أم حبيبة.

<sup>(596)</sup> ابن عامر بن عبس بن مالك الجُهني أمير من الصحابة شجاعاً فقيهاً، ممَّن جمع القرآن في عهده عَلِيْكُ روى 55 حديثا. دفن بالقاهرة (58 هـ = 678 م).

<sup>(597)</sup> الترمذي العارضة ج: 9 ص: 647.

<sup>(598)</sup> ج: 4 ص: 70 أبواب القيامة عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(599)</sup> ج: 6 ص: 407 عن أبي خلاُّد.

<sup>(600)</sup> عُويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي صحابي ممَّن جمع القرآن في عهده عَلَيْ روى 179 حديث (توفي 36 هـ ـــ 652 م).

<sup>(601)</sup> هي : محبة أو واقدة بنت واقد بن عمرو بن الاطنابة بن عامر.

## وتركُــه السؤال والتوكُــل والكسبُ خلف أي ذين أفضلُ

الله ولا تفكروا في الله)(602). وسئل النووي عن الصوفي فقال: من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر وتخلى عن البشر واعتدل عنده الذهب والمدر!.

وو من آدابه و تركه السؤال، روي حديث: (من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة)(603) وأخرج ابن عساكر(604) عن ثوبان(605) قال: قلت يا نبي الله أمن أهل البيت أنا ؟ فسكت ثم قال في الثالثة: (نعم ما لم تقم على باب أحد أو تأت أميرا تسأله)(606). (والتوكل، أي الكف عن الاكتساب والإعراض عن الأسباب اعتهادا للقلب على الله تعالى. (والكسب، أي مباشرة الأسباب فيهما وخلف أي ذين أفضل، قيل التوكل على الله تعالى أفضل من الكسب لأنه حاله على الله وحال أهل الصفة وفي الحديث الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: (وعلى ربهم يتوكلون)(607)، وقيل الاكتساب أفضل لحديث البخاري: (ما أكل أحد طعاما قط أطيب مما اكتسبت يده)(608). ولأنه فعل الأكابر من وحديث (إن داوود كان لا ياكل إلا من عمل يده)(608). ولأنه فعل الأكابر من

<sup>(602)</sup> كشف الخفاء ج: 1 ص: 371.

<sup>(603)</sup> الحاكم ج: 1 ص: 416 وقال صحيح على شرط مسلم.

<sup>(604)</sup> على بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ثقة الدين المؤرخ الحافظ ولد ومات بدمشق (604 ـــ 571 هـ = 1176 ـــ 1176 م).

<sup>(605)</sup> ابن يجدد أبو عبد الله مولاه عليه روى 168 حديث توفي بحمص (54 هـ = 674 م).

<sup>(606)</sup> ج: 1 ص: 662 بلفظ، مالم تقم على باب سُدَّة أو تأت...

<sup>(607)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2031 مسلم ج: 1 ص: 138 عن ابن عباس.

<sup>(608)</sup> ج: 6 ص: 617 عن المقدام.

<sup>(609)</sup> البخاري ج: 2 ص 617 عن أبي هريرة.

الصحابة وغيرهم من السلف. «ثالثها التفصيل» وهو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس فمن صبر على الفاقة ولم يتسخط عند تعذر الرزق ولا استشرفت نفسه إلى أحد من الخلق فالتوكل في حقه أفضل قال تعالى : ﴿ومن يتوكل على الله...﴾ الآية، ومن تسخط عند تعذر الرزق واضطرب قلبه واستشرف لما في أيدي الناس فالتكسب له أرجح، وفي هذا جمع بين اختلاف الأدلة، وهو نظير جواز التصدق بجميع المال لمن يصبر على الفاقة وكراهيّه لمن ليس كذلك.

وو قال الشيخ ولي الدين: في جعل الاكتساب في مقابلة التوكل نظر فرالصواب ما خالف، أي نافي والتوكل اكتساب، فإن التوكل ركون القلب إلى الله تعالى والاعتهاد عليه لا على السبب فقد تحرم ثمرة السبب مع تعاطيه ففي الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أأرسل ناقتي وأتوكل، أو أعقلها وأتوكل ؟ الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أأرسل ناقتي وأتوكل، أو أعقلها وأتوكل ؟ فقال: (اعقلها وتوكل)(610). القشيري: التوكل محله القلب والحركة الظاهرة لا تنافي توكل القلب بعد ما يتحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن اتفق شيء فبتيسيره، وعلامة التوكل ثلاث: لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. قال سهل بن عبد الله: التوكل حاله عيقيه والكسب سنته فمن قوي على حاله فلا يتركن سنته. وقال الجنيد: ليس التوكل الكسب ولا ترك الكسب، التوكل سكون القلب إلى موعد الله. حلولو: قال الأكثر من المتصوفة وغيرهم: التوكل هو الثقة بأن حصول المطلوب وإن فعل سببه ليس إلا من الله تعالى فتعاطى الأسباب على هذا القول ليس بمناف للتوكل.

قال السيوطي: «ولا» ينافي التوكل أيضا «ادخار قوت عام» فقد كان عَلَيْكُ يدخر قوت عياله سنة كما في الصحيحين(611) وهو سيد المتوكلين.

· ﴿ وَ ﴾ اختلف في الفقر والغنى أيهما أفضل فقيل الفقر مع الصبر أفضل ففي

<sup>(610)</sup> الترمذي كتاب العِلل ج: 5 ص: 417 عن أنس، وقال: قال يحيى بن سعيد: هذا حديث منكر.

<sup>(611)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1764 عن عمر ولم أقف عليه في مسلم.

الصحيح: (يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام)( $^{612}$ ) وعند الترمذي (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة)( $^{613}$ ) وعند أحمد: (اثنتان يكرههما ابن آدم يكره الموت والموت خير له من الفتنة وقلة المال وقلة المال أقل للحساب)( $^{614}$ ) وإلى هذا ذهب الصوفية لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها وذلك مع الفقراء أكثر منه مع الأغنياء، وقيل الغني مع الشكر أفضل لحديث: (ذهب أهل الدثور بالأجور)( $^{615}$ ) وحديث: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)( $^{616}$ ) وحديث: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)( $^{617}$ ) رواها الشيخان وحديث: (نعم المال الصالح للرجل الصالح)،( $^{618}$ ) وإلى هذا ذهب كثير من الشافعية وأبو علي الدقاق من الصوفية.. قال: لأن الغني صفة الخالق والفقر صفة المخلوق.

وه و دهب آخرون إلى أن والكفاف أفضل من فقر ومال للعفاف أي لأن الكفاف يحصل به التعفف عن السؤال، روى مسلم: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما رزقه)(619) وفي الحديث: (اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا)(620) وفيه: (ابن آدم أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف)(620) وحديث الترمذي: (طوبي لمن هدي للإسلام وكان

<sup>(612)</sup> الترمذي ج: 4 ص: 9 ابن ماجه ج: 6 ص: 411 عن أبي هريرة.

<sup>(613)</sup> ج: 4 ص: 8 عن أنس.

<sup>(614)</sup> في زوائده مجمع الزوائد ج: 10 ص: 657 عن محمود بن لبيد.

<sup>(615)</sup> البخاري ج: 1 ص: 256 عن أبي هريرة مسلم ج: 3 ص: 82 واللفظ له عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(616)</sup> البخاري ج: 2 ص: 842. مسلم ج: 5 ص: 71 عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(617)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2089 مسلم ج: 8 ص: 111 باب توبة كعب بن مالك . من حديثه.

<sup>(618)</sup> أحمد ج: 2 ص: 272 عن عمرو بن العاص.

<sup>(619)</sup> ج: 3 ص: 102 عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(620)</sup> المنذري ج: 4 ص: 171.

<sup>(621)</sup> الترمذي ج: 4 ص: 4 عن أبي أمامة الباهلي.

عيشه كفافا)(622) وحديثه: (إن أغبط أولياءي عندي لمومن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا يصبر على ذلك)(623) وفسر النووي الكفاف بأنه الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. وفسره القرطبي بما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات، قال: وهي حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر المولم، وأيضا فصاحبها معدود من الفقراء لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا بل يجاهد نفسه بالصبر عن الزائد على الكفاف فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة كما في الشرح. وقال ابن رشد في البيان: الذي أقول به تفضيل الغنى على الفقر وتفضيل الفقر على الكفاف فانظره فقد أطال في بيان ذلك.

(و) من عرض عليه مال فـ (الحلف في أخذ وترك) أيهما أفضل (نقلا) فقيل الأخذ أفضل، بل قال الظاهرية بوجوبه لحديث الشيخين عن عمر: (ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مُستشرفٍ فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) (624) قال سالم (625) وكان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، وقال آخرون: الأفضل الترك. (ورجحوا أخذ الملا) أي الجماعة (دون الحلا) قال الغزالي: والأحسن الأخذ في الملا وترك الأخذ في الحلاء. السيوطي: المختار تفضيل الأخذ للمحتاج والترك لغيره لما روى الطبراني من حديث أنس مرفوعا: (ما المعطي بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا) (626).

<sup>(622)</sup> ج: 4 ص: 7.

<sup>(623)</sup> الترمذي ج: 4 ص 6 عن أبي أمامة الباهلي.

<sup>(624)</sup> البخاري ج: 1 ص: 440 مسلم واللفظ له ج: 3 ص: 175.

<sup>(625)</sup> ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب القرشي من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم توفي (625) (725 هـ = 725 م).

<sup>(626)</sup> لم أقف عليه فيه.

وليس من زهادةٍ تعارُّب وتركُ محتاج له ترهُبُ والعلمُ حيرٌ مِنْ صلاةِ النافلة فقد غدا الله برزقِ كافلَة

«وليس من زهادة تعزب» أي ترك التزوج هو» لا «ترك محتاج له» أي ما لابد منه بل ذلك «ترهب» فهو من التنطع المنهي عنه، روى الترمذي من حديث أبي ذر (627) مرفوعا: (الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا ابتليت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك)(628).

والعلم، طلبه وخير من صلاة النافله، قاله الشافعي، ووجهه أنه فرض عين أو كفاية والفرض أفضل من النفل، وأنه متعد، وسائر العبادة قاصر، والمتعدي أفضل من القاصر، وأنه أس، والعمل بدونه فاسد وقد قال الميلية : (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)(629) وقال : (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) رواهما الترمذي(630)، وقال : (فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادات)(631) رواه الحاكم، وروى مسلم حديث : (إذا مات ابن آدم انقطع العبادات) ثلاث : صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له)(632) وفي فظ لابن ماجه : (إن مما يلحق المومن من حسناته بعد موته علما نشره)(633).

<sup>(627)</sup> جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار صحابي قديم الاسلام قيل هو الخامس أوَّل من حيا رسول الله عَلِيَّةِ بتحية الإسلام، روى 281 حديث توفي (32 هـ = 652 م).

<sup>(628)</sup> ج: 4 ص: 3 وقال حسن غريب.

<sup>(629)</sup> الترمذي ج: 4 ص: 154 عن أبي أمامة الباهلي.

<sup>(630)</sup> ج 4 ص: 153 عن ابن عباس وقال حديث غريب.

<sup>(631)</sup> ج: 1 ص: 92 بلفظ (أحب إلى عن مالك بن أهيب وقال صحيح على شرطيهما.

<sup>(632)</sup> ج: 5 ص: 73 عن أبي هريرة.

<sup>(633)</sup> ج: 1 ص: 44 عن أبي هريرة.

والمرءُ محتاجٌ إلى أن يعرفَا فرقَ أمور في افتراقَها خفَا كالفرقِ بين العجز والتوكُل والحبُّ لله ومعه المنجلي

زياد بن الحارث (634) مرفوعا: (من طلب العلم تكفل الله برزقه) (635) الزركشي: لأنه لما استغرق بالطلب أوقاته ولم يمكنه مع ذلك كسب يسر الله له الرزق بلا واسطة فهذا وجه خصوصية العلم وإن كان الله تعالى تكفل برزق جميع العباد. قال محمد الحارثي (636): أول العلم الصمت ثم الاستماع له ثم العمل به ثم الحفظ ثم نشره.

ولما كان الشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو منقسم إلى محمود ومذموم. فيحتاج العابد الصوفي والسالك طريق الآخرة إلى معرفة الفرق بينهما أشار إلى ذلك بقوله: «والمرء محتاج إلى أن يعرفا فرق أمور» أي الفرق بينها لأنها «في افتراقها خفا» وذلك «كالفرق بين العجز والتوكل» فالتوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه بعلمه بكفايته وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها، والعجز تعطيل الأمرين أو أحدهما فإما أن يعطل السبب عجزا منه ويزعم أن ذلك توكل وإنما هو عجز وتفريط، وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه ومعتمدا عليه غافلا عن السبب معرضا عنه وإن خطر بباله لم تثبت نفسه مع ذلك الخاطر ولم يتعلق قلبه به تعلقا تاما بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب، ونظير ذلك الرجاء والتمنى كما سياتي.

والحب الله والحب الله والحب «معه» تعالى «المنجلي» فالأول عين الإيمان والثاني عين الشرك، والفرق بينهما أن الحب الله تابع لمحبة الله فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وعلامة ذلك أن لا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا لنيله منه ما يكرهه ولا بغضه لبغيضه حبا لإحسانه إليه، وفي هذا حديث

<sup>(634)</sup> الصدئي نسبة إلى صداء حي من أحياء اليمن حليف بني الحارث بن كعب.

<sup>(635)</sup> لم أقف عليه فيه وهو في كنز العمال برقم 28701.

<sup>(636)</sup> ابن النضر أبو عبد الرحمٰن كان أعبد أهل زمانه راجع الحلية

والنصح والتأنيب والفراسة والظر والدعوة والرياسة

أبي داوود وغيره (الحب في الله والبغض في الله من الإيمان)(637). والحب مع الله أن يحب غيره ثم منه ما يقدح في الإيمان كحب المشركين لأوثانهم، ومنه ما لا يقدح فيه وهو محبة الشهوات كمحبة ما زين للنفوس من النساء والبنين.. إلخ فإن كان حبه إياها ليتوصل بها إلى الله والاستعانة على طاعته أثيب عليه وكان من قسم الحب لله. وفي هذا حديث: (حبب إلى من دنياكم النساء والطيب)(638) وإن كان لِمُوافَقَةِ الطبع والهوى ولم يوثرها على محبة الله ورضاه فلا لوم ولكن ينقص من كال محبته لله وإن كان هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بها وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالما لذلك متبعا لهواه.

«و» الفرق بين «النصح والتأنيب» فالأول المقصود منه الإحسان إلى المنصوح بصورة الرحمة والشفقة والغيرة له وعليه صادرا عن رحمة ورقة مراد بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه، وفي هذا حديث مسلم: (الدين النصيحة.. إلخ)(639) والثاني القصد منه التعيير والإهانة والذم والشتم في صورة النصح، وفي هذا حديث الترمذي: (من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله)(640) وحديثه (لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك)(641).

هوالفراسه والظن والفرق بينهما أن الفراسة لا تخطىء لأنها ناشئة عن نور القلب لقربه من الله وبعده عن الموانع والعوائق وفيها قوله تعالى : ﴿إِن فِي ذلك لاّيت للمتوسمين ﴿ أَي المتفرسين وحديث الترمذي وغيره (اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله) (642) والظن قد يخطىء لأنه يكون مع نور القلب وظلمته وطهارته ونجاسته ؛ ولهذا أمر الله تعالى باجتناب كثير منه وأخبر بأن بعضه إثم، وقال عليه الم والظن فإن الظن أكذب الحديث (643).

«و» حب «الدعوة» إلى الله تعالى «و» حب «الرياسه» والفرق بينهما أن الإتيان

<sup>(637)</sup> لم أقف عليه فيه.

<sup>(638)</sup> الدُّرر المنتثرة ص: 97.

<sup>(639)</sup> ج: 1 ص: 53 عن تميم الداري.

<sup>(640)</sup> ج: 4 ص: 71 عن معاذ بن جبل وقال حديث غريب وليس إسناده متصلا.

<sup>(641)</sup> ج: 4 ص: 71 عن واثلة بن الأسقع وقال حسن غريب.

<sup>(642)</sup> ج: 4 ص: 361 تفسير سورة الحجر.

وقوة في أمر دين والْعُلُو والاجتهاد في اتباع والْغُلُو والْعُلُو والْغُلُو والْغُلُو والْعُلُو والْعُلُولُ واللَّهُ واللّهُ واللَّهُ واللَّالِي واللَّهُ واللَّالِي واللَّالِي واللَّهُ واللّهُ واللَّهُ واللَّالِي واللَّهُ واللَّهُ والللَّهُ والللَّهُ والل

بما يشتركان فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم فإن كان القصد تعظيم الله والنصح له ومحبة طاعته وهداية خلقه والغيرة على الدين فهو حب الدعوة إلى الله والإمامة في الهدى التي قال تعالى فيها ﴿واجعلنا للمتقين إماما ﴾، وإن كان القصد أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وفيهم مطاعا يقتدون به ويتبعون أمره فهو حب الرياسة وفي هذا حديث: (من تعلم علما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا لغرض من أغراض الدنيا لم يجد ريح الجنة) (644).

اوا بين اقوة في أمر دين والعلوا في الأرض، والفرق بينهما كالفرق بين حب الدعوة وحب الرياسة، فالأول أن يقصد تعظيم الله وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها الله، والثاني أن يقصد تعظيم نفسه وتفرده بالرياسة ونفاذ الكلمة حتى ربما عارض أمر الله فلم يلتفت إليه في طلب علوه.

رو» بين «الاجتهاد في اتباع والغلو» في الدين فالاجتهاد في الدين بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه.

(و) بين (الذل والعفو) فالعفو إسقاط حق جودا وكرما مع القوة على الانتقام رغبة في مكارم الأخلاق والأجر عند الله، وفيه حديث (مازاد الله عبدا بعفو إلا عزا)(645) وحديث (من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنا وإيمانا)(646)، والذل ترك الانتقام عجزا وخوفا منه قال تعالى: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون مدحهم بقوتهم على الانتصار، ولبعضهم:

والفرق بين عفونا عن جان والـذل للنـفس والامتهان

<sup>(643)</sup> البخاري ج: 4 ص: 1915. مسلم ج: 8 ص: 10 عن أبي هريرة.

<sup>(644)</sup> انظر أبا داود ج 3 ص 323. وابن ماجه ج 1 ص 42 عن أبي هريرة.

<sup>(645)</sup> مسلم ج: 8 ص: 21 عن أبي هريرة.

<sup>(646)</sup> الدر المتثور ج: 2 ص 73.

أن طريق العفو ممن حلما إسقاط حق عفة وكرما مع قدرة منه على انتقام وأنه من شيم الكرام والذل ترك الانتقام عجزا وخيفة ممن علا واعتزا وذاك مذموم وحال المنتقم أحسن حالا إذ على حق قدم.

«وتيه وشرف» النفس فالأول يرجع إلى الإعجاب بنفسه والازدراء بغيره، والثاني صيانة النفس عن الرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، وفيه حديث: (لا ينبغي للمومن أن يذل نفسه)(647).

«والحقد والوجد» فالأول إضمار الشر وتوقعه كل وقت وهو بطيء الزوال، والثاني الإحساسُ بالمولم والعلم به وتحرك النفس في دفعه فهو كال وهو سريع الزوال.

«وجود وسرف» لم أره في الشرح تعرض للفرق بينهما. وفي التاج: قال الكرماني (648): الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وفي بصائر ذوي التمييز: السرف مجاوزة الحد في النفقة وغيرها وفي النفقة أشهر، وتارة يقال اعتبارا بالقدر وتارة بالكيفية ولهذا قال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة فهو سرف وإن كان قليلا. وفي القرطبي قال ابن عباس: من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير حقه فهو سرف، ومن منع من حق عليه فقد قتر، وقاله ابن مجاهد (649) وابن زيد (650) وغيرهما.

ثم رأيت الفرق بينهما في كتاب الروح بأن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه، والمسرف مبذر، وقد يصادف عطاؤه موضعه وكثيرا لا يصادف، وإيضاح ذلك أنه تعلى بحكمته جعل في المال حقوقا وهي نوعان : حقوق موظفة كالزكاة

<sup>(647)</sup> الترمذي ج: 3 ص: 356.

<sup>(648)</sup> مسعود بن محمد أو إبراهيم بن محمد بن سهل أبو محمد قوام الدين أريب من فقهاء الحنفية مهر في الأصول والعربية والفقه (624 ـــ 738 هـ = 1212 ـــ 1348 م).

<sup>(649)</sup> أحمد بن موسى بن العباس تميمي أبو بكر كبير العلماء بالقراءات في عصره من أهل بغداد (245) - 324 هـ = 859 م).

<sup>(650)</sup> أحمد بن محمد بن أحمد شهاب الدين أبو العباس فاضل دمشقي من علماء الحنابلة (650) . (789 ـــ 789 هـ = 1387 ـــ 1465 م).

والنفقات الواجبة، وحقوق ثانية كحق الضيف ومكافأة المُهْدِي وما وقى به عرض ونحو ذلك.. فالجواد يتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال طيبة بذلك نفسه راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى، فهو يخرج ذلك بسماحة قلب وسخاوة نفس وانشراح صدر، بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في مالِه بحكم هواه وشهوته جزافا، لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له.

«والكبر والهيبة» فالأول ناشىء من العجب والبغي وامتلاء القلب بالجهل والظلمة، والثاني : حسن سمت وسكينة حلت على الظاهر لامتلاء الباطن بعظمة الله ومحبته وإجلاله كا قال عليه : (ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله ورداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر) رواه الطبراني (651-652).

والمهانة و و تواضع فالمهانة دناءة وخسة وابتذال النفس في نيل حظوظها وشهواتها وإذلالها لأبناء الدنيا لما يرومه منهم من إحسان أو قضاء وطر، وفي هذا الحديث: (من تواضع لغني لأجل غناه فقد ذهب ثلثا دينه) (653). والتواضع ناشيء من العلم بالله ومعرفة صفاته ونعوت جلاله، ومن معرفة العبد نفسه ونقصانها وعيوب أعماله وآفاتها فيتولد منه انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لعباده فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا. وفي حديث مسلم (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد) (654) وحديث الطبراني: (إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة: التواضع) (656).

«والكبر والصيانة» والفرق بينهما كالفرق بين التيه وشرف النفس.

<sup>(651)</sup> ج: 2 ص: 148.

<sup>(652)</sup> سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم من كبّار المحدثين ولد - بعكا وتوفي بأصبهان (260 ـــ 320 هـ = 873 ـــ 971 م).

<sup>(653)</sup> كشف الخفاء ج: 6 ص: 334 والدرر المنتثرة ص 171.

<sup>(654)</sup> ج: 8 ص: 160 عن عياض ابن حمار.

<sup>(655)</sup> لم أقف عليه.

والاحتراز مع سوء الظن وهكندا الرجساء والتمنسي ورقبة وجسزع والسقسوة والصبر مع هدية والرشوة

«والاحتراز مع سوء الظن» فالأول التأهب والاستعداد بأخذ الأسباب التي ينجو بها من المكروه، والثاني امتلاء القلب بالظنون بالناس حتى يطفح على لسانه بالهمز واللمز والطعن والعيب، فالأول يخالطهم ويحترز منهم، والثاني يتجنبهم ويلحقهم أذاه، وفي ذلك حديث: (المومن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) رواه البخاري في الأدب (656).

«وهكذا الرجاء والتمني» فالرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر والفوز، والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه، وفيه حديث: (والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل ــ بعد قوله ــ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت)(657).

«و» بين «رقة وجزع» فالأول ناشىء عن الرأفة والرحمة، والثاني ناشىء عن ضعف النفس وقلة نور القلب لضعف إيمانه بالقدر وشدة طمعه وحرصه.

«والقسوة والصبر» فالأول يبس في القلب يمنعه من الانفعال وغلظة تمنع من التأثر بالنوازل فلا يتأثر بها لغلظته وقسوته لا لصبره واحتاله، وفي ذلك أحاديث: (أبعد الناس من الله القلب القاسي) رواه الترمذي(658)، (لا تنزع الرحمة إلا من شقي) رواه البخاري في الأدب(659) (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) رواه الشيخان(660)، (لا يدخل الجنة إلا رحيم) رواه البزار(661)، والثاني حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي وتثبيت القلب على الأحكام القدرية والشرعية.

٠ (656) المفرد ص: 122 عن ابن عمر.

<sup>(657)</sup> الحاكم ج: 1 ص: 57 عن شداد بن أوس، وقال صحيح على شرط البخاري

<sup>(658)</sup> ج: 4 ص: 22 عن أبن عمر.

<sup>(659)</sup> المفرد ص: 119 وأبو داود ج: 4 ص: 286 عن أبي هريرة.

<sup>(660)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2302 ومسلم واللفظ له ج: 7 ص: 76 عن جابر.

<sup>(661)</sup> لم أقف عليه.

ومع هدية والرشوق فالأولى لقصد استجلاب المودة وفيها حديث: (تهادوا تحابوا) وحديث: (إن الهدية تذهب وحر الصدر) (663)، والثانية لقصد إبطال الحق وتحقيق الباطل وفيها حديث: (لعن الله الراشي والمرتشي).

«و» بين «ذكره للحال» أي إخباره به «والشكاية» فالأول لقصد إزالته ممن يقدر عليه أو الاعتذار من أمر طلب منه أو التحذير من الوقوع في مثل ما وقع فيه أو الحمل على الصبر بالتأسي به كما قالت عائشة : وارأساه، فقال عليه أنا وارأساه) (664) وما أحسن قول القائل!!

ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع والثاني التسخط وشكاية المبتلي إلى غيره وفيها حديث: (من بث لم يصبر) (665) أما ذكر الحال للمبتلي فليس بشكوى بل استعطاف واسترحام كا قال السيد يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِثْنَى﴾ الآية.

«وبله في القلب والسلامة» فالأول جهل وقلة معرفة وهو نقص وقد قال العلماء في حديث البزار: (إن أكثر أهل الجنة البله)(666) هم البله في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة فهم فيها أكياس، والثاني سلامة القلب من إرادة الشر بعد معرفته فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به.

<sup>(662)</sup> التمهيد ج: 2 ص: 122 البيهقي ج: 2 ص: 129 عن أبي هريرة.

<sup>(663)</sup> الاتحاف ج: 2 ص: 159.

<sup>(664)</sup> البخاري ج: 4 ص: 2256 كتاب الأحكام.

<sup>(665)</sup> الدر المنثور ج: 4 ص: 31 عن مسلم بن يسار مرفوعاً

<sup>(666)</sup> مجمع الزوائد ج: 10 ص: 402 عن أنس.

وثقة وغرة والشكر وكل أمر واقع بإذنه قدَّر فيه قدرةً للكسب لا حالقُ لا مكتسب ما يصع

بذكر ما يُمنحُه والفخر سبحانه خالتُ كسب عبده إبداعه تصلُحُ فالله علا وعبدُه مكتسبٌ لا مبدع

«وثقة وغرق» فالأول سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها فكلما قويت تلك الأمارات قويت تلك الثقة واستحكمت لاسيما على كثرة التجارب وصدق الفراسة، والثاني: أمل خائب وظن كاذب حدثت به النفس والهوى والشيطان من غير أخذ في أسباب النجاة، وهذا قريب من الفرق بين الرجاء والتمنى.

وه بين والشكر بذكر ما يمنحه أي بالتحدث بما يعطاه من النعم ووالفخر فالأول القصد به إظهار فضل الله وإحسانه والثناء عليه وبعث النفس على الطلب منه دون غيره، وعلى رجائه فيكون داعيا إلى الله بذلك، وفيه حديث: (التحدث بالنعم شكر وكتانها كفر)(667)، والثاني القصد به الاستطالة على الناس وإظهار أنه أعز منهم وأكبر واستعباد قلوبهم واستمالتها بالتعظيم والخدمة، قال في الشرح: وهذا الباب واسع جدا وفي هذه النبذة كفاية وإرشاد.

الوكل أمر واقع» في الوجود من خير وشر فهو «بإذنه سبحانه» أي بقدرته وإرادته فهو تعالى «خالق كسب عبده» أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه، فمعنى الكسب عندنا هو أن يخلق الله في العبد قدرة مقارنة للفعل الذي أراد الله إيقاعه منه وإرادة له من غير أن تكون تلك القدرة موثرة في فعله كما قال: «قدر فيه قدرة الله وتسمى استطاعة «للكسب لا إبداعه» أي إيجاده «تصلح» بخلاف قدرة الله فإنها للإبداع لا للكسب «فالله علا خالق» ما يصنع «لا مكتسب ما يصنع وعبده» تعالى «مكتسب لا مبدع» أي لا خالق فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة إن العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب عليه، وقول

<sup>(667)</sup> كشف الخفاء ج: 1 ص: 354.

الجبرية: إنه لا فعل للعبد أصلا وهو آلة محضة كالسكين بيد القاطع، وقد يقع في كلام بعض العارفين ما يوهم الجبر من نفيهم الاختيار والفعل عن أنفسهم، ومرادهم عدم الملاحظة لذلك لاستغراقهم في النظر إلى ما منه تعالى، لا إلى ما منهم. وقد قلت:

مسألة الكسب بها لا تلفى كا به صرح غير واحد الامساك والوقف بها مع اعتراف جميع أفعال عبده وإن لقوله جل لها ما كسبت لقوله جل لها ما كسبت من الوزاني(668) بنشر طيب

حقيقة الأمر بدون الكشف للذاك رأي السلف الأماجد أن الإله خالق بلا خلاف كان لهم كسب بذلك يعن والأشعري المذهب ذا عنه ثبت فاح على شرح الإمام الطيب(669).

## وقلت أيضا :

قدرة عبد مع قدرة العلي يثبت فعل الظل في العيان فاعتقد الفعل به الله انفرد تسلم بالاعتقاد ذا من جبر فالعبد مع قدرته مقدور

كمثل الظل مع الشخص اجعل وهو قد سقط في الأذهبان وهو إلى العبد مجازا استند وقدر فهو صحيح السبر لله في اختياره مجبور.

تنبيه: قال حلولو: إنما ذكر المصنف هذه المسألة في التصوف وإن كانت من علم الكلام لينبه على أن ما يحصل للسالك من التوبة والتوفيق هو من الله تعالى إذ هو خالق كسبه وموجده، وإذا ذكر السالك ذلك عظمت نعمة الله في نظره واعترف بالعجز وسلم من العجب ومن نسبة الأفعال للنفس وعلم أن لا معين له على سلوكه إلا خالقه ففوض أمره إليه وكثرت رغبته وتضرعه إليه في طلب الزيادة من فضله فحصل له من ذلك الخروج عن النفس والاعتراف بالعبودية والعجز وهو المقصود من العبادة.

<sup>(668)</sup> إدريس بن أحمد الخضر بن محمد بن طاهر بن محمد بن الطاهر بن القطب زاهد ورع ولد بفاس حوالي 1275 هـ.

<sup>(669)</sup> محمد الطيب بن عبد الجبد بن عبد السلام بن كبران فاضل مالكي من فقهاء فاس (1172 هـ = 1758 هـ = 1758 م).

وتم ما نظمته مُسيسرا في عام سبعة وسبعين التي التي أرجوزة فريدة في أهلها حوَت من الأصلين والتصوّف خلت من التعقيد والتقعير

سه لا بديعا موجَزا محررا بعدد ثمانمائة للهجسرة إذ لم يكن في فنها كمثلها ما لا مزيد عنه في الجمع الوفي والحشو والتطويبل والتكريسر

«وتم ما نظمته ميسرا سهلا بديعا» أي مبتدعا عجيبا لم يسبق إلى مثله «موجزا» الإيجاز كثرة المعنى وقلة اللفظ «محررا في عام سبعة وسبعين التي بعد ثمانمائة للهجرة أرجوزة فريدة في أهلها، أي بين العارفين بقدرها «إذ لم يكن في فنها كمثلها» وذلك لأنها «حوت من الأصلين» أي أصلى الفقه والتوحيد «والتصوف ما لا مزيد عنه في الجمع الوفي»: التام الكثير. «خلت من التعقيد» وهو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به «والتقعير» بتقديم القاف على العَيْن وقد مثله ابن قتيبة(670) بقول يحيى بن يعمر(671) لرجل خاصمته امرأته عنده أأنّ سألتك ثمن شكّرها وشَبْرك أنشأت تطلها وتضهلها ؟ الشكر : الفرج، والشبر النكاح، كلاهما بفتح فسكون. وتطلها: تمنعها حقها، وتضهلها: تعطيها القليل من حقها. قال محققه محيى الدين: التقعير: الانتهاء إلى قعر الشيء هذا أصله، وتقول قَعَّر الرجل إذا روى فنظر فيما يغمض من الرأي حتى يستخرجه كأنه إذا تكلم بكلام غريب عويص احتيج إلى إخراج معانيه كما يحتاج إلى إخراج ما في القعر. «والحشو» وهو زيادة متعينة لا لفائدة كقول زهير: وأعلم علم اليوم والأمس قبله.. فقوله قبله حشو، وقال بعضهم إنه تأكيد معنوي فليس حشوا. «والتطويل» وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزائد متعينا كقوله:

وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا

<sup>(670)</sup> عبد الله بن مسلم أبو محمد من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين (213 ــ 272 هـ 828 ــ 828 ــ 889 م).

<sup>(671)</sup> العدواني أبو سليمان أول من نقط المصحف من التابعين فقيها عارفا بلغات العرب والحديث توفي بالبصرة (129 هـ = 742 م).

في ألف بيت عدُّها يقينا بحيث أني جازمٌ بان لا بحيث أني جازمٌ بان لا ولو يروم أحدٌ يسنشها فأحمد الله على ما سهًلا مصليا على نبسي عسمت

وأربع المئين مع خمسينا يُمكن فيها الاختصار أصلا أتى بها أكثر من ضعفيها حمداً ينيل من مزاياه العلى مكارم الخُلق به وتمت

والتكرير» فهو تطويل إذا كان لغير نكتة أي فائدة. «في ألف بيت عدها يقينا وأربع المئين مع خمسينا بحيث أني جازم بأن لا يمكن فيها الاختصار أصلا» لعله يعني اختصارا على وجه يستوفي في معانيها كلها مع اتحاد طريق الدلالة فلا تكون دلالة الفرع أخفى من دلالة الأصل. «ولو يروم أحد ينشيها أتى بها أكثر من ضعيفها فأحمد الله على ما سهلا حمدا ينيل من مزاياه» جمع مزية الفضيلة أي يعطي منها المراتب «العلى» جمع عليا بالضم «مصليا على نبي عمت مكارم ألحلق» بالضم «به وتمت» قال علي أن إبعثت لأتم مكارم الأخلاق) قال شارح الإحياء قال بعضهم: أشار به إلى أن الأنبياء قبله بعثوا بمكارم الأخلاق وبقيت بقية فبعث عليه عم وبتهمها.

ولا يخفى ما في قوله: وتمت من براعة الختام بذكر ما يوذن بالتمام.

وقد تم بحول الله وقوته ما قصدناه من شرح هذا النظم ختم الله أعمالنا بأحسن ختم، واعلم أنه كثيراً ما يقع في نسخه اضطراب فأقتصر \_ غالبا \_ على ما هو عندي أقرب للصواب. فأحمد الله تعالى وأشكره على جميع آلائه، وعلى ما من به من انتهائه بعد ابتدائه، وأسأل الله الكريم من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله، ختم الله لنا ولأحبتنا بالحسنى ويسر لنا الفوز بالذخر الأسنى. ووافق الفراغ منه يوم السبت سابع ربيع الأول من العام السادس عشر بعد أربعمائة وألف.

فالحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

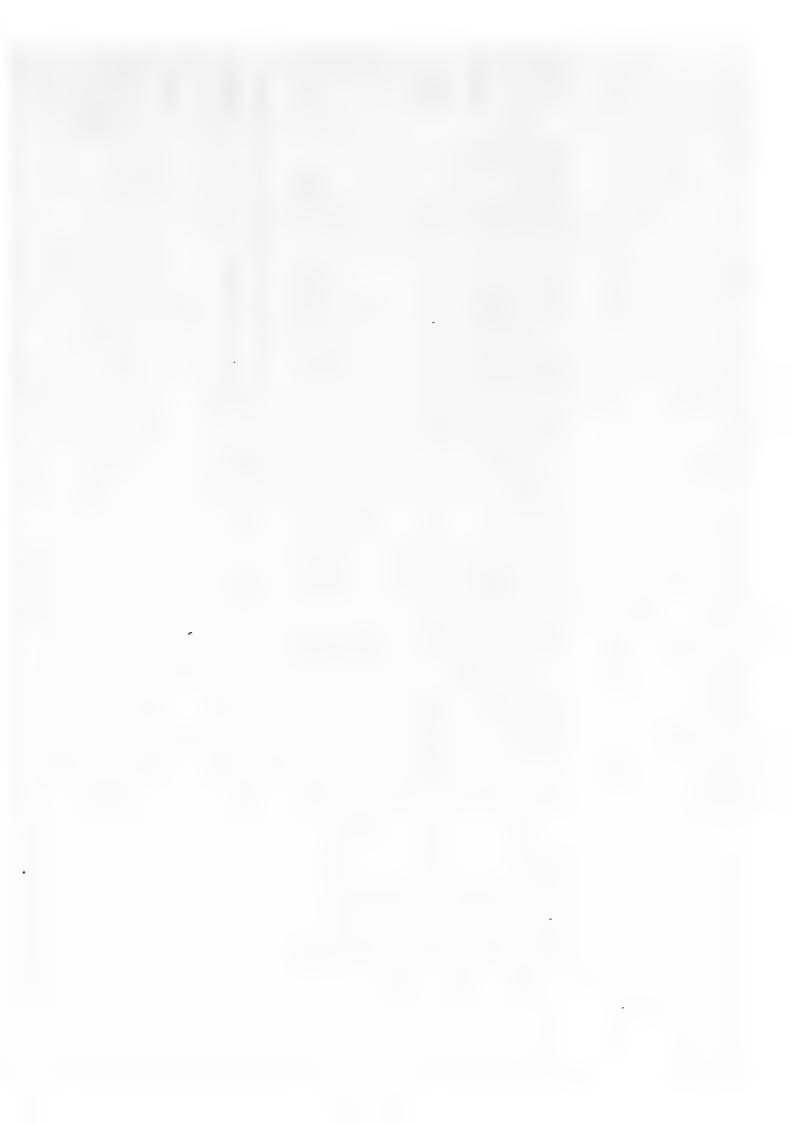

## فهرست أطراف الحديث

| 257 | إنما الماء من الماء             | 40  | أنا حبيب الله ولافخر             |
|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------|
| 257 | إذا التقى الختانان فقد          |     | امتناع بيع البر إلا يدأ بيد      |
|     | إشارته لكعب ان يضع الشطر        |     | إذا دخل أحدكم المسجد فلا         |
| 281 | انت الخليفة من بعدي             |     | إذا استيقظت فصل                  |
| 287 |                                 |     | إنما الأعمال بالنيات             |
| 292 | إذا تبايع الرجلان فكل واحد      | 92  | أنا عند ظن عبدي بي               |
| 106 | إنما الربا في النسيئة           |     | إذا شرب الكلب في إناء أحدكم      |
| 294 |                                 |     | أحلت لنا ميتتان ودمان            |
| 295 | إذا استأذن أحدكم ثلاثا          |     | إني لأعلم إذا كنت عني راضية      |
|     | إنما سمعت شيئا فأحببت أن        |     | أنا أفصح من نطق الضاد            |
| 306 | إن على الله عهدا لمن شرب المسكر |     | إن أهل الجنة يرونه عزٌّ وجلٌّ    |
| 309 | _                               |     | إذا لم تستحي فاصنع ما شئت        |
| 329 | اقتدوا بالذين من بعدي           |     | إذا رقد أحدكم عن صلاته أو        |
| 300 | إن المدينة كالكير ينفي          |     | أمسك أربعا وفارق سائرهن          |
| 332 | إن أمتى لا تجمع على ضلالة       |     | إن الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم |
| 340 | إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة  | 229 |                                  |
| 376 | إنما جعل الاستيذان لأجل         | 229 | إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل      |
| 377 | أعت قة                          | 241 | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم      |
| 422 | ان السنور سبع                   | 231 | أيما إهاب دبغ فقد طهر            |
| 436 | أيأتي أحدنا شهوته وله فيها      | 232 | أينقص الرطب إذا يبس ؟            |
| 445 | إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم     |     | أنتوضأ من بير بضاعة              |
|     | إن الله يحب معالي الأمور        |     | احداهن بالتراب                   |
|     | إن من أمتى محدثين وإن           | 241 | أولاهن بالتراب                   |
|     | إن الشيطان لا يأتي أحدكم في     |     | أيما امرأة نكحت نفسها بغير       |
| 457 | أقضى بكتاب الله فإن لم أجد      | 243 | أيما امرأة فإن أصابها            |
| 463 | الأيم أحق بنفسها من وليها       |     | أمر بلال ان يشفع الاذان          |
|     | الإسفار بالصبح                  |     | إلا الإقامة                      |
| 466 |                                 |     | امره علية برجم المحصين           |
|     | الختلاف أمتي رحمة               |     | استقباله بيت المقدس              |
|     |                                 |     |                                  |

|     |                              | _                                        |
|-----|------------------------------|------------------------------------------|
| 542 | اللهم احيني مسكينا و         | أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم 480         |
|     | اثنتان یکرههما ابن آدام      | إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 482           |
| 542 | إنك ان تذر ورثتك أغنياء      | إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 490        |
| 542 | أمسك عليك بعض مالك           | إن من اشراط الساعة ان يرفع 490           |
| 542 | اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا  | إن قلوب بني آدم كلها بين 498             |
| 543 | إن أغبط أوليائي عندي         | أتاني جبريل فقال من مات من 500           |
| 544 | إذا مات الانسان انقطع        | الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون 505      |
| 544 | إن مما يلحق المؤمن من حسناته | الأنبياء ثلاثة آلاف                      |
| 546 | اتقو فراسة المؤمن            | إني لخاتم ألف نبي أو أكثر 505            |
| 546 | إياكم والظن فإن الظن         | أفضل الملائكة جبريل 506                  |
| 549 | إن الله أوحى إلي أن تواضعوا  | إن الله قال لموسى بل عبدنا 507           |
| 549 | إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة | أن تومن بالله وملائكته 510               |
|     | أبعد الناس من الله           | أن تعبد الله كانك تراه 512               |
| 551 | إن الهداية تذهب              | اللهم قِهِ عذاب القبر 517                |
| 551 | إن أكثر أهل الجنة البله      | إن من أشراطِ الساعة دخانا يملأ 520       |
| 264 | البكر بالبكر جلد مائة وتغريب | أي الناس أحب إليك قال 520                |
| 446 | بعثت لأتمم مكارم الأخلاق     | أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة و 521     |
| 452 | بعثت بالحنفية السمحة         | أما ترضين أن تكوني سيد نساء 522          |
| 551 | بل أنا وارأساه               | أفضل نساء أهل الجنة خديجة 522            |
| 169 | تصدقوا ولو بظلف محرق         | إذا ذكر أصحابي فامسكوا 524               |
| 362 | تقصير الخطبة وتطويل الصلاة   | إن عالم قريش يملا طبق 524                |
| 460 | تزوج ميمونة حلال وبني        | إن الله تجاوز لأمتي عما 532              |
| 461 | تزوج ميمونة محرم             | أعدى عدوك نفسك التي 533                  |
| 461 | تزوجني ونحن حلالان           | اكثروا ذكر هاذم اللذات 533               |
|     | التكبير في العيد سبعا        | أكثروا ذكر هاذم اللذات ما ذكر 533<br>نئر |
|     | التكبير في العيد أربعا       | الأشرة شر 536                            |
|     | التغليس بالصبح               | أي الناس أفضل قالوا 537                  |
|     | تسليم الحجر عليه قبل البعثة  | إن الله جعل الروح والفرج في 538          |
|     | تفكروا في آلاء الله ولان     | الايمان نصفان نصف 538                    |
| 551 | تهادوا تجابوا                | أفلا أكون عبداً شكورا 539                |
| 552 | التحدث بالنعمة شكر           | أمسك عليك لسانك                          |
| 195 | ثلاثة لم تقبل لهم صلاة       | إذا رأيتم الرجل يُعطي الزهادة 539        |
|     | الثيب أحق بنفسها من وليها    | إن داوود كان لا يأكل إلا من 540          |
| 308 | ثلاثة لا يدخلون الجنة        | أعقلها وتوكل541                          |

| 485 | صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء  | 520 | ثلاث إذا خرجن لاينفع نفس            |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 538 | الصبر نصف الإيمان و           | 378 | جعل للفرس سهمين                     |
| 148 | •                             | 546 | الحبُّ في الله والبغض في الله       |
| 369 | الطعام بالطعام مثلا بمثل      |     | حُبِّبَ إلى من دنياكم النساء والطيب |
| 403 | الطعام بالطعام رباً           |     | خيرني الله وسأزيده                  |
| 543 | طوبي لمن هدي إلى الاسلام      | 317 | خير أمتى قرني تم الذين يلونهم       |
| 330 | عليكم بسنتي وسنة الحلفاء      | 506 | خير البرية إبراهيم                  |
| 310 | عقوق الوالدين من الكِبائر     |     | الخراج بالضمان                      |
| 310 | عقوق الوالدين من أكبر الكبائر |     | خمس من الدواب كلهن فواسق            |
| 536 |                               | 412 | الحال وارث من لا وارث له            |
| 51  | فطره علي بعرفات               | 467 | خير القرون قرني ثم الذين يلونهم     |
| 147 | فإني إذن صائم                 | 523 | خير نسائها فاطمة                    |
| 226 | فيما سقت السماء العُشر        |     | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك         |
| 238 | في أربعين شاة شاة             | 546 | الدين النصيحة                       |
| 290 | في الرقة ربع العشر            | 244 | ذكاة الجنين ذكاه أمه                |
| 544 | فضل العالم على العابد كفضلي   | 378 | الذهب بالذهب والفضة                 |
| 54  | فطره في صوم التمتع            | 542 | ذهب أهل الدثور بالاجور              |
| 69  | فضل الصلاة بالسواك على        | 61  | الرخصة للعباس في بيع                |
| 238 | في الغنم السائمة زكاة         |     | رفع عن أمتى الخطأ والنسيان          |
| 523 | فاطمة بضعة مني                | 301 | رب حامل فقه غير فقيه                |
| 544 | فقيه واحد أشد على الشيطان من  |     | الزهادة في الدنيا ليست              |
| 544 | فضل العلم أحب إلى             |     | سباب المسلم فسوق و                  |
| 264 | قضى بالشاهد واليمين           |     | سهى عليه فسجد                       |
| 265 | قام في الجنازة ثم قعد         |     | الساعي مثلث                         |
|     | قضى بالشفعة للجار             |     | السبع الموبقات                      |
| 181 | قولوا اللهم صل على محمد       |     | شرب من أفواه القرب                  |
| 252 | قضى بسلب أبي جهل لمعاذ        |     | شاهداك أو يمينه                     |
| 342 | قضى باستحقاق بنت الابن        |     | الصائم المتطوع أمير نفسه            |
|     | القاتلِ لا يرث                |     | صلاته عليه في الكعبة                |
|     | قد أفلح من رزق كفافا          |     | صلى بنا العشاء فقال أرأيتم          |
|     | كل الناس يغلوا فبائع          |     | صنفان من أمتى لم أرهما              |
|     | کل ذلك لم یکن                 |     | صلاته على النجاشي                   |
| 177 | کل مما یلیك                   |     | صلوا قبل صلاة المغرب                |
|     |                               |     | - 0. 3                              |

| 230         | لي الواحد يحل عرضه وعقوبته       | كان يجمع بين الصلاتين في السفر 206    |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 239         | لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو     | كنا نتمتع على عهده عَلَيْكُ 207       |
| 239         | لَا يمسن أحدكم ذكره بيمينه       | كان فيما انزل عشر رضاعات 255          |
| 242         | لعن الله السارق يسرق البيضة      | كنت نهيتكم عن زيارة القبور 264        |
| 245         | لا يجزي ولد عن والده شيئا إلا    | كان اخر الأمرين من رسول الله 265      |
| 247         | لا نكاح إلا بولي                 | كذب سعد حين قال اليوم 277             |
| 247         | لا صيام لمن لم ييئت              | الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 280 |
| 248         | لا يمنع أحد جاره أن يضع          | كل مولود يولد على الفطرة 501          |
| 249         | لا ينكُّع المحرم ولا ينكح        | كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 506      |
| 254         | لا نورث ما تركناه صدقة           | كمل من الرجال كثير ولم يكمل 509       |
| 256         | لا وصية لوارث                    | كان يظهر في عبد الله النور قبل 510    |
| 266         | ليس بالطويل ولا بالقصير          | كل ابن آدم تأكله التراب 514           |
| 289         |                                  | كفي ببارقة السيوف على 517             |
| 290         | لا تنكح المرأة على عمتها         | كنا نخير بين الناس في زمن 521         |
| 294         | لا تصروا الغنم والابل فمن        | كل كلام ابن آدم عليه لاله 539         |
| 307         | لعن الله الراشي والرائش الذي     | كان يدخر قوت عياله سنة 541            |
|             | لعنة الله على الراشي والمرتشي    | كل مسكر حرامكل مسكر                   |
| 308         | لا يدخل الجنة نمام               | الكيس من دان نفسه وعمل 550            |
| 309         | لا تسبُّوا أصحابي فلو أن أحدكم   | لا أحلف على يمين فأرى غيرها 161       |
| 310         | لا يدخل الجنة قاطع               | لو لم تكن ريبتي في حجري 168           |
| 376         | لا تمسوه طيبا ولا تخمُّروا رأسه  | لا يمشين أحدكم في نعل واحد 191        |
| 399         | لا يبولن أحدكم في الماء الراكد   | لولا أن أشق على أمتي 69               |
| 452         | لا ضرر ولا ضرار                  | لا يحل لامرأة تومن بالله أن 102       |
| 457         | لا تنتفعوا من الميتة بإهاب       | لا صلاة لمن لا يقرأ فيها 52           |
|             | لا وإنما هو بضعة منك             | لا تجزء صلاة لا يقرؤ الرجل 58         |
|             | لقد حكمت فيهم بحكم الله          | لا يقبل الله صلاة أحدكم إذ 195        |
| 484         | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم     | لا يقبل الله صلاة حائض 195            |
| 490         | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين     | لا سبق إلا في خف أو نصل 196           |
| <b>50</b> 0 | لتودن الحقوق إلى أهلها           | ليس في الحلي زكاة 205                 |
|             | لن یری أحدكم ربه حتی يموت        | لا يقتل مسلم بكافر ولا 207            |
|             | لا نيي بعدي                      | لا تستقبلو القبلة ببول ولا 211        |
| 514         | ليس شيء من الإنسان إلا يبلى      | لا يبولن أحدكم في الماءِ الدائم 222   |
| 520         | لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات | ليس فيما دون خمسة أوسق 226            |
| 522         | لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت   | لا يرث المسلم الكافر 227              |

| 321 | مفتاح الصلاة الطهور       | لا يقضى القاضى وهو غضبان 397      |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| 350 |                           | لست من دد ولّا الدد مني 536       |
| 369 | من قاء أو رعف فليتوضأ     | لا يشكر الله من لا يشكر الناس 539 |
| 399 | من أعتق شركا له في عبد    | لا تظهر الشماتة لأخيك 546         |
| 450 | مفاتيح الغيب خمس          | لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه 548    |
| 453 | ما رءاه المسلمون حسنا     | لا تنزع الرحمة إلا من شقى 550     |
| 462 | من صام يوم الشك           | لا يدخل الجنة إلا رحيم 550        |
| 509 | ما أدري أتبع كان          | مطل الغني ظلم 108                 |
| 516 | مرَّ على قبرين يعذبان     | من نسى صلاة فليصلها إذا 185       |
| 523 | مريم خير نساء عالمها      | مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 186   |
| 529 | من عادى لي وليا فقد       | مره فليراجعها ثم                  |
| 532 | من همُّ بسيئة و لم يعملها | من أتى عرافا فسأله194             |
| 535 | ما أصر من استغفر ولو      | من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 195  |
| 539 | من أعطي عطاء فوجد         | من سمع المنادي فلم يمنعه من 195   |
| 539 | من صمت نجا                | من أحيا أرضا ميتة فهي له 211      |
| 540 | من تكفل لي أن لا يسأل     | ما قطع من حي فهو ميت 226          |
| 540 | ما أكل أحد طعاما قط أطيب  | الماء لا ينجسه شيء إلا 229        |
| 543 | ماجاءك من هذا المال       | من بدل دينه فاقتلوه 230           |
| 543 | ما المعطي بأعظم أجرأ من   | من لم يبيت الصيام فلا صيام له 243 |
| 544 | من طلب العلم تكفل الله    | من ملك ذا محرم فهو حر 245         |
| 546 | من عيَّر أخاه بذنب لم     | مر بشاة ميتة فقال231              |
|     | من تعلم علما مما يبتغى به | من ملك ذا رحم عتق عليه 245        |
|     | ما أسر أجد سريرة إلا      | من قتل قتيلا له عليه بينة 252     |
| 547 | J                         | مباشرة الصائم ليلا 256            |
| 547 | من كظم غيظا وهو قادر      | من كذب علي متعمدا فليتبؤ 277      |
| 549 | من تواضع لغني لأجل        | من كنت مولاه فعلي مولاه 287       |
| 550 | المومن الذي يخالط الناس   | ً من مسّ ذكره فليتوضأ 293         |
| 550 | من لا يرحم الناس لا يرحمه | من الكبائر الاشراك بالله 306      |
| 551 | من بث لم يصبر             | من ظلم قيد شبر طوقه من 307        |
| 50  | نهی عن صوم یوم عرفة       | ما من صاحب ذهب ولا 307            |
| 61  | نهى عن بيع ما ليس عندك    | من حلف على مال إمرء 309           |
|     | نحن الآخرون السابقون      | من آذی لي وليا فقد 309            |
| 147 | نهى عن صوم يوم النحر      | من جمع بين الصلاتين من غير 310    |
|     |                           |                                   |

| 516 | وعذاب القبر حق                | 236 | نهى عن قتل النساء              |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|
| 534 | والذي نفسي بيده لو لم         | 269 | نهى عن الشرب من أفواه          |
| 540 | وعلى ربهم يتوكلون             | 435 | نهى عن أن يبال في الماء        |
| 57  | يجزء من السواك الأصابع        | 534 | الندم توبة منزني إبيان المنابس |
| 282 | يكون في آخر الزمان دجالون     | 542 | نعم المال الصالح للرجل         |
| 484 | يايها الناس قد فرض عليكم الحج | 540 | نعم ما لم تقم على باب          |
|     | يقتص للخلق بعضهم من           | 266 | همه أن يجعل أسفل الرداء        |
| 524 | يبعث الله على رأس كل          | 266 | هم بمعاقبة المتخلفين عن        |
|     | يوشك أن يضرب الناس أكباد      | 298 | هو الطهور ماؤه الحل            |
| 537 | يوشك أن يكون خير مال          | 513 | هوَ الشفاعة                    |
| 538 | اليقين أن لا ترضى الناس       | 523 | هذا ملك من الملائكة استأذن     |
| 542 | يدخل فقراء المسلمين الجنة     | 171 | ولا ينفع ذا الجد منك الجد      |
| 542 | يابن آدم إن تبذل الفضل        | 279 | وكذب بطن أخيك                  |
|     | •                             | 506 | وجعلتك أول النبيئين خلقا       |

## فهرست الأعلام

| 517 | أحمد بن علي النسائي                  | أحمد بن عبد الرحيم حلولو 40     |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|
| 348 | أبو الحسين البصري                    | أحمد بن إدريس القرافي 47        |
| 511 | أبو طالب عمه على                     | أحمد بن محمد ابن الرفعة 75      |
| 523 | _                                    | أحمد بن محمد ابن حنبل 82        |
| 524 |                                      | إبراهيم بن على الشيرازي 114     |
| 539 |                                      | إبراهيم بن السرى الزجاج 126     |
| 548 | _                                    | أبي بن كعب رضي الله عنه 160     |
| 548 |                                      | أحمد بن الحسين المتنبي 162      |
| 553 |                                      | أم الخيار                       |
| 172 |                                      | أحمد بن محمد الخضراوي 165       |
| 206 | ,                                    | أحمد بن الحسين بن الخباز 170    |
| 353 | بشر بن غياث المريسي                  | أحمد بن محمد الاسفرائيني181     |
| 459 | بريرة بنت صفوان                      | أحمد بن محمد الخفاجي 179        |
| 274 | التاج الارموني                       | أنس بن مالك رضي الله عنه 206    |
| 540 | ثوبان بن يجدد                        | أبو بكر صاحب التقريب 218        |
| 205 | جابر بن عبد الله رضي الله عنه        | إسماعيل بن يحيى المزيني 222     |
| 316 | جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه | إبراهيم بن خالد أبو ئور 231     |
| 527 | ( ) ( ) ( ) ( )                      | أحمد بن الحسين البيهقي 243      |
| 527 | جعفر بن أحمد المقتدر بالله           | أحمد بن محمد الروياني 295       |
|     | جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضي     | أحمد بن على الخطيب البغدادي 320 |
| 544 | الله عنه                             | إبراهيم بن على بن فرحون 324     |
|     | حسن بن محمد العطار                   | أحمد بن على بن برهان 341        |
| 53  | حسين بن محمد القاضي                  | أصحمة النجاشي                   |
| 92  | حسان بن عطية                         | إبراهيم بن موسى الشاطبي 398     |
| 92  | الحسن بن الحسن الحليمي               | أبو زيد الحنفي                  |
| 93  | حمزة بن حبيب (القارىء)               | الأسود بن يزيد 460              |
| 151 | الحسن بن أحمد الفارسي                | أبو رافع 460                    |
| 217 | الحسن بن يسار البصري                 | أحمد بن محمد الثعلبي 507        |
|     | الحسين بن محمد الراغب                | إسماعيل بن إبراهيم              |
|     |                                      | 1. 3. 0. 0.                     |

|     | شهردار بن شهرويه الديلمي           | حاتم بن عبد الله الطائي 206          |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------|
| 167 | صهیب بن سنان                       | الحسين بن على السبط                  |
| 234 | 0. 0                               | حذيفة ين اليمان رضي الله عنه 336     |
| 208 | صالح بن عمر البلقيني               | حبيبة بنت خارجة450                   |
| 216 | صخر بن حرب أبو سفيان               | الحارث بن أسد المحاسبي               |
| 325 | طاهر بن عبد الله الطبريطاهر        | حفصة بنت عمر رضي الله عنها 523       |
| 521 | طلحة بن عبيد الله الفياض           | الحارث ابن أبي أسامةً 523            |
| 39  | Q J                                | حماد بن زید 526                      |
| 39  | عبد الرحمن بن جاد الله البناني     | خلف بن هشام (القارىء)95              |
| 39  | Q, U                               | خزيمة بن ثابت الأنصاري 350           |
| 40  | عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي   | خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 522    |
| 41  | عبد الوِهاب السبكي                 | داود بن على الظاهري226               |
| 45  | عبد الله بن عمر البيضاوي           | رابعة بنت إسماعيل العدوية 531        |
| 52  | عثمان بن عمر ابن الحاجب            | أبو المكارم الرويائي 308             |
|     | علي بن عبد العزيز البغوي           | زكريا بن محمد 40                     |
|     | على بن عمر الدارقطني               | الزبان بن عمار (أبو عمرو القارىء) 93 |
| 61  | العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. | زيد بن ثابت رضي الله عنه 449         |
| 62  | ي ن رز پ                           | الزبير بن العوام رضي الله عنه 521    |
| 66  | عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين | زياد بن الحارث                       |
| 69  | عبد الله بن عمر الاسفرائيني        | سليمان بن الأشعث أبو داود 61         |
| 70  | عبد الله بن أحمد الكعبي            | سعيد بن مسعدة الأخفش 153             |
| 74  | عبد الله بن يوسف الجويني           | سعيد بن جبير                         |
|     | علي الآمدي                         | سعد بن مالك أبو سعيد الخدري 233      |
|     | عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح      | سعد بن عبادة 277                     |
|     | عبد السلام بن محمد الجبائي         | سفيان بن عيينة 310                   |
|     | عمرو بن عثمان سيبويه               | سعيد بن المسيب 316                   |
|     | عبد الرحيم بن الحسين العراقي       | سفيان بن سعيد الثوري 448             |
| 92  | عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي     | سليمان بن خلف الباجي                 |
| 62  | علي بن محمد الماوردي               | سارية بن ِ زنيم 515                  |
| 93  | عبد الله بن كثير (القارىء)         | سعد بن أبي وقاص 521                  |
| 93  | عبد الله بن عامر (القارىء)         | سعيد بن زيد 521                      |
|     | عاصم بن أبي النجود (القارىء)       | سالم بن عبد الله 543                 |
|     | على بن حمزة الكسائي (القارىء)      | سليمان بن أحمد الطبراني 549          |
| 94  | عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة     | شعبة بن الحجاج 313                   |

|       |                                                                                                                 | •                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       | عبد الله إبن أبي قحافة أبو بكر الصديق                                                                           | عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 94    |
|       | رضي الله عنه                                                                                                    | عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 106  |
| 266   |                                                                                                                 | على بن محمد التنوخي108               |
| 278   | عمرو بن بحر الجاحظ                                                                                              | عباد بن سلمان الصيمري                |
| 284   | علي بن سعيد الاصطخري                                                                                            | عبد الله بن طاووس                    |
| 285   | عبد الله بن عبدان                                                                                               | على بن إسماعيل الأشعري115            |
| 290   | عبد الله بن محمد الفهري                                                                                         | عبد الحميد بن عيسى الخسر وشاهي. 121  |
| 294   | حبيد بن بن الماري                                                                                               | على بن مؤمر ابن عصفور132             |
| 294   | عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري.                                                                               | عثمان بن جنيعثان بن جني              |
| 128   | عبد الله بن محمد البلخي                                                                                         | عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين 147    |
| 295   | حبد المعدر الله المرادي                                                                                         | عمر بن محمد الشلوبيني151             |
| 300   | عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما                                                                               | عبد الله بن يوسف ابن هشام 153        |
| 305   | المراز | عمرو بن أحمر بن العمُّرد 156         |
| 306   | عبد الرحمن بن مجمد بن أبي حاتم                                                                                  |                                      |
| 317   | عثمان بن عفان رضي الله عنه                                                                                      | عمر بن الخطاب رضي الله عنه 168       |
| 318   | ي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                        | عبد الحق بن عطية                     |
| 319   | \$ . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                        | عبد الله بن رؤبة العجاج              |
| 324   | عبد الله بن محمد أبو الشيخ                                                                                      | القاضي عبد الوهاب بن على 175         |
| 330   | عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم                                                                               | عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب. 176 |
| 338   | علي بن أحمد بن حزم                                                                                              | عمر ابن أبي سلمة                     |
| 336   | عمار بن ياسر رضي الله عنه                                                                                       | عبد الجبار بن أحمد الجبائي           |
| 376   | عمران بن حصين رضي الله عنه                                                                                      | عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 186   |
| 449   | على بن عبد الله أبو الحسن الشاذلي                                                                               | عبد العزيز بن عبد السلام العز 192    |
|       | عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان الداراني                                                                          | عبد الله بن مصطفى الرافعي 204        |
| 451   | عمر بن رسلان البلقيني                                                                                           | عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي 211      |
| 455   | عبد الله بن أحمد القفال                                                                                         | عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم 216   |
|       | عمر بن إسحاق الهندي                                                                                             | عطاء بن أبي رباح                     |
| 493   | عبد الملك بن قريب الأصمعي                                                                                       | عبد العزيز بن أبان 228               |
| 493   | عبد الكريم بن هوازن القشيري                                                                                     | عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله |
| 507   | على بن محمد الكياء                                                                                              | عنهعنه                               |
| 508   | على بن عيسى الرماني                                                                                             | على بن أبي طالب كرم الله وجهه 234    |
| 508   | عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي                                                                                    | عنيان بن طلحة رضي الله عنه 235       |
| 508 . | عمر بن الحسن ابن دحية                                                                                           | عمرو بن قيس ابن أم مكتوم 245         |
| 508 . | عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا                                                                                 | عمرو بن هشام أبو جهل لعنه الله 252   |
|       |                                                                                                                 | معرو بن السار الرابان                |

| 53  | محمد بن عباس الخوارزمي         | 512 | عیاض بن موسی                         |
|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------------|
|     | محمد بن عيسى الترمذي           | 515 | عسكر بن الحصين أبو تراب النخشبي      |
|     | محمد بن عبد الله الحاكم        |     | عبد القادر بن محمد سالم الجلسي       |
|     | محمد بن بهادور الزركشي         |     | على بن الحسن ابن عساكر               |
|     | عمد بن عبد الواحد المقدسي      | 519 | عبد الله بن أبي أوفي                 |
|     | محمد بن يزيد ابن ماجه          |     | عمرو بن العاص رضي الله عنه           |
|     | محمد بن عمر الفخر الرازي       | 521 | عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه       |
|     | محمد بن الطيب الباقلاني        | 521 | عامر بن عبد الله أبو عبيدة بن الجراح |
|     | عمد بن عمد الغزالي             |     |                                      |
| 79  | محمدٍ فال بن مُتَّالِي التندغي | 525 | عبد الله بن وهبعبد الله بن وهب       |
|     | مسعود بن محمد الكرماني         |     | عبد القاهر بن طاهر أبو منصور التميمي |
|     | محمد بن محمد ميارة             | 531 | عبد القهار بن عبد الله السهروردي     |
| 105 | محمد بن يوسف أبو حيان          | 537 | عبد الله بن المبارك                  |
| 105 | محمد بن علي ابن دقيق العيد     | 539 | عقبة بن عامر                         |
| 107 | محمود بن عمر الزمخشري          | 539 | عويمر بن مالك أبو الدرداء            |
| 109 | محمد بن عبد الله الصيرفي       | 534 | عبد الله بن مسلم ابن قتيبة           |
| 109 | محمد بن أحمد بن خويزمنداد      | 208 | غيلان بن سلمة                        |
|     | محمد بن الحسن بن فورك          | 275 | غياث بن يغوث الأخطل                  |
| 128 | محمد بن عبد الله الأبهري       | 253 | فاطمة الزهراء رضي الله عنها          |
| 129 | محمد بن داود الظاهري           | 163 | الفضيل بن قدامة                      |
|     | عمد بن عبد الرحمن الصفي الهندي | 531 | الفضيل بن عياض                       |
| 132 | محمد بن عبد الله ابن مالك      | 132 | القاسم بن علي الحريري                |
|     | محمد بن جرير الطبري            | 151 |                                      |
|     | محمد بن المستنير قطرب          | 459 | القاسم بن محمد بن أبي بكر            |
|     | مالك بن نويرة                  |     | القاسم بن عيسى بن ناجي               |
|     | محمد بن حسن بن الصائغ          |     | قيس بن أبي حازم                      |
|     | محمد بن عبد الوهاب الجبّائي    |     | كعب بن الأشرف                        |
|     | محمد بن إسماعيل البخاري        |     | كعب بن مالك                          |
|     | محنض بابه بن اعبيد الديماني    |     | مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي        |
|     | محمد بن عبد الله ابن العربي    |     | محمد سالم بن ألمًّا اليدالي          |
|     | مالك بن أنس                    |     | محمد بن أحمد المحلي                  |
|     | باهدعاهد                       |     | محمد بن إدريس الشافعي                |
|     | ميمونة بنت الحارث الهلالية     |     | مسلم بن الحجاج                       |
| 244 | محمد بن حبان البستي            | 47  | محمد بن رشد                          |

| 539 | محبة بنت واقلى                       | 252 | معاذ بن عمرو بن الجموح       |
|-----|--------------------------------------|-----|------------------------------|
| 545 | ي محمد بن النضر الحارثي              | 294 | المغيرة بن شعبةاللغيرة بن    |
| 553 | محمد الطيب بن عبد المجيد الشيخ الطيب | 294 | عمد بن مسلمة                 |
|     | عمد بن عباس الخوارزمي                | 301 | محمد بن عبد الله المازري     |
| 548 | مسعود الكرماني                       | 303 | محمد بن أحمد الذهبي          |
| 52  | النعمان بن ثابت أبو حنيفة            | 304 | عمد بن أحمد الهروي           |
| 93  | تنافع بن عبد الرحمن (القارىء)        | 305 | معمر بن راشد                 |
| 213 | نعيم بن مسعود رضي الله عنه           | 307 | عمد بن أحمد العبادي          |
| 168 | هند بنت سهيل أم سلمة                 | 308 | عمد بن أحمد القرطبي          |
| 175 | هبة الرحمن بن عبد الواحد ابن القشيري | 315 | عمد بن مسلم الزهري           |
| 316 | وائل بن حجر الحضرمي                  | 315 | عمد بن عبد الدائم البرماوي   |
| 508 | وهب بن منبه                          | 320 | محمد بن سيرين                |
| 177 | ولي الدين أبو زرعةً                  | 362 | معمر بن المثنى أبو عبيدة     |
| 63  | يحيى بن شرف النووي (محيي الدين)      | 457 | معاذ بن جبل                  |
| 95  | يعقوب بن إسحاق (القارىء)             | 480 | محمد بن عمر العنبري          |
| 95  | يزيد بن القعقاع أبو جعفر (القارىء).  | 480 | محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة |
| 127 | يحيى بن عبد الرحمن الاصبهاني         | 484 | موسى بن عمران المعتزلي       |
| 142 | يوسف بن أبي بكر السكاكي              | 504 | مظفر بن عبد الله المقترح     |
| 148 | يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف)          | 507 | محمد بن القاسم بن الأنباري   |
| 219 | يحيى بن زياد الفُرَّاء               | 508 | محمد بن إسحاق                |
| 242 | يحيى بن أكثم                         | 512 | محمد بن خلفة الأبي           |
| 313 | يحيى القطان                          | 512 | محمد بن أبي بكر ابن القيَّم  |
| 517 | يوسف بن عبد الله ابن عبد البر        | 518 | مسعود بن عمر السعد           |
| 524 | یحیی بن معین                         | 521 | محمد بن إسحاق ابن خزيمة      |
| 554 | یحیی بن یعمر                         | 524 | محمد بن یحیی ابن مهدي        |
| 52  | يحيى بن موسى الرهوني                 | 526 |                              |
|     |                                      |     | U                            |

## فهرست سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع

| كلمة شكر                                     | 5  |
|----------------------------------------------|----|
| ترجمة للمؤلف (تقديم)                         | 7  |
| نظم إزالة الريب والأوهام عما يخل بالافهام 15 | 15 |
| نظم اللؤلؤ المنتثر في زكاة المرير والمحتكر   | 21 |
|                                              | 29 |
|                                              | 33 |
| ترجمة الكتاب                                 | 39 |
| المقدمة، تعريف أصول الفقه المقدمة،           | 43 |
| تعريف الفقه                                  | 45 |
| تصويب تكليف الغافل والملجإ                   | 49 |
| تعريف السبب                                  | 54 |
| تعريف المانع                                 | 55 |
|                                              | 56 |
| تعريف الفساد، والأداء 8                      | 58 |
|                                              | 59 |
| تعريف الوقت0                                 | 60 |
| تعريف الرخصة                                 | 60 |
|                                              | _  |
| تعريف الدليل                                 | 62 |
| تعریف الحدِّ 3                               | 63 |
| تعريف النظر والتصور                          | 64 |

|     | تعریف العلم                                   |
|-----|-----------------------------------------------|
| 66  | تعريف الجهل، والسهو، والنسيان                 |
|     | تعريف الحسن والقبيح                           |
|     | جائز الترك ليس بواجب                          |
|     | الأمر بفرد من أشياء يوجب منها واحداً غير معين |
|     | فرض الكفاية مطلوب حصوله بدون نظر إلى الفاعل   |
| 79  | ما لا يتم الواجب إلا به واجب                  |
| 81  | مطلق الأمر لا يشمل المكروه                    |
|     |                                               |
| 91  | الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال         |
| 97  | المنطوق والمفهوم                              |
| 111 | مبحث اللغات                                   |
|     |                                               |
| 116 | اللغة توقيفية                                 |
| 133 | الحقيقة والمجاز                               |
| 151 | معاني الحروف                                  |
| 137 | الأمرا                                        |
| 189 | النهيا                                        |
| 196 | العام                                         |
| 211 | التخصيص                                       |
| 215 | المخصصات                                      |
|     | المطلق والمقيد                                |
| 241 | الظاهر والمأول                                |
| 246 | المجمل                                        |
| 249 | لبيانلبيان                                    |
| 254 | لنسخلنسخ                                      |
|     |                                               |

| 264 | خاتمة يعلم بها لناسخ من المنسوخ               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 266 | الكتاب الثاني في السنة                        |
| 274 | الكلام في الأخبار                             |
| 290 | الكلام في خبر الواحد                          |
| 299 | لا يقبل في الرواية الكافر والمجنون            |
| 310 | الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة              |
| 315 | حدُ الصحابي                                   |
| 320 | نقل الأحاديث بمعناها                          |
| 321 | الصيغ التي يعبر بها الصحابيا                  |
| 323 | خاتمة في مراتب التحمل                         |
| 326 | الكتاب الثالث في الاجماع                      |
| 337 | إمكان الإجماع وحجيته                          |
|     | حاتمة الكتاب                                  |
|     |                                               |
| 343 | الكتاب الرابع في القياس                       |
| 375 | مسالك العلة                                   |
| 400 | القوادح                                       |
|     | خاتمة الكتاب                                  |
| 436 | الكتاب الخامس في الاستدلال                    |
| 443 | اختلف هل كان عَلِيْكُ مكلفا قبل البعثة بشريعة |
| 445 | الاستحسان ليس بحجة                            |

| 449 | الإلهام ليس بحجة                  |
|-----|-----------------------------------|
| 451 | ع القواعد التي بني عليها الفقه    |
| 453 | الكتاب السادس في التعادل والتراجح |
| 472 | الكتاب السابع في الاجتهاد         |
| 479 | الاجتهاد يكون في العقليات وغيرها  |
| 482 | لا ينقض حكم الاجتهاد              |
| 485 | حد التقليد وحكمه                  |
| 492 | مبحث العقائد                      |
| 527 | خاتمة في مبادىء التصوف            |
| 557 | فهرست أطراف الأحاديث              |
| 563 | فهرست الأعلام                     |
| 569 | فهرست الكتاب                      |
|     | تحت الفهارس العامة                |